

<u>@19</u>-

محت رانيكه

المجَلدالثَّالِثُ

®\®

Ó

**9** 

. <u>B</u> . 00



يه عنون الطلب بنع محفوظ من الطلب المعالم المع



المَّلِنَا عَمَّ وَلَمَّانَ يَرِوَلَا مَرْوَلِيْنَ سَبَرُونَ . بسِنْكَ

خالوفي : ۱۲۱۱عه / ۲۰ - ۲۵۵۰۱ م. تلفاكن: ۸۰۲۱۴ .

http://www.Dar-ALamira.com email:info@dar-alamira.com



دُلِيُ الكِمَا اللَّا اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِهِ اللِهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللْمُلِي اللْمِلْمُ الللِهِ اللْمُلْمِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللْمُلْمِ اللْمُلْمِ الللِهِ اللْمُلْمِ الللِهِ الللْمُلِمِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللْمُلْمِي الْمُلْمِ اللْمِلْمُلِمِ اللْمُلْمِلْمِ الللِهِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِي الْمُلْمِ اللْ

بغداد \_ شارع المنابي تلغون : ٤١٥٤٥٦١ \_ ٧٩٠١٤١٩٣٧٥

. @vel-

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْمَنِ ٱلرَّحَيَ يَرِ

والحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين.

٥٨ - وقال عَلِي الما عزم على حرب الخوارج وقيل له: إنَّ القوم قد عبروا جسر النَّهْروان

الأصل: مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ، وَٱلله لاَ يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ، وَلاَ يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ. قال الرضيّ رحمه الله: يَعْني بالنُّطْفَةِ ماء النَّهْر، وهِي أَفْصَح كناية عنِ الماءِ وإنْ كَانَ ﴿ كَثِيراً جَمًّا، وَقَدْ أشرنا إلى ذلِكَ فيما تَقَدَّمَ عِنْدَ مُضِيٍّ ما أَشْبَهَه.

الشرح: هذا الخبرُ من الأخبار التي تكاد تكون متواتِرة؛ لاشتهاره ونَقْل الناس كافَّة له، وهو من معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب.

والأخبار على قسمين: أحدُهما: الأخبار المجمَلة، ولا إعجازَ فيها: نحو أن يقولَ الرجلَ لأصحابه: إنكم سَتُنْصَرون على هذه الفئة التي تلقوْنها غداً، فإن نُصِر جعل ذلك حُجّةً له عند أصحابه وسمّاها معجزة، وإن لم يُنْصَر، قال لهم: تغيَّرتْ نِيّاتُكم وشَكَكْتُمْ في قولي، فمنَعكم الله رِهِ إِنْ السَّامُ وَنَحُو ذَلِكُ مِنَ القُولُ: ولأنه قد جرت العادةُ أن الملوكُ والرؤساء يَعِدُونَ أصحابَهم بالظُّفر والنَّصر، ويُمَنُّونهم الدُّوَل، فلا يدلُّ وقوعُ ما يقع من ذلك على إخبار عن غَيْب يتضمَّن إعجازاً .

والقسم الثاني: في الأخبار المفصّلة عن الغيوب، مثل هذا الخبر، فإنه لا يحتمل التلبيس، لتقييده بالعَدَد المعين في أصحابه وفي الخوارج، ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه من غير زيادة ولا نقصان، وذلك أمرٌ إلهيُّ عرفه من جهة رسول الله ﷺ، وعَرَفه رسول الله ﷺ من جهة الله سبحانه. والقُوّة البشرية تقصرُ عن إدراك مِثل هذا، ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكُنُ لغيره.

وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته وأحواله المنافية لقُوَى البشر، غَلا فيه مَنْ غلا، حتى نُسِب إلى أنَّ الجوهرَ الإلهيّ حلّ في بدنه، كما قالت النصاري في عيسي عُلِيَظَلِمْ، وقد أخبره النبيّ ﷺ بذلك، فقال: «يهلِك فيك رجلان: محبّ غالٍ، ومُبغض قالٍ»(١). وقال له تارة

<sup>(</sup>١) الذي ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٣): «اللهم العن كل مبغض لنا قال، وكل محب لنا غال، وكذلك في السنة لابن أبي عاصم (٢/ ٤٧٧).

اخرى: «والّذي نفسي بيده، لولا أنّي أشفِق أن يقول طوائفُ من أمّتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم، لقلت اليوم فيك مقالاً، لا تمرّ بملاٍّ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة (١١).

### ظهور الغلاة

وأوّل مَنْ جَهَرَ بِالغُلُوِّ في أيامه عبدُ الله بن سَبأ، قام إليه وهو يخطب، فقال له: أنتَ أنتَ! وجعل يكرِّرها، فقال له: وَيُلَك! مَنْ أنا؟ فقال: أنت الله، فأمر بأخذِه وأُخْذِ قوم كانوا معه على

وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله، عن عَمّارِ الثقفيّ، عن عليّ بن محمد بن سليمان النوفليّ، عن أبيه وعن غيره من مشيخته، أنّ عليًّا قال: يهلِك فيّ رجلان: محبٌّ مُطْرٍ يَضَعُنِي غير موضعي ويمدحُني بما ليس فيَّ، ومبغض مفْتَرِ يرميني بما أنا منه بريء؟.

وقال أبو العباس: وهذا تأويل الحديث المرويّ عن النبيّ عليه الله وهو قوله: «إن فيكَ مَثَلاً من عيسى ابن مريم، أحبَّتُه النصارى فرفعتُه فوق قَدْره، وأبغضته اليهودُ حَتَّى بَهَتَتْ أمَّه، (٢٠).

قال أبو العباس: وقد كان عليّ عَثَرَ على قوم خرجوا من محبَّتِه باستحواذ الشيطان عليهم، إلى أنْ كَفَرُوا بِربِّهِم، وجحدوا ما جاء به نبُّيهِم، واتخذوه رَبًّا وإلهاً، وقالوا: أنت خالِقُنا ورازقنا، فاستَتابَهُم وتَوَعَّدُهم، فأقاموا على قولهم، فحفر لهم حفراً دخّن عليهم فيها طمعاً في رجوعهم، فأبَوا، فحرقهم بالنار، وقال:

إنَّى إذًا رأيتُ أمراً مُسنُسكَرا ألاً تَسرَوْنَ قَدْ حَسفُرْتُ حَسفَراً وقدتُ نسادِي وَدَعَسوْتُ قَسنُسبَسرَا

وروي أصحابُنا في كتب المقالات أنّه لما حرّقهم صاحوا إليه: الآن ظهر لنا ظهوراً بيّناً أنَّك أنت الإله؟ لأنَّ ابنَ عمك الذي أرسلتَه قال: «لا يعذُّب بالنار إلا ربُّ النار».

وروى أبو العباس، عن محمد بن سليمان بن حبيب المِصّيِصيّ عن عليّ بن محمد النوفليّ، عن أبيه ومشيخته، أنَّ عليًّا مَرَّ بهم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً، فقال: أسَفْرٌ أم مرضى؟ قالوا: ولا واحدة منهما، قال: أفمِنْ أهل الكتاب أنتم؟ قالوا: لا، قال: فما بالُ الأكل في شهر رمضان نهاراً! قالوا: أنت أنت! لم يزيدوه على ذلك، ففهِم مُرادَهم، فنزل عن فُرَسِه،

(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في قمسنده، في كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (٢٧٢٠٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤٦٢٢)، والبزار في امسنده، (٧٥٨).

**(3)** 

فألصق خَدَه بالتراب، ثم قال: وَيُلَكم إنّما أنا عبدٌ من عبيد الله، فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام، فأبؤا، فدعاهم مراراً، فأقاموا على أمرهم، فنهض عنهم، ثم قال: شُدُّوهم وَثاقاً، وعليَّ بالفَعلة (١) والنار والحطب، ثم أمر بحفر بثرين، فحفرتا، فجعل إحداهما سَرَباً (١)، والأخرى مكشوفة، وألقى النار في الحطب، في المكشوفة، وفتح بينهما فَتْحاً، وألقى النار في الحطب، فدخن عليهم، وجعل يهتف بهم، ويناشدهم: ارجعوا إلى الإسلام، فأبؤا، فأمر بالحطب والنار، وألقى عليهم، فاحترقوا، فقال الشاعر:

لِتَرْمِ بِيَ الْمَنِيَّةُ حَيْثُ شَاءَتْ إذا لَمْ تَرْمِ بِي فِي الْحُفْرِتَيْنِ إِنْ الْمُفْرِتِيْنِ إِذَا مَا حُشْتَا حَطِباً بِنَادٍ فَذَاكَ الْمُوثُ نَقْداً غَيْرَ دَيْنِ قَالَ: فلم يبرخ وَاقفاً عليهم حتى صاروا حُمَماً (٣).

قال أبو العباس: ثم إن جماعة من أصحاب عليّ، منهم عبد الله بن عباس، شَفَعوا في عبد الله بن سَبًا خاصَّة، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه قد تابّ فاعفُ عنه، فأطلقه بعد أن اشترط عليه ألاّ يقيم بالكوفة، فقال: أين أذهب؟ قال: المدائن، فنفاه إلى المدائن، فلما قُتِل أميرُ المؤمنين عَلِيَّةٍ أظهر مقالته، وصارت له طائفة وفِرْقة يصدّقونه ويتبعونه. وقال لما بلغه قتلُ عليّ: والله لو جئتمونا بدِماغه في سبعين صُرّة، لعلمنا أنّه لم يمت، ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه. فلما بلغ ابنَ عباس ذلك، قال: لو علمنا أنه يرجع لما تزوّجُنا نساءه، ولا قَسَمْنَا ميرائه.

قال أصحاب المقالات: واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القول، منهم عبد الله بن صَبْرة الهمداني، وعبد الله بن عَمرو بن حرب الكِندي، وآخرون غيرهما، وتفاقم أمرُهم.

وشاع بين الناس قولهم، وصار لهم دعوة يدعُون إليها، وشبهة يرجعون إليها، وهي ما ظهر وشاع بين الناس، من إخباره بالمغيّبات حالاً بعد حال، فقالوا: إن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من الله تعالى، أو ممّنْ حَلّتْ ذاتُ الإله في جَسَدِه، ولَعَمْرِي إنه لا يقدر على ذلك إلا بإقدار الله تعالى إياه عليه، ولكن لا يلزم من إقداره إياه عليه أن يكون هو الإله، أو تكون ذات الإله حالة فيه. وتعلق بعضُهم بشبهة ضعيفة، نحو قول عمر – وقد فقاً عليّ عينَ إنسان ألحدَ في الحرم –: ما أقول في يدِ الله، فقات عيناً في حرم الله! ونحو قول عليّ: والله ما قلعتُ بابَ خيبر بقوة

<sup>(</sup>١) الفَعَلة: صفة غالبة على عَمَلة الطين والحفر ونحوهما، اللسان، مادة (فَعَلَ).

<sup>(</sup>٢) السَّرب: حفير تحت الأرض، وقيل: بيت تحت الأرض. اللسان، مادة (سَرَبَ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيد مرتضى العسكري في عبد الله بن سبأ: ١٩٠/٢.

جسدانية، بل بقوة إلهية، ونحو قول رسول الله عليه: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وحدَه، صدق وعدُه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزَاب وحده، والذي هزم الأحزاب هو عليّ بن أبي طالب، لأنه قتل بارعَهم وفارسَهم عَمْراً لما اقتحموا الخندق، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين مفلولين، من غير حرب سوى قتل فارسهم. وقد أوماً بعضُ شعراء الإمامية إلى هذه المقالة، فجعلها من فضائله، وذلك قوله:

إذا كُنتُ مُ مسن يسرومُ لسحاقَهُ وكيف فررتم يوم أحد وتحيبر ألم تشهدوا يوم الإخاء وبيعة فكَيْفَ غدا صِنْوُ النُّفيليّ وَيُحَهُ وَكَيْفَ عَلا من لا يطا ثوب أحمدٍ إمامُ هُدًى رُدَّتْ له الشمسُ جَهْرَةً وَمِنْ قَبْلِهِ أَفْنَى سليمانُ خَيْلَهُ يجِلُّ عن الأفْهَام كُنْهُ صفاتِهِ فليس بيان القول عنه بكاشِف وحقَّ لقبر ضَمَّ أَعْضَاءً حَيْدَر يَـكُـونُ ثَـرَاهُ سِـرٌ قُـدُسِ مُـمَـنَـع وتنغشاه من نود الإله غمامة وتنقض أسرابُ النُّجُوم عَوَاكِفاً فلولاك لم ينجُ ابن مَتَّى ولا خَبَا ولا فلق البحر ابنُ عمران بالعصا وَلاَ قُبِلَتْ مِن عِابِدٍ صَلَوَاتُهُ ولم يغلُ فيك المسلمونَ جَهَالةً وقالوا أيضاً: إنَّ بَكْريًّا وشيعيًّا تجادلاً، واحتكما إلى بعض أهل الذِّمَّة، ممن لا هوى له مع

فهلا برزتم نَحُو عَمْرِو وَمَرْحَبِ ويوم حُنَيْنِ مَهْرَباً بَعْدَ مَهْرَب الغدير وكل حُضَرٌ غير غُيّب أميراً على صِنْو النبيِّ المرجّب! عَلَى مَنْ عَلاَ مِنْ أحمَدٍ فوق مِنْكَب فصَلَّى أداءً عَصْرَهُ بَعْدَ مَغْرِبِ رَجَاءً فلم يبلُغُ بها نَيْل مَطْلَبِ ويرجع عنها الذُّهْنُ رَجْعَةً أَخْيَبٍ غِطاءً، ولا فصلُ الخطاب بمغرِبِ وغُودِرَ مِنْهُ في صَفِيح مُغَيَّبٍ وَحَصْبَاؤُهُ مِنْ نُورِ وَحْي مُحَجّب تُغَاديه من قُدُس الْجَلالِ بِصَيِّبِ عَلَى حُجْرَتَيْهِ كُوكَبٌ بَعْدَ كَوْكَبٍ سَعِيرٌ لإبراهيم بعد تَلَهُب ولا فَرَّتِ الأحزابُ عَنْ أَهْل يَشْرِب وَلاَ غَفَرَ الرَّحَمْنُ زَلَّةً مُذُنِب ولكن لسرٌ في عُلاك مُغَبَّب

أحد الرجلين في التفضيل، فأنشدهما: وَبَسِينَ مَنْ قِسِل إِنَّهُ اللهُ! كَم بَيْنَ مَنْ شَكَّ في عَقِيدَتِهِ

فأما الإخبار عن الغيوب، فلمِعترض أن يقول: قد يقع الإخبار عن الغيوب من طريق وراد فأما الإخبار عن الغيوب من طريق وراد في الإخبار عن الغيوب من طريق وراد في الإخبار وراد في الإخبار عن الغيوب من طريق وراد في الإخبار وراد في الإخبار وراد في وراد ف

النُّجُوم، فإنّ المنجّمين قد اتفقوا على أن شكلاً من أشكال الطالع إذا وقع لمولود، اقتضى أن يكون صاحبُهُ متمكناً من الإخبار عن الغيوب.

وقد يقع الإخبار عن الغيوب من الكُهّان، كما يحكى عن سَطِيح، وشِق، وسَواد بن قارب وغيرهم.

وقد يقع الإخبار عن الغيوب لأصحاب زَجْر الطير والبهائم، كما يحكى عن بني لِهْب في الجاهلية.

وقد يقع الإخبار عن الغيوب للقَّافَة (١)، كما يحكى عن بني مُدْلِج.

وقد يخبر أرباب النيرنجات (٢) وأرباب السّحر والطّلسمات بالمغيبات. وقد يقع الإخبار عن الغيوب لأرباب النفس الناطقة القوية الصافية، التي تتصل مادتها الرُّوحانيَّة على ما تقوله الفلاسفة. وقد يقع الإخبار عن الغيوب بطريق المنامات الصادقة، على ما رآه أكثرُ الناس، وقد وردت الشريعة نصًا به.

وقد يقع الإخبار عن الغيوب بأمرٍ صناعيّ يشبه الطبيعيّ، كما رأيناه عن أبي البيان وابنه. وقد يقع الإخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنساناً آخر، لنفسه بنفس ذلك المخبر اتحاد أو كالاتحاد، وذلك كما يحكي أبو البَركات بن ملكا الطبيب في كتاب «المعتبره" قال: والمرأة العمياء التي رأيناها ببغداد، وتكرَّرت مشاهدتُنا لها منذ مدة مديدة، قدرها ما يقارب ثلاثين سنة، وهي على ذلك إلى الآن تعرض عليها الخبايا، فتدلّ عليها بأنواعها وأشكالها ومقاديرها، وأعدادها، غريبها ومألوفها، دقيقها وجليلها، تجبب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشيء من الأشياء، إلا أنها كانت تلتمس أن ترى الذي يُسأل عنه أبوها، أو يسمعه في بعض الأوقات دون بعض، وعند قوم دون قوم، ، فيتصوّر في أمرها أنّ الذي تقوله بإشارة من أبيها، وكان الذي تقوله يبلغ من الكثرة إلى ما يزيد على عشرين كلمة، إذا قبل بصريح الكلام الذي هو الطريق الأخصر، وإنما كان أبُوها يقول إذا رأى ما يراه من أشياء كثيرة مختلفة الأنواع والأشكال في مدة واحدة كلمة واحدة، وأقصاه كلمتان، وهي التي يكرّرها في كلّ قول ومع كلّ ما يسمع، ويَرى: سلّها وسلّها تخبرك، أو قولي له، أو قولي يا

قال أبو البركات: ولقد عاندته يوماً وحاققته في ألاّ يتكلم البتّة، وأريتُه عدّة أشياء، فقال

<sup>(</sup>١) القافة: جمع مفرده قائف وهو الذي يعرف الآثار، يقال: قفتُ أثره إذا اتبعته.

<sup>(</sup>٢) نَيْرَنْج: أَخَذَةٌ تشبه السحر والشعوذة وليست بحقيقة، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٣) المعتبر في المنطق – والحكمة، لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي المتوفى سنة ( ٥٤٧هـ).

2

لفظة واحدة، فقلت له: الشُّرط أملك، فاغتاظ واحتدّ طيشُه عن أن يملِكَ نفسَه، فباح بخبيئته، قال: ومثلُك يظنّ أنّني أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة! فاسمع الآن، ثم التفت إليها، وأخذ يشير بإصبعه إلى شيء، وهو يقول تلك الكلمة، وهي تقول: هذا كذا وهذا كذا، على الاتصال من غير توقّف، وهو يقول تلك الكلمة، لا زيادةً عليها، وهي لفظة واحدة، بلَحْنِ واحد، وهيئة واحدة، حتى ضَجِرْنا، واشتدّ تعجّبنا، ورأينا أنّ هذه الإشارة، لو كانتْ تتضمّن هذه الأشياء الكانت أعجب من كل ما تقوله العمياء.

قال أبو البركات: ومن عجيب ما شاهدناه من أمرها، أنَّ أبَّاها كان يغلط في شيء يعتقده على خلاف ما هو به، فتخبرُ هي عنه على معتقَد أبيها، كأنَّ نفسَها هي نفسُه.

قال أبو البركات: ورأيناها تقول ما لا يعلمُه أبوها من خبيئة في الخبيئة التي اطّلع عليها أبوها، فكانت تطّلع ما قَدْ علمه أبوها، وعلى ما لم يعلمه أبوها، وهذا أعجب وأعجب.

قال أبو البركات: وحكاياتها أكثرُ من أن تُعَدّ، وعند كلّ أحد من الناس من حديثها ما ليس عند الآخر، لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص جواباً بحسب السؤال.

قال: وما زلت أقولُ: إنَّ من يأتي بعدنا لا يصدِّق ما رأيناه منها، فإن قلت لي: أريد أن ﴿ تفيدَني العلَّة في معرفة المغيّبات هذه؟ قلت: لك العلة التي تصلح في جواب "لِمَ، في نسبة المحمول إلى الموضوع تكون الحدّ الأوسط في القياس وهذه، فالعلَّة الفاعلة الموجبة لذلك فيها هي نفسها بقوتها وخاصتها، فما الذي أقوله في هذا! وهلُ لي أن أجعل ما ليس بعلة عِلَّة!

واعلم أنَّا لا ننكر أن يكونَ في نوع البشر أشخاصٌ يخبرون عن الغيوب، ولكن كلِّ ذلك مستند إلى الباريء سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه، فإن كان المخبِر عن الغيوب ممّن يدّعي النبوة لم يَجُز أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمكينه، وأن يريد به تعالى استدلالَ المكلِّفين على صدق مُدّعِي النبوة، لأنه لو كان كاذباً لكان يجوز أن يمكن الله تعالى الجنّ من ﴿ تَعليمه ذلك إضلالاً للمكلِّفين، وكذلك لا يجوز أن يمكِّن سبحانه الكاذب في ادعاء النبوّة من الإخبار عن الغيب بطريق السحر وتسخير الكواكب، والطُّلسمات، ولا بالزُّجْر، ولا بالقيافة، ولا بغير ذلك من الطرق المذكورة، لما فيه من استفساد البشر وإغوائهم.

وأما إذا لم يكن المخبر عن الغيوب مدّعياً للنبوة، نُظر في حاله، فإن كان ذلك من الصالحين الأتقياء نُسِب ذلك إلى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يدو، إبانةً له وتمييزاً من غيره، كما في حق عليٌّ عَلَيْتُهِ ، وإن لم يكن كذلك أمكَن أن يكونَ ساحراً أو كاهناً، أو نحو رٍ ذلك. وبالجملة فصاحب هذه الخاصيّة أفضلُ وأشرف ممن لا تكون فيه، من حيث اختصاصُه

بها، فإن كان للإنسان العاري منها مزية أخرى يختص بها توازيها، أو تزيد عليها، فنرجع إلى التّميِيل والترجيح بينهما، وإلا فالمختصّ بهذه الخاصيَّة أرجَحُ وأعظمُ من الخالي منها على جميع الأحوال.

## ٩٥ - وقال لما قتل الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين، هلك القوم بأجمعهم

كَلاَّ وَاللَّهُ، إِنَّهُمْ نُطَفُّ فِي أَصْلاَبِ الرِّجالِ، وَقَرَارَاتِ النِّسَاء، وكُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلاَّبِينَ.

الشرح: نُجَم: ظهر وطلع.

قرارات النّساء: كناية لطيفة عن الأرحام.

ومن الكنايات اللَّطيفة الجارية هذا المجرى قولُه تعالى: ﴿ أَوْ لَنُمَسُّكُمُ ٱلنِّسَآةِ ﴾ (١)، يعني الجماع .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَآاً أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَجُمَةٌ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَّعُهُمْ وَأَبْصَائُرُهُمْ وَجُلُودُهُم﴾(٣)، يعني الفروج.

وقول رسول الله ﷺ للحادي: ﴿يَا أَنْجَشَة، رِفْقاً بِالقواريرِ ﴾ . يعني النساء.

السورة النساء، الآية: ٤٣.

(٢) سورة صن، الآية: ٢٣.

(E)

(٣) سورة فصلت، الآية: ٢٠.

(٤) أخرجه البخاري ح: (٦١٤٩)، ومسلم وأحمد ح: (١١٦٣٠) كلهم بلفظ: •يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير». أما لفظ: «رفقاً بالقوارير» فقد أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٤٠). وأنجشة عبد حبشي كان يحدو بالنساء.

والكناية إبدال لفظة – يُستحَى من ذكرها، أو يستهجن ذِكْرُها، أو يُتَطَيَّر بها، أو يقتضي الحال رَفْضَها لأمرٍ من الأمور – بلفظة ليس فيها ذلك المانع، ومن هذا الباب قول امرىء القيس:

سُمُوَّ حَبابِ الْمَاءِ حَالاً عَلَى حَالِ أُلَسْتَ تَرَى السُّمَّارَ والنَّاسَ أَحْوَالِي هَصَرْتُ بِغُصْنِ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِ وَرُضْتُ فَلَلَّتْ صَعْبَةً أَيِّ إِذْ لاَلِ

سَمَوْتُ إِلَيْهَا بَعْدَما نَامَ أَهْلُها فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلاَتُ إِنَّكَ فَاضِحِي فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْحَديثَ وَأَسْمَحَتْ فَصِرْنَا إِلَى الْحُسنَى وَرَقَّ كَلاَّمُنَا قوله: «فصرنا إلى الحسني» كناية عن الرَّفَث ومقدّمات الجماع.

وقال ابنُ قتيبة: تمازحَ معاوية والأحنف، فما رُيْيَ مازحان أَوْقَرَ منهما، قال معاوية: يا أبا بَحْر، ما الشيء الملفُّفُ في البِجاد<sup>(١)</sup>؟ فقال: السَّخينةُ<sup>(٢)</sup> يا أمير المؤمنين، وإنما كَنَى معاوية عَنْ رَمْيِ بني تميم بالنَّهَم وحُبِّ الأكل، بقول القائل:

إذًا مَا مَاتَ مَيْتُ مِنْ تَحِيمٍ فَسَرَّكَ أَنْ يَحِيشَ فَحِئْ بِزَادِ بسخسير أو بسمر أو بسمن أو الشيء المُلَفَّفِ فِي الْبِجَادِ تَرَاهُ يَسطُوفُ في الآفاقِ حِرْصاً لياكل رأسَ لُسفْمَانَ بن عادِ وأراد الشاعر وَظُبَ اللَّبن، فقال الأحنف: •هو السَّخينة يا أمير المؤمنين، لأنَّ قريشاً كانت تعيَّر بأكلِ السَّخينة قبل الإسلام، لأنَّ أكثرَ زمانها كان زمان قَحْطٍ، والسَّخينة ما يُسَخَّن ﴿ بالنار ويُذَرّ عليه دقيق، وغلب ذلك على قريش حتى سميت سَخِينة، قال حسّان:

زَعَمَتْ سَخِينَةُ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّهَا وَلَيْ خِلِبَنْ مَعْالَب الغَلاّبِ فعبّر كل واحد من معاوية والأحنف عمّا أراده بلفظ غير مستهجَن ولا مستقبح، وعلِم كُلُّ واحد منهما مرادَ صاحبه، ولم يفهم الحاضرون ما دار بينهما، وهذا من باب التعريض، وهو ﴿ قريب من الكناية. ﴿

· CAO · CAO · (11) · CAO · ... · CAO · CAO

<sup>(</sup>١) البِجاد: كساء مخطط من أكسية العرب، وقيل: إذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصّيصة فهو بجاد والملفف في البجاد: وطُبُ اللبن يُلَفُّ فيه ليحمى ويدرك، وكانت تميم تُعَيِّرُ به لسان العرب مادة

<sup>(</sup>٢) السَّخينة: دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يحسى، وقيل: طعام يتخذ من دقيق وسمن، وقيل: دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة، وكانت قريش تُكثر من أكلها فَعُيِّرت بها حتى سُمُّوا سخينة. لسان العرب، مادة (سَخَنَ).

ومن كنايات الكتاب العزيز أيضاً قولُه تعالى: ﴿ وَأَوْرَثِكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيْنَوَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ وِهَا ﴾(١)، كنى بذلك عن مناكح النساء. تَطَعُوهَا ﴾ (١)، كنى بذلك عن مناكح النساء.

ومنها قوله تعالى: ﴿ يَسَآؤُكُمْ خَرَتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِثْتُمْ ﴾ (٢)، كنى عن مواقع النسل بمواقع

ومما ورد في الأخبار النبويّة في هذا الباب، الخبر الذي فيه: إن المرأة قالت للرجل القاعد منها مَقْعد القابلة: لا يحلُّ لك أن تفضُّ الخاتَم إلاَّ بحقَّه، فقام عنها وتركها(٣).

وقد أخذ الصاحب بن عباد هذه اللفظة، فقال لأبي العلاء الأسديّ الأصفهانيّ، وقد دخل بزوجةِ له بكر :

قَلْبِي عَلَى ٱلْجَمْرَةِ يَا أَبَا ٱلْعَلاَ فَهَلُ فَتَحْتَ المَوْضِعَ المُفْفَلاً! وَهَلْ فَضَضْتَ الكِيسَ عَنْ خَتْمِهِ وَهَلُ كَحَلْتَ النَّاظِرَ الأَحْوَلا! وأنشد الفرزدق في سليمان بن عبد الملك شعراً قال فيه:

دَفَعُنَ إلى ليم يُنظمَثُنَ قَبْلِي وَهُنَّ أَصَحُ مِنْ بَيْضِ النَّعَام فَسِنْنَ بِحانبيّ مُصَرّعَاتٍ وَبِتَ أَفِضُ أَغُلِلاَقَ السِخِتَام

فاستنكر سليمان ذلك ـ وكان غيوراً جداً – وقال له: قد أقررت بالزني، فلأجُلِدَنَّك، فقال: يا أمير المؤمنين إني شاعر، وإن الله يقول في الشعراء: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٤)، وقد قلتُ ما لم أفعل، قال سليمان: نجوت بها.

ومن الأخبار النَّبوية أيضاً، قولُه عَلَيْكَالِ في الشهادة على الزني، «حتى تشاهد المِيلَ في

ومنها قوله غليت للمرأة التي استفتته في الذي استخلت له ولم يستطع جِماعها: الأ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».

ومنها قول المرأة التي شكت إلى عائشة زوجَها أنه يُطمح بصرَه إلى غيرها: "إني عزمتُ على أن أفيد الجمل، إشارة إلى رَبطه.

> (١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٧. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: ١٥/ ١٧٠، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود (٤٤٥٢)، والدارقطني (٣٢) وابن أبي شيبة في المصنف:  $(\lambda V \lambda \lambda Y)$ .

ومنها قول عمر: يا رسول الله، هلكت، قال: ﴿وَمَا أَهْلَكك؟ قال: حوّلتُ رَحْلي، فقال غَلَيْتُنْهِ: ﴿ أَقْبِلُ وَأَدْبِرُ وَاتَّقَ الْحَيْضَةِ ﴾ (١)، ففهم ﷺ ما أراد.

ورأى عبد الله بن سلاَم على إنسان ثوباً معصفراً، فقال: لو أن ثوبك في تَنُور أهلك لكان خيراً لك، فذهب الرجلُ فأحرق ثوبه في تَنُّور أهله، وظنَّ أنه أراد الظاهر، ولم يرد ابن سلاَّم ذلك، وإنما أراد: لو صُرِف ثمنُه في دقيق يخبزه في تنُّور أهله.

ومن ذلك قوله ﷺ: ﴿إِياكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ (٢) والدِّمَن: جمع دِمْنة، وهي المزبلة فيها البَغْر تُنبِت نباتاً أخضر، وكني بذلك عن المرأة الحسناء في منبت السوء.

ومن ذلك قولهم: ﴿إِياكُ وعَقِيلة الملحِ ، لأن الدُّرّة تكون في الماء الملح ، ومرادهم النهي عن المرأة الحسناء وأهلها أهل سوء. ومن ذلك قولهم: «لبس له جلد النَّمِرِ»، و«قلب له ظهرَ

وقال أبو نواس:

لاَ أَذُودُ السطِّيسَ عَنْ شَنجَسِ قَدْ بَلُوتُ النَّهُ رَّ مِن تَسمَرِهُ وقد فسّر قومٌ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُواْ بِاللَّهْ ِ مَرُّواْ كِكَاكًا﴾ (٣) فقالوا: أراد: وإذا عَبّروا عن اللفظ بما يقبُح ذكرهُ كَنَوًا عنه، فسمي التعبير عن الشيء مُروراً به، وسمّي الكناية عنه كرماً .

ومن ذلك أنَّ بنتَ أعرابية صرخت، وقالت: لسعتْني العقرب، فقالت أمَّها: أين؟ فقالت: موضع لا يضع الرَّاقي فيه أنفه، كنَّت بذلك عن السوءة.

ومن هذا الباب قوله سبحانه: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْبِكَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَـةٌ كَانَا يَأْكُلُو ٱلطَّلَكَامُّ ﴾ (٤)، قال كثير من المفسرين: هو كناية عن الغائط، لأنه يكون من الطعام، فكني عنه، إذا هو منه مسبَّب، كما كنوا عن السَّمَة بالنار فقالوا: ما نار تلك؟ أي ما سمتها؟ ومنه قول الشاعر:

قسد وسَسمُسوا آبسالَسهُسمُ بسالسنسادِ والسنّسارُ قَسدُ تَسشَفِسي مسن الأوار وهذا من أبيات المعاني، يقول: هم أهل عزّ ومُنَعة، فسقى راعيهم إبلُهم بالسّمات التي على الإبل، وعلم المزاحمون له في الماء أنه لا طاقة لهم بمنازعتهم عليه لعزّهم، فكانت

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة (٢٩٨٠)، وأحمد في باب: بداية مسند عبد الله بن عباس (٢٦٩٨).

نَىٰ (٣) سورة الفرقان، الآية: ٧٢.

(٤)سورة المائدة، الآية: ٧٥.

<sup>﴿ (</sup>٢) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٥٧)، والديلمي في «مسند الفردوس» (١٥٣٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦٠٨).

السِّمات سبباً لسقيها. والأوار: العطش، فكني سبحانه بقوله: ﴿ يَأْكُلُونِ ٱلطُّعَامُ ﴾ عن إتيان ﴿ الغائط، لما كان أكل الطعام سبباً له، كما كُنَّى الشاعر بالنَّار عن السَّمَة، لمَّا كانت النار سبب

ومن هذا الباب قوله سبحانه: ﴿وَكَيُّفَ تَأْخُذُونَاهُ وَقَدْ أَفْضَ بَنَّضُكُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾(١) كَنَى بالإفضاء عن الجماع.

ومن الأحاديث النَّبويَّة: "مَنْ كَشَف قناعَ امرأة، وَجَبَ عليه مهرُّها،"` ، كُنَّى عن الدخول بها بكشف القناع، لأنه يكشف في تلك الحالة غالباً.

والعرب تقول في الكتاية عن العِفَّة: ما وضعت مومسة عنده قناعاً.

ومن حديث عائشة: كان رسول الله عَنْ الله عَلَيْ يصيب من رؤوس نسائه وهو صائم (٣)، كنت ﴿ اللهُ عَنِ الْقَبْلَةِ.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِهَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِهَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (3)، كُنَّى بذلك عن الجماع والمخالطة .

وقال النابغة الجعديّ:

إذا ما الضَّجيعُ ثُنى عِظْفُها تَنْنَتْ فَكَانَتْ عليهِ لباسا وقد كنَّت العرب عن المرأة بالريحان، وبالسُّرْحة، قال ابن الرقيّات:

لاَ أَشَامُ الرَّيْحَانَ إلاّ بِعَيْنِي كَرَما إنَّ ما تَسَمُّ الْكِلابُ أي أقنع من النساء بالنَّظَر، ولا أرتكب منهنِّ محرماً.

وقال حُميد بن ثور الهلالي :

عَلَى كُلُ أَفْنَانِ الْعِضَاءِ تَرُوقُ إذا حان مِنْ حامى النَّهَار وَديتُ من السُّرْح مَسْدُودٌ عَلَىَّ طَرِيقُ!

أبسى آلله إلا أنّ سَرحَمة مَالِك فيا طيب ريّاها وبَرْدَ ظِللالِهَا وَهَلِ أَنا إِنْ عَلَّلْتَ نَفْسِي بِسُرْحَةٍ

**(F)** 

 <sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٣٦٤)، والدارقطني (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم (١٩٢٨)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: القبلة في الصوم ليست محرمة (١١٠٦)، والترمذي في كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم (٧٢٩)، وأبو داود في كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم (٣٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

(A)

والسَّرحة: الشجرة.

وقال أعرابيّ، وكُنّى عن امرأتين:

أيا نخلتي أود إذا كان فِيكُما جَنِّي فَانْظُرا مَنْ تُطْعِمَان جَنَاكُمَا! ويا نخلتي أود إذًا هبَّتِ الصّبا وأمسيت مقروراً ذكرت ذَرَاكُما

ومن الأخبار النبويّة قولُه عَلَيْتُلِانَ : «مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يسقينَّ ماءه زرع غيره الله النهي عن نكاح الحبائل، لأنّه إذا وطئها فقد سَقَى ماءه زرع غيره.

وقال ﷺ لخوَّات بن جُبَيرٍ: «مَا فَعَلَ جَمَلُك يَا خَوّات،؟ يمازحه، فقال: قيْدُه الإسلام يا رسول الله(٢)، لأن خَوَّاتاً في الجاهلية كان يغشّى البيوت، ويقول: شُرَدَ جملي وأنا أطلبه، وإنَّما يطلب النساء والخلوة بهنَّ، وخوّات هذا هو صاحب ذات النَّحيَيْن.

ومن كنايات القرآن العزيز قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْنَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾(٣)، كنَى بذلك عن الزني، لأنَّ الرجل يكون في تلك الحال بين يدي المرأة ورجليها.

ومنه في الحديث: «إذا قَعَد الرجُل بين شُعَبها الأربع»(٤).

وقد فسّر قوم قولَه تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَكَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾ (٥)، عن النميمة، والعرب تقولُ لمن ينِمْ ويَشِي: يُوقِد بين النَّاس الحَطِّب الرَّطْب.

وقال الشاعر يذكر امرأة:

مِنَ الْبِيضِ لم تُصْطَدُ على خَيْل المَةِ ولم تمش بَيْنَ النَّاسِ بالْحَطّبِ الرّطبِ أي لم تؤخذ على أمرِ تلام عليه، ولم تُفِسد بين الحيّ بالكذب والنميمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: وطء السبايا (٢١٥٨)، والبيهقي في اسننه، (١٥٣٦٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٨٨٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤١٤٦)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان (٢٩١)، ومسلم في كتاب: الحيض باب: نسخ الماء من الماء (٣٤٨)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١٩١)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الإكسال (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة المسد، الآية: ٤.

ومما ورد نظير ممازحة معاوية والأحنف من التعريضات أنَّ أبا غسَّان المِسْمعيّ مَرّ بأبي غِفَارِ السَّدوسيِّ، فقال: يا غِفَار، ما فعل الدُّرْهمان؟ فقال، لحقا بالدرهم، أراد بالدُّرهمين قول

فإنْ تَبْخَلُ سَدُوسُ بِدِرْهَ مَيْهَا فِإِنَّ الرِّيحَ طَيِّبَةٌ قَبُولُ وأراد الأخر قول بشّار:

صَلاَحٌ ولكِنْ دِرْهَمُ القومِ كَوْكُبُ وَفِي جَحْدَرِ لوم، وفي آلِ مِسْمَعِ

وكان محمد بن عِقَال المجاشعيّ عند يزيد بن مَزْيد الشيبانيّ، وعنده سيوفٌ تُعرَض عليه، فدفع سيفاً منها إلى يد محمد، فقال: كيف ترى هذا السيف؟ فقال: نحن أبصر بالتَّمْر منّا بالسيوف، أراد يزيد قول جرير في الفرزدق:

ضربتُ ولم تضرب بسيفِ ابنِ ظَالِم بِسَيْفِ أبي رَغْوَانَ سَيْفِ مُجَاشِع يَدَاك، وقالوا: مُحْدَثُ غيرُ صارِم ضربت به عند الإمام فأرْعِشَتْ وأراد محمد قول مَروان بن أبي حفصة:

من التَّمر ما لو أصلحتْه لَمَارَهَا لقد أفسدت أسنان بكر بن وائل

وقال محمد بن عمير بن عطاء التميميّ لشريك النميريّ، وعلى يده صَفّر: ليس في الجوارح أحبّ إليّ من البازي، فقال شريك: إذا كان يصيد القطا، أراد محمد قول جرير: أنا الباذِي المطِلُّ عَلَى نُمَيْرٍ أتيحَ من السَّماءِ لها انْصِبَابَا وآراد شريك قول الطِرمّاح:

وَلَوْ سَلَكَتْ سُبُلَ المكارم ضَلَتِ تميمٌ بطرق اللوم أهدَى من القطا

ودخل عبد الله بن تُعلبة المحاربيّ على عبد الملك بن يزيد الهلاليّ، وهو يومنذ والي أرمِيِنَية، فقال له: ماذا لقينا الليلة من شيوخ محارب! منعونا النَّوْم بضوضائهم ولَغَطهم، فقال عبد الله بن ثعلبة: إنَّهم - أصلح الله الأمير - أضلُّوا الليلة برُقعاً، فكانوا يطلبونه.

أراد عبد الملك قولَ الشاعر:

وما خلتُها كانَتْ تَرِيش ولا تَبْرِي تَكِشُ بلا شيء شيوخُ محارِبٍ فدل عليها صوتها حية البحر ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت

900 · 1000 · 1000 · 1000

· 1949 · 1849 · 1849 · 1849 · 1849 · 1849 · 1849 · 1849 · 1849

**6** 

(F) (C)

وأراد عبد الله قول القائل:

لِكُلِّ هــلالِي من السلوم بُـرْقُع ولابسن يــزيــد بُــرْقُع وجِــلاَلُ وروى أبو بكر بن دُريد في كتاب «الأمالي» (١) عن أبي حاتم، عن العُتبيّ، عن أبيه، أنه عُرِض على معاوية فرس، وعنده عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص، فقال: كيف ترى هذا الفرس يا أبا مطرّف؟ قال: أراه أجشٌ هزيماً، قال معاوية: أجل، لكنه لا يَطّلع على الكنائن، قال: يا أمير المؤمنين، ما استوجبتُ منك هذا الجواب كلّه، قال: قد عوّضتك عنه عشرين ألفاً.

قال أبو بكر بن دريد: أراد عبد الرحمن التعريض بمعاوية بما قاله النجاشي في أيام صفين:
وَنَجْسَى ابنَ حربٍ سابحٌ ذُو عُلاَلَةٍ أجسشُ هَــزِيــمٌ والــرّمــاح دوانــي
إذا قلت أطراف الرماح تَنُوشُهُ مَرته له السّاقان والْقدَمَانِ فلم يحتمل معاوية منه هذا المُزاح، وقال: لكنه لا يطّلع على الكنائن، لأن عبد الرحمن كان يُتّهم بنساء إخوته.

وروى ابن دريد أيضاً في كتاب «الأمالي» عن أبي حاتم النَّخَعيّ، أنّ النجاشيّ دخل على معاوية، فقال له: كيف قلت: «ونجَّى ابنَ حربٍ سابحٌ»، وقد علمت أنّ الخيل لا تجري بمثلي فراراً؟ قال: إنما عنيت عتبة أخاك – وعُتْبة جالس – فلم يقل معاوية ولا عُتبة شيئاً.

وورد إلى البصرة غلام من بني فَقْعس، كان يجلس في المِرْبد، فينشد شعراً، ويجمع الناس إليه، فذُكر ذلك للفرزدق، فقال: لأسوءنه، فجاء إليه، فسمِع شيئاً من شعره، فحسده عليه، فقال: ممّن أنت؟ قال: من بني فَقْعس، قال: كيف تركت القنّان؟ فقال: مقابل لَصَافِ، فقال: يا غلام، هل أنجدَتُ أمّك؟ قال: بل أنجد أبي.

قال أبو العباس المبرّد: أراد الفرزدق قول الشاعر:

ضَمِنَ القَنَانُ لِفَقْعَسِ سَوْءاتها إن القَنَانَ لِفَقْعَسِ لَمُعَمَّرُ والقَنَانَ لِفَقْعَسِ لَمُعَمَّرُ والقَنَان جبل في بلاد فقْعس، يريد أن هذا الجبل يستر سَوْءاتهم، وأراد الغلام قول أبي المهوِّش:

<sup>(</sup>١) الأمالي: كتاب في اللغة لمحمد بن أبي بكر اللغوي المتوفى (٣٢١هـ)، لخصه جلال الدين السيوطي وسماه (قطف الوريد). «كشف الظنون» (١/ ١٦٢).

وإذَا يَسُسرُّكُ مِن تَسَمِيمٍ خَلَّةً فَلَمَا يَسُوءُكُ مِنْ تَمَيمِ أَكْثُرُ الْحِمَارِ وَخُصِيتِهِ الْعَنْبَرُ الْحِمَارِ وخُصِيتِهِ الْعَنْبَرُ وَالِمُ قَد كَنْتُ أَحْسِبُهِم أُسُودَ خَفِيَّةٍ فَإِذَا لَصَافِ يبيض فيه الحُمَّرُ وَلَصَاف: جبل في بلاد بني تميم، وأراد بقوله: «هل أنجَدت أمَّك»، أي إن كانت أنجَدتُ فقد أصابها أبي، فخرجتَ تشبهني، فقال: بل أنجد أبي، يريد بل أبي أصاب أمّك فوجدها

\_\_\_\_\_

قال عبد الله بن سِوّار: كنا على مائدة إسحاق بن عيسى بن عليّ الهاشميّ، فأتينا بحريرة قد عُبِلت بالسُّكَر والسمن والدقيق، فقال معدّ بن غَيْلان العبْديّ: يا حبذا السخينة! ما أكلت - أيها الأمير - سَخينة الذّ من هذه، فقال: إلاّ أنها تولّد الرياح في الجوف كثيراً، فقال: إنّ المعايب لا تذكر على النِوان.

أراد مَعدّ ما كانت العرب تعيّر به قريشاً في الجاهلية من أكُل السَّخينة، وقد قدّمنا ذكره، وأراد إسحاق بن عيسى ما يعيّر به عبد القيس من الفَسُّو، قال الشاعر:

وَعَبْد الْقَيْس مُصْفَرُّ لحاها كأنّ فساءها قِطَعُ الضّبابِ

وكان سِنان بن أحمس النَّميريّ يساير الأمير عمر بن هبيرة الفزاريّ، وهو على بغلة له، فتقدمت البغلة على فرس الأمير، فقال: اغضُضْ بغلتك يا سنان، فقال: أيّها الأمير، إنها مكتوبة، فضحك الأمير.

أراد عمر بن هبيرة قول جرير :

فَسَغُسَ السَّطَّرُفَ إِنْسَكَ مِسَنُ نُسميسِ فسلا كَسَعْسِاً بسلسغستَ وَلاَ كِسلابَسا وأراد سنان قول ابن دارة:

لا تَــَامُــنَــنّ فَــزَاريَّــا خَــلَــؤتَ بِــهِ عَـلَـى قَلُـوصِـكَ واكْتُبُـهَـا بِأَسْيَـارِ وكانت فزارة تعيَّر بإتيان الإبل، ولذلك قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة هذا، ويخاطب يزيد بن عبد الملك.

أمير السومنين وأنت بَرُّ تقيُّ لَسْتَ بالجَشِعِ الحريصِ السعدت السعراق وَرَافِدَيْه فزاريًا أَحَدُّ يدَ السعدسِ تَفَنَّى السعداقِ أبو المثنى وَعَلَم قومَه أكل الخبيص

ولم يك قبلَها راعِي مخاضِ لتأمنه على وَرِكَيْ قَلُوص(١) الرافدان: دِجُلة والفُرات، وأحذّ يد القيمصِ، كناية عن السرقة والخيانة وتفنّق: تنعُّم وسمن، وجارية فنُق، أي سمينة.

والبيت الأخر كناية عن إتيان الإبل الذي كانوا يُعيّرون به.

وروى أبو عُبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال: كنا نتغدّى مع الأمير عمر بن هبيرة. فأحضر طبائحه جامَ خَبِيص، فكرهه للبيت المذكور السابق، إلا أنّ جلَّده أدركه، فقال: ضعه يا غلام، قاتل الله الفرزدق، لقد جعلَني أرى الخبيص فأستحي منه!.

قال المبرّد: وقد يسير البيت في واحد، ويرى أثره عليه أبداً، كقول أبي العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة:

فما تَسطنعُ بالسّيف إذا لسم تَسكُ قَستًا الا فَكَسُرْ حِلْية السَّيْفِ وصُغْها لَكَ خليخالا وكان عبد الله بن معن إذا تقلَّد السيفَ ورأى مَنْ يرمُقه بان أثرُه عليه، فظهر الخجل منه.

ومثل ذلك ما يحكى أنّ جريراً قال: والله لقد قلتُ في بني تَغْلِب بيتاً لو طُعِنُوا بعدَها بالرُّماح في أستاههم ما حَكُوها، وهو:

والتُّغْلَبِي إذا تَنَحْنَحَ لِلْقِرَى خسك اشته وتسمشل الأمسالا

وحكى أبو عبيدة عن يونس، قال: قال عبد الملك بن مَرُوان يوماً، وعنده رجال: هل تعلمون أهلَ بيت قيل فيهم شعر، وَدُّوا لو أنهم افْتَدَوًّا منه بأموالهم؟ فقال أسماءُ بن خارجة ﴿ الْفَرَارِيِّ: نحن يا أمير المؤمنين، قال: وما هو؟ قال: قول الحارث بن ظالم المرّيِّ:

وَما قومي بشعلبة بن سعد ولا بفَوَارة السُّغر الرقابا فوالله يا أميرَ المؤمنين، إني لألبَس العمامة الصفيقة، فيخيَّل لِي أن شعر قفايَ قد بدا منها.

و (١) الوَرِك: ما فوق الفخذ. لسان العرب، مادة (ورك). والقلوص من الإبل: الشابة، والباقية على السير، أو أول ما يُركب من إنائها إلى أن تثني، ثم هي ناقي، والناقة الطويلة القوائم خاص بالإناث، لسان العرب، مادة (قلص).

وقال هانيء بن قبيصة النميريّ: نحن يا أمير المؤمنين، قال وما هو؟ قال قول جرير: فَغُضَ الطُّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرِ فَالاَ كَعْبِاً بَلَغْتَ وَلاَ كِلابِا كان النميري يا أمير المؤمنين إذا قيل له: ممّن أنت؟ قال: من نُمير، فصار يقول بعد هذا البيت: «من عامر بن صعصعة».

ومثل ذلك ما يروى أنَّ النجاشيّ لما هَجَا بني العَجْلان بقوله:

إذًا الله عَادَى أهل ليوم وقِلَةٍ فعادى بني العَجْلان رهط ابن مُقْبِل قَــبَــيُــلَـة لا يــخــدِرُون بــذِمّــة ولا يَنظُلِمُون النَّاسَ حَبّة خردلِ وَلاَ يَسرِدُون السماءَ إلا عَسشِيَّةً إذا صدر الورّاد عن كلّ منهل خذ القَعْبُ (١) فاحلُب أيها العبد واعْجَلِ رَما سُمِّي ٱلعَجْلاَن إلا لقولِهِ: فكان الرَّجُل منهم إِذَا سُئل عن نسبه يقول: من بني كعب، وترك أن يقول: «عَجُلانيّ». وكان عبد الملك بن عمير القاضي، يقول: والله إنَّ التَّنحنُحَ والسُّعال ليأخذني وأنا في الخلاء فأردّه حياء من قول القائل:

إِذَا ذَاتُ دَلَّ كِلِمِ مِنْ لُهُ لِحِاجِةٍ فَهُمَّ بِأَنْ يَقَضِي تَنَحُنَحَ أُو سَعَلْ ومن التعريضات اللَّطيفة، ما رُوِي أن المفضّل بن محمد الضبيّ بعث بأضحيةٍ هزيل إلى شاعر، فلما لقيَّه سأله عنها،فقال: كانت قليلة الدم، فضحِك المفضَّل، وقال: مهلاً يا أبا فلان، أراد الشاعر قول القائل:

ولَوْ ذُبِحِ الضّبيِّ بالسَّيْفِ لم تَجِدُ من اللؤم للضبيّ لحماً ولا دُمّا

وروى ابن الأعرابي في «الأمالي» قال: رأى عقال بن شبّة بن عقال المجاشعيّ على أصبغ ابن عنبس وَضَحاً، فقال: ما هذا البياض على إصبعك يا أبا الجرّاح؟ فقال: سَلَّح النعامة يابن آخي، آراد قول جرير:

فضحَ العشيرةَ يومَ يسلُّح قائماً سَلْحُ النعامة شَبَّةُ بنُ عقالِ وكان شبّة بن عقال قد بَرَزَ يوم الطُّوانة مع العبّاس بن الوليد بن عبد الملك إلى رجل من الروم، فحمل عليه الروميّ، فنكَص وأحدث، فبلغ ذلك جريراً باليمامة، فقال فيه ذلك.

90 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 6

<sup>(</sup>١) القَعب: القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب، مادة (قعب).

ولقي الفرزدق مخنّثاً يحمِلُ قُماشه، كأنه يتحوّل من دار إلى دار، فال: أين راحت عمّتنا؟ فقال: قد نفاها الأغرّ يا أبا فراس، يريد قول جرير في الفرزدق:

نفاك الأغر ابنُ عبد العزيز وَحَقَّك تُنفَى من المسجدِ وذلك أن الفرزدق ورد المدينة، والأمير عليها عمر بن عبد العزيز، فأكرمه حمزة بن عبد الله بن الزبير وأعطاه، وقعد عنه عبد الله بن عمرو بن عَفّان، وقصر به، فمدح الفرزدقُ حمزة بن عبد الله، وهجا عبد الله، فقال:

مَا أَنْتُمُ مِنْ هَاشِمٍ في سِرِّها فاذْهَبْ إليك ولا بَنِي العَوّامِ
قومٌ لهم شرفُ البطاح وأنتم وَضَرُ البلاط موظئو الأقدام
فلما تناشد الناس ذلك، بعث إليه عمر بن عبد العزيز، فأمره أن يخرج عن المدينة، وقال
له: إن وجدتك فيها بعد ثلاث عاقبتُك،، فقال الفرزدق: ما أراني إلا كثمود حين قيل لهم:
﴿ نَمَتُعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَبَالِهُ ﴾ (١)، فقال جرير يهجوه:

نف الأغر ابن عبد العزيز وَحَقَّكَ تنفَى من المسجدِ وَسَبَّتِ نفسك أَشْقَى ثموة فقالوا ضللت ولم تهتدِ وقد أَجُلُوا حين حلّ العذابُ ثلاث ليبالٍ إلى الموعدِ وَجَدْنا الفردة بالسمو

وحكى أبو عبيدة، قال: بينا نحن على أشراف الكوفة وقُوف، إذ جاء أسماء بن خارجة الفزاريّ نوقف، وأقبل ابن مكعبر الضبيّ فوقف متنجّياً عنه، فأخذ أسماء خاتماً كان في يده، فضه فيروز أزرق، فدفعه إلى غلامه، وأشار إليه أن يدفعه إلى ابن مكعبر، فأخذ ابن مكعبر ششع نعلِه، فربطه بالخاتم، وأعاده إلى أسماء، فتمازحا ولم يَقْهَمُ أحدٌ من الناس ماأرادا، أراد أسماء بن خارجة قول الشاعر:

لقد زُرِقت عيناكَ يابُنَ مكعبَر كنذا كل ضَبِي من اللُّوم أزرقُ وأراد ابن مكعبر قول الشاعر:

لا تأمنن فزاريًا خَلَوْت بِه عَلَى قَلُوصِكَ وَاكْتُبْهَا باسيارِ وكانت فَزارة تعيّر بإتيان الإبل، وعيّرت أيضاً بأكُل جُرْدان الحمار، لأن رجلاً منهم كان في سفر فجاع، فاستطعم قوماً فدفعوا إليه جُرْدان الحمار، فشواه وأكله، فأكثرت الشعراء ذكرهم بذلك، وقال الفرزدق:

**€** . **⅓** 

**13** 

. E

. ESV

\*\*

. B

(A)

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٥.

جَهُزُ إِذَا كَنْتُ مُرْتَاداً ومنتجِعاً إلى فزارة عَيْراً تحمل الكَمَرا إن الفزاريّ لَوْ يَعْمَى فيطعِمُهُ أيْرَ الحمارِ طبيبٌ أبراً البَصَرَا إن الفزاري لا يشفيه مِنْ قَرَم اطايبُ العَيْرِ حتى يَنْهشَ الذَّكرا

وفي كتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة: فزاريّ وتغلّبي ومُريّ - وكان اسم التغلّبيّ مرقمة -فصادوا حماراً، وغاب عنهما الفَزاريّ لحاجة، فقالوا: نخبأ له جُرّْدَانه، نضحك منه، وأكلوا سائره، فلما جاء دفعا إليه الجردان، وقالا: هذا نصيبك، فنهسَه فإذا هو صلب، فعرف أنهم عَرَّضُوا له بِمَا تُعابِ به فزازة، فاستلّ سيفه، وقال: لتأكلانِه، ودفعه إلى مَرْقمة، فأبى أن يأكله، فضربه فقتله، فقال المرّيّ: طاح مَرْقمة، قال: وأنت إن لم تلقمه! فأكله.

وذكر أبو عبيدة أنَّ إنساناً قال لمالك بن أسماء بن خارجة الفزازيِّ: اقضِ ديني أيُّها الأمير، ﴿ فَإِنَّ عَلَيْ دَيناً، قال: ما لك عندي إلا ما ضرب به الحمار بطنه، فقال له عبيد بن أبي مِحْجَن: بارك الله لكم يا بني فَزارة في أيْر الحمار، إن جُعْتُم أكلتموه، وإن أصابكم غُرْمٌ قضيتموه به.

ويحكى أن بني فزارة وبني هلال بن عامر بن صعصعة تنافرُوا إلى أنَس بن مدرك الخثعميّ، وتراضُوًا به، فقالت بنو هلال: أكلتم يا بني فَزارة أيْر الحمار، فقالت: بنو فزارة: وأنتم مَدَرْتُم الحوض بسلَّحكم، فقضى أنَس لبني فَزارة على بني هلال، فأخذ الفَزاريُّون منهم مائة بعير كانوا تخاطروا عليها، وفي مادر يقول الشاعر:

بني عامر طُرًا بسلْحَةٍ مَادِرِ لَقَدْ جَلَّلتْ خِزياً هلالُ بن عامرٍ فأف لكُم لا تذكروا الفَخْرَ بعدها بنِي عامرٍ، أنتم شرارُ المعاشرِ

وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب «الكامل» أن قتيبة بن مسلم لما فتح سَمَرْقَنْد، أفضى إلى أثاث لم يُرَ مثله، وآلات لم يسمع مثلها، فأراد أن يُرَيَ الناسَ عظيمَ ما فتح الله عليه، ويعرِّفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم، فأمر بدارٍ ففُرِشت، وفي صحنها قدورٌ يُرتقى إليها بالسلاليم، فإذا بالحضّين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرقاشيّ قد أقبل، والناس جلوسٌ على مراتبهم – والحُضَيْن شيخ كبير – فلمّا رآه عبد الله بن مسلم قال لأخيه قتيبة: ائذن لي في معاتبته، قال: لا تُرِدْه، فإنه خبيث الجواب، فأبى عبدُ الله إلاّ أنْ يأذن له – وكان عبد الله يُضَعَّف، وكان قد تسوّر حائطاً إلى امرأة قبل ذلك - فأقبل على الحُضين، فقال: أمِنَ الباب و دخلت يا أبا ساسان؟ قال: أجل، أسنَّ عَمُّك عن تسوُّر الحيطان، قال: أرأيتَ هذه القدور؟ قال: هي أعظم من ألا تُرَى، قال: ما أحسب بكرَ بن وائل رأى مثلها، قال: أجل، ولا عَيْلان، ﴿ وَلُو رَاهَا شُمِّي شُبْعَانَ، وَلَمْ يُسمِّ عَيْلانَ، فقال عبد الله: أتعرف يا أبا ساسان الذي يقول:

Q · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000

عَزَلْنا وأمَّرنا وبَكُرُ بن وائل

فسأدى النعُرم مَن نَادى مسسيراً

وخيبة من يخيب على غَنِيّ

فقال: أعرفه، وأعرف الذي يقول:

فقال: أفتعرف الذي يقول:

كأنٌ فِقاح الأزْد حَوْلَ ابن مِسْمَع قال: نعم وأعرف الذي يقول:

تَجُرُّ خُصاها تبتغِي من تحالفُ

ومَسنُ كسانَستُ لسه أسْسرَى كسلابٍ وباهلة بن أعبصر والرباب

وقد عَرِقَتُ أَفُواهُ بِكُر بِن واللِّ

قوم قسيسة أمسهم وأسومهم لولا قتيبة أضبَحُوا في مجهل قال: أما الشعر فأرَاكَ ترويه، فهل تقرأ من القرآن شيئاً، قال: نعم، أقرأ الأكثر الأطيب: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مِينٌ مِنَ ٱلدَّهُو لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ (١). فأغضبه، فقال: والله لقد بلغني أنّ امرأة الحُضَيْنِ حُمِلَتْ إليه وهي حُبْلي من غيره، قال: فما تحرُّك الشيخ عن هيئته الأولى، بل قال على رِسْلِه: وما يكون! تلد غلاماً على فِراشِي، فيقال: فلان ابن الحُضَين، كما يقال: عبد الله بن مسلم، فأقبل قتيبة على عبد الله، وقال له: لا يبعِد الله غيرك.

وغرضنا من هذه الحكاية الأدبية المستحسنة قول الحُضَيْن تعريضاً بفاحشة عبد الله: ﴿ الْجُلُّ ، أسنّ عَمُّك عن تسوُّر الحيطان.

ويحكى أن أبا العيناء أهْدَى إلى أبي عليِّ البصير - وقد ولد له مولود - حَجَراً، يذهب في ذلك إلى قوله عَلِيَّا ﴿ الولد للفراش، وللعاهر الحجَر ﴾ (٢)، فاستخرج أبو عليٌّ ذلك بفطنته وذكائه، ثم ولد بعد أيام لأبي العيناء مولود، فقال له: في أيّ وقت وُلِد لك؟ قال: وقت السُّحَر، فقال: اطُّرد قياسُه، وخرج في الوقت الذي يخرج فيه أمثاله - يعنِي السُّؤَّال ـ يعرّض بأن أبا العيناء شَحَّاذ، وأن ولده خرج يشبهه.

ومن التّعريضات والرموز بالفعل دون القول ما ذكره مؤرّج بن عمرو السّدوسيّ في كتاب «الأمثال» أنَّ الأحوص بن جعفر الكلابيّ، أتاه آتٍ من قومه، فقال: إن رجلاً لا نعرفه جاءنا،

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: الشبهات (٢٠٥٣)، ومسلم في كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش (١٤٥٨)، والترمذي في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء أن الولد للفراش (١١٥٧)، والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش (٣٤٨٢).

فلما دنا منّا حيث نراه، نزل عن راحلته، فعلَّق على شجرة وَطُباً من لبن، ووضع في بعض

أغصانها حَنْظُلة، ووضع صُرّة من تراب، وحُزْمة من شوك، ثم أثار راحلته، فاستوى عليها وذهب - وكان أيام حرب تميم وقيس عَيِّلان - فنظر الأحوص في ذلك، فعيَّ به، فقال: أرسلوا إلى قيس بن زهير، فأتوا قيساً، فجاءوا به إليه، فقال له: ألم تك أخبرتَني أنَّه لا يرد عليك أمرٌ إلا عرفتَ ما فيه ما لم تر نواصيَ الخيل! قال: ما خبرُك؟ فأعلمه، فقال: «قد بَيّن الصبح لذي عينين، هذا رجل قد أُخِذُتْ عليه العهود ألا يكلّمكم، ولا يرسل إليكم، وإنه قد جاء فأنذركم. أما الحنظلة، فإنه يخبركم أنه قد أتاكم بنو حنظلة، وأما الصُّرَّة من التراب، فإنه يزعُم أنَّهم عدد كثير، وأما الشوك فيخبركم أنَّ لهم شَوْكة، وأما الوظب فإنَّه يدلُّكم على قَرْب القوم وبعدهم، فذوقوه، فإن كان حُلُواً حليباً فالقوم قريب، وإن كان قارصاً فالقوم بعيد، وإن كان الْمَسِيخ لا حلواً ولا حامضاً فالقوم لا قريب ولا بعيد. فقاموا إلى الوَظْب فوجدوه حليباً ،

فبادروا الاستعداد، وغشيّتهم الخيل فوجدتهم مستعدين. ومن الكنايات، بل الرّموز الدقيقة، ما حِكَي أنّ قتيبة بن مسلم دخَل على الحجاج وبين يديه كتاب قد وَرَد إليه من عبد الملك، وهو يقرؤه، ولا يعلم معناه، وهو مفكّر، فقال: ما الذي أحزن الأمير؟ قال: كتاب وَرَد من أمير المؤمنين، لا أعلم معناه، فقال: إنَّ رأي الأميرُ إعلامِي به! فناوله إياه، وفيه: «أما بعدً، فإنك سالم، والسلام».

فقال قتيبة: ما لي إن استخرجتُ لك ما أراد به؟ قال: ولاية خراسان، قال: إنه ما يسرّك أيها الأمير، ويقرُّ عينك، إنما أراد قول الشاعر:

يُدِيرُونَنِي عَنْ سَالِم وأديرهُم وجلدة بَيْنَ العين والأنف سالم أي أنت عندي مثل سالم عند هذا الشاعر، فولاه خراسان.

حكى الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»(١) قال: خطب الوليد بن عبد الملك فقال: «أمير المؤمنين عبدُ الملك قال: إن الحجّاج جلدة ما بين عيني وأنفي، ألا وإني أقول: إن الحجّاج

وعلى ذكر هذا البيت، حُكي أنَّ رجلاً كان يسقي جلساءَه شراباً صِرْفاً غير ممزوج، وكان يحتاج إلى المَزِّج لقوّته، فجعل يغنِّي لهم:

يُديرونَنِي عَنْ سالم وأديرهُم وجِلدة بين الْعَيْن والأنف سالم فقال له واحد منهم: يا أبا فلان، لو نقلت «ما» من غنائك إلى شرابك، لصلَح غِناؤنا ونبيذنا جميعاً.

· (MO) ·

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين: كتاب كبير في طرائف الأدب، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي، المتوفى سنة (٢٥٥هـ)، «كشف الظنون» (١/ ٢٦٣).

ويشبه حكاية قتيبة والحجاج كتابُ عبد الملك إلى الحجاج، جواباً عن كتاب كتبه إليه يغلظ فيه أمرَ الخوارج، ويذكر فيه حال قَطَرِيّ وغيره وشدة شوكتهم، فكتب إليه عبد الملك: «أوصيك بما أوصَى به البكريّ زيداً، والسلام».

فلم يفهم الحجاج ما أراد عبد الملك، فاستعلم ذلك من كثير من العلماء بأخبار العرب فلم يُعلموه، فقال: مَنْ جاءني بتفسيره فله عشرة آلاف درهم، وورد رجل من أهل الحجاز يتظلّم من بعض العمال، فقال له قائل: أتعلم ما أوْصَى به البكريّ زيداً؟ قال: نعم أعلمه، فقيل له: فأت الأمير، فأخبِرُه ولك عشرة آلاف درهم، فدخل عليه فسأله، فقال: نعم أيها الأمير، إنه يعني

أقسول لسزيسد لا تُستَسرُتِسرٌ فسإنَسهم يرون المنايا دون قتلِكَ أو قتلي(١) فإنْ وضعوا حرباً فَضَعْها، وإنْ أَبُوًّا فَعُرْضَةً نارِ الحرب مثلك أو مثلِي وإن رفعوا الحرب العوان التي ترى فشب وقود النار بالحطب الجزل فقال الحجاج: أصاب أمير المؤمنين فيما أوصاني، وأصاب البكريّ فيما أوصى به زيداً، وأصبت أيَّها الأعرابي، ودفع إليه الدّراهم.

وكتب إلى المهلِّب : إنَّ أمير المؤمنين أوصاني بما أوصى به البكريِّ زيداً، وأنا أوصيك بذلك، وبما أوصى به الحارث بن كعب بنيه.

فنظر المهلب في وصية الحارث بن كعب، فإذا فيها: يا بنيّ كونوا جميعاً، ولا تكونوا شِيعاً فتفرّقوا، وبزّوا قبل أن تُبَزُّوا. الموت في قوّة وعزّ، خير من الحياة في ذلّ وعجز. فقال المهلّب: صدق البكريّ وأصاب، وصدق الحارث وأصاب.

واعلم أنَّ كثيراً مما ذكرناه داخلٌ في باب التعريض، وخارج عن باب الكناية، وإنما ذكرناه لمشابهة الكناية، وكونهما كالنوعين تحت جنس عام، وسنذكر كلاماً كليًّا فيهما إذا انتهينا إلى آخر الفصل إن شاء الله.

ومن الكنايات قول أبي نواس:

وَنَساظِسرَةِ إلسيّ مسن السنسقسابِ تلاج ظنى بطرف مُستَراب كَشَفْتُ قِناعها فإذا عجوزٌ مُمَوَّهَ المَفارِقِ بالخِضابِ

<sup>(</sup>١) تُوْتَرَ: إذا استرخى في بدنه وكلامه، وقيل: التَّارُّ المسترخي من جوع أو غيره. لسان العرب، مادة

وتأخذ في أحاديث الشصابي ودون قسيسامسه شسيسب السغسراب فسقامت وحسي فسارغية السجراب فسما ذالت تُحَشَّمُنِي طويلاً تسحساولُ أن يسقسومَ أبسو زيسادٍ أتست بسجرابسها تسكستال فبيبه والكناية في البيت الأخير وهي ظاهرة.

ومنها قول أبي تمام:

ما لِي رأيتُ ترابَكُمْ بسْسَ الشَّرَى مَسالِسي أَرَى أَطْسَوَاذَكُسم تستسهسدَّمُ فكني بابئس الثرى، عن تنكِّر ذات بينهم، وبالتهدِّم الأطواد؛ عن خِفَّة حلومهم وطيش

ومنها قول أبي الطيب:

وَشَرُّ مَا قَنَصَتْه راحَتِي قَنَصٌ شَهْبُ البزاةِ سواءً فيه والرَّحمُ (١) كُنِّي بذلك عن سيف الدولة، وأنه يساوي بينه وبين غيره من أراذل الشعراء وخامليهم في الصلة والقرب.

وقال الأقيشر لرجل: ما أراد الشاعر بقوله:

ولقد غدوت بمشرب يافوخه مستسل السهراوة مساؤه يستسفسك أرِنْ يسيسل من السمراح لُعَابُهُ ويسكساد جسلسد إغساب ويستسقدك قال: إنه يصف فرساً، فقال: حملك الله على مثله، وهذان البيتان من لطيف الكناية ورشيقها، وإنما عَنَى العضو.

وقريب من هذه الكناية قول سُعِيد بن عبد الرحمن بن حسان، وهو غلام يختلف إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد الملك، وقد جمشه عبد الصمد فأغضبه، فدخل الى هشام، فقال له:

إنّـــه والله لـــولا أنـــت لـــم يَنْجُ مِنْي سالماً عبدُ الصمدُ فقال هشام: ولم ذلك؟ قال:

إنَّسةُ قَسدُ رَامَ مِسنِّسي خُسطَّةً

(١) الرُّخْمَةُ: طائر يأكل القذِرَة، وهو من الخبائب وليس من الصيد، سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد. المصباح المنير، مادة (رخم).

قال هشام: وما هي؟ ويحك! قال:

رًامَ جَهُ لا بسي وجه لا بِأبي يُسذُخِلُ الأضعى إلى بسيست الأسَسدُ فضحك هشام، وقال: لو ضربتُه لم أنكِرْ عليك.

ومن هذا الباب قول أبي نواس:

إذا مُسا كسنت جسار أبسي خُسسين فَنَهُمْ وَيَسَدَاكُ فِي طَرَفِ السَّلاَح فسإنَّ لسه نسسساءً سسارقساتٍ - إذا مسا بستسن - أطراف السرِّمَساح سرقن وقد نزلت عليه عضوي فلم أظفر به حَتَّى الصباح فسجساء وقدد تسخددش جسانسهاه يستسنُّ إلسيَّ مسن ألسم السجراح والكناية في قوله: "أطراف الرماح"، وفي قوله: "في طرف السلاح".

ومن الكناية الحسنة قول الفرزدق يَرْثي امرأته، وقد ماتت بجُمْع:

وجفن سلاح قد رزئت فلم أنهج عليه، ولم أبعث عليه البواكِيًا وفي جوفه من دارم ذو حفيظة لوإن المنايا أخطأته لياليا أخذه الرضيّ رحمه الله تعالى فقال يرثي امرأة:

إن لم تَكُنْ نصلاً فغِمْدُ نُصُولِ غَالَتْهُ أَحْدَاثُ الرَمانِ بغُولِ أو لم تَكُنْ بأبي شُبول ضيغم تَلدَّمَى أظلافيرُه فامّ شُبُولِ ومن الكنايات ما يروى أن رجلاً من خواصّ كسرى أحبّ الملك امرأته، فكان يختلف إليها سرًا وتختلف إليه، فعلم بذلك، فهجرها وترك فراشها، فأخبرت كسرى، فِقال له يوماً: بلغني أنَّ لك عيناً عذبة، وأنك لا تشرب منها! فقال: بلغني أيَّها الملك أن الأسد يَرِدُها فخفتُه، فتركتها له، فاستحسن ذلك منه ووصله.

ومن الكنايات الحسنة قول حاتم:

وما تشتكِيني جَارَتي غير أنّني إذا غاب عنها بَعْلُهَا لا أزُورها سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها، ولم يُسْبَلُ علي ستورُها فكنى بإسبال الستر عن الفعل، لأنه يقع عنده غالباً.

فأما قول عمر: "مَنْ أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب عليه المهر". فيمكن أن يُكْنَى بذلك 

عن الجماع نفسه، ويمكن أن يُكْنَى به عن الخلُّوة فقطٌ، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الظاهر من اللفظ لأمرين: أحدهما قوله: "أغلق بابا" فإنه لو أراد الكناية لم يحسن الترديد بـ«أو»، وثانيهما أنه قد كان مقرراً عندهم أنَّ الجماع نفسه يُوجب كمال المهر، فلم يكن به حاجة إلى ذكر ذلك. ويشبه قولُ حاتم في الكناية المقدّم ذكرها قولُ بَشّار بن بشر:

وإنى لعَنَّ عَنْ زيارَةِ جارتي وإن لمشنُوءٌ إليّ اغتيابُها وَلَـم أَكُ طَـلابِاً أحـاديـتُ سِرّها ولا عالـماً من أيّ حَوْكٍ ثيابُها إذا غابٌ عنها بعلَها لم أكن لَها ﴿ زَوْوِراً ولم تنبعُ عَلي كلابها وقال الأخطل في ضدّ ذلك يهجو رجلاً ويرميه بالزني:

سَبَنْتَى يَظَلُّ الْكَلْبُ بمضغُ ثُوْبَه لَهُ في ديارِ النعانياتِ طَرِيقُ السَّبنتي: النَّمرِ، يريد أنه جرى " وقح، وأنَّ الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى جاراته يعرفه، ويمضغ ثوبه، يطلب ما يطعمه، والعفيف ينكره الكلب ولا يأنس به، ثم أكَّد ذلك بأنه قد صار له بكثرة تردده إلى ديار النساء طريق معروف.

ومن جيَّد الكِناية عن العفَّة قول عَقِيل بن عُلَّفة المرّي:

وَلَسْتُ بسائل جَارَاتِ بيسي أغُيبًابٌ رجالُكِ أم شُهُودُ وَلاَ مُلْقِ لَذِي الْوَدَعَاتِ سَوْطِي الاعِبْد وريبة أريسد ومن جَيّد ذلك ومختاره قولُ مسكين الدارميّ :

نَسادِي وَنَسارُ الْسجَسادِ واحِسدَةً وإليه قسبيلي تَسنُولُ الْسقِدُ مسا ضرّ جساراً لِسى أجساورُه ألآ يسكسون لسبسابسه سستسر أغسمَسى إذا مسا جسارتسي بُسرَزَتْ حَسَنَسي يُسوادِي جسارتسي السخِسدُرُ

والعرب تكني عن الفَرْج بالإزار، فتقول: هو عفيف الإزار، وبالذيل، فتقول: هو طاهر الذَّيل، وإنما كَنَوْا بهما، لأنَّ الذيل والإزار لا بد من رفعهما عند الفعل، وقد كَنَوْا بالإزار عن الزوجة في قول الشاعر:

ألاً أبسلِع أبا بِسشر رسولاً فِداً لك من أخِسي ثِقَة إزاري يريد به زوجتي، أو كُني بالإزار ها هنا عن نفسه.

وقال زُهيو :

يسلمقاك دون السخيسر مِسنْ سُتُسرِ

السحافِظُ ونَ ذِمَامَ عَهْدِهُمُ والسطَّيِّبُ ونَ مَسعَاقِدَ الأَزُرِ السششر دون المفاحسات ولا

ويقولون في الكناية عن العفيف: ما وضعتْ مُومسة عنده قِناعاً، ولا رفع عن مومسة ذيلاً. وقد أحسن ابنُ طباطبا في قوله:

> فَظرِبْتُ طَرْبَة فاسقِ متهتِّكِ الله يعلم كيف كانت عِفْتِي

ومن الكناية عن العفّة قولُ ابن ميّادة: وما يْلُتُ مِنْهَا مَحْرَماً غَيْرَ أَنَّنى

وألنسم فاها آخذا بتأبرونها فكنى عن الفعل نفسه بحاجات النفوس، كما كنى أبو نواس عنه بذلك العمل في قوله: مَسرَّ بنَسا وَالْسَعُسِيونُ تَسرُمُسَعُنهُ أفرغ في قالب الجمال فما وكما كني عنه ابن المعتز بقوله:

> وَذَادَنِي فِي ظَلاَمِ اللَّيْلِ مُسْتَتِراً ولاح ضبوء هبلأل كباد يسفسخنه فقمت أفرِش خَدِّي في الطريق لَهُ

وَعَفَفْتُ عِفَّةً نَاسِكٍ مستحرِّج ما بين خَلِحَالٍ هُنَاكُ ودُمْلُج

أُفَبِّلُ بَسَّاماً مِن النَّغْرِ أَفْلَجَا وأترك حاجات النفوس تحرجا تَنجُسرَحُ مِنْدةُ مسواضِعَ الْنَفُسَل يسصلح إلا لندلسك السغسميل

يستعجلُ الْخُطْوَ من خَوْفٍ ومن حَذَرِ مثل القُلامة قد قُصَّتْ من الظَّفُرِ ذُلا وأسحب أذْيَالِي على الأثَسرِ فَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ فَظُنَّ خَيْراً ولا تسأل عن الخَبَرِ

ومما تطيُّرُوا من ذكره، فكُنَوًا عنه قولُهم: «مات»، فإنهم عَبَّروا عنه بعبارات مختلفة داخلة في باب الكناية، نحو قولهم: «لعق إصبعه»<sup>(٢)</sup>. وقالوا: «اصفرّت أنامله» لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى، قال الشاعر:

فَسقَسرٌ بَسانِسي بسأبِسي أنْستُسمَسا مِنْ وَطَيْبِي قُبِلَ اصِفِرادِ البنانُ وَقَبِهِ لَ مَنْعَايَ إلى يُسسُوةٍ مسنسزلسها خسران والسرقسسان

· (2)(1) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (2)(2) · (

<sup>(</sup>١) الدُّمْلَج: المِعْضد من الحليّ. لسان العرب، مادة (دملج).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستقصى للزمخشري (٢/ ٢٨٢).

وقال لَبِيد:

وَكُلَّ أَنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بِينهم دُويْهِيةٌ تبصفرُ منها الأنَامِلُ يعني الموت.

ويقولون في الكناية عنه: صَكَّ لفلانٍ على أبي يحيى، وأبو يحيى كنية الموت، كُنِيَ عنه بضده، كما كنوا عن الأسود بالأبيض، وقال الخوارزميّ:

سريعة موت العاشقين كأنّمًا يُغارُ عليهم مِنْ هُواهَا أَبُو يحيى وكنى رسول الله عليه عنه بهاذم اللذات، فقال: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» (١). وقال أبو العتاهية:

رَأْيِتُ المنايا قُسَّمَتْ بِينَ أَنفُسِ ونفسي سيأتِي بينهن نصيبُها فيا هاذِمَ اللَّذَاتِ مَا مِنْكَ مَهْرَبٌ تحاذِرُ نفِسي مِنْكَ مَا سَيُصِيبُها وقالوا: حلّقت به العنقاء، وحلّقت به عنقاء مُغْرِب، قال:

فلولاً دِفَاعِي اليومَ عنك لحلّقت بِشِلُوكَ بَيْنَ الْقَوْمِ عَنْقَاءُ مُغْرِبُ وقالوا فيه: زَلَ الشَّراكُ عن قدمه، قال:

لا يسسلمون السعداة جَارَهُمُ حتى يَولَ السُّرَاكُ عن قَدَمِهُ أي حتى يموت، فيستغني عن لبس النعل.

فأما قولهم: «زلّت نعله» فيكنّى به تارة عن غَلَطه وخطئه، وتارة عن سوء حاله واختلال أمره بالفقر، وهذا المعنى الأخير أراده الشاعر بقوله:

سَأَشْكُرُ عَمْراً ما تراخَتْ مَنِيَّتِي فتى غيرُ محجوبِ الغنى عن صديقِه رأى خَلْتِي من حيث يخفى مكانها ويقولون فيه: شَالَتْ نعامتُه، قال:

ياليتَ أُمِّيَ قَدْ شَالَتْ نَعَامَتُها ليست بشَبْعَي ولو أوردتُها هَجَراً

أيادي لَمْ تُمْنَنْ وإن هِي جَلْتِ ولا مظهرِ الشكوى إذا النَّعلُ زَلْتِ فكانت قذى عينيه حتى تجلَّتِ

أيْسمَا إلى جَنَّةٍ أَيْسمَا إلى نارِ ولا بِسرَيَّا وَلَوْ حَلَّتُ بِدِي قَارِ

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب: ما جاء في ذكر الموت (٢٣٠٧)، والنسائي في كتاب: الجنائز، باب: كثرة ذكر الموت (١٨٢٤)، وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٥٨)، وأحمد في كتاب: باقي مسند المكثرين، باب: مسند أبي هريرة (٧٨٦٥).

· (3/6) · (2/6) · (71) · (3/6) · (3/6) · (3/6) ·

(P)

. .

\*\*\*

6 6 6

> ) .

t)

4

**2**,

To the second

0

أي لا يشبِعُها كثرة التَّمْر ولو نزلت هَجَر - وهَجَر كثيرة النخل - ولا تروَى ولو نزلت ذا

وهو موضع كثير الماء. قال ابن دريد: والنعامة خطّ باطنِ القدم في هذه الكناية.

ويقال أيضاً للقوم قد تفرّقوا بجلاء عن منازلهم: شالتُ نعامتُهم، وذلك لأنّ النعامَة خفيفة الطيران عن وجه الأرض، كأنهم خَفُوا عن منزلهم.

وقال ابن السكّيت: يقال لمن يغضب ثم يسكنُ: شالت نعامتُه ثم وقعت.

وقالوا أيضاً في الكناية عن الموت: مضى لسبيله، واستأثر الله به، ونقله إلى جواره، ودُعِيَ فأجاب، وقضى نَحْبَهُ، والنَّحْب: النَّذر، كأنهم رأوًا أنَّ الموت لمَّا كان حتماً في الأعناق كان

وقالوا في الدعاء عليه: اقتضاه الله بذنبه، إشارة إلى هذا، وقالوا: ضَحَا ظلُّه، ومعناه صار ظله شمساً، وإذا صار الظل شمساً فقد عدم صاحبه.

ويقولون أيضاً: خلَّى فلان مكانه، وأنشد ثعلب للعتبيِّ في السريِّ بن عبد الله:

كأنّ الذي يأتي السريّ لحاجة أباحَ إليه بالّذي جَاءَ يطلُبُ إذا ما ابنُ عبدالله خَلَّى مكانَّهُ فقد حلقت بالجودِ عَنْقاء مُغْرِبُ وقال دُريد بن الصمّة:

فَمَا كَانَ وَقُافاً ولا طائش البيدِ فان يىك عبد الله خلى مسكانية وكثير ممّن لا يفهم يعتقد أنه أراد بقوله: «خلَّى مكانه» فَرَّ، ولو كان كذلك لكان هجاء. ويقولون: وقع في حِياضٍ غَتَيم، وهو اسم للموت.

ويقولون: طار من ماله الشّمين، يريدون الثُّمْن، يقال: ثُمّن وثمِين، وسُبّع وسبيع، وذلك لأنَّ الميِّت ترِث زوجته من ماله الثمن غالباً، قال الشاعر يذكر جودَه بماله ويخاطب امرأته:

فَلا وأبسيك لا أولى عَلَيْسها لتمنع طالباً منها اليمِينُ فإنى لست منك ولست مِنْي إذا ما طار من مالي الشجينُ أي إذا متُّ، فأخذتِ ثُمنَك من تركتي.

وقالوا: لحق باللطيف الخبير، قال:

وَمِسنَ السَّاس مَنْ يُحِبِّك حُبًّا فإذا ما سألتَه رُبْعَ فَلْس وقال أبو العلاء:

ظَاهِرَ الوُدُّ ليس بالتَّقُصِيرِ ألحق الوُدِّ باللَّطيف الخَبير

· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

\*\* + P/D + OVO -

لا تُسَلُّ عَنْ عِداكَ أين استقرُّوا لَحِق القومُ باللَّطِيف الخبير ويقولون: قَرَضَ رباطَه، أي كاد يموت جهداً وعطشاً.

وقالوا في الدعاء عليه: لا عُدَّ مِنْ نفره، أي إذا عُدّ قومُه، فلا عُدَّ معهم، وإنما يكون كذلك إذا مات، قال امرؤ القيس:

فَهُ وَلا تَنْ حِسِي رَمِيَّتُهُ مَالَهُ لا عُدَّمِ نُ نَهُ ره وهذا إنما يريد به وصفَّه، والتعجّب منه، لا أنّه يدعو عليه حقيقة، كما تقول لمن يجيد الطعن: شَلَّتْ يَدُه، ما أحذقه!

وقالوا في الكناية عن الدُّفْن: أضلُّوه وأضلُّوا به، قال الله تعالى: ﴿وَفَالُوٓا أَوِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ (١) ، أي إذا دُفِنًّا في الأرض.

وقال المخبل السعديّ:

أَضَلَّتْ بِنُو قَيْس بِن سعدٍ عَميدَهَا وَسَيِّدَها في الدُّهُر قَيْسَ بُنَ عاصِم

ويقولون للمقتول: ركِب الأشقر، كناية عن الدم، وإليه أشار الحارث بن هشام المخزوميّ في شعره، الذي يعتذر به عن فِراره يوم بَدْر عن أخيه أبي جهل بن هشام حين قتل:

الله يَعْلُم مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى عَلَوْا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ وعسلست أنسي إن أقسانسل واحداً أقسَّل ولا ينضرُر عَدُوِّي مَسْهَدِي فصددتُ عنهم والأحبة فيهم طمَعاً لهم بعقاب يوم مرصدِ

أراد بدم أشقر، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه كناية عنه، والعرب تقيم الصفة مقام الموصوف كثيراً، كقوله تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلَوْجٍ وَدُسُرٍ ﴾ (٢)، أي على سفينة ذات ألواح، وكقول عنترة:

## تَمْكُو فَريصَتُه كَشِدْقِ الأعْلَم

أي كشدق الإنسان الأعلم، أو البعير الأعلم.

ويقولون: تُرك فلان بَجَعْجَاع، أي قتِل، قال أبو قيس بن الأسلت: مَنْ يَذُقِ الْحَرْبِ يَجِدُ طَعْمَهَا مُرًا وتسترك بسجَعْ

أى تتركه قتيلاً مُخَلِّى بالفضاء.

(١) سورة السجدة، الآية: ١٠.

(٢) سورة القمر، الآية: ١٣.

ومما كنوا عنه قولهم للمقيّد: هو محمول على الأدهم، والأدهم: القيد، قال الشاعر:

أَوْعَلَنْ بِالسِّجْنِ والأداهِم رِجْلِي وَرِجْلِي شَفْنَةُ المناسم

وقال الحجاج للغضبان بن القَبَعْثَرَى: لأحملنّك على الأدهم، فتجاهل عليه، وقال: مثل الأمير حمّل على الأدهم والأشهب.

وقد كنوا عن القَيْد أيضاً بالأسمر، أنشد ابن عرفة لبعضهم:

بساقيه من سُمْرِ القُيود كُبُولُ له بعد نَوْماتِ العُيون غَلِيلُ غَسدًاةً غسدٍ أو رائسح فسقستسل فراقُ حبيب ما إليه سبيلُ

أبَعْلِيَ هَذَا بِالرَّحَا الْمُتقَاعِسُ!

بالذي إذا السقف على الفوارس

وفيه سِنانٌ ذُو غِرارَيْسِ بابسُ

فما وَجُدُ صُعلوك بصنعاء موثق قليلُ الموالِي مُسْلَمٌ بجريرةٍ يسقسول لسه السبسوّاب أنست مسعدُّبٌ بأكشر مِنْ وجدي بكم يوم رّاعَنِي وهذا من لطيف شعر العرب وتشبيهها .

ومن كناياتهم عنه: ركبَ رَدْعَه، وَأَصله في السهم يُرمى به فيرتدِع نصلُه فيه، يقال: ارتدع ﴿ السهم، إذا رجع النصل في السُّنْخ متجاوزاً (١٦)، فقولهم: ركبَ رَدُّعه، أي وُقِصَ فدخل عنقه في صَدْره، قال الشاعر وهو من شعر الحماسة:

> تَقُولُ وَصَكَّتْ صَدْرَها بيمينِهَا فقلتُ لها لا تعجَلِي وتبيَّنِي ألسستُ أردُ البِهِ رنْ يَسرُكُ بُ رَدْعَ ه لَعَمْرُ أبيكِ الْخَيْرِ إِنِي لَخَادِمٌ وأنشد الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» لبعض الخوارج:

لنضيفي وإني إنْ ركبتُ لفارسُ

وَمُسَدَّم للسموتِ يَرْكُبُ رَدْعَهُ بَيْنَ الأسِنَّةِ وَالْفَنَا الْحَطَّارِ يَلْنُسُو وتسرفعُه السرِّمَساحُ كَالُّهُ شِلْوٌ تنشَّبَ في مخالبٍ ضَارِي فَنُوى صَرِيعاً والرماحُ تَنُوشُهُ إِنَّ السُّرَاةَ قَصيرةُ الأعهار

وقد تطيّرت العرب من لفظة البَرَص، فكنوًا عنه بالوَضَح، فقالوا: جذيمة الوضَّاح، يريدون الأبرص، وكُنِي عنه بالأبْرَش أيضاً، وكلّ أبيض عند العرب وَضّاح، ويسمُّون اللبن وَضَحاً، يقولون: ما أكثر الوَضَح عند بني فلان!

(۱) سِنْخُ النصل: الحديدة التي تدخل في رأس السهم. لسان العرب، مادة (سنخ). (۱) سِنْخُ النصل: الحديدة التي تدخل في رأس السهم. لسان العرب، مادة (سنخ). (۱) سِنْخُ النصل: الحديدة التي تدخل في رأس السهم. لسان العرب، مادة (سنخ). (۱) سِنْخُ النصل: الحديدة التي تدخل في رأس السهم. لسان العرب، مادة (سنخ).

600

ومما تفاءلوا به قولهم للفلاة التي يُظَنّ فيها الهلاك: مَفَازة، اشتقاقاً من الفَوْز وهو النجاة، وقال بعض المحدَثين:

أحبُ الفأل حين رأى كَثِيراً أبوهُ عن اقتناءِ الْمجدِ عاجِزْ في السهالكِ بالمفاوِزْ في من قال: إن المفازة «مفعلة» من فوز الرجل، أي هلك، فإنه يُخرج هذه اللفظة من باب الكنايات.

ومن هذا تسميتهم اللَّدِيغ سَلِيماً ، قال:

كانى من تَذَكُر ما ألاقى سلىيىم منل مسنه أقربوه وقال أبو تمام في الشيب:

شُعْلَةً في المفارقِ استودَعَتْنِي
تستثيرُ الهمومُ ما اكتَّنَ منها
دِقّةُ في الحياةِ تُدْعَى جَلالاً
غُرَّةٌ بَهُمةُ ألا إنّما كُنْ
خُرَّةٌ بَهُمةُ ألا إنّما كُنْ
حُلَّمتيني - زعمتمُ - وأرَاني
من هذا قولهم للأعور: ممثّع، كأنهم أ

في صَعِيمِ الأخشاءِ ثُكُلاً صَعِيمَا صُعُداً وهِ ي تستثيرُ الهمُوما مِثْلَمَا شُمِّيَ اللَّدِيغُ سَلِيما تُ أَغَرًا أيام كنتُ بهيما قبل هذا التَّحلِيم كُنْتُ حَلِيما

إذا ما أظلم الليل البهيمُ

وأسلمه المجاور والحميم

ومن هذا قولهم للأعور: ممتّع، كأنهم أرادوا أنه قد مُتّع ببقاء إحدى عينيه، ولم يُحْرَمُ ضوءهما معاً.

ومن كناياتهم على العكس قولهم للأسود: يا أبا البيضاء، وللأسود أيضاً: يا كافور، وللأبيض: يا أبا الجون، وللأقرع: يا أبا الجَعُد.

وسمُّوا الغراب أعور لحدّة بصرِه، قال ابن مُيّادة:

الا طرقت نسل الم عسمرو وَدُونَ ها فياف من البَيداء يَعْشى غُرَابُها خَصَ الغراب بذلك لحدة نظره، أي فكيف غيره!

ومما جاء في تحسين اللّفظ ما رُوِي أنّ المنصورَ كان في بستان دارِهِ والربيع بين يديه، فقال له: ما هذه الشجرة؟ فقال: «وِفاق» يا أمير المؤمنين، وكانت شجرة خِلاَف، فاستحسن منه ذاك.

ومثل هذا استحسان الرشيد قولَ عبد الملك بن صالح، وقد أهدى إليه باكُورَة فاكهة في أطباق خَيزُران: بعثتُ إلى أمير المؤمنين في أطباق قَضْبانٍ تحمل من جَنَايا باكُورة بستانه ما راج وأينع، فقال الوشيد لمن حضر: ما أحسن ما كَني عن اسم أمِّنا! ويقال: إن عبد الملك سبق بهذه الكناية، وإن الهادي قال لابن دأب، وفي يده عصا: ما

جنسُ هذه؟ فقال: من أصول القنا – يعني الخيزران، والخيزران أمّ الهادي والرشيد معاً.

وشبيه بذلك ما يقال: إن الحسنَ بن سهل كان في يده ضِغْتُ (١) من أطراف الأراك، فسأله المأمون عنه: ما هذه؟ فقال: "محاسنك" يا أمير المؤمنين، تجنُّباً لأن يقول: "مساوئك"، وهذا

ومن الكنايات اللطيفة أنَّ عبد الملك بعث الشعبيِّ إلى أخيه عبد العزيز بن مروان وهو أمير مصر يومئذ، لِيَسْبُرَ أخلاقه وسياسته، ويعود إليه فيخبره بحاله، فلما عاد سأله فقال: وجدتُه أحوجَ الناس إلى بقائك يا أمير المؤمنين، وكان عبد العزيز يُضَعّف.

ومن الألفاظ التي جاءت عن رسول الله عليه الله من باب الكنايات قوله عليه البُعِثْتُ إلى الأسود والأحمر ١٤٠٠، يريد إلى العرب والعجم، فكّني عن العرب بالسُّود وعن العجم بالحمر، والعرب تسمي العجميّ أحمر، لأنّ الشقرة تغلب عليه.

قال ابن قتيبة: خطب إلى عَقِيل بن علَّفة المرّي ابنتَه هشامٌ بن إسماعيل المخزوميّ - وكان واليَ المدينة، وخال هشام بن عبد الملك – فردّه، لأنه كان أبيض شديد البياض – وكان عَقِيل أعرابياً جافياً غيوراً مفرِط الغَيْرة – وقال:

رُدُدُتُ صحيفة القرشي لتا أبست أعسراقسه إلا احسمسرارا فردّه، لأنه توسّم فيه أن بعضَ أعراقه ينزع إلى العجم، لما رأى من بياضِ لونه وشُقرته. ومنه قول جرير يذكر العجم:

يُسَمُّونَنَا الأعرابَ والعَرَبُ اسْمُنَا وأسسماؤهم فيسنا رقاب السمزاود وإنَّما يسمونهم رقاب المزاود، لأنها حمراء.

<sup>(</sup>١) الضُّغث: بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. القاموس المحيط، مادة (ضغث).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد باب: مسند جابر بن عبداله (١٣٨٥٢)، والدارمي في كتاب السير، باب: الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا (٢٤٦٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١٦٤٣)، وابن حبان في «صحيحه»

ومن كناياتهم تعبيرهم عن المفاخرة بالمساجلة، وأصلها من السُّجْل، وهي الدُّلُو المليء، كان الرجلان يستقِيان، فأيّهما غلب صاحبَه كان الفوز والفخر له، قال الفضلُ بن العباس ابن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب:

أخضرُ الْجِلْدَةِ مِنْ بَيْتِ الْعَرَبُ وَأَنَسَا الْأَخْسَضَرُ مَنْ يَسَعُرِفَنِي يملأ الدُّلُو إلى عَفْدِ الكَرَبُ مَنْ يسساجلُني يُساجِلُ مَاجِداً بسرسولِ الله وابسنَي عسمه وبعباس بن عبد المطلب

ويقال: إن الفرزدق مَرّ بالفضل وهو ينشد: «مَنْ يساجلني»(١١)، فقال: أنا أساجلُك، ونزّع ثيابه، فقال الفضل: «برسول الله وابن عمه»، فلبِس الفرزدق ثيابه، وقال: أعض الله مَنْ يساجلك بما نَفَتِ الموَاسي<sup>(٢)</sup> من بَظْر أمه، ورواه أبو بكر بن دريد: «بما أبقت المواسي».

وقد نزل القرآن العزيز على مخرج كلام العرب في المساجلة، فقال تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبٍ أَمْعَذِيبٌم ﴾ (٣) ، الذُّنُوب: الدُّلُو، والمراد ما ذكرناه.

وقال المبرّد: المراد بقوله: "وأنا الأخضر"، أي: الأسمر والأسود، والعرب كانت تفتخِر بالسمرة والسواد، وكانت تكره الحُمْرة والشقرة، وتقول: إنهما من ألوان العجم.

وقال ابن دُرَيد: مرادُه أن بيتي ربيعٌ أبداً مخصِب، كثير الخير، لأنّ الخِصْب مع الخضرة، وقال الشاعر:

قوم إذا اختضرت نعالهم يتناه في ون تناه ق الحمر أي إذا أعشبت الأرض اخضرّت نعالهم من وطنهم إياها، فأغار بعضُهم على بعض، والتناهق ها هنا : أصواتهم حين ينادَوْن للغارة، ويدعو بعضهم بعضاً، ونظير هذا البيت قول الآخر :

قسومٌ إذا نُسبَسَّ السربسيعُ لسهُم للبسسَّت عبداوتُسهم مسع الْسبُسفُسل أي إذا أخصبوا وشبعوا غزا بعضهم بعضاً. ومثله قول الآخر:

يا ابن هشام أهلك النَّاسَ اللَّبَنْ فكلُّهم يغدو بسيف وَقَرَنْ أي تسفهوا لما رأوا من كثرة اللبن والخصب، فأفسدوا في الأرض، وأغار بعضهم على بعض. والقرَن: الجَعْبة.

وقيل لبعضهم: متى يُخاف من شرّ بني فلان؟ فقال: إذا ألبنوا.

· 600 · 600 · ( 41 ). 600 · 12 · 600 · 600 · 600 ·

ين (١) ساجَلَه: باراه، فاخره. القاموس المحيط، مادة (سجل).

<sup>(</sup>٢) مَسَى الناقة والفرس: نَقِّي رحمها. القاموس المحيط، مادة (مسي).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية: ٥٩.

(A)

:3

8

ومن الكنايات الداخلة في باب الإيماء قول الشاعر:

فَتَّى لا يرى قد القميص بَخْصرهِ ولكنَّما يُوهِي القميص عَواتِقُهُ لمّا كان سلامة القميص من الخرق في موضع الخَصْر تابعاً لدقة الخَصْر، ووهَنُه في الكاهل تابعاً لعظم الكاهل، ذكر ما دلَّ على دقَّة خَصْر هذا الممدوح وعظم كاهله: ومنه قول مسلم بن

فَرْعَاءُ في فَرْعِهَا لَيْلٌ عَلَى قَمَرِ عَلَى قَضِيبٍ على حِقْفِ (١) النِّقا(٢) الدَّهِس (٣) كأنّ قلبي وشاحًاها إذا خطرتُ وقُلْبُها قُلْبِها في الصَّمْت والخُرُس تجري محبّتُها في قَلْب عاشقها مجرى السّلامة في أعضاء منتكس فلما كان قلق الوشاح تابعاً لدقة الْخَصْر ذكره دالاً به عليه.

ومن هذا الباب قول القائل:

إذا غَرد المُكاء في غَيْر روضة فويلٌ الأهل الشَّاءِ والحُمراتِ أوما بذلك إلى الجذب، لأن المُكاء يألف الرياض، فإذا أجدبت الأرض سقط في غير روضة وغرّد، فالويل حينئذ لأهل الشاء والحُمُر.

ومنه قول القائل:

لعمرِي لنعم الحيّ حيّ بني كعبِ إذا جُعِل الخَلخال في موضِع القُلْب القُلْب: السُّوار، يقول: نعم الحيّ هؤلاء إذا ربع الناس وخافوا، حتى إنّ المرأة لشدّة خوفها تلبّس الخلخال مكانَ السوار، فاختصر الكلام اختصاراً شديداً.

ومنه قول الأفوه الأوديّ:

إنَّ بُسيني أَوْدٍ هُسمُ مسا هُسم للحرَّب أو للجَدْب عامَ الشَّمُوس أشار إلى الجدب وقلَّة السحب والمطر، أي الأيام التي كلُّها أيام شمس وصحو، لا غيم فيها ولا مطر.

فقد ذكرنا من الكنايات والتعريضات وما يدخل في ذلك ويجري مجراه من باب الإيماء

<sup>(</sup>١) الحِقْفَ: بالكسر المعوج من الرمل، أو الرمل العظيم المستدير، وأصل الرّمل وأصل الجبل، وأصل الحائط. القاموس المحيط، مادة (حقف).

<sup>(</sup>٢) النَّقا من الرمل: القطعة تنقاد مُحدودية. القاموس المحيط، مادو (نقو).

<sup>(</sup>٣) الدُّهسة: لون كلون الرمال وألوان المعزى، وقيل: لون يعلوه أدنى سواد يكون في الرمال والمعز. لسان العرب، مادو (دهس).

. <del>(1)</del>

**₽**/¶- ♥

والرَّمز قطعة صالحة، وسنذكر شيئاً آخر من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى، إذا مررنا في شرح كلامه عَلَيْتُلا بِمَا يَتَقَضِّيهِ ويستَدعيه.

#### الفرق بين الكناية والتعريض

وقد كنّا وعدنا أن نذكر كلاماً كلِّياً في حقيقة الكناية والتعريض، والفرق بينهما، فنقول: الكناية قسم من أقسام المجاز، وهو إبدال لفظة عَرَض في النطق بها مانع بلفظةٍ لا مانعَ عن النطق بها، كقوله عَلَيْتُلِلا : «قرارات النساء»، لمّا وجد الناس قد تواضعوا على استهجان لفظة «أَرْحَام النساء».

وأما التّعريض فِقد يكون بغير اللفظ كدفع أسماء بن خارجة الفَصّ الفيروز الأزرق من يده إلى ابن مكعبر الضَّبِّي إذ كاراً له، بقول الشاعر:

## كذا كل ضبي من اللوم أزرق

فالتعريض إذاً هو التنبيه بفعل أو لفظ على معنى اقتضت الحال العدول عن التصريح به. وأنا أحكي ها هنا كلام نصر الله بن الأثير الجزريّ في كتابه المسمى «بالمثل السائر»(١٠) في الكناية والتعريض، وأذكر ما عندي فيه، قال:

خلط أربابُ هذه الصناعة الكناية بالتعريض، ولم يفصلوا بينها، فقال ابن سنان: إن قولَ امرىء القيس:

فصِرْنَا إِلَى الحُسنَى ورَقَّ كلامُنَا ورُضْتُ فندَّت صعبة أيّ إذلالِ من باب الكناية، والصحيح أنه من باب التعريض.

قال: وقد قال الغانميّ والعسكريّ وابن حمدون وغيرهم نحو ذلك، ومزجوا أحدَ القسمين

قال: وقد حدّ قوم الكناية، فقالوا: هي اللفظ الدالّ على الشيء بغير الوضع الحقيقيّ، بوصفٍ جامع بين الكناية والمكنّى عنه، كاللمس والجماع، فإن الجماعَ اسم لموضوع حقيقيّ، واللمس كناية عنه، وبينهما وصف جامع، إذا الجماع لمسٌ وزيادة، فكان دالاً عليه بالوضع المجازي.

قال: وهذا الحدّ فاسد، لأنه يجوز أن يكون حدًّا للتشبيه والمشبَّه، فإنّ التشبيه هو اللفظ

ENG ( 44 ) ENG .

<sup>(</sup>١) مثل السائر: لضياء الدين نصر الله بن محمد بن صاين الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الأثير الجزري، المتوفى سنة ( ٦٣٧هـ)، جمع فيه ما استوعب، ولم يتعلق شيئاً بفن الكتابة إلا ذكره. كشف الظنون (٢/ ١٥٨٦).

الدالّ على الوضع الحقيقي الجامع بين المشبّه والمشبّه به في صفة من الأوصاف، ألا ترى إذا قلنا: زيد أسد، كان ذلك لفظاً دالاً على غير الوضع الحقيقي، بوصف جامع بين زيد والأسد، وذلك الوصف هو الشجاعة.

قال: وأمّا أصحابُ أصول الفقه، فقالوا في حدّ الكناية: إنها اللفظ المحتمل، ومعناه أنها اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى، وعلى خلافه.

وهذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة، وبكثير من الأقوال المركبة المحتملة للشيء وخلافه، وليست بكنايات.

قال: وعندي أن الكنايات لا بد أن يتجاذبها جانبا حقيقة ومجاز، ومتى أفردت جاز حملها على الجانبين معاً، ألا ترى أن اللمس في قوله سبحانه: ﴿ أَوْ لَنَسَنُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١) يجوز حمله على الحقيقة والمجاز، وكل منهما يصح به المعنى ولا يختل! ولهذا قال الشافعي: إن ملامسة المرأة تنقض الوضوء والطهارة.

وذهب غيرُه إلى أنّ المراد باللمس في الآية الجماع، وهو الكناية المجازية، فكلّ موضع يَردُ فيه الكناية، فسبيله هذا السبيل، وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام المجاز، لأنه لا يجوز حملُه إلا على جانب المجاز خاص، ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى، ألا ترى أنا إذا قلنا: زيد أسد لم يصحّ أن يحمل إلا على الجهة المجازية، وهي التشبيه بالأسد في شجاعته، ولا يجوز حمله على الجهة الحقيقة، لأنّ «زيداً» لا يكون سَبُعاً ذا أنياب ومخالب، فقد صار إذَنْ حدّ الكناية أنها اللفظ الدالٌ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز.

قال: والدليل على ذلك أنّ الكناية في أصل الوضع أنْ تتكلّم بشيء وتريد غيره، يقال: كنّيتُ بكذا عن كذا، فهي تدلّ على ما تكلّمت به، وعلى ما أردته من غيره فلا يخلو إمّا أن يُكُونَ في لفظ تجاذبه جانبا حقيقة وحقيقة، أو في لفظ تجاذبه جانبا مجاز ومجاز، أو في لفظ لا يتجاذبه أمر. وليس لنا قسم رابع.

والثاني باطل، لأن ذاك هو اللفظ المشترك، فإن أطلق من غير قرينة مخصصة كان مبهماً غير مفهوم، وإن كان معه قرينة صار مخصصاً لشيء بعينه، والكناية أنّ تتكلّم بشيء وتريد غيره، وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة، لأنه يختصّ بشيء واحد بعينه، ولا يتعدّاه إلى غيره، والثالث باطل أيضاً، لأنّ المجاز لا بدله من حقيقة ينقل عنها لأنه فرع عليها.

وذلك اللفظ الدالّ على المجاز، إما أنَّ يكونَ للحقيقة شركة في الدلالة عليه أو لا يكون لها

<u>ରେଷ : ୍ ୍ର ନେଷ</u>

۲.

) · 🙉

 <sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٣.

**€** 

. شركة في الدلالة عليه، كأن اللفظ الواحد قد دلّ على ثلاثة أشياء: أحدها الحقيقة، والآخران ﴾ المجازان.

وهذا مخالف لأصل الوضع، لأن أصل الوضع أن تتكلّم بشيء وأنت تربد غيره، وها هنا يكون قد تكلّمت بشيء وأنت تربد شيئين غيرين، وإن لم يكن للحقيقة شركة في الدلالة، كان ذلك مخالفاً لأصل الوضع أيضاً، إذ أصل الوضع أن تتكلم بشيء وأنت تربد غيره، فيكون الذي تكلّمت به دالًا على غيره، وإذا أخرجت الحقيقة عن أن يكون لها شركة في الدلالة، لم يكن الذي تكلّمت به، وهذا محال، فثبت إذن أنّ الكناية هي أن تتكلّم بالمنافقة المنافقة المنافقة

المت ميرستال ناختينت ستنه ۱۳۱۰ و ۱۹۱۰

ثم قال: قد يأتي من الكلام ما يجوزُ أن يكون كناية، ويجوز أن يكُون أستَعَارة، ويختلف ذلك بالحتلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى ما بعده. كقول نصر بن سيّار [في أبياته المشهورة التي يحرض بها على بني أميّة عند خروج أبي مسلم:

أَرَى خَلَلَ السَّمَادِ وَميضَ جَمْرٍ وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَه ضِرامُ (١) في أَرى خَلَلَ السَّمَادَ بِالسَّرِنِ تُسورِي وإِنّ السحسرْبَ أُولُها كسلامُ أَقُول من التعجب: لَيْتَ شعرِي أَايسقاظُ أَمْسيةُ أَم نسيام! فالبيت الأول لو ورد بمفرده لكان كناية، لأنه لا يجوز حملُه على جانبي الحقيقة والمجاز، فإذا نظرنا إلى الأبيات بجملتها، كان البيت الأول المذكور استعارة لا كناية.

ثم أخذ في الفرق بين الكناية والتعريض، فقال: التّعريض هُو اللفظ الدالّ على الشيء من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقيّ ولا بالمجازيّ، فإنّك إذا قلت لمن تتوقع معروفه وصِلَته بغير طلب: أنا محتاج ولا شيء في يدي، وأنا عريانُ والبرد قد آذاني، فإن هذا وأشباهَه تعريضٌ بالطلب، وليس اللفظ موضوعاً للطلب، لا حقيقة ولا مجازاً، وإنما يدلّ عليه من طريق المفهوم بخلاف قوله: ﴿ أَوَ لَكَمَسَّمُ النِسَاءَ ﴾ (٢). وعلى هذا ورد تفسير التعريض في خِطبة النكاح، كقولك للمرأة: أنت جميلة، أو إنّك خليّة وأنا عَزَب. فإن هذا وشبهه لا يدلّ على

· 600 · ,. · 600 · 000 · (11 )· 000 · \*\* · 000 · 600 ·

. @@ .

3 · (A)

. (GYO

୬<mark>୯</mark>୦ - **ଅ**ଜ

· 例

.

. ئ

<sup>(</sup>١) الأبيات من الأخبار الطوال: ٣٤٠. والضرام: اشتعال النار في الحلفاء ونحوها. والضّرام أيضاً: إِ دقاق الحطب الذي يسرع فيه اشتعال النار.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.

طلب النكاح بالحقيقة ولا بالمجاز، والتعريض أُخْفَى من الكناية، لأنَّ دلالة الكناية وَضْعية من جهة المجاز، ودلالة التعريض من جهة المفهوم المركّب، وليست وضعية، وإنما يسمى التعريض تعريضاً، لأنَّ المعنى فيه يُفهم من عُرُّض اللفظ المفهوم، أي من جانبه.

قال: واعلم أنَّ الكناية تشتمل على اللفظ المفرد، واللفظ المركّب، فتأتي على هذا مرّة، الله المفرد البتّة، وعلى هذا أخرى، وأمّا التعريض فإنه يختصّ باللفظ المركب، ولا يأتي في اللفظ المفرد البتّة، لأنة لا يُفهم المعنى فيه مَن جهة الحقيقة، ولا من جهة المجاز، بل من جهة التلويح والإشارة، وهذا أمر لا يستقلُّ به اللفظ المفرد، ويحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب.

قال: فقد ظهر فيما قلنا في البيت الذي ذكره ابن سنان مثال الكناية، ومثال التعريض هو بيت امرى و القيس، لأن غَرض الشاعر منه أن يذكر الجماع، إلا أنه لم يذكره بل ذكر كلاما آخر، ففهم الجِماع من عرضه، لأنّ المصير إلى الحسني ورقّة الكلام لا يدلان على الجماع، لا حقيقة ولا مجازاً.

ثم ذكر أن من باب الكناية قوله سبحانه: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآةِ مَآةُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ رَبَدًا تَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّادِأَ﴾ الآية (١٠). قال: كَنَى بالماء عن العِلم، وبالأودية عن القُلوب، وبالزَّبد عن الضلال.

قال: وقد تحقق ما اخترعناه وقدرناه من هذه الآية، لأنه يجوز حملها على جانب الحقيقة، كما يجوز حملها على جانب المجاز.

قال: وقد أخطأ الفَرّاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَكُ مَكُرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ آلِجُبَالَ﴾(٢) كناية عن أمر النبيّ ﷺ، وأنه كنى عنه بالجبال. قال: ووجه الخطأ أنّه لا يجوز أن يتجاذُب اللفظ ها هنا جانبا الحقيقة والمجاز، لأنَّ مكرهم لم يكن لتزول منه الجبال الحقيقية، فالآية إذا من باب المجاز لا من باب الكناية.

قال: ومن الكنايات المستحسّنة قولُه عَليَّمَا للحادي بالنساء: «يا أنجَشَة رِفْقاً بالقوارير»(٣). وقول امرأة لرجل قعد منها مقعد القابلة: لا يحلُّ لكَ أَنْ تُفُضُّ الخاتم إلا بحقُّه.

> (١) سورة الرعد، الآية: ١٧. (٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر (٦١٤٩)، ومسلم في كتاب: الفضائل باب: رحمة النبي للنساء (٢٣٢٣)، وأحمد في باب: مسند أنس بن مالك (١١٦٣٠) كلهم بلفظ: «يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير». أما لفظ: «رفقاً بالقوارير» فقد أورده ابن عبد البر E C في (التمهيد) (١/ ١٤٠).

وقول بُدَيْل بن ورقاء الخُزاعيّ لرسول الله ﷺ: إنّ قريشاً قد نزلت على ماء الحُدَيبِيّة معها العُوذ العُوذ المطافيل، وإنّهم صادُّوك عن البيت.

قال: فهذه كناية عن النساء والصبيان، لأنّ العُوذَ المطافيل: الإبل الحديثات النّتاج ومعها أولادها.

ومن الكناية ما ورد في شهادة الزنى، أن يُشهد عليه برؤية المِيل في المكحُلة.

ومنها قول ابن سِلاَم لمن رأى عليه ثوباً معصفراً: "لو أنّ ثوبك في تنُور أهلك لكان خيراً لك».

قال: ومن الكنايات المستقبحة قول الرضيّ يرثي امرأة: إن لـم تـكـن نَـطـلاً فـغِـمْـدُ نُـصُـولِ

لأن الوهم يسبق في هذا الموضع إلى ما يقبح، وإنما سرقه من قول الفرزدق في امرأته وقد ماتت بجُمْع:

وَجَفْنِ سِلاَحٍ قَدْ رُزِنْتُ فلم أَنُحْ عَلَيْه، ولم أبعث عليه البواكيا وفي جوفِه من دارمٍ ذُو حفيظة لَوَ أَنَّ المنايا أخطأته لياليا فأخذه الرضيّ فأفسده ولم يحسِن تصريفَه.

قال: فأمّا أمثله التعريض فكثيرة، منها قوله تعالى: ﴿فَقَالَ ٱلْكُلُّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ مِن قَوْمِدِه مَا زَبُكُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلزَّانِي وَمَا زَيْنَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلَ نَظْلُكُمْ كَذِينِكَ ﴿ آ بَعَوَله: ﴿مَا نَرَبْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ تعريضٌ بأنهم أحق بالنبوة، فضلٍ بَلْ نَظْلُكُمْ كَذِينِكَ ﴿ آ ، فقوله: ﴿مَا نَرَبْكَ إِلَّا بَشَرُ لِجعلها فيهم، فقالوا: هَبُ أَنْكُ واحد من وأنّ الله تعالى لو أراد أنْ يجعلها في واحد من البَشَر لجعلها فيهم، فقالوا: هَبُ أَنْكُ واحد من الملإ وموازِيهم في المنزلة، فما جَعَلك أحقَّ بالنبوة منهم! ألا تَرَى إلى قوله: ﴿ وَمَا زَيْنَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ .

هذه خلاصة ما ذكره ابن الأثير في هذا الباب.

9 · QQ · (17 )· QQ · " · QQ · Q

ار الأ

· 🙉 🕾 ·

) · @@

(4) (4)

. F

. (3)A(-)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة (۲۹۸۰)، وأحمد في كتاب: ومن مسند بني هاشم، باب: بداية مسند عبد الله بن عباس (۲۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٣٧.

واعلم أنَّا قد تكلَّمنا عليه في كثير من هذا الموضع في كتابنا الذي أفردناه للنَّقض عليه، وهو الكتاب المسمّى بـ الفلك الدائر على المثل السائر، فقلنا أولاً: إنه اختار حَدّ الكناية وشَرَع يبرهِنُ على التّحديد، والحُدود لا يبرهَن عليها، ولا هِيَ مِنْ باب الدَّعَاوي التي تحتاج إلى الأدِلَّة، لأنَّ مَنْ وَضَع لفظ الكناية لمفهوم مخصوص لا يحتاج إلى دليل، كمَنْ وضعَ لفظ الجدار للحائط لا يحتاج إلى دليل.

ثم يقال له: لم قلت: إنَّه لا بدُّ من أنَّ يتردُّد لفظ الكناية بين محمليْ حقيقةٍ ومجاز؟ ولم لا يتردُّد بين مجازَيْن؟ وما استدللتَ به على ذلك لا معنى له. . . .

أما أولاً، فلأنَّك أردت أن تقول: إمَّا أنْ تكون للَّفْظَةِ الدالَّة على المجازَيْن شركة في الدلالة على الحقيقة، أو لا يكون لها في الدلالة على الحقيقة شركة، لأنّ كلامك هكذا يقتضي، ولا ﴿ ينتظم إلا إذا قلت هكذا فلم تقله، وقلت: إمّا أن يكون للحقيقة شركة في اللَّفظ الدالُّ على المجازين، وهذا قلب للكلام الصحيح وعكس له.

وأمّا ثانياً فلم قلتَ: إنه لا يكون للَّفظة الدالَّة على المجازيْن شَرِكة في الدلالة على الحقيقة التي هي أصل لهما، فأما قولك هذا فيقتِضي أن يكون الإنسان متكلِّماً بشيء وهو يريد شيئين غيره، وأصلُ الوَضْع أن يتكلم بشيء وهو يريد غيره، فليس معنى قولهم: الكناية أن تتكلّم ﴿ بشيء وأنت تريد غيره، أنَّك تريد شيئاً واحداً غيره، كَلاَّ ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أنْ تتكلّم بشيء وأنت تريد ما هو مغاير له، وإن أردت شيئاً واحداً أو شيئين أو ثلاثة أشياء أو ما زاد، فقد أردت ما هو مغاير له، لأنَّ كلِّ مغاير لما دلَّ عليه ظاهر لفظك فليس في لفظه غير ما يقتضي الوحدة والإفراد.

وأما ثالثاً فلم لا يجوز أن يكون للَّفظ الدالُّ على المجازين شركة في الدلالة على الحقيقة أصلاً ، بل يدلُّ على المجازين فقط! فأمَّا قولك إذا خرجت الحقيقة عن أن يكون لها في ذلك شركة لم يكن الذي تكلّمت به دالًا على ما تكلّمت به وهو محال، ومرادك بهذا الكلام المقلوب أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة في الدّلالة على الحقيقة التي هي موضوعة لها في الأصل لم يكنُّ ما تكلم به الإنسانُ دالاً على ما تكلُّم به وهو حقيقة، ولا دالاً أيضاً على ما تكلُّم به وهو مجاز، لأنه إذا لم يدلُّ على الحقيقة، وهي الأصل، لم يجز أن يدلُّ على المجاز الذي هو الفرع، لأنَّ انتفاء الدلالة على الأصل، يوجب انتفاء الدلالة على الفرع، وهكذا يجب أن يُتأولَ استدلاله، وإلاّ لم يكن له معنى محصّل، لأن اللفظ هو الدّال على مفهوماته، وليس المفهوم دالاً على اللفظ، ولا له شركة في الدلالة عليه، ولا على مفهوم آخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ، اللَّهمّ إلا أنْ يكون دلالة عقلية، وكلامُنَا في الألفاظ ودلالتها.

فإذا أصلحنا كلامَه على ما ينبغي، قلنا له في الاعتراض عليه: لم قلتَ إنه إذا خرج اللفظُ

عن أن يكون له شركة في الدلالة على الحقيقة، لم يكن ما تكلّم به الإنسان دالاً على ما تكلم به؟ ولم لا يجوزُ أن يكون للحقيقة مجازان قد كثر استعمالهما حتى نسيت تلك الحقيقة، فإذا تكلّم الإنسان بذلك اللفظ كان دالاً به على أحد ذَيْنِك المجازيْن، ولا يكون له تعرّض ما بتلك الحقيقة، فلا يكون الذي تكلم به غير دال على ما تكلم به، لأن حقيقة تلك اللفظة قد صارت ملغاة منسية، فلا يكون الذي تكلم به إرادتها موجباً أنْ يكون اللفظ الذي يتكلم به المتكلم غير دال على ما تكلم به، لأنها قد خرجت بترك الاستعمال، عن أنْ تكون هي ما تكلم به المتكلم.

ثم يقال: إنك منعت أن يكون قولنا: «زيد أسد». كناية، وقلت: لأنه لا يجوز أن يحمل أحد هذا اللفظ على أن «زيداً» هو السبع ذو الأنياب والمخالب، ومنعت من قول الفَرّاء إن الجبال في قوله: ﴿ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلِجَبَالُ ﴾ (١٠) كناية عن دعوة محمد علي وشريعته، لأنّ أحداً لا يعتقد ولا يتصوّر أنّ مكر البشر يزيل الجبال الحقيقية عن أماكنها، ومنعتَ مِنْ قول مَنْ قال إن قول الشاعر:

# وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَّائِبُ

من باب الكناية، لأنّ أحداً لا يتصوّر أنّ الحقائب - وهي جمادات - تُثْنِي وتشكر.

وقلت: لا بدّ أن يصحّ حمل لفظ الكناية عل محمَلي الحقيقة والمجاز، ثم قلت: إنّ قول عبد الله بن سلاَم لصاحب الثوب المعصفر: «لو أنّك جعلتَ ثوبَك في تَنُّور أهلك، كناية، وقول الرضيّ في امرأة ماتت:

# إِنْ لَمْ تَكُنْ نَصْلاً فَغِمْدُ نُصُولِ

كناية، وإن كانت مستقبحة، وقول النبي النه النجشة رفقاً بالقواريرا، وهو يحدو بالنساء كناية، فهل يجيزُ عاقل قط أو يُتصوّر في الأذهان أنْ تكونَ المرأة غِمْداً للسيف! وهل البحمل أحدا قط قوله للحادي الرفقاً بالقواريرا على أنه يمكن أن يكون نهاه عن العُنْف بالزّجاج، أو يحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أراد إحراق الثوب بالنار، أو يحمل قط أحد قوله: الميل في المكحلة على حقيقتها، أو يحمل قط أحد قوله: الا يحل لك فض الخاتم على حقيقته! وهل يشك عاقل قط في أنّ هذه الألفاظ ليست دائرة بين المحملين دُورَان اللمس والجماع والمصافحة، وهذه مناقضة ظاهرة، ولا جوابَ عنها إلا بإخراج هذه المواضع من باب الكناية، أو بحذف ذلك الشرط الذي اشترطته في حدّ الكناية.

),(©),

) . (S/E)

ر القر

(A)

N .

<u> (원</u>

. ⊙√⊙ .

000

ć

. ئون

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٦.

فأمّا ما ذكره حكايةً عن غيره في حَدّ الكناية بأنّها اللّفظ الدالّ على الشيء بغير الوضع الحقيقيّ، بوصف جامع بين الكناية والمكنيّ عنه، وقوله: هذا الحدّ هو حدّ التشبيه، فلا يجوز أنْ يكونَ حدّ الكناية.

فلقائل أن يقول: إذا قلنا: زيد أسد، كان ذلك لفظاً دالاً على غير الوضع الحقيقي، وذلك المدلول هو بعينه الوصف المشترك بين المشبّه والمشبّه به، ألا تَرَى أنَّ المدلولَ هو الشجاعة، وهي المشترك بين زيد والأسد، وأصحاب الحدّ قالوا في حَدّهم: الكناية هي اللّفظ الدالّ على الشيء بغير الوضع الحقيقي، باعتبار وصف جامع بينهما، فجعلوا المدلول أمراً والوصف الجامع أمراً آخر باعتباره وقت الدلالة، ألا ترى أنَّ لفظ ﴿ لَنَمَنُّمُ ﴾ (١) يدلُّ على الجماع الذي لم يوضع لفظ ﴿ لَنُمُسِّنُمُ ﴾ له، وإنما يدلُّ عليه باعتبار أمر آخر، هو كون الملامسة مقدِّمة الجماع ومفضِية إليه! فقد تغاير إذن حدّ التشبيه وحدّ الكناية، ولم يكن أحدُهما هو الآخر.

فأما قوله: إن الكناية قد تكون بالمفردات والتعريض لا يكون بالمفردات، فدعوى، وذلك أنَّ اللَّفظ المفرد لا ينتظِمُ منه فائدة، وإنما تفيد الجملة المركبة من مبتدأ وخبر، أو من فعل وفاعل، والكناية والتعريض في هذا الباب سواء، وأقلّ ما يمكن أن يقيّد في الكناية قولك: لامست هنداً، وكذلك أقلّ ما يمكن أن يفيد في التعريض: «أنا عزب»، كما قد ذكره هو في أمثلة التعريض. فإن قال: أردت أنه قد يقال: اللَّمس يصلح أن يُكِّنَى به عن الجماع، واللمس لفظ مفرد، قيل له: وقد يقال: التعرّب يصلح أن يعرّض به في طلب النكاح.

فأمّا قوله: إن بيت نصر بن سيّار، إذا نظر إليه لمفرده صَلَح أن يكون كنايةً، وإنّما يخرِجه عن كونه كناية ضمَّ الأبيات التي بعدَه إليه، ويدخله في باب الاستعارة، فلزم عليه أن يخرج قول عمر: احرَّلت رَحْلِي، عن باب الكناية بما انضمّ إليه من قوله: اهلكت،، وبما أجابه رسول الله على الله الكنايات. أَنْذُكُر هذه اللفظة في أمثلة الكنايات. رسول الله ﷺ من قوله: ﴿أُقبِلُ وأُدبِرُ واتَّق الدُّبرِ والحَيْضةِ ﴾، وبقرينة الحال. وكان يجب ألأ

فأما بيت امرىء القيس فلا وجه لإسقاطه من باب الكناية وإدخاله في باب التعريض، إلا فيما اعتمد عليه، من أنَّ من شرط الكناية أن يتجَاذُبها جانبا حقيقة ومجاز.

وقد بيَّنا بطلان اشتراط ذلك، فبطل ما يتفرّع عليه.

DO ( 17 ). DO . ; . DO . B.

ور (١) سورة النساء، الآية: ٤٣.

وأما قول بُدَيل بن ورقاء: «معها العُوذُ المَطَافيلِ» فإنه ليس بكناية عن النساء والأولاد كما زعم، بل أراد به الإبل ونتاجها، فإنَّ كتب السِّير كلُّها متَّفقة على أن قُريشاً لم يخرج معها في سنة الحديبيّة نساؤها وأولادها، ولم يحارب رسول الله عنه قوماً أحضروا معهم نساءهم وأولادهم، إلا هَوازِن يوم حُنَين، وإذا لم يكن لهذا الوجه حقيقة ولا وجود، فقد بطل حمل اللفظ عليه.

> فأما ما زُرًى به على الرضيّ رحمه الله تعالى من قوله: إن لم تكن نَصْلاً فغِمْدُ نُصُولِ

وقوله: هذا مما يسبق الوهم فيه إلى ما يستقبّح واستحسانه شعرَ الفرزدق وقوله: إن الرضيّ أخذه منه فأساء الأخدُ، فالوَهُم الذي يسبق إلى بيت الرضيّ يسبق مثله إلى بيت الفرزدق، لأنّه قد ج جعل هذه المرأة جَفْن السلاح، فإن كان الوَهْمُ يسبق هناك إلى قبيح فها هنا أيضاً يسبق إلى مثله.

وأما الآية التي مثَّل بها على التعريض، فإنه قال: إن قوله تعالى: ﴿مَا نُرَبُّكَ إِلَّا بَشَرًا يِّثْلُنَا﴾(١٠ تعريض بأنَّهم أحقَّ بالنبوّة منه، ولم يبين ذلك، وإنما قال: فحوى الكلام أنَّهم قالوا له: هب أنَّك واحد من الملأ وموازيهم في المنزلة، فما جَعَلك أحقُّ بالنبوة منهم؟ ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ ﴾ (٢٠] وهذا الكلام لا يقتضي ما ادّعاه أولاً من التعريض، لأنه ادُّعي أن قوله: ﴿مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا يُثَلَّنَا﴾ تعريض بأنُّهم أحقُّ بالنبوّة منه، وما قَرّره به يقتضي مساواته لهم، ولا يقتضي كونَهُم أحقَّ بالنبوة منه، فبطلَ دعوى الأحقيَّة، التي زعم أن التعريض إنما كان بها.

فأما قوله تعالى: ﴿ أَنَزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْنَىٰلَ ٱلسَّبْلُ زَبْدًا﴾ (٣)، وقوله: إن هذا من باب الكناية وأنه تعالى كَنَى به عن العلم والضلال وقلوب البُشر، فبعيد، والحكيم سبحانه لا يجوز أن يُخاطب قوماً بلغتهم، فيعمِّيَ عليهم، وأن يصطلح هو نفسه على ألفاظ لا يفهمون المراد بها، وإنما يعلمها هو وحده، ألا ترى أنّه لا يجوز أن يحمل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُّ زَيِّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنَيَا بِمَمَدِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ ﴾ (٤) على أنَّه أراد أنّا زيّنا رؤوس البشر بالحواس الباطنة والظاهرة المجعولة فيها، وجعلناها بالقوى الفِكْريّة والخيالية المركبة في الدِّماغ راجمة وطاردة للشُّبُه المضلَّة، وإنَّ مَنْ حمل كلام الحكيم سبحانه على ذلك فقد نسبه إلى الإلغاز والتعمية، وذلك يقدح في حكمته تعالى. والمراد بالآية المقدم ذكرُها ظاهرُها، والمتكلف

(١) سورة هود، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك، الآية: ٥.

6

(A)

لحملِها على غيرها سخيفُ العقل، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ رَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴾(١)، أفترى الحكيمَ سبحانه يقول: إن للذهب والفضة زبداً مثل الجهل والضلال! ويبين ذلك قوله: ﴿ كُنَالِكَ يَضِّرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ﴾ (٢)، فضرب سبحانه الماءَ الذي يبقى في الأرض فينتفع به الناس، والزُّبَد الذي يعلو فوقَ الماء فيذهب جفاء مثلاً للحق والباطل، كما صَرَّح به سبحانه فقال: ﴿ كُنَاكِ يَمِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ وَٱلْبَطِلَّ ﴾ (٣)، ولو كانت هذه الآية من باب الكنايات - وقد كني سبحانه بالأودية عن القلوب، وبالماء الذي أنزله من السماء عن العلم، وبالزَّبد عن الضلال - لَمَا جعل تعالى هذه الألفاظ أمثالاً، فإن الكناية خارجة عن باب المثَل، ولهذا لا تقول إن قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَنُمَسُّمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ (٤) من باب المثل، ولهذا أفرد هذا الرجل في كتابه باباً آخر غير باب الكناية، سمّاه باب المثل، وجعلهما قسمين متغايرين في علم البيان، والأمر في هذا الموضع واضح، ولكنّ هذا الرجل كان يحبُّ هذه الترّهات، ويُذهِب وقته فيها، وقد استقصينا في مناقضته والردّ عليه في كتابنا الذي أشرنا إليه.

فأما قوله عَلَيْتُمْإِذِ: ﴿ كُلُّمَا نَجُمَ منهم قَرْنُ قطع ﴾ (٥)، فاستعارة حسنة، يريد: كُلُّما ظهر منهم قوم استؤصلوا، فعبّر عن ذلك بلفظة «قُرن» كما يقطع قُرن الشَّاة إذا نجم، وقد صح إخبارُه عَلَيْتُهِمْ عنهم أنَّهم لم يهلكوا بأجمعهم في وقعة النَّهروان(٦٠)، وأنَّها دعوة سيدعو إليها قوم لم يخلَقوا بعد، وهكذا وقع وصحّ إخباره عَلَيْتَلِلا أيضاً أنه سيكون آخرهم لصوصاً سَلاَّبين، فإن دعوة الخوارج اضمحلَّت، ورجالها فنيت، حتى أفضى الأمرُ إلى أن صارَ خَلَفُهم قُطَّاع طريق، متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض.

### الوليد بن طريف الخارجي (وقتله ورثاء أخته له) ِ

فممن انتهى أمره منهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيباني. في أيام الرّشيد بن المهدي، فأشخص إليه يزَيد بن مزيد الشيبانيّ فقتله، وحمل رأسه إلى الرشيد، وقالت أخته ترثيه، وتذكر أنَّه كان من أهلِ التَّقي والدين، على قاعدة شعراء الخوارج، ولم يكن الوليد كما زعمت:

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية: ١٧. (٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٤٩٧) وابن ماجه في كتاب: المقدمة، باب: في ذكر الخوارج (١٧٤)، وأحمد في كتاب: المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص  $(V\Gamma VV\Upsilon).$ 

<sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل الوقعة في تاريخ الطبري (٥/ ١٣٣).

أَيَا شَجِرَ ٱلْخَابُورِ مَالَكَ مُورِقاً فَتِّي لا يحبِّ الزادَ إلاَّ مِنَ التَّقَي ولا الذِّخر إلا كل جرداء شطبة فَقَدُنَاك فقدانَ الربيع وليتَنَا

والمارقُ ابنُ طريفٍ قد ذَلَفْتَ لَهُ

لوأن شيئاً بَكَى مما أطاف به

ماكان جمعُهُم لمًّا لقيتَهُمُ

فاسلم يزيدُ فما في الملك من أوَدٍ

وَنَلُومُ طُلِحةً والزبير كَلَيْهِمَا

ونقول: تيم أقربت وعَدِيُّها

وهم قريش الأبطحون إذا انتموا

حَتَّى غَدَتْ جُشَمُ بِن بِكُر تبتغِي

جاؤوا براعيهم ليشخذوا به

غقدوا عسمامته برأس قناتيه

وأقام يُنِفذ في الجزيرة حكمّة

حتى إذا ما الحيَّةُ الذكر انْكُفى

غضبان يلقى الشمس منه بهامة

أَرْفَى عليه فظلَّ من دُهش يظن

غدرت أمانيه به وتسميزً قَبتُ

طلعتْ جيادك من رُبا الجودِيِّ قد

فدعًا فريقاً من سُيوفِك حتفهمً

ويذكر قتله الوليد: وقال مُسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد،

بعارض للمنايا مُسْبِل مَطِل فاز الوليد بِقِدْح النّاضِل الخَصِلِ إلا كرجل جراد رسع مُنْجَفِل إذا سلمت، ولا في الدين من خَلَلِ

كَأَنَّكَ لَمْ تُجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ

ولا المال إلا مِنْ قَنناً وسيوف

وكل رقيق الشفرتين خفيف

فَدَيْنَاكُ مِن سَادَاتِنا بِالْوفِ

# خروج ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة

ثم خرج في أيام المتوكل ابنُ عمرو الخثعميّ بالجزيرة فقطّع الطريق، وأخاف السبيل وتسمّى بالخلافة، فحاربه أبو سعيد محمد بن يوسف الطائيّ الثغريّ الصامِتيّ، فقتل كثيراً من أصحابه، وأسرَ كثيراً منهم ونجا بنفسه هارباً، فمدحه أبو عُبادة البحتريّ، وذكر ذلك فقال:

كُنَّا نُكَفِّرُ مِن أميَّةً عُصْبَةً ۚ طَلَبُوا الخِلافَة فَجْرَةً وفُسُوقا وَنُعَنُفُ السَّدِّيقِ وَالْفَارُوقَا أمراً بعيداً حيثُ كانَ سَحِيفًا طابُوا أُصُولاً في النُعلا وَعُرُوقا إِرْثَ السنبيِّ وتَدَّعِيه حُقُوقا ورأوه بَـرًا فـاسـتـحـال عَـفُـوقـا وينظن وغد الكاذبين صدوقا مسن أَذُذَٰذٍ حَرِباً يسمع حَريفًا يُعْشِى البعيون تبالُقاً ويُرُوقا البتر بحرأ والفنضاء منضيفا عَنْه غيابة سُكْسره تسريقًا حُمَّلُنَ مِن دَفْع المنون وُسُوقا وشدَدْتَ في عِقْدِ الحديد فريقا

ظناً يسترق مهره تسترسف

قَعْبٌ على باب الكُحَيْل أريقا ما جوَّزت عُوجاً ولا عمليقا رسب العُباب به فسات غَريقا مسلأ السبسلاة زلازلا وفستسوقسا وَلُوى رماحَ النَحْظَ تفرج ضيفا في تنصر دُغُوته إلىه طُرُوق والغصن ساقاً والقرارة نِيقًا

قَلِقاً إذا سكن البليد رَشيقا

وَمَرَى صبوح غدٍ فكَانَ غَبُوقًا

ومضى ابن عَمْرِو قد أساء بعمره فاجتاز وجلة خائضاً وكأنها لو خاضها عِمْليق أو عوج إذاً لولا اضطرابُ الخوف في أحشائِه لونقسته الخيل لفتة ناظر لَثَنَّى صُّدُور الخيل تكشف كُرْبَةً ولسبكرت بَسَكُرٌ ورَاحِت تَعْلِبُ حتى يعود الذئب ليثأ ضيغمأ هَيْهَات مارس فيلقاً متيقظاً مستسلفا جعل الغُبُوق صَبُوحَه

وهذه القصيدة من ناصع شعر البحتريّ ومختاره.

## ذكر طانفة من جماعة الخوارج

وقد خرج بعد هذين جماعة من الخوارج بأعمال كِرْمان وجماعة أخرى من أهل عُمان لا نباهة لهم وقد ذكرهم أبو إسحاق الصابي في الكتاب «التاجي»(١) وكلهم بمعزل عن طرائق سلفهم، وإنما وَكُدُهم وقصدهم إخافة السبيل، والفساد في الأرض، واكتساب الأموال من غير حِلْها. ولا حاجة لنا إلى الإطالة بذكرهم. ومن المشهورين برأي الخوارج الذين تُمّ بهم صدق قول أمير المؤمنين عَلَيْتُلا: إنَّهم نَطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، عِكْرمة مولى ابن عباس، ومالك بن أنس الأصبحيّ الفقيه، يروى عنه أنه كان يذكر علياً عَلِيمَالِيرٌ وعثمان وطلحة والزبير، فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعْفَر.

ومنهم المنذر بن الجارود العبديّ، ومنهم يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج.

وروي أنَّ الحجاج أتيَّ بامرأة من الخوارج وبحضرته مولاه يزيد بن أبي مسلم، وكان يستسرّ برأي الخوارج، فكلّم الحجاج المرأة فأعرضت عنه، فقال لها يزيد: الأمير - ويلك - يكلّمك! فقالت: بل الويل لك أيها الفاسق الرديء! والرديء عند الخوارج هو الذي يعلم الحقّ من قولهم ويكتمه.

GA CO

<sup>(</sup>١) التاجي في أخبار الدولة الديلمية، لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة ( ٣٨٤هـ)، ألفه بأمر عضد الدولة، وسماه بالنسبة إلى لقبه تاج الملَّة، وهو كتاب بليغ سهل العبارة. كشف الظنون (١/ ٢٧٠).

**(4)** 

(E) (E)

(8)

ومنهم صالح بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق.

وممن ينسب إلى هذا الرأي من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد.

وممن ينسب إليه بعد هذه الطبقة أبو عبيدة معمر بن المثنى التيميّ، يقال: إنه كان يرى رأي

ومنهم اليمان بن رباب، وكان على رأي البيهسيّة (١٦)، وعبد الله بن يزيد ومحمد بن حرب ويحيى بن كامل، وهؤلاء إباضيّة.

وقد نسب إلى هذا المذهب أيضاً من قبل أبو هارون العبديّ، وأبو الشعثاء، وإسماعيل بن سميع، وهبيرة بن يريم.

وزعم ابن قتيبة أن ابن هبيرة كان من غُلاة الشَّيعة.

ونُسِب أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد إلى رأي الخوارج لإطنابه في كتابه المعروف بـ«الكامل» في ذكرهم وظهور الميل منه إليهم.

## • ٦ - وقال عَلِيَهِ في الحوارج

لاَ تُقَاتِلُوا ٱلخَوَارِجَ بَعْدِي، فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ ٱلحَقَّ فَأَخْطَأُهُ كَمَنْ طلبَ ٱلبَاطِلَ فَأَدْرَكهُ. قال الرضيّ رحمه الله: يَعْني معاوية وأصحابه.

الشرح: مرادهُ أن الخوارج ضلّوا بشبهة دخلت عليهم، وكانوا يطلبون الحقّ، ولهم في الْجُملة تُمسُّك بالدين، ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها، وإن أخطؤوا فيها، وأما معاوية فلم يكنْ يطلبُ الحقّ، وإنما كان ذا باطل، لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة، وأحواله كانت تدلُّ على ذلك، فإنه لم يكن من أرباب الدين، ولا ظهر عنه نُسُك، ولا صلاحُ حال، وكان مترَفاً يُذهِب مالَ الفيء في مآربه، وتمهيد مُلكه، ويصانع به عن سلطانه، وكانت أحوالَه كلها مؤذنةً بانسلاخه عن العدَالة، وإصراره على الباطل، وإذا كان كذلك لم يَجُزُ أن ينصُر المسلمون سلطانه، وتحارَبُ الخوارج عليه وإن كانوا أهل ضلال، لأنَّهم أحسن حالاً منه، فإنهم كانوا ينهون عن المنكر، ويرؤنَ الخروج على أثمة الجور واجباً.

<sup>(</sup>١) البيهسية: أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر، قالوا: الإيمان هو الإقرار، والعلم بالله، وبما جاء به الرسول ﷺ، ووافقوا القدرية بإسناد أفعال العباد إليهم. انظر: التعريفات للجرجاني (١/ ٧٠).

وعند أصحابنا أنَّ الخروجَ على أئمة الجور واجب، وعند أصحابنا أيضاً أنَّ الفاسق المتغلُّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على مَنْ يخرج عليه ممن ينتمي إلى الدين، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالِّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلتُ عليهم، لأنهم أعدَلُ منه، وأقربُ إلى الحقّ، ولا ريب في تلزّم الخوارج بالدين، كما لا ريّبَ في أنّ معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك.

### في ذكر الخوارج ورجالهم وحروبهم

ذكر أبو العباس المبرد في الكتاب «الكامل» أن عُرُوة بن أدّية أحد بني ربيعة بن حنظلة -ويقال إنه أول من حَكُّم – حضر حرب النُّهْروان، ونجا فيها فيمن نجا، فلم يزل باقياً مدة من خلافة معاوية، ثم أخِذَ فأتي به زياد ومعه مولى له، فسأله عن أبي بكر وعمر، فقال خيراً، فقال له: فما تقول في عثمان وفي أبي تراب، فتولَّى عثمان ست سنين من خلافته، ثم شهد عليه بالكفر، وفعلَ في أمر عليّ عَلَيْتُلِيدٌ مثلَ ذلك إلى أن حكّم ثم شهد عليه بالكفر. ثم سأله عن معاوية فسبَّه سبًّا قبيحاً، ثم سأله عن نفسه، فقال: أوَّلك لريبة، وآخرك لِدَعوة، وأنتَ بعدُ عاص ربُّك. فأمر فضربت عنقه، ثم دعا مولاه، فقال: صف لي أمورَه، فقال: أأَطْنِبُ أم أختصر؟ قال: بل اختصر، قال: ما أتيتُه بطعام في نهار قطّ ولا فرشتُ له فِراشاً في ليل قَطّ.

قال: وحُدَّثت أنَّ واصلَ بن عطاء أبا حُذَيفة أقبل في رُفقة، فأحسُّوا بالخوارج، فقال واصل لأهل الرُّفقة: إنَّ هذا ليس من شأنِكم فاعتزلوا، ودَعوني وإيّاهم – وقد كانوا قد أشرفُوا على العطب - فقالوا: شأنَك، فخرج إليهم، فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ فقال: قوم مُشركون مُسْتَجِيرُونَ بِكُم، ليسمَّعُوا كلام الله، ويفهموا حدوده، فقالوا: قد أَجَرْنَاكم. قال: فعلَّمُونا، فجعلوا يعلِّمونهم أحكامهم، وواصل يقول: قد قِبِلت أنا ومن معي، قالوا: فامضوا مُصاحَبين فإنكم إخواننا، فقال: ليس ذاكِ إليكم، قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ (١). فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض، ثم قالوا: ذاك لكم، فساروا معهم بجمعهم، حتى أبلغوهم المأمن.

وقال أبو العباس: أُتِيَ عبدُ الملك بن مرُّوان برجل من الخوارج، فبحثُه فرأى منه ما شَاءَ فهماً وعلماً، ثم بحثه فرأى منه ما شاء أدباً وذهناً، فَرغِب فيه، فاستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه، فرآه مستبصراً محقِّقاً، فزاده في الاستدعاء، فقال: تغنيك الأولى عن الثانية، وقد قلتَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦.

0

وسمعتُ، فاسمع أقُلُ، قال: قل، فجعل يبسُط من قول الخوارج ويزيِّن له من مذهبهم بلسان طلق، وألفاظ بيّنة، ومعان قريبة. فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفته وفضله: لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة إنما خلقت لهم، وأنِّي أوْلَى العباد بالجهاد معهم، ثم رجعت إلى ما ثبَّت الله عليَّ من الحجَّة، وقُرِّر في قلبي من الحقّ، فقلت له: الدنيا والآخرة لله، وقد سَلَطنا الله في الدنيا، ومكَّن لنا فيها، وأراك لست تجيبنا إلى ما نقول، والله لأقتلنك إن لم تطع. فأنا في إ ذلك، إذ دُخِل عَليّ بابنيْ مَرْوان.

قال أبو العباس: وكان مَرُّوان أخا يزيد بن عبد الملك لِأمَّه، [أمَّهما] عاتكة بنت يزيد بن معاوية، وكان أبيًّا عزيزَ النفس، فدُخل به على أبيه في هذا الوقت باكياً لضرب المؤدّب إياه، فشقّ ذلك على عبد الملك، فأقبل عليه الخارجيّ وقال: [له] دُغُه يبكِ، فإنه أرحبُ لشدقه، وأصحّ لدِماغه، وأذَهَبُ لصوته، وأحْرَى ألا تأبى عليه عينُه إذا حضرتُه طاعة واستدعى عَبْرَتها.

فأعجب ذلك من قوله عبدَ الملك، وقال له متعجّباً: أما يشغَلُك ما أنت فيه ويعرضك عن هذا؟ فقال: ما ينبغي أن يشغل المؤمنَ عن قول الحقُّ شيء، فأمر بحبسه، وصفح عن قتله، وقال بَعْدُ معتذراً إليه: لولا أن تَفْسِدَ بألفاظك أكثرَ رعيَّتي ما حبستك، ثم قال عبد الملك: لقد شكَّكني ووهَّمني حَتَّى مالت بي عصمة الله، وغير بعيد أن يستهوِيَ مَنْ بَعْدي.

#### مرداس بن حُدير الناسك

قال أبو العباس: وكان من المجتهدين من الخوارج البلَّجَاء، وهي امرأة من بني حَرَّام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

وكان مرداس بن حُدَير أبو بلال، أحد بني ربيعة بن حنظلة ناسكاً، تعظّمه الخوارج، وكان كثيرَ الصواب في لفظه مجتهداً، فلقيه غَيْلان بن خَرَشَةَ الضّبي، فقال: يا أبا بلال، إنّي سمعت الأمير البارحة - يعني عبيد الله بن زياد - يذكر البلجاء، وأحسبها ستؤخذ، فمضى إليها أبو بلال فقال: إن الله قد وسّع على المؤمنين في التقيَّة فاستتري، فإن هذا الْمُسرِفَ على نفسه الجبّار العنيد قد ذكركِ، قال: إِنْ يأخذني فهو أشقى به، فأمّا أنا فما أحبّ أن يعنَّت إنسان بسببي، فوجّه إليها عبيد الله بن زياد، فأتِيَ بها فقطع يديُّها ورجليها، ورمى بها في السوق، فمرَّ بها أبو بلال والناس مجتمعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: البلجاء، فعرّج إليها فنظر ثم عضَّ على لحيته، وقال لنفسه: لهذه أطيبُ نفساً من بقيّة الدنيا منك يا مرداس.

قال: ثم إن عبيد الله أخذ مِرْدَاساً فحبسه، فرأى صاحب السجن منه شدَّة اجتهاده، وحلاوة منطقه، فقال له: إنِّي أرى لك مذهباً حسناً، وإني لأحِبّ أن أوليَكَ معروفاً، أفرأيتك إن تركتُك تنصرف ليلاً إلى بيتك أتدَلَّج إليّ؟ قال: نعم، فكان يفعل ذلك به.

· 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

ولَّج عبيد الله في حَبْس الخوارج وقتلهم، وكُلِّم في بعضهم فأبَى وقال: أقمعُ النفاق قبل أن النجم، لكلامُ هؤلاء أسرعُ إلى القلوب من النَّار إلى اليراع.

فلما كان ذاتَ يوم قَتَلَ رجل من الخوارج رجلاً من الشُّرْطة، فقال ابن زياد: ما أدرِي ما أصنع بهؤلاء! كلما أمرتُ رجلاً بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله، لأقتلنَ مَنْ في حبسِي منهم. وأخرج السَّجان مرداساً إلى منزله كما كان يفعل، فأتى مرداساً الخبر، فلما كان في السَّحَر، تهيّاً للرجوع إلى السجن، فقال له أهله: اتق الله في نفسِك، فإنك إذا رجعتَ فُتلت، فأبى وقال: والله ما كنتُ لألقى الله غادراً، فرجع إلى السجان، فقال: إنّي قد علمت ما عَزَم عليه صاحبُك، قال: أعلمت، ثم جئت!

قال أبو العباس: ويروَى أنّ مرداساً مَرّ بأعرابيّ يَهْنا (١) بعيراً له، فهرِج (٢) البعير، فسقط مرداس مغشيًّا عليه، فظنّ الأعرابيّ أنّه صُرع، فقرأ في أذنه، فلما أفاق قال له الأعرابيّ: إني قرأت في أذنك، فقال مِرْداس: ليس بِي ما خفتَه عَلَيّ، ولكنّي رأيت بعيراً هَرِج من القَطِران، فذكرت به قَطِران جهنم، فأصابني ما رأيت، فقال الأعرابي: لا جَرّم! والله لا أفارقك أبداً.

قال أبو العباس: وكان مِرْداس قد شَهِدَ مع علي عَلِيهِ صِفّين، ثم أنكر التحكيم، وشهد النّهروان، ونجا فيمن نجا، ثم حبسه ابنُ زياد، كما ذكرناه، وخرج مِنْ حبسه، فرأى جِدّ ابن زياد في طلب الشّراة، فعزم على الخروج، فقال لأصحابه: إنه والله ما يسعُنا المقام مع هؤلاء الظالمين، تجري علينا أحكامُهم، مجانِبِين للعدل، مفارقين للقصد، والله إنّ الصبر على هذا لعظيم، وإنّ تجريد السيف وإخافة الناس لعظيم، ولكنا ننتبذ عنهم، ولا نجرّد سيفاً، ولا نقاتل العظيم، وأن تالنا. فاجتمع إليه أصحابُه زُهاء ثلاثين رَجُلاً، منهم حُرَيْث بن حَجُل وكهمس بن طَلْق الصّريميّ، وأرادوا أن يولوا أمرَهم حُريثاً فأبي، فولوا أمرَهم مِرْداساً، فلما مضى بأصحابه لقيه عبد الله بن رباح الأنصاريّ – وكان له صديقاً – فقال: يا أخي، أين تريد؟ قال: أريد أن أهربَ بديني ودين أصحابي مِنْ أحكام هؤلاء الجَوَرَة، فقال: أعَلِمَ بكم أحد؟ قال: لا، قال: فارجع، قال: أو تخاف عليّ نُكُراً؟ قال: نعم، وأن يؤتى بك. قال: لا تخف، فإني لا أجَرُد سيفاً، ولا أخيف أحداً، ولا أقاتل إلا مَنْ قاتلني.

ثم مضى حتى نزل آسَك، وهي ما بين رامَهُرمز وأرّجان، فمرّ به مالٌ يُحمل إلى ابن زياد، وقد قارَب أصحابه الأربعين، فحط ذلك المال، وأخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه، وردّ الباقي

<sup>(</sup>١) هَنَأُ الإبل يهنؤها: طلاها بالهِناء وهو اسم للقَطِران. القاموس المحيط، مادة (هنأ).

<sup>(</sup>٢) هَرِجَ البعير: سَدِر من شدة الحرِّ وكثرة الطِّلاء بالقطران. القاموس المحيط، مادة (هرج).

على الرُّسل، وقال: قولوا لصاحبكم: إنا قبضنا أعطياتنا، فقال بعض أصحابه: علام نَدَع الباقي؟ فقال: إنهم يقيمون هذا الفيء، كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم على الصلاة.

قال أبو العباس: ولأبي بلال مرداس في الخروج أشعار، اخترت منها قوله:

ومَنْ خَاضَ في تلكَ الحرُوبِ المهالِكا وقد قتلُوا زيد بن جضنٍ ومَالِكا وهب لِي التَّقى حتى ألاقِي أولائكا

أبعدَ ابنِ وَهْبِ ذِي النَّزاهة والتَّقي المَّامة الحسب بسقاء أو أرجِّي سَلاَمة المِارِبِ سَلْم نيَّتِي وَبَصِيرتي

قال أبو العباس: ثم إنّ عُبيد الله بن زياد، نَذَب جيشاً إلى خُراسان، فحكى بعضُ مَنْ كان في ذلك الجيش، قال: مررنا بآسَك (۱)، فإذا نحن بهم ستة وثلاثين رَجُلاً، فصاح بنا أبو بلال: أقاصدون لقتالنا أنتم؟ قال: وكنت أنا وأخي قد دخلنا زَرْباً، فوقف أخي ببابه، فقال: السلام عليكم، فقال مِرْداس: وعليكم السلام، ثم قال لأخي: أجنتم لقتالنا؟ قال: لا، إنما نريد خُراسان، قال: فأبلغوا مَنْ لقيتم أنّا لم نخرج لنفسد في الأرض، ولا لنروع أحداً، ولكن هرباً من الظلم. ولسنا نقاتل إلا مَنْ يقاتلنا، ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتنا، ثم قال: أنُدِب لنا أحد؟ قلنا: نعم، أسلم بن زُرْعة الكلابيّ، قال: فمتى تروْنَه يصل إلينا؟ قلنا: يوم كذا وكذا، فقال أبو بلال: حَسْبنا الله ونعم الوكيل!

قال أبو العباس: وجَهّز عبيد الله بن زياد أسلم بن زُرْعة في أسرع مدّة، ووجهه إليهم في ألفين، وقد تتامّ أصحابُ مرداس أربعين رجلاً، فلما صار أسلم إليهم صاح به أبو بلال: اتّق الله يا أسلم، فإنا لا نرُ يد فساداً في الأرض، ولا نحتجر فيئاً، فما الذي تريد؟ قال: أريد أن أردّكم إلى ابن زياد، قال: إذن يقتلنا، قال: وإن قتلكم! قال: تشرَك في دمائنا، قال: إني أدين بأنّه محتّ وأنتم مبطلون، فصاح به حُريث بن حَجْل: أهو محتّ، وهو يطيع الفَجَرة، وهو أحدهم، ويقتل بالظّنة ويخصّ بالفيء، ويجور في الحكم! أما علمت أنه قتل بابن سُعاد أربعة برآء، وأنا أحد قتلته، وقد وضعتُ في بطنه دراهم كانت معه.

ثم حملوا على أسلم حملة رجل واحد، فانهزم هو وأصحابه من غير قِتال، وكاد يأسره مَعْبُد أحد الخوارج، فلما عاد إلى ابن زياد غَضِب عليه غضباً شديداً، وقال وَيُلك! أتمضي في ألفين، فتهزم بهم من حملة أربعين! فكان أَشْلَمُ يقول: لأن يذمّني ابن زيادٍ وأنا حيّ، أحبُّ إليّ أن يمدّخني وأنا ميت.

· 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

⊕.€.

. (P)(P)

6

**P** 

. 69<sub>A</sub>69

€ · ⊕√€9

· 🙉 .

<u>6</u> .

أَنْ (١) آسَك: بلد من نواحي الأهواز ذات نخيل ومياه. معجم البلدان (١/٥٤).

عيسى بن فاتك، من بني تيم اللات بن ثعلبة أحد الخوارج:

فلما أضبَحُوا صَلَوا وقامُوا

فلمها استجمعوا حملوا عليهم

بقِينة يسومِنهِ حتى أتاهُم

يسقولُ نَسمِسِرُهُمَ لَسَا أَتِساهُمُ

أألفا مؤمن فيكم زعمتم

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم

هم السفشة القاليلة غَيْرَ شَكَّ

وكان إذا خرج إلى السوق، أو مَرّ بصبيان صاحوا به: أبو بلال وراءك! وربما صاحوا به:

قال أبو العباس: أما قول حُريث بن حَجْل: «أما علمت أنه قتل بابن سُعاد أربعة برآء وأنا

أحد قتلته،، فابن سعاد هو المثلّم بن مسروح الباهليّ، وسعاد اسم أمَّه، وكان من خبره أنه ذُكر

لعبيد الله بن زياد رجل من سَدوس، يقال له خالد بن عَبّاد، أو ابن عُبادة، وكان من نُسّاك

الخوارج، فوجَّهَ إليه فأخذه، فأتاه رجل من آل ثور فكذَّب عنه وقال: هو صهري وفي ضِمْنِي،

فخلَّى عنه، فلم يزل الرجل يتفقَّده حتى تغيّب، فأتى ابنَ زياد فأخبره، فلم يزل يبعث إلى

خالد بن عَبَّاد حتى ظفر به، فأخذه، فقال: أينَ كنت في غيبتك هذه؟ قال: كنتُ عند قوم

يذكرون الله ويسبِّحونُه، ويذكرون أثمة الجَوْر، فيتبرؤون منهم. قال: ادللني عليهم، قال: إذن

يَسْعَدُوا وتشقى، ولم أكُنْ لأروّعهم، قال: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: خيراً، قال:

فما تقول في عثمان وفي معاوية، أتتولاهما؟ فقال: إن كانا وليَّيْنِ لله فلست معاديهما، فأراغه

مراراً ليرجع عن قوله فلم يفعل، فعزم على قتله، فأمر بإخراجه إلى رَحْبة تعرف برَحْبة الرُّسّي

وقتله بها، فجعل الشَّرطة يتفادون مِن قتله ويروغون عنه توقِّياً لأنه كان متقشِّفاً عليه أثر العبادة،

إلى الجُرْد العتاقِ مُسَوِّمِينًا

فَظَلَّ ذوو الْجَعائِل يُفْتَلُونا

سواد السلسل فسيد يسراوغمونا

فسإن السقسوم ولسؤا خسارسسنسا

ويسهدرمُ خُسم بسآسسك أرْبَسعُ ونسا!

ولكن الخسوارج مبؤم نسونا

على الفِئة الكثيرة ينصرونا

يا معبد خذه، حتى شكا إلى ابن زياد، فأمَر الشُّرَط أن يكفُّوا الناس عنه، ففي ذلك يقول

**(3)** 

(١) اللُّقَاح: الإبل، أو الناقة الحلوب، أو التي نتجت.

QQ (07) QQ · 00 · 00 · 00 · 00

حتى أتى المثلّم بن مسروح الباهليّ، وكان من الشُّرُطة، فتقدم فقتله، فائتمر به الخوارج أن يقتلوه، وكان مغرَماً باللِّقاح(١) يتبعها، فيشتريها من مظانِّها، وهم في تفقَّده، فدسُّوا إليه رجلاً في هيئة الفِتْيَانَ عليه رَدْعُ زعفران، فلقيه بِالمرُّبد وهو يسأل عن لِقُحة صفِيّ، فقال له الفتي: إن كنت تبتغِي فعندي ما يغنيك عن غيره، فامض معي. فمضى المثلّم معه على فرسه، يمشي الفتى

أمامه حتى أتَى به بني سَعْد، فدخل داراً، وقال له: أدخل عليَّ فرسَك، فلما دخل وتوغّل في الدار أغلق الباب، وثارت به الخوارج، فاعتوره خُرَيث بن حَجْل وكَهْمس بن طَلْق الصَّريميّ، فقتلاه، وجعلا دراهم كانت معه في بَطْنه، ودفناه في ناحية الدار، وحكَّا آثار الدم وَخَلَّيا فرسه في الليل، فأصيب في الغد في المِرْبد وتجسّس عنه الباهليُّون، فلم يروا له أثراً، فاتهموا بني سَدُوس به، فاستعدُوا عليهم السّلطان، وجعل السَّدوسيَّة يحلفون، فتحامل ابن زياد مع الباهليين، فأخذ من السَّدوسيِّين أربع ديات، وقال: ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج! كلما أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتله. فلم يعلم بمكان المثلّم حَتّى خرج مرداس وأصحابه، فلما واقفهم ابنُ زَرْعة الكِلابيّ صاح بهم حُريث، وقال: أها هنا من باهلة أحد؟ قالوا: نعم، قال: يا أعداء الله، أخذتم لِلمثلم من بني سَدُوس أربع ديات، وأنا قتلتُه، وجعلت دراهم كانت معه في بطنه، وهو في موضع كذا مدفون، فلما انهزم ابن زُرْعة وأصحابُه صاروا إلى الدار، ﴿ فَأَصَابُوا أَشَلَاءُهُ، فَفِي ذَلَكَ يَقُولُ أَبُو الْأَسُودُ:

وَٱلَّيْتُ لاَ أَغْدُو إلى ربُّ لِنصَّحَة اساوِمُه حتى يووبَ المستلَّمُ قال أبو العباس: فأما ما كَان من مِرْداس، فإنَّ عبيد الله بن زياد نَدَب إليه الناس، فاختار عَبَّاد بن أخضر المازنيّ – وليس بابن أخضر، بل هو عَبَّاد بن علقمة المازنيّ وكان أخضر زوّج أمه، وغلَّب عليه - فوجِّهه إلى مرداس وأصحابه في أربعة آلاف فارس، وكانت الخوارج قد تنجُّت من موضعها، بدرابجراد من أرض فارس، فصار إليهم عَبَّاد، فكان التقاؤهم في يوم جمعة، فناداه أبو بلال: اخرج إليَّ يا عبّاد، فإني أريد أن أحاورَك، فخرج إليه، فقال: ما الذي تبغي؟ قال: أنَّ آخذ بأقفيتكم فأردَّكم إلى الأمير عبيد الله بن زياد، قال: أو غير ذلك؟ أن نرجع، فإنا لا نخيفُ سبيلاً، ولا نَذْعَرُ مسلماً، ولا نحارب إلا مَنْ يحاربنا، ولا نجبي إلا ما حَمَيْنا. فقال عَبّاد: الأمر ما قلت لك، فقال له حُريث بن حَجْل: أتحاول أنْ تردّ فئة من المسلمين إلى جَبّار عنيد ضَالًا فقال لهم: أنتم أوْلَى بالضلال منه، وما من ذاك من بدّ.

قال: وقدم القعقاع بن عطية الباهليّ من خراسان، يريد الحج، فلما رأى الجمعَيْن قال: ما هذا؟ قالوا: الشَّراة، فحمل عليهم ونشبَّت الحرب بينهم، فأخذت الخوارج القعقاع أسيراً، فأتوا به أبا بلال، فقال له: مَنْ أنت؟ قال: ما أنا من أعدائك، إنما قدمت للحج، فحملت وغُررْت، فأطلقه، فرجع إلى عباد وأصلح مِنْ شأنه، وحمل على الخوارج ثانية، وهو يقول:

أَقَاتِلُهُمْ وَلَيْسَ عَلَيَّ بَعْثُ نَشَاطاً ليسَ هَذَا بِالنساطِ أكُرُّ على الحروريِّين مُهرِي الأحملَهم على وَضَح الصّراط فحمل عليه حُرَيث بن حَجْل السدوسيّ وكَهْمَسُ بن طَلْق الصّريميّ، فأسراه وقتلاه، ولم يأتيا به أبا بلال. ولم يزل القوم يجتلِدُون حتى جاء وقت صلاة الجمعة، فناداهم أبو بلال: يا

3 · 00 · , · 00 · 00 · ( ov )· 00 · ° · 00 · 00 · 00 · 00

جميعاً، وأتيّ برأس أبي بلال.

وقال آخرون: فارتفع السقف.

لخرجتُ، فقالت: يا بنيّ، وهبتك لله.

وقال عمران بن حِطّان:

ففي مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطيّ:

ألا في الله لا في النَّاس سَالَتُ

منضؤا قنثلأ وتسمزيقا وصليا

إذا منا السليسلُ أظلم كنابَسدُوه

أطار البخبوف نبومتهم فبقيامهوا

يا عين بَكِي لمرداسٍ ومصرعِه

تركتنى هائماً أبكي لمرزئة

أنكرتُ بَعُدُكَ من قد كنت أعرفه

إنا شربت بكأس دار أوّلها

فكُلِّ مَنْ لم يذُقُها شارباً عجلاً

قوم، هذا وقتُ الصلاة، فوادعونا حتى نصلّي وتصلّوا، قالوا: لك ذاك، فرمي القوم أجمعون

بأسلحتهم، وعمدوا للصلاة، فأسرع عباد ومَنْ معه وقَضَوْا صلاتهم، والحروريّة مبطئون، فيهم

ما بين راكع وساجد، وقائم في الصلاة وقاعد، حتى مالَ عليهم عَبّاد ومن معه، فقتلوهم

يديُّه، فقال: اللهمُّ إن كان ما نحن فيه حقًّا فأرنا آية، فرجف البيت.

فسقتها، فعلمت أنَّ الله عزِّ وجلَّ غير مضيعَّهن، فأتممت عزمي.

مذهب القوم، فقال أبو العالية: كاد الخسف ينزِل بهم، ثم أدركتهم نظرة من الله.

قال: ويرى الشّراة أنّ مرداساً أبا بلال لمّا عَقَد على أصحابه، وعزم على الخروج رفع

ويقال: إنَّ رجلاً من الخوارج ذكر ذلك لأبي العالية الريّاحيّ، يعجّبه من الآية، ويرغّبه في

قال: فلما فرع عَباد من الجماعة أقبل بهم فصلب رؤوسهم، وفيهم داود بن شبيب، وكان

ناسكاً، وفيهم حبيبة البكريّ من عَبدُ القيس، وكان مجتهداً، ويروى عنه أنه قال: لما عزمت

على الخروج فكُّرْت في بناتي، فقلت ذات ليلة: لأمسكنُّ عن نفقتهنَّ حتى أنظر، فلما كان في

جوف الليل استسقت بنيَّة لي، فقالت: ياأبت اسقني، فلم أجبها، وأعادت، فقامت أختُّ لها

وكان في القوم كَهْمس، وكان من أبرٌ الناس بأمّه، فقال لها: يا أمه، لولا مكانك

() ()

· 00 · 000 -

يُسْقَى بأنفاس وِرْدٍ بعد أنفاس

في منزل موحش من بعد إيناس

یا رب مرداس اجعلنی کمرداس

بسداود وإخسوته السجد أوع

فيسفر عنهم وهم ركوع

وأهل الأرض في الدنيا أحجوع

ما الناسُ بعدك يا مرداسُ بالناس

على القُرون فذاقوا جُرْعَة الكاس

وقال أيضاً :

وتحبيبا لسلخروج أبسو بسلالي وأرجُو الموت تحت ذرا العُوالي لَهَا - والله ربِّ السيت - قسالِ

) <del>(100</del> - (100) لَـقَـذُ زادَ الـحـياة إلـيَّ بـغـضـاً أحباذِر أن أموتَ عملي فراشِي فمن يكُ همُّه الدنيا فإنِّي

## عمران بن حطان

وقال أبو العباس: وعمران هذا، أحدُ بني عمرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بن عُكَابَة بن صَغْب بن علتٌ بن بكُر بن وائل، وكان رأس الفَّعَد من الصُّفْريَّة وفقيههم وخطيبَهم. وشاعرهم، وشعره هذا بخلاف شعر أبي خالد القَنانيّ وكان من قَعَد الخوارج أيضاً . وقد كان كتب قطريّ بن الفجاءة المازنيّ يلومه على القُعود:

> أبا خالدٍ أيقنُ فلستَ بخالدٍ أتزعم أنَّ الخارجيَّ على الْهُدَى فكتب إليه أبو خالد:

وما جَعَلَ الرحمنُ عَذْراً لقاعدِ وأنت مقيمٌ بين لصٌّ وجَاحدٍ!

> لسقدد زاد السحسياة إلىيّ حُبًّا أحاذِرُ أَن يَسرَيْسنَ السفسق بعدي وَأَنْ يَسَعُسَرَيْسَ إِن كُسِسِيَ السجسواري ولسولا ذاك قد سوّمنتُ مُسهري

بسناتِي إنّه نُ من النصّعافِ وَأَنْ يَسْرَبُنَ رَنْقَاً (١) بعد صاف فتنبو العين عن كرم عِجَافِ وفي الرِّحْسمين ليليضيعيفاء كاف

وقال أبو العباس: وما حدثني به العباس بن أبي الفرج الرياشي، عن محمد بن سلام أنّ عمران بن حِطّان لما طَرَدَهُ الحَجَّاج، جعل يتنقّل في القبائل، وكان إذا نزل بحيّ انتسب نسباً يقرب منهم، ففي ذلك يقول:

نزلْنًا في بنسي سعد بسن زيد وفي عسكُ وعامر عَرْبُسسانِ وفسي لمنخسم وفسي أدَّدِ بسن عسمسرو وفسي بسكَّسرِ وحسيٌّ بسنسي السغُسدَانِ ثم خرج حتى لقي رَوْح بن زِنْبَاع الجُذَاميّ، وكان رَوْح يَقْري الأضياف، وكان مسايراً لعبد الملك بن مروان، أثيراً عنده. وقال ابن عبد الملك فيه: مَنْ أعطِيَ مثل ما أعطِيَ أبو زُرْعة! أعطِيَ فقه الحجاز ودهاء أهل العراق وطاعة أهل الشام.

وانتمى عمران إليه أنَّه من الأزد، فكان رَوْح لا يسمعُ شعراً نادراً، ولا حديثاً غريباً عند عبد

<sup>(</sup>١) رَنِقَ الماء: بكسر النون وفتحها: كَدِرَ. القاموس المحيط، مادة (رنق).

**(1)** 

الملك، فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه. فقال رَوْح لعبد الملك: إنّ لي ضَيْفاً ما أسمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شِعْراً إلا عرفه وزاد فيه، فقال: أخِبْرني ببعض أخباره، فأخبره وأنشده، فقال: إنَّ اللغة لغة عدنانية، ولا أحسبه إلا عِمْران بن حِطَّان، حتى تذاكروا ليلةُ البيتين اللذين أولهما: «يا ضربة. . . . ».

فلم يدر عبد الملك لمن هما، فرجع رُوِّح فسأل عمران عنهما، فقال: هذا الشعر لِعمران بن حِطَّان يمدح عبد الرحمن بن ملجم. فرجع رَوْح إليه فأخبره، فقال: ضيفك عمران بن حِطَّان، فاذهب فجئني به، فرجع إليه فقال: أمير المؤمنين قد أحبّ أن يراك، فقال له عمران: قد أردتُ أن أسألك ذاك فاستحييتُ منك، فاذهب فإنّي بالأثر، فرجع روح إلى عبد الملك فخبره، فقال: أما إنَّك سترجع فلا تجده، فرجع فوجد عمران قد احتمل، وخلَّف رقعة فيها:

> يَا رَوْحُ كُمْ مِنْ أَخِي مَثْوَّى نَزَلْتُ بِهِ حَتى ذَا خَفْتُه زَايِـلْتُ مِنْزِلَـهُ قد كنتُ جارَك حولاً لا يروِّعُنِي حتى أرَدْتَ بيَ العظمَى فأدركيني فاعدِرُ أخاك ابنَ زنباع فإنّ له يسوماً يسمانٍ إذا لاقيت ذا يسمن لَوْ كُنْتُ مُسْتَغْفِراً يَوْماً لِطَاغيةٍ لْـكِـنْ أَبَـتْ ذَاكَ آيَـاتٌ مُـطَـهُـرَةٌ

قد ظَنَّ ظنَّكَ مِنْ لَحُم وَغَسًانِ من بغدِ ما قيل عِمْران بن حِطّانِ فسيسه طسوارق مِسنَ إنسسِ ولا جسانِ ما أَذْرُكُ النَّاسَ من خوف ابن مَرُوانِ في المحادثاتِ هناتٍ ذَاتَ ألوانِ وإن لىقىيتُ مَعَدُيًّا فَيعدُنانِي كُنْتَ ٱلْمُقَدَّمَ فِي سِرِّي وإعْلاَنِي عِنْدَ ٱلسُّلاَوَةِ فِي ظُهَ وَعِمْرَانِ

ثم ارتحل، حتى نزل بزُفر بن الحارث أحد بني عَمْرو بن كلاب، فانتسب له أوزاعيًّا، وكان عمران يطيل الصلاة، فكان غِلمان بني عامر يضحكون منه، فأتاه رجل ممن كان عند رَوْح، فسلَّم عليه، فدعاه زفر فقال له: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من الأزد، رأيته ضيفاً لروَّح بن زنباع، فقال له زفر: يا هذا، أزديًّا مرة وأوزاعيًّا أخرى! إن كنت خائفاً أمَّنَّاك، وإن كنت فقيراً جَبَرناك، فلما أمسى خلَّف في منزله رقعة، وهرب فوجدوا فيها:

إِنَّ التي أَصْبَحَتْ يَعْيَا بِهِا زُفَرٌ اعْيَتْ عَياءً على رَوْح بِن زِنْبَاع ما ذالَ يسالُنِي حَوْلاً لأخبِرَهُ والنَّاسُ مَا بَيَنْ مَخُدُوع وخَدّاع كفَّ السؤالُ ولم يُولَعُ بإهلاع ماذا تسريسدُ إلى شَيْسخ بالا راع! إما صميمٌ وإما فَفْغَةُ الْقَاع كلُّ امرىءُ للَّذي يُعْنَى بِهِ سَاع

حتى إذا انقطعت مِنْي وسائلة فاكْفُفْ لسانك عن لومِي وَمَسْأَلَتِي فَاكُفُفُ كُمَا كُفَّ عَنِّي إِنَّنِي رَجَلٌ أمّا الصَّلاة فإنّي غيرُ تارِكها

(3) (3)

أنحسرم بسروح بسن ذنسياع وأمسرتيه قومٌ دعا أوَّلِيهِمُ للمُسلاداع جاورتُهُمْ سَنَّةً مِمَّا أَسَرُّ بِهِ عِرْضِي صَحِيحٌ ونومِي غَيْرُ تَهْجَاع فاعمَلُ فإنَّكَ مَنْعِيٌّ بواحدةٍ حَسْبُ اللَّبيب بِهذَا الشَّيْبِ من دَاع

ثم ارتحل حتى أتى عُمان، فوجدهم يعظّمون أمر أبي بلال، ويظهر فيهم، فأظهر أمرّه فيهم، فبلغ ذلك الحجاج، فكتب فيه إلى أهل عُمان، فهرب حتى أتى قوماً من الأزَّد في سَواد الكوفة، فنزل بهم، فلم يزل عندهم حتى مات، وفي نزوله فيهم يقول:

نَسَرُّ بما فيهِ من الإنس والخَفَرُ وليسَ لهم دَعْوَى سِويُ المجدِ يُعْتَصَرُ يمانية طابوا إذا انتسب البَشَرُ أتوني فقالوا: من ربيعة أو مُضَرّ كما قال لى رُوْحٌ وصاحبُه زُفَرْ تسقربُسنِي مِسنْسةُ وإن كسان ذَا نَسفَسرُ وأُوْلَى عبدادِ الله بسالله مَدنُ شَدِكُرُ

نَزَلْنَا بحمدِ الله فِي خَيْر منزلِ نَزَلْنَا بِقُوم يِجِمِعُ اللهُ شَمْلُهُمْ مسنَ الأزدِ إنَّ الأزْدَ أكسرمُ أسسوةٍ فأضبّحت فيهم آمناً لا كمعشر أم الحيّ قحطانٍ فتلكم سفاهةً وما منهما إلا يسر بنسبة فسنسحسنُ عسبادُ الله، والله واحِلدٌ

قال أبو العباس: ومن الخوارج مَنْ مَشي في الرمح وهو في صدره خارجاً من ظهره، حتى خالط طاعِنَهُ فضربه بالسيف فقتله، وهو يقول: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾(١٠).

ومنهم الذي سأل عليًّا عَلَيْتُ إِلَّهِ يوم النَّهروان المبارزة في قوله:

أطعنهم ولاأرى عسليًا ولوبدا أوجرتُهُ الخطيًّا فخرج إليه عليّ فضربه بالسيف فقتله، فلما خالطه السيف قال: «يا حبذا الرُّوحة إلى

ومنهم ابن ملجم، وقطع الحسن بن عليّ يديه ورجليه وهو في ذلك يذكر الله، ثم عمد إلى لسانه فقطعه فجزع، فقيل له في ذلك قال: أحببتُ ألَّا يزال لساني رَطْباً من ذكر الله.

ومنهم القوم الذين وثب رجل منهم على رُطْبة سقطت من نخلة، فوضعها في فيه، فلفظها

ومنهم أبو بلال مرداس، الذي ينتحله من الفِرق لتقشّفه وتصرّمه وصحة عبادته،

أما المعتزلة فتنتحله وتقول: إنَّه خرج منكِراً لجور السلطان، داعياً إلى الحق، وإنه من أهل

(١) سورة طه، الآية: ٨٤.

**B** 

(A)

**(4)** 

**.** 

(E)

العَدُل، ويحتجون لذلك بقوله لزياد، وقد كان قال في خُطبته على المنبر: والله لآخذَن المحسن بالمسيء، والحاضِرَ بالغائب، والصحيح بالسَّقيم، فقام إليه مرداس فقال: قد سَمِعْنا ما قلت أيها الإنسان، وما هكذا قال الله تعالى لنبيه إبراهيم، إذ يقول: ﴿وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُمْرَىٰ ﴾ (١)، ثم خرج عليه عَقِيب هذا اليوم.

وأما الشّيعة فتنتحلُهُ، وتزعم أنّه كتب إلى الحسين بن عليّ: إنّي والله لستُ من الخوارج، ولا أرى رأيهم، وإنّي على دين أبيك إبراهيم.

## الناسك المجتهد المستورد السعدي

ومنهم المستورِد، أحد بني سعد بن زيد بن مَناة، كان ناسكاً مجتهداً، وهو أحدُ من ترأسَ على الخوارج في أيام عليّ، وله الخطبة المشهورة التي أولها: إنَّ رسول الله ﷺ أتانا بالعدُل تخفِق راياته، وتلمَعُ معالِمُه، فبلَّغنا عن رَبِّه، ونصح لأمّته، حتى قبضه الله تعالى مخيِّراً مُختاراً.

ونجا يوم النُّخَيِّلة (٢) من سَيِّف عليّ، فخرج بعد مدّة على المُغيرة بن شعبة – وهو والي الكوفة – فبارزَه معقِل بن قيس الرِّياحيّ، فاختلفا ضرِّبَتْين، فخرّ كلّ واحد منهما ميتاً.

ومن كلام المستورد: لو ملكتُ الدنيا بحذافِيرها، ثم دُعِيت إلى أنْ أستفِيدَ بها خطيئة ما فعلت.

ومن كلامه: إذا أفضيتُ بسرِّي إلى صديقي فأفشاه لم ألُمُه، لأنِّي كنت أوْلَى بحفظه.

ومن كلامه: كن أحرصَ على حفظ سرّك منك على حَقْن دمك.

وكان يقول: أوَّلُ ما يدلَّ على عيب عائب الناس معرفته بالعيوب، ولا يعيب إلا مَعِيب. وكان يقول: المالُ غير باقٍ عليك، فاشترِ به من الحمد والأجر ما يبقى عليك.

#### حوثرة الأسدي

قال أبو العباس: وخَرج من الخوارج على معاوية بعد قَتْل عليّ حَوْثرة الأسديّ، وحابس الطائيّ، خرجا في جَمْعهما، فصارا إلى مواضع أصحاب النُّخيُلة، ومعاوية يومئذ بالكوفة قد دخلها في عام الجماعة، وقد نزل الحسنُ بن عليّ، وخرج يريد المدينة، فوجّه إليه معاوية وقد تجاوز في طريقه – يسأله أنْ يكونَ المتولِّيَ لمحاربة الخوارج، فكان جوابُ الحسن: والله لقد كَفَفْتُ عنكَ لحقْنِ دماء المسلمين، وما أحسب ذاك يَسَعُنِي، أفأقاتل عنك قوماً أنت والله أولى بالقتال منهم!

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان: ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر يوم النخيلة في تاريخ الطبري (٢/ ٣٧٦).

قلت: هذا موافق لقول أبيه: «لا تقاتِلوا الخوارجَ بعدي، فليس مَنْ طلب الحقَّ فأخطأه، مثلَ مَنْ طلب الباطل فأدرَكه، وهو الحقّ الذي لا يُعْدَلُ عنه وبه يقول أصحابنا، فإنّ الخوارج عندهم أغذَرُ من معاوية، وأقلُّ ضلالاً، ومعاوية أوْلَى بأن يحارَب منهم.

قال أبو العباس: فلما رجع الجواب إلى معاوية أرسل إلى حوثرة الأسديّ أباه، وقال له: اذهب فاكفِني أمرَ ابنك، فصار إليه أبوه، فدعاه إلى الرجوع فأبى، فماراه فصمّم، فقال: يا بنيّ، أجيئُك بابنِك، فلعلّك تراه فتحنّ إليه! فقال: يا أبت، أنا والله إلى طعنةٍ نافذة أتقلّب فيها على كُعوب الرمح، أشوقُ منّي إلى ابني!

فرجع إلى معاوية فأخبره فقال: يا أبا حوثرة، لقد عتا بحق هذا جدًا. ثم وجه إليه جيشاً أكثرُه أهل الكوفة، فلما نظر إليهم حوثرة، قال لهم: يا أعداءَ الله، أنتم بالأمس تقاتلون معاوية لتهدُّوا سلطانه، وأنتم اليوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه! فخرج إليه أبوه، فدعاه إلى البراز، فقال: يا أبتِ، لك في غيري مندوحة، ولي في غيرك مذهب، ثم حمل على القوم وهو يقول:

اكُرُرْ عَلَى هـذِي الـجـمـوعِ حَـوْثَـرَهُ فـعـن قـلـيـلٍ مـا تَـنَـالُ الـمـغـفـرهُ فحمل عليه رجل من طبّيء فقتله، فلما رأى أثر السجود قد لوَّح جبهته ندم على قتله.

## الزهين المرادي

وقال الرُّهُين المراديّ أحد فقهاء الخوارج ونسّاكها:

يا نفسُ قَدْ طَالَ في النَّنْيا مُرَاوغَتِي لا تأمَننَ لصَرْفِ النَّغْ تنغيصا إني لبائعُ ما يَغْنَى لباقية إنْ لم يَغُفْنِي رَجَاءُ العيش تربيصًا وأسألُ الله بيعَ النفس محتسِباً حتى ألاقيَ في الفِرْدَوْسِ حُرقوصا وابن السنيح ومِرْدَاساً وإخوته إذْ فارقوا هذه الذّنيا مخاميصا(۱)

قال أبو العباس: وأكثرُهم لم يكنُ يبالِي بالقتل، وشيمتُهم استعذَابُ الموت، والاستهانة بالمنيّة.

ومنهم الهازىء بالأمراء، وقد قُدّم إلى السيف، ولّى زياد شيبانَ بن عبد الله الأشعري - صاحب مقبُرة بني شيبان - بابَ عثمان وما يليه بالبصرة، فجدّ في طلب الخوارج، وأخافهم، فلم يَزَلْ على ذلك حتى أتاه ليلةً وهو متكىء بباب داره رجلان من الخوارج، فضرباه بأسيافهما م

· 600 · 600 · (11 ) · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 60

· (B)(B)

\*\*

969. E

(A)

. 48 Kg

w.l.

e de la composition della comp

é

) (8)

9

٠,

,

(D)

<sup>(</sup>١) المخماص: كالخميص أي ضامر البطن، لسان العرب، مادة (خمص).

**€** 

فقتلاه، فأتِيَ زياد بعد ذلك برجل من الخوارج، فقال: اذهبوا به فاقتلوه متّكناً كما قتل شيبان متكناً، فصاح به الخارجيّ: يا عدلاه! يهزأ به.

#### عباد بن أخضر المازني

قال: وأما عبّاد بن أخضر قاتل أبي بلال مرداس بن أدّيّة – وقد ذكرنا قصَّتَه – فإنه لم يزلُّ بعد قتله مرداساً محموداً في المِصْر موصوفاً بما كان منه، حتى ائتمر جماعة من الخوارج أن يقتلوه، فذمَر بعضُهم بعضاً على ذلك، فجلسوا له يوم جُمعة بعد أن أقبَلَ على بغلته، وابنُه رديفه، فقام إليه رجلٌ منهم فقال له: أسألك عن مسألة؟ قال: قل، قال: رأيتَ رجلاً قَتل رجلاً بغير حقّ، وللقاتل جاه وقَدْر وناحية من السلطان، ولم يُغْدِ عليه السلطانَ لجوره، ألوليّ ذلك المقتول أن يقتل القاتل إن قدر عليه؟ فقال: بل يرفعُه إلى السلطان. قال: إنَّ السلطان لا يُعدِي عليه لمكانه منه، ولعظُم جاهه عنده، قال: أخاف عليه إن فتك به [فتك به السلطان]. قال: دعْ ما تخافه من السلطان، أيلحقه تَبِعة فيما بينه وبين الله؟ قال: لا، فحكُّم هو وأصحابُه ثم خَبَطُوه بأسيافهم، ورمي عبّاد بابنه فنجأ، وتنادى الناس: قَتِل عبّاد، فاجتمعوا فأخذوا أفواه الطّرق – وكان مقتل [عبّاد في سكة] بني مازن عند مَسْجِد بني كُلّيب بن يَرْبوع، فجاء معبد بن أخضر، أخو عبادٍ – وهو معبد بن علقمة، وأخضر زوج أمهما – في جماعة من بني مازن، وصاحوا بالناس: دعونا وثأرّنا، فأحجم الناس، فتقدم المازنيّون، فحاربوا الخوارج حتى قتلوهم جميعاً، لم يفلِتْ منهم أحد إلا عبيدة بن هلال، فإنه خَرَق خُصًّا ونفذ فيه، ففي ذلك يقول

إِذَا ذُمَّ طُسلاَّبُ السِّسراتِ الأخساضسرُ لَهَادُ أَذْرَكَ الأوتارَ غَيْرَ ذميمةٍ هُمُ جَرَّدُوا الأسياف يَوْم ابنِ أخضرٍ فنالُوا الَّتِي ما فَوْقَها نَالٌ ثَانرُ أَقَادُوا بِهِ أَسْداً لَهَا في اقتحامِها - إِذَا بَرَزَتْ نحو الحرُوب - بصائرُ ثم هجا كُليب بن يَربوع، رهط جرير بن الخَطَفَى، لأنه قُتِل بحضُرة مسجدهم ولم ينصروه،

كَفِعْلِ كُلَّيْبٍ إِذْ أَخَلَّتْ بجارِها ونصرُ اللَّئيم مُعْتِمٌ وهو حاضرُ وما لكليب حين تُذكر أوّلٌ وما لكُليب حين تُذكرُ آخرُ قال: وكان مقتل عَبّاد بن أخضر وعُبيد الله بن زياد بالكوفة، وخليفته على البصرة عُبيد الله بن أبي بَكْرة، فكتب إليه يأمره ألاّ يدع أحداً يُعرف بهذا الرأي إلا حبسه، فجدّ في طلب مَنْ تغيّب عنه، وجعل يتبعهم ويأخذهم، فإذا شفع إليه أحد منهم كَفله، إلى أن يقدَم به على ابن زياد، حتى أتوْه بِعُرْوة بن أُدَيّة فأطلقه، وقال: أنا كفيلُك، فلما قدم ابن زياد أخِذَ مَنْ في الحبس، فقتلهم جميعاً، وطلب الكفلاء بمن كَفلوا به، فكلِّ مَنْ جاء بصاحبه أطلقه وقتل الخارجيّ، ومن لم يأت بمن كفل به منهم قتّله.

ثم قال لابن أبي بَكْرة: هات عُروة بن أدَيّة، قال: لا أقدر عليه، قال: إذاً والله أقتلك، فإنك كفيله. فلم يزل يطلبُه حتى دُلّ عليه في سَرَب العلاء بن سويّة المِنْقريّ، فكتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد، فقرأ عليه كتابه فقال: إنَّا قد أصبناه في شرَّب العَلاء، فتهانف به عبيد الله وقال: صحّفت ولؤمت، إنما هو «في سَرَب العلاء»، ولوددت أنه كان ممنّ شرب النبيذ. فلما أقيم عروة بين يديه، قال: لم جهّزتَ أخاك عَليّ! يعني أبا بلال، فقال: والله لقد كنتُ به ضنيناً، وكان لي عِزًّا، ولقد أردت له ما أريد لنفسي، فعزم عزماً فمضى عليه، وما أحبّ لنفسي إلا المقام وترك الخرَوج. فقال له: أفأنت على رأيه؟ قال: كلَّنا نعبد ربًّا واحداً، قال: أما والله لأمثِّلنَّ بك، قال: اختر لنفسك من القِصَاص ما شئت، فأمر به فقَطعوا يديه ورجليه، ثم قال له: كَيف ترى؟ قال: أفسدَّت عليّ دنياي، وأفسدتُ عليك آخرتك، فأمر به فصُلِب على باب

قال أبو العباس: وكان أبو الوازع الراسبيّ من مجتهدي الخوارج ونُسّاكها، وكان يذمّ نفسَه ويلُومها على القعود، وكان شاعراً، وكان يفعل ذلك بأصحابه، فأتى نافعَ بن الأزرق وهو في جماعة من أصحابه، يصف لهم جَوْرَ السلطان وفساد العامة، وكان نافع ذا لسان عَضْب واحتجاج وصُبْر على المنازعة، فأتاه أبو الوازع، فقال له: يا نافع، إنك أغطِيتَ لساناً صارماً، وقُلْباً كليلاً، فلوَدِدْت أنَّ صرامةً لسانك كانت لقلبك، وكلالَ قلبك كان للسانك، أتحضُّ على الحقّ وتقعد عنه! وتقبِّح الباطل وتقيم عليه! فقال نافع: يا أبا الوازع، إنما ننتظر الفرص، إلى أن تجمع من أصحابك من تُنْكِيءُ به عدوّك، فقال أبو الوازع:

لِسانُك لا تَنْكِي بهِ القومَ إنما تنالُ بكفَيْك النَّجَاةَ من الكَرْبِ فجاهِدُ أناساً حاربُوا الله واصطبِرُ عَسَى الله أن يَجْزي غَوى بني حرب

يعني معاوية. ثم قال: والله لا ألومُك ونفسي ألوم، ولأغذُونَ غَذُوة لا أنثني بعدها أبدًا. ثم مضى فاشترى سيفاً، وأتى صَيِّقَلاً كان يذمّ الخوارج، ويدلّ على عَوراتِهم، فشاوره في السيف، فحمِده، ثم قال: اشحذه، فشحذه حتى إذا رضيَه، خَبَط به الصَّيْقَل فقتله، وحمل على الناس فهربوا منه، حتى أتى مقبرة بني يشكر، فدفع عليه رجل حائط ستره فشدَخه، وأمر ابن

# عمران بن الحارث الراسبي

قال أبو العباس: ومن نُسّاكهم الذين قُتِلوا في الحرب عمران بن الحارث الراسبيّ، قُتِل يوم دُولاب، التقى هو والحجاج بن باب الحميريّ - وكان الأمير يومئذ على أهل البصرة، وصاحب رايتهم - فاختلفا ضربتين فخرًّا ميتين، فقالت أمَّ عمران ترثيه:

الله أيَّــد عِــمــرانــاً وطَــهـرهُ وكان عمرانُ يَدْعُو الله في السَّحَرِ يدعُوه سِرًا وإعلاناً ليرزُقَه شهادةً بيدي مِلْحَادةٍ غُلَر وَلِّي صَحَابِتهُ عَن حرّ مَلْحَمَةٍ وَشَدَّ عمرانُ كالضّرغامةِ الذَّكرِ

قال: وممّن قتل من رؤسائهم يوم دولاب نافع بن الأزرق – وكان خليفتهم – خاطبوه بإمّرة المؤمنين، فقال رجل منهم يرثيه:

والسجسائسرون بسنسافسع بسن الأزرق مَنْ لا يسبِّخهُ نهاراً يَظرُقِ رَيْبُ المَنُونِ فَمَنْ يُصِبُّهُ يَغْلَقِ

وَفِي ٱلْعَيشِ مَا لَم أَلْقَ أُمَّ حَكِيم شِفَاءً لِذي بِثُ وَلا لِسَفِيم عَلَى نائِباتِ الدَّهْرِ جِدُّ لنيم طِعَانً فَتَّى في النحربِ غير ذُمِيم وَعُجْنَا صُدورَ الخَيْل نحو تميم وأخلافها من يخضب وسليم تستحسن مستنسؤل وهنزيسم يسمسج دمساً مسن فسائسظ وكسلسسم أغر نسجيب الأمهات كريسم لـــه أرضُ دولاًبٍ وأرْضُ حَـــمِــيـــم تُبيح مِنَ الكفّار كلَّ حَرِيم بنجنتات غدذن عنده ونعيم

شَمِتَ ابنُ بَدْرِ والحوادِثُ جمّةً والموتُ حَشَمٌ لا محالةً وَاقِعٌ فلئن أمير المؤمنين أصابة وقال قَطَرِيّ بن الفُجَاءة يذكر يوم دَوْلاب: لَعَمْرُكَ إِنِّي فِي الْحَيَّاةِ لَزَاهِدٌ مِنَ الْحَفِرَاتِ البيض لَمْ يُرَ مِثْلُها لعمدك إنّي يَوْمَ ٱلبطِم وجُههَا فلو شهدتُنَا يَوْمَ دُولاَبَ شَاهَدَتْ غَدَاةً طَفَتُ عَلْمَاءِ بِكُرُ بِن وَاسُل وكان بَعْبِدِ الْفَيْسِ أُوَّلُ جَدُّنا وَظَلَّت شُيوخُ الأزْدِ فِي حَوْمَة الوَغَى فَلَمْ أَرَيَوْماً كَانَ أَكْثَرَ مُفْعَصاً وضاربة خَدًّا كريماً عَلَى فتى أصيب بدُولابِ وَله تَكُ مَوْطِناً فلوشهدتنا يوم ذاك وخيلنا رأت فتية باعوا الإله نفوسهم

## عبد الله بن يحيى طالب الحقّ

ومن رؤساء الخوارج وكبارهم عبد الله بن يحيى الكنديّ الملقّب طالب الحق، وصاحبه المختار بن عوْف الأزديّ صاحب وقعة قُدَيد، ونحن نذكر ما ذكره أبو الفَرج الأصفهانيّ من قصتهما في كتاب «الأغاني» (١) مختصراً محذوفاً منه ما لا حاجة بنا في هذا الموضع إليه.

قال أبو الفرج: كان عبد الله بن يحيى من حَضرَموت، وكان مجتهداً عابداً، وكان يقول قبل أن يخرج: لقيني رجلٌ فأطال النظَر إليّ وقال: ممّن أنت؟ قلت: من كِنْدة، فقال: من أيّهم؟ فقلت: من بني شيطان، فقال: والله لتملكن وتبلُغَن وادِيَ القُرَى، وذلك بعد أنْ تَذْهب إحدى عينيك، وقد ذهبت وأنا أتخوّف ما قال، وأستخير الله.

فرأى باليمن جَوْراً ظاهراً، وعشفاً شديداً، وسيرة في الناس قبيحة، فقال لأصحابه: إنه لا يحل لنا المقام على ما نَرى، ولا الصبرَ عليه. وكتب إلى جماعة من الإباضيّة بالبصرة وغيرها، يشاورهم في الخروج، فكتبوا إليه: إن استطعت ألاّ تقيم يوماً واحداً فافعل، فإنّ المبادرة بالعمل الصالح أفضلُ، ولستَ تدرِي متى يأتي أجلُك، ولله بقيَّة خَيْرٍ من عباده، يبعثهم إذا شاء بنصر دينه، ويختصّ بالشهادة منهم مَنْ يشاء.

وشخص إليه أبو حمزة المختار بن عوف الأزديّ وبلْج بن عُقْبة المسعوديّ في رجال من الإباضيّة، فقدموا عليه حضرموت فحرّضوه على الخروج، وأتَوْه بكتب أصحابه يُوصونه ويُوصون أصحابه: إذا خرجتم فلا تَغُلُوا، ولا تَغِدرُوا، واقتدوا بسلفكم الصالحين، وسيروا بسيرتهم، فقد علمتم أنّ الذي أخرجهم على السلطان العيب لأعمالهم.

فدعا عبدُ الله أصحابه فبايعوه، وقصدوا دار الإمارة، وعلى حضرموت يومئذ إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي فأخذه، فحبسه يوماً ثم أطلقه، فأتى صنعاء، وأقام عبد الله بحضرموت، وكثر جمعه، وسَمَّوُه «طالبَ الحق».

وكتب إلى مَنْ كان من أصحابه بصنعاء: إنّي قادم عليكم، ثم استخلف على حَضْرموت عبد الله بن سعيد الحضرميّ، وتوجّه إلى صنعاء - وذلك في سنة تسع وعشرين ومائة - في ألفين، والعامل على صنعاء يومئذ القاسم بن عمرو أخو يوسف بن عمرو الثّقفيّ، فجرَت بينه وبين عبد الله بن يحيى حروب ومناوشات، كانت الدّولة فيها والنّصرة لعبد الله بن يحيى، فدخل إلى صنعاء، وجَمّع ما فيها من الخزائن والأموال فأحرزها.

(B)

90<del>33</del> · 🔐 · 600 · 7

 <sup>(</sup>۱) الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى (۲۵٦هـ)، وهو كتاب لم يُؤلّف مثله
 اتفاقاً، ذكر أنه جمعه في خمسين سنة. كشف الظنون (۱/۹۲۱).

فلما استولى على بلاد اليمن خَطب، فحمِد الله وأثني عليه، وصلَّي على رسوله، وذكّر وحذَّر، ثم قال: إنا ندعوكم أيُّها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيَّه، وإجابة مَنْ دعا إليهما. الإسلام دينُنا، ومحمد نبيُّنا، والكعبة قبلتُنا، والقرآن إمامنا. رضينا بالحلال حلالاً لا نبتغي به بدلاً، ولا نشتري به ثمناً، وَحرّمنا الحرام، ونبذناه وراء ظُهورنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكَى، وعليه المعوّل، مَنْ زنَّى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شِرب الخمر فهو كافر، ومن شكَّ في أنه كافر فهو كافر. ندعوكم إلى فرائض بيّنات، وآياتٍ محكمات، وآثار نُقْتدِي بها، ونشهد أن الله صادق فيما وعد، وعَذْل فيما حكم، وندعو إلى توحيد الربّ واليقين بالوغد والوعِيد، وأداء الفرائض، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، والولاية لأهل ولاية الله، والعداوة لأعداء الله. أيُّها الناس، إنَّ مِنْ رحمة الله أن جَعَل في كلِّ فَتْرة بقايا من أهل العلم، يدعُون مَنْ ضَلَّ إلى الهدي، ويصبرون على الألم في جنب الله، ويُقتلون على الحقّ في سالف الأيام، شهداء فما نسيَهم ربُّهم، وما كان ربك نسيًّا. أوصيكم بتقوى الله وحُسُن القيام على ما وُكُّلتم بالقيام عليه، وقابلوا الله حُسْناً في أمره وزجره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

قال: وأقام عبدُ الله بن يحيى بصنعاء أشهُراً، يحسِنُ السِّيرة في الناس، ويُلين جانبَه لهم، ويكفُّ الأذَى عنهم، وكثر جمعُه، وأتته الشُّراة مِنْ كلِّ جانب، فلمَّا كان في وقت الحج وجُّه أبَّا حمزة المختار بن عوف، وبلَّج بن عُقِّبة، وأبرهة بن الصّباح إلى مكة، والأمير عليهم أبو حمزة في آلفٍ، وأمره أن يقيمَ بمكَّة إذا صدر الناس، ويوجُّه بَلْجاً إلى الشام، فأقبل المختار إلى مكة يوم التّروية، وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك في خلافة مَرْوان بن محمد بن مروان، وأمّ عبد الواحد بنت عبد الله بن خالد بن أسِيد، فكره عبدُ الواحد قتالُهم، وفزع النَّاس منهم حين رآوْهم، وقد طلعوا عليهم بعَرفة، ومعهم أعلام سُود في رؤوس الرِّماح، وقالوا لهم: ما لكم وما حالكم؟ فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبرّي منهم، فراسلهم عبدُ الواحد في ألاّ يعطّلوا على الناس حَجّهم. فقال أبو حمزة: نحن بحجّنا أضنّ، وعليه أشحّ، فصالحم على أنّهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض، حتى بنفِر النّاس النَّفُر الأخير، وأصبحوا من الغد، ووقفوا بحيال عبد الواحد بعرَفة، ودفع عبد الواحد بالنَّاس، فلما كانُوا ﴿ بَمْنَى، قَيْلُ لَعَبْدُ الواحدُ: قَدْ أَخْطَأْتُ فَيْهُم، ولو حملتُ عليهم الحاجُّ مَا كَانُوا إلا أَكُلَةُ رأس.

وبعث عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبيد الله بن عمر بن حقص العُمريّ، وربيعة بن عبد الرحمن، ورجالاً أمثالهم، فلما قُربُوا من أبي حمزة أخذتُهم مَسالِحه فأدخلوا على أبي حَمْزة، فوجدوه جالساً، وعليه إزار قَطَرِيّ قد ربطه ﴿ بحورة في قفاه، فلما دنوا، تقدّم إليه عبد الله بن الحسن العلويّ، ومحمد بن عبد الله العثمانيّ،

. · OO · OO · ( 11 )· OO · · · · · OO · OO · OO

فنسبهما، فلما انتسبا له عَبَس في وجوههما، وأظهر الكراهِيَة لهما، ثم تقدّم إليه بعدهما البّكريّ والعمريّ فنسبهما فانتسبا له، فهشَّ إليهما وتبسم في وجوههما، وقال: والله ما خرجُنا إلا لنسير سيرة أبويْكما، فقال له عبد الله بن حَسن: والله ما جئناك لتفاخر بين آبائنا، ولكنّ الأميرَ بعثنا إليك برسالة، وهذا ربيعة يخبركها، فلما أخبره ربيعة، قال له: إنَّ الأمير يخاف نَقْضَ العهد، قال: معاذ الله أن ننقض العهد، أو نخيس به! والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه، ولكن إلى أن تنقضِيَ الهدنة بيننا وبينكم.

فخرجوا من عنده، فأبلغوا عبد الواحد، فلما كان النَّفْر الأخير، نَفَرَ عبد الواحد وخلَّى مكة لأبي حمزة، فدخل بغير قتال، فقال بعضُ الشعراء يهجو عبد الواحد:

زارَ الحجيجَ عصابةٌ قدخَالَفُوا دينَ الإله ففرّ عبدُ الواحدِ ترك الإمارة والمسواسم هارساً ومضى يخبّط كالبعيس الشارد فسلسو إنَّ والسده تسخسيس أمَّنهُ لصفّت خلائقه بعرق الوالمد

ثم مضى عبدُ الواحد حتى دخل المدينة ودعا بالديوان، فَضربَ على الناس البَعْث، وزادهم في العطاء عشرة عشرة، واستعمل على الجيش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فخرجوا، فلقيتهم جُزُر منحورة، فتشاءم الناس بها، فلما كانوا بالعقيق عَلِق لواء عبد العزيز بُسمُرة فانكسر الرمح، فتشاءموا بذلك أيضاً.

ثم ساروا حتى نزلوا قَدَيْداً، فنزل بها قوم معتزلون، ليسوا بأصحاب حرب، وأكثرهم تجار أغمار، قد خرجوا في المصبّغات والثياب الناعمة واللهو، لا يظنون أن للخوارج شؤكة، ولا يشكُّون في أنهم في أيديهم.

وقال رجل منهم من قريش: لو شاء أهلُ الطائف لكفؤنا أمرَ هؤلاء، ولكنهم داهنوا في دين الله، والله لنظفرَنَّ ولنسيرنَّ إلى أهل الطائف فلنسبِيَّنَّهم، ثم قال: مَنْ يشتري مِنْي من سَبْي أهلِ

قال أبو الفرج: فكانَ هذا الرَّجُل أوَّلَ المنهزمين، فلما وصل المدينة، ودخل دارَه، أراد أن يقول لجاريته: أغلقي الباب، قال لها: «غاق باق» دهشاً، فلقَّبه أهلُ المدينة بعد ذلك «غاق بَاق، ولم تفهم الجارية قوله، حتى أومأ إليها بيده، فأغلقت الباب.

قال: وكان عبد العزيز يعرِض الجيش بذي الحُلَيفة، فمرّ به أمية بن عنبَسة بن سعيد بن العاص، فرحّب به وضحك إليه، ثم مرّ به عُمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فلم يكلّمه، ولم يلتفت إليه، فقال له عمران بن عبد الله بن مطيع – وكان ابن خالته، أمّا هما ابنتا عبد الله بن خالد بن أسيد -: سبحان الله! مرّ بك شيخ من شيوخ قريش، فلم تنظر إليه ولم تكلُّمُه، ومرَّ بك غلام من بني أميَّة فضحكتَ إليه ولاطفته! أما والله لو التقَى الجمعانِ لعلمت أيُّهما أصبر!

قال: فكان أمية بن عنبسة أوَّلَ مَن انهزم وركب فرسَه ومضى، وقال لغلامه: يا مجيب، اما والله لئن أحرزت هذه الأكلب من بني الشُّراة إني لعاجز.

وأما عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقاتل يومئذ حتى قتل، وكان يحمِل ويتمثّل: وإنسي إذا ضَــنَّ الأمــيــرُ بــإذنــه على الإذْنِ من نفسي - إذا شئتُ - قادرُ والشعر للأغرّ بن حماد اليشكريّ.

قال: فلما بلغ أبا حمزة إقبالُ أهل المدينة إليه، استخلف على مكة أبرهة بن الصبّاح الله وشخص إليهم، وعلى مقدمته بلج بن عُقّبة.

فلما كان في الليلة التي وافاهم في صبيحتها، وأهل المدينة نزول بقُدَيْد، قال لأصحابه: إنكم ملاقُو القوم غداً، وأميرهم فيما بلغني ابنُ عثمان، أوَّل منْ خالف سُنَّة الخلفاء وبدَّل سنة رسول الله عَنْهُ ، وقد وضَح الصُّبح لذي عينين، فأكثِروا ذكرَ الله وتلاوةَ القرآن، ووطُّنُوا أنفسكم على الموت. وصبَّحهم غداة الخميس لتسع خلوَّن من صفر سنة ثلاثين ومائة.

قال أبو الفرج: وقال عبد العزيز لغُلامه في تلك الليلة: ابغنا عَلَفاً، قال: هو غالٍ، فقال: ويحك! البواكي علينا غداً أغلى، وأرسل أبو حمزة إليهم بلج بن عقبة ليدعوَهُم، فأتاهم في ثلاثين راكباً فذكَّرهم الله، وسألهم أن يكفُّوا عنهم، وقال لهم: خلُّوا سبيلنا إلى الشام، لنسير إلى مَنْ ظلمكم، وجار في الحكم عليكم، ولا تجعلُوا حدَّنا بكم، فإنا لا نريد قتالكم، فشتمهم أهلُ المدينة، وقالوا: يا أعداء الله، أنحن نخلّيكم، ونترككم تفسدون في الأرض!

فقالت الخوارج: يا أعداء الله، أنحن نفسد في الأرض! إنَّما خرجنا لنكفُّ الفساد، ونقاتل مَنْ قاتلنا منكم، واستأثر بالفيء! فانظروا لأنفسكم، واخلعوا مَنْ لم يجعل الله له طاعة، فإنه لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق، فادْخُلوا في السّلّم، وعاونوا أهل الحقّ.

فناداه عبد العزيز: ما تقول في عثمان؟ قال: قد برىء منه المسلمون قَبْلي، وأنا متّبع آثارهم، ومقتدٍ بهم، قال: ارجع إلى أصحابك فليس بيننا وبينكم إلا السيف، فرجع إلى أبي حمزة فأخبره، فقال: كُفُّوا عنهم، ولا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم بالقتال، وفواقَفُوهم ولم يقاتلوهم، فرمي رجلٌ مِنْ أهل المدينة بسَهْم في عسكر أبي حمزة، فجرح منهم رجلاً، فقال أبو حمزة: شأنكم الآن فقد حلّ قتالَهم، فحملوا عليهم، فثبتَ بعضُهم لبعض، وراية قريش مع إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، ثم انكشف أهلُ المدينة، فلم يتبعوهم، وكان على عامتهم صخر بن الجهم بن حذيفة العدوي، فكبّر وكبّر الناس معه، فقاتلوا قليلاً، ثم انهزموا فلم يبعدوا حتى كبّر ثانية، فثبت معه ناس وقاتلوا، ثم انهزموا هزيمة لم يَبْق بعدها منهم باقية. فقال عليّ بن الحصين لأبي حمزة: اتّبع آثار القوم، أو دَعْني أتبعهم، فأقتُل المدبر، وأذَّفْف على الجريح، فإن هؤلاء شرُّ علينا من أهل الشام، ولو قد جاءك أهلُ الشام غداً لرأيتَ مِنْ هؤلاء ما

تكره، قال: لا أفعل، ولا أخالف سيرة أسلافنا. وأخذ جماعةً منهم أسراً، وأراد إطلاقهم، قمنعه عليّ بن الحصين، وقال: إن لكلّ زمان سيرة، وهؤلاء لم يُؤسّروا وهم هرّاب، وإنما أسِروا وهم يقاتلون، ولو قتلوا في ذلك الوقت لم يحرُمْ قتلهم، فهكذا الآن، قتلُهم حلال. ودَعَا بهِمْ، فكان إذا رأى رجلاً من قريش قتله، وإذا رأى رجلاً من الأنصار أطلقه.

قال أبو الفرج: وذلك لأن قريشاً كانوا أكثرَ الجيش، وبهمْ كانت الشوكة. وأتى محمد بن عبد العزيز بن عمرو بن عثمان، فنسّبه، فقال: أنا رجل من الأنصار، فسأل الأنصار فأقرت بذلك، فأطلقه، فلما ولّى قال: والله إني لأعلم أنّه قرشيّ، ولكن قد أطلقتُه.

قال: وقد بلغت قتلَى قُدَيْد ألفين ومائتين وثلاثين رجلاً، منهم من قريش أربعمائة وخمسون رجلاً، ومن الأنصار ثمانون رجلاً، ومن الموالي وسائر الناس ألف وسبعمائة رجل.

قال: وكان في قتلَى قريش من بني أسد بن عبد العزَّى بن قصي أربعون رجلاً .

قال: وقُتِل يومئذ أميّة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، خرج مقنّعاً، فلم يكلّم أحداً، وقاتل حتى قتل، ودخل بَلْج المدينة بغير حرب، فدخلوا في طاعته، وكَفَّ عنهم، ورجع إلى مُلْكه، وكان على شُرْطَته أبو بكر بن عبد الله بن عمر، من آل سراقة، فكان أهل المدينة، يقولون: لعن الله السّراقيّ، ولعن الله بَلْجاً العراقيّ. وقالت نائحة أهل المدينة تبكيهم:

مَا لللزَّمان وما لِيهَ أَفْنَتْ قُلَيْدُ رجاليَهُ فلاَيدُ رجاليَهُ فلاَيدَ مُلاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة ولاَيدَة على قُلَيْه لدَيه ما أولانِية ولاَغوية ولاَغوية ولاُغويدن إذا خَلف قُسَل تُمع الكلاب العاوية

قال أبو الفرج: ولما سار عبدُ الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام، وخلّف المدينة، لبلج، أقبلَ أبو حمزة من مكة حتى دخلها، فرقِيَ المنبر، فحمِد الله وقال: يا أهلَ المدينة، سألناكم عن وُلاتكم هؤلاء فأسأتم لعمري والله القولَ فيهم، وسألناكم: هلُ يَقتُلُون بالظنّ؟ فقلتم: نعم، وسألناكم: هل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام؟ فقلتم: نعم، فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم، فانشدُوا الله وحدَه أن يَتنجّوا عنا وعنكم ليختار المسلمون لأنفسهم، فقلتم: لا نفعل، فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم نات مَن يقيم لنا كتاب الله وسنة نبيّه، ويعدِل في أحكامكم، ويحملكم على سنة نبيكم، فأبيتم وقاتلتمونا، فقاتلناكم وقتلناكم، فأبعدكم الله وأسحقكم يا أهلَ المدينة! مررتُ بكم في زمن الأحول هشام بن عبد

الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فركبتم إليه تسألونه أن يضع خراجكم عنكم، فكتب الملك، وقد أصابتكم عاهة في ثماركم، فكتب الملك، وقد أن الملك،

- P.F.

**以** 

N N

ň

. F

. D.C. . . D.C. .

000 · 000 · 00

بوضعه عن قوم من ذوي اليسار منكم، فزاد الغنيّ غنّى، والفقير فقراً. وقلتم: جزاه الله خيراً، فلا جزاه خيراً، فلا جزاه خيراً ولا جزاكم!

\*\*\*

قال أبو الفرج: فأما خطبتا أبي حمزة المشهورتان اللتان خطب بهما في المدينة، فإن إحداهما قوله:

تعلّمُون يا أهلَ المدينة، أنّا لم نخرج من ديارِنا وأموالنا أشَراً ولا بَطَراً، ولا عبثاً ولا لهوا، ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه، ولا لثأر قديم نيلَ منّا، ولكنّا لما رأينا مصابيح الحقّ قد أطفِقَتْ، ومعالم العَدْل قد عُطّلَتْ، وعُنّف القائم بالحقّ، وقتل القائم بالقسط، ضاقت علينا الأرضُ بما رحبت، وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن، وحكم القرآن، فأجبنا داعي الله ﴿وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الأَرْضِ ﴾ (١). فأقبلنا من قبائِلَ شَتّى، النَّفَر منّا على البعير الواحد، وعليه زادُهم، يتعاورون لِحافاً واحداً، قليلون مستضعفون في الأرض، فآوانا الله وأيًدنا بنصره، وأصبحنا – والله المحمود – من أهل فضله ونعمته. ثم لقِينًا رجالُكم بقُدَيْد، وأيّدنا بنصره، وأصبحنا – والله المحمود – من أهل فضله ونعمته. ثم لقِينًا رجالُكم بقُدَيْد، فدعَوْنا هم إلى طاعة الرَّحْمن، وحكم القرآن، فدعَوْنا إلى طاعة الشيطان، وحُكم مَرُوان، فشتًان – لعمر الله – ما بين الغيّ والرشد! ثم أقبلوا يزفّون ويُهرعون، قد ضرب الشيطان فيهم بجِرَانه، وصدّق عليهم إبليس ظنّه، وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب، بكل مهنّد ذي رَوْنق، فدارت رحاهم، بضربٍ يرتاب منه المبطلون.

وايمُ الله يا أهلَ المدينة، إن تنصروا مَرُوان وآلَ مروان فيسحِتَكم الله بعذابٍ من عنده أو بأيدينا، ويَشْفِ صدور قوم مؤمنين.

يا أهل المدينة، الناس منّا ونحن منهم، إلا مشركاً عَبّاد وثَن، أو كافراً من أهل الكتاب، أو إماماً جائراً.

يا أهل المدينة، مَنْ يزعم أن الله تعالى كلَّف نفساً فوق طاقتها، وسألها عَمَّا لم يؤتها فهو لنا حَرْب.

يا أهل المدينة، أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على القويّ والضعيف، فجاء تاسع ليس له منها سَهْم، فأخذها جميعاً لنفسه، مكابراً محارباً لربه، ما تقولون فيه، وفيمن عاونه على فعله؟

يا أهل المدينة، بلغني أنَّكم تنتقِصُون أصحابي، قلتم: هم شبابٌ أحداث، وأعراب جُفاة،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ٣٢.

, OXO . . . OXO . D.O .

ويحكم يا أهل المدينة! وهل كان أصحابُ رسول الله على إلا شباباً أحداثاً! نعم والله إضحابي لَشباب مكتهلون في شَبَابهم، غضيضة عن الشرّ أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، قد باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس لا تموت أبداً، قد خلطوا كَلاَلهم بكلالهم، وقيام ليلهم بصيام نهارهم، محنيَّة أصلابُهم على أجزاء القرآن، كُلَّما مرّوا بآية خوف شهقوا خوفاً من النار، وكلَّما مرُّوا بآية رجاء شهقوا شوقاً إلى الجنة، وإذا نظروا إلى السيوف وقد أنتُضِيَت، وإلى الرماح وقد أشرعَت، وإلى السيوف وقد أنتُضِيَت، وإلى الرماح وقد أشرعَت، وإلى السيام وقد فوقت، وأرعِدت الكتيبة بصواعق الموت - استخفُّوا وعيدَها عند وعيد الله، وانغمسوا فيها. فطوبي لهم وحسن مآب! فكم من عين في منقار طائر طالَما بكي بها صاحبها راكعاً صاحبها من خَشْية الله! وكم من يد قد أبينتْ عن ساعدها، طالما اعتمد عليها صاحبها راكعاً وساجداً في طاعة الله! أقول قولي هذا وأستغفر الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب (١).

## وأما الخطبة الثانية، فقوله:

يا أهل المدينة، ما لي رأيتُ رَسم الدين فيكم عافياً، وآثاره دارسة! لا تقبلون [عليه] عظة، ولا تفقهون من أهله حُجّة، قد بليت فيكم جِدّتُه، وانطمسَتْ عنكم سُنّته، ترون معروفَه منكراً، والمنكر من غيره معروفاً، فإذا انكشفتْ لكم العِبَر، وأوضحت لكم النُذُر، عَمِيَتْ عنها أبصاركم، وصَمَّت عنها آذانكم، ساهين في غمرة، لاهين في غَفْلة، تنبسط قلوبكم للباطل إذا نُشِر، وتنقبض عن الحقّ إذا ذُكِر، مستوحشة من العلم، مستأنسة بالجهل، كلما وردت عليها موعظة زادتها عن الحقّ نفوراً، تحملون قلوباً في صدوركم كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، فهي لا تلين بكتاب الله، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله!

يا أهلَ المدينة، إنه لا تُغْنِي عنكم صحَّةُ أبدانكم إذا سَقِمت قلوبكم، قد جعل الله لكلّ شيء سبباً غالباً عليه، لينقاد إليه مطيع أمره، فجعل القلوب غالبة على الأبدان، فإذا مالت القلوب مَيْلاً كانت الأبدان لها تبَعاً، وإنّ القلوب لا تلينُ لأهلها إلا بصحتها، ولا يصحِّحها إلا المعرفة بالله، وقوة النية ونفاذ البصيرة، ولو استشعرت تقوى الله قلوبُكم، لاستُعمِلت في طاعة الله أبدانكم.

يا أهل المدينة، داركم دارُ الهجرة، ومثوى الرسول ﷺ، لما نَبَتْ به دارُه، وضاق به وراره، وآذاه الأعداء وتجهّمت له، فنقله الله إليكم، بل إلى قوم لعمري لم يكونوا أمثالكم،

(١) أخرجه الطبري في تاريخه: ٦/ ٥٩، وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ١٠/ ٣٩.

10 · (A) · " · (A) · OO · (A) · OO · . . · (A) · (A) · (A)

متوازرين مع الحق على الباطل، مختارين الآجل على العاجل، يصبرون للضراء رجاء ثوابها فضمروا الله وجاهدوا في سبيله، وآزروا رسوله والبيعوا النور الذي أنزل معه، وآثروا الله على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، فقال الله تعالى لهم ولأمثالهم، ولمن اهتدى بهديهم: فوَمَن بُونَي شُعِ نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُلِّكُونَ (١٠). وأنتم أبناؤهم ومَن بقي من خلفهم، تتركون أن تقتدوا بهم، أو تأخذوا بسنتهم، عُني القلوب صمّ الآذان. اتبعتم الهوى فأرداكم عن الهدى، وأسهاكم عن مواعظ القرآن، لا تزجركم فتنزجِرُون، ولا تعظكم فتتعظون، ولا توقظكم فتستيقظون، لهنس الخلفُ أنتم من قوم مضوا قبلكم! ما سرتُم سيرتَهم، ولا حفظتم وصبّتهم، ولا احتذيتم مثالهم، لو شُقّت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعمالُكم لعجبُوا كيف صُرِف العذاب عنكم! ألا ترؤن إلى خلافة الله وإمامة المسلمين كيف أضبعت، حتى تداولها بنو مروان، أهل بيت اللعنة، وطرداء رسول الله، وقوم [من] الطُّلُقاء، ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان! فأكلوا مال الله أكلاً، وتلعبوا بدين الله لعباً، واتَّخذوا عباد الله عبيداً، يورّثُ الأكبرُ منهم ذلك الأصغر، فيا لها أمّة ما أضعفها وأضيعها! ومضوا على ذلك مِن عبيداً، يورّثُ الأكبرُ منهم ذلك الأصغر، فيا لها أمّة ما أضعفها وأضيعها! ومضوا على ذلك مِن يستحقونه.

ولقد وليّ منهم عمر بن عبد العزيز فاجتهد ولم يَكَدْ، وعجز عن الذي أظهر، حتى مضى لسبيله. قال: ولم يذكره بخير ولا بشرّ. ثم قال: وولِيّ بعده يزيد بن عبد الملك، غلام سفية ضعيف، غير مأمون على شيء من أمور المسلمين، لم يبلغ أشدّه، ولم يؤنّس رشده، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِنْ اَلْسَتُمْ يَتَهُمُ رُشَكًا فَادْفُوا إلَيْهِم أَتَوْكُمُ (\*) وأمرُ أمة محمد وأحكامها وفروجها ودمائها أعظمُ عند الله من مال اليتيم، وإن كان عند الله عظيماً، غلام مأبُونٌ في فَرْجه وبطنه، يأكل الحرام، ويشرب الخمر، ويلبس بُرْدَين قد حيكا من غير حِلهما، وصرفت أثمانهما في غير وجهها، بعد أن ضُربت فيهما الأبشار، وحُلِقَت فيهما الأشعار، استحلَّ ما لم يحلّه الله لعبد صالح، ولا لنبيّ مرسل، فأجلس حَبّابة عن يمِينه، وسلاّمة عن يساره، يغنيانه بمزامير الشيطان، ويشرب الخمر الصُّراح، المحرّمة نصًا بعينها، حتى إذا أخذت منه مأخذها، وخالطت روحَهُ ولحمه ودمه، وغلبت سَوْرتها على عقله، مزَّق بُرْدَيه، ثم التفت إليهما، فقال: وخالطت روحَهُ ولحمه ودمه، وغلبت سَوْرتها على عقله، مزَّق بُرْدَيه، ثم التفت إليهما، فقال: أتأذنان لي بأن أطير! نعم فطِرْ إلى النَّار، طِرْ إلى لعنة الله، طِرْ إلى حيث لا يردَك الله.

ثم ذكر بني أميّة وأعمالَهم، فقال: أصابوا إمْرة ضائعة، وقوماً طَغاماً جهَّالاً لا يقومُون لله بحق، ولا يفرقون بين الضّلالة والهدى، ويرون أنّ بني أمية أربابٌ لهم، فملكوا الأمر،

(٢) سورة النساء، الآية: ٦.

(١) سورة الحشر، الآية: ٩.

وتسلطوا فيه تسلَّظ ربوبية، بطشهم بطش الجبابرة، يحكُمون بالهوى، ويقتُلون على الغَضَب ويأخذون بالهوى، ويعصُون ذوِي الأمانة، ويأخذون بالظَّنَ، ويعصُون ذوِي الأمانة، ويتناولون الصَّدقة من غير فرضها، ويضعونها غير موضعها، فتلك الفِرْقة الحاكمة بغير ما أنزل الله، فالعنوهم لعنهم الله.

قال: ثم ذكر شيعة آل أبي طالب، فقال: وأما إخواننا من الشّبعة - وليسوا بإخواننا في السّين، لكني سمعت الله يقول: ﴿ يَكَابُهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْنَ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَبَبّالِكُ فَي النّارُورُ اللّهِ فَي الفِقه، ولا تفتيش عن حقيقة الثواب، قد قلدوا أمورَهم أهواءهم، في القرآن، ولا عقل بالغ في الفِقه، ولا تفتيش عن حقيقة الثواب، قد قلدوا أمورَهم أهواءهم، وجعلوا دينهم العصبيّة لحزب لزموه وأطاعوه، في جميع ما يقوله لهم: غَيًا كان أو رشداً، فلالة كان أو هدى، ينتظرون الدُّول في رَجْعة الموتى، ويؤمنون بالبعث قبل الساعة، ويدّعون علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم ما في بيته، بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه، أو يحويه علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم ما في بيته، بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه، أو يحويه جسمه، ينقِمون المعاصي على أهلها، ويعمَلُون بها ولا يعلمون المخرج منها، جفاة في دينهم، قلم قلدوا أهل بيت من العرب دينَهم، وزعموا أنّ موالاتهم لهم تُغنيهم عن الأعمال السيئة، قاتلهم الله أنى يؤفكون!

فأيّ الفرق يا أهل المدينة تتبعون، أم بأيّ مذاهبهم تَقْتُدون! ولقد بلغني مقالُكم في أصحابي وما عبتموه من حداثة أسنانهم، ويحكم! وهل كان أصحاب رسول الله على الأحداثاً! نعم إنهم لشباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشرّ أعينهم، ثقيلة في الباطل أرجلُهم، أنضاء عبادة، قد نظر الله إليهم في جَوْف الليل، محنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلَّما مَرّ أحدُهم بآية فيها ذكر النار شهق خَوْفاً، كأنّ زفير جهنم بين أذنيه، قد أكلتِ الأرضُ جباههم ورُكبَهم، ووصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم، مصفرة ألوانهم، ناحلة أبدانهم، من طول القيام، وكثرة الصيام، يُوفون بعهد الله، منجزون لوعد الله، قد شروًا أنفسهم في طاعة الله، حتى إذا التقت الكتيبتان، وأبرقت سيوقُهما، وفوقت سهامهما، وأشرعَتُ رماحهما، لقوا شَبَا الأسنة وزِجَاج السهام وظُبَى السيوف، بنحورهم، ووجوههم وصدورهم فمضى الشابُ منهم قُدماً، حتى اختلفتُ رجلاه على عنق فرسه، واختضبت محاسنُ وجهه بالدماء، وعُقر جبينه بالتراب والثرى، وانحظت عليه الطير من السماء، ومزَّقته سباع الأرض، فكم من عينٍ في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها في جوف الليل من خوف الله! وكم من وجه رقيق، وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

ثم بكي فقال: آه، آه! على فراق الإخوان، رحمة الله تعالى على تلك الأبدان، اللهمَّ أدخل أرواحها الجنان<sup>(١)</sup>!

قال أبو الفرج: وسار أبو حمزة، وخلَّف بالمدينة المفضّل الأزديّ في جماعة من أصحابه، وبعث مروان بن محمد عبدَ الملك بن عطية السعديّ في أربعة آلاف من أهل الشام، فيهم فرسان عسكره ووجّهوهم لحرب أبي حمزة وعبد الله بن يحيى طالب الحق وأمر ابنَ عطية بالجدّ في المسير، وأعطى كلِّ رجل من الجيش مائة دينار، وفرساً عربياً، وبغلاً لثقله، فخرج ابن عطية حتى إذا كان بالمعلَى. فكان رجل من أهل وادي القرى، يقال له العلاء بن أفلح أبي الغيث، يقول: لقيَني في ذلك اليوم وأنا غلام رجلٌ من أصحاب ابن عطية، فقال لي: ما اسمُك يا غلام؟ فقلت: العلاء، فقال: ابنُ مَنْ؟ قلت: ابن أفلح، قال: أعربيّ أم مولى؟ فقلت: مولى، قال: مولى مَنْ؟ قلت: مولى أبي الغيث، قال: فأين نحن؟ قلت: بالمعلّى، قال: فأين نحن غداً؟ قلت: بغالب، قال: فما كلمني حتى أردفني خَلْفه، ومضى حتى أدخلني على ابن عطية، وقال له: أيُّها الأمير، سلِ الغلام ما اسمه؟ فسأل وأنا أردّ عليه القول، فسرّ بذلك، ووهب لي دراهم.

قال أبو الفرج: وقدم أبو حمزة، وأمامه بُلْج بن عقبة في ستمائة رجل، ليقاتل عبد الملك ابن عطية، فلقِيَه بوادي القرى، لأيام خَلَت من جمادي الأولى سنة ثلاثين ومائة، فتواقفوا، ودعاهم بَلْج إلى الكتاب والسنة، وذكر بني أمية وظُلِّمهم، فشتمه أهلُ الشام، وقالوا: يا أعداء الله، أنتم أحقُّ بهذا ممن ذكرتم. فحمل بَلْج وأصحابه عليهم، وانكشفت طائفة من أهل الشام، وثبت ابنُ عطية في عُصْبة صبروا معه، فناداهم: يا أهل الشام، يا أهل الحفاظ! ناضِلوا عن دينكم وأميرِكم، واصبروا وقاتلوا قتالاً شديداً، فقتل بلَّج وأكثرُ أصحابه، وانحازت قطعة من أصحابه نحو المائة إلى جبل اعتصموا به، فقاتلهم ابنُ عطية ثلاثة أيام، مخقتل منهم سبعين رجلاً ، ونجا منهم ثلاثون. فرجعوا إلى أبي حمزة وهو بالمدينة ، وقد اغتمّوا وجزعوا من ذلك الخبر، وقالوا: فررنا من الزَّحف، فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا فإنا لكم فئة، وإليّ تحيزتم.

وخرج أبو حمزة إلى مكة، فدعا عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أهل المدينة إلى قتال المفضل، خليفة أبي حمزة على المدينة، فلم يجد أحداً، لأن القتل قد كان أسرع في الناس، وخرج وجوه أهل البلد عنه، فاجتمع إلى عمر البربر والزّنوج وأهل السوق والعبيد، فقاتل بهم الشَّراة، فقتِل المفضَّل وعامة أصحابه، وهرب الباقون، فلم يبق منهم أحد، فقال في و ذلك سُهيل مولى زينب بنت الحكم بن أبي العاص:

<sup>(</sup>۱) أخرجه العصفري في تاريخ خليفة بن خياط: ۳۰۹. المرح العصفري في تاريخ خليفة بن خياط: ۳۰۹.

لسيست مسروان رآنسا يوم الاثنين عشية إذ غسلنا العارُ عَنّا وانتضينا المشرقية

قال: فلما قدم ابن عطية أتاه عمر بن عبد الرحمن، فقال له: أصلحك الله! إني جمعت قَضّي وقَضِيضي، فقاتلتُ هؤلاء الشُّراة فلقَّبه أهل المدينة: قَضّي وقَضِيضِيٌّ .

قال أبو الفرج، وأقام ابن عطية بالمدينة شهراً، وأبو حمزة مقيم بمكة، ثم توجّه إليه، فقال عليّ بن الحصين العبديّ لأبي حمزة: إنّي كنتُ أشرت عليك يوم قُدَيد وقبله أن تقْتُل الأسرى فلم تفعل، حتى قتلوا المفضّل وأصحابنا المقيمين معه بالمدينة، وأنا أشير عليك الآن أن تضع السيف في أهل مكة، فإنهم كَفَرة فَجَرة، ولو قد قدِم ابن عطية لكانوا أشدّ عليك من أهل المدينة، فقال: لا أرى ذلك، لأنهم قد دخلوا في الطاعة،، وأقرُّوا بالحكم، ووجب لهم حقُّ

فَقَالَ: إِنْهُمُ سَيَغُدُرُونَ، فَقَالَ: ﴿ فَمَن نَّكُفُ فَإِنَّمَا يَنَكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ ﴾ (١).

وقدم ابن عطيّة مكة فصيّر أصحابه فرقتين، ولقيَ الخوارج من وجهين، فكان هو بإزاء أبي حمزة في أسفل مكة، وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباح، فقتل أبرهة، كَمنَ له ابن هبار وهو على خيل دمشق، فقتله عند بثر ميمون، والتقى ابن عطية بأبي حمزة، فخرج أهلَ مكة بأجمعهم مع ابن عطية، وتكاثر الناس على أبي حمزة، فقتل عَلَى فم الشُّعب، وقتلت معه امرأته وهي ترتجز:

أنا البجديسعاءُ وبسنتُ الأعْسَلَمُ مَنْ سالَ عن اسْمِي فاسْمِي مَرْيَمُ بعست سِوارَيَّ بعضب مِنْخَذَمُ

وقتلت الخوارج قَتْلاً ذريعاً، وأسِرَ منهم أربعمائة، فقال لهم ابن عطية: وَيُلَكم! ما دعاكم إلى الخروج مع هذا؟ فقالوا: ضمن لنا «الكنّة»، يريدون «الجنة»، فقتلُهم كلهم، وصلب أبا حمزة وأبرهة بن الصّباح على شِعْب الخَيْف، ودخل عليّ بنُ الحصين داراً من دور قريش، فأحدق أهل الشام بها فأحرقوها، فرمي بنفسه عليهم وقاتل، فأسِر وقُتِل وصلب مع أبي حمزة، فلم يزالوا مصلُوبين حتى أفضَى الأمرُ إلى بني هاشم، فأنزلوا في خلافة أبي العباس.

قال أبو الفرج: وذكر ابن الماجشون أنَّ ابن عطيّة لما التَّقّي بأبي حمزة، قال أبو حمزة ﴿ لأصحابه: لا تقاتُلُوهم حتى تختبرُوهم، فصاحوا فقالوا: يا أهل الشام، ما تقولون في القرآن؟

<sup>(</sup>٠) سورة الفتح، الآية: ١٠.

والعمل به؟ فقال ابن عطية: نضعه في جَوْف الْجُوالق، قالوا: فما تقولون في اليتيم؟ قالوا: نأكل مَاله ونفجُر بأمّه، في أشياء بلغني أنهم سئلوا عنها، فلما سمعوا كلامَهم قاتلوهم حتى أمسَوا، فصاحت الشُّراة: ويحك يابن عطية! إن الله جلَّ وعز قد جعل الليل سكناً فاسكن ونسكن، فأبى وقاتلهم حتى أفناهم.

قال: ولما خرج أبو حمزة من المدينة خَطّب، فقال: يا أهل المدينة، إنا خارجون لحرب مروان، فإنْ نظهرُ عليه نعدِلُ في أحكامكم، ونحملُكم على سنَّة نبيكم، وإن يكُنْ ما تمنيتم لنا، فسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون.

قال: وقد كان اتّبعه على رأيه قومٌ من أهل المدينة وبايعوه، منهم بشكست النحويّ، فلما جاءهم قتله وثب الناس على أصحابه فقتلوهم، وكان ممن قتلوه بشكُسْت النحويّ، طلبوه فرقِيَ في درجة دارٍ، فلحقوه فأنزلوه، وقتلوه وهو يصبح: يا عباد الله، فيم تقتلونني! فقيل فيه:

لقد كان بشكُست عبدُ العزيز من أهلِ السقراءَة والمُسجِدِ فبعداً لبشكست عبد العزيز وأمنا الْقُرَانُ فلا تَبْعَدِ

قال أبو الفرج: وحدَّثني بعضُ أصحابنا أنه رأى رجلاً واقفاً على سَطْحٍ يرمى بالحجارة قوم أبي حمزة بمكة، فقيل له: ويلك! أتدري من ترمي مع اختلاط الناس؟ فقال: والله ما أبالي مَنْ رميت، إنما يقع حَجَري في شام أو شارٍ، والله ما أبالي أيهما قتلت.

قال أبو الفرج: وخرج ابنُ عطية إلى الطائف، وأتى قتلُ أبي حمزة إلى عبد الله بن يحيى طالب الحق، وهو بصنعاء، فأقبل في أصحابه يريد حرب ابن عطية، فشخص ابن عطية إليه، والتقوّا، فقتل بين الفريقين جمعٌ كثير، وترجّل عبدُ الله بن يحيى في ألف رجل، فقاتلوا حتى قُتِلوا كلّهم، وقتل عبد الله بن يحيى، وبعثَ ابنُ عطية رأسَه إلى مروان بن محمد، وقال أبو صخر الهذليّ، يذكر ذلك:

قَتَلْنَا عُبَيْداً والَّذِي يكتني الكُنَى أبا حَمْزة القارِي المصلّي اليمانيا وأبرهة الكنديَّ خاضت رماحُنا وبَلْجاً منحناه السُّيوف المَواضِيَا وما تركت أسيافُنا منذ جُرِّدَتْ لمرُوان جَبَّاراً على الأرض عاصيا وقال عمرو بن الحصين العنبري، يرثي أبا حمزة وغيره من الشُّراة، وهذه القصيدة من مختار شعر العرب:

. (A)

. 9989 . 9

. @\@ .

. @@ · @

(A)

. ()

منشد تنقول ودمنعها يسجسري تنهل واكفة على النَّحر: سَرِب السَّمُوع وَكُنْتَ ذَا صَبْرِ! أم عائرٌ، أم ماليها تَسذُرِي! سَلَكُوا سَبِيلَهُمُ عَلَى قَدْدِ لا غييره عيراتها تنمري - ذَا العرش - واشْدُد بالتُّقي أزْرِي للمشرفية والتقنا الشمر حَـتَّى أكرنَ رَهِـينةَ الْـقَـبُـرِ وأعنف عِندَ الْسَعُسْسِ والْسِيُسْسِ نَاهُونَ مَنْ لأَقَوْا عِنْ النَّكُرِ من غير ما عي بهم يُرْدِي رُجُفُ القلوب بحضرة الذكر للموت بين ضُلُوعِهِمْ يَسْرِي أوْ مُسَسِّهِم طَبَرُكُ مِن السَّحِير فيه غواشي النبوم سالسكر حند العقاب فَهُمْ على ذُعْسِ قبوام ليساسيه إلىي النفيجس آى الْسَكِستِساب مُسفَسزَّع السطَّسذُرِ تَـرَاكَ لَــ أَتِـه عَــ لَــى قــ ذر رُغَبُ السفوس دَعْتُ إلى البرزر عَسفَ السهسوى ذَا مِسرّة شَرر بحسسامه في فِيتُسِهَ زُمُسر عَضْب المضارب ظاهر الأثر مِنْ طَعْنَة فيي ثُنغُورَةِ النَّخر كانت عواصم جونه تنجري من منعتبد فسي الله أو مُسسري!

مَبّت قُبَيْلَ تبلّج الفَجْرِ إذْ أَبْسَصَرَتْ عَسِيْسِي وأَذْمُسَعُهَا أنَّى اعتراكَ وَكُنْت عَهدِي لا أقَددًى بعينيك لا ينفارقها أم ذِكْر إخرانِ فُرجعت بهم فأجبتُها بلُ ذِكْرُ مُصْرَعِهم يا ربّ أسلِكُنِي سَبِيلَهُمُ فِى فَشَيْرٌ صِسِبِرُوا نُسَفُّوسَهُمُ تسالله مسا فِسي السدُّهُسر مِستُسلُسهُسمُ أوفَى بسذم تهم إذا عَسقَدُوا مستأخبون لسكسل صسائسجية صُمْتُ إذا حَضَرُوا مَجَالِسَهُمُ إلا تسجسيستهم فالسهم مستسأوه أسون كسأن جسمسر غسضا فههم كسأن بسههم جهرى مسرض لا ليلهم ليلٌ فيلبسهم إلا كَــرَى خَــلْــســاً وآونــة كَـمْ مِـنْ أخ لِـك قَـدْ فُـجِـعْتَ بِـه مستساؤها يستسلسو قسوادع مسن ظــمــآن وَقُــدَة كــلُّ هــاجــرةِ رَفَّاضَ ما تَهُوى السنسفُوسُ إذا وَمُسبِسرًا مِسنُ كُللَ سيِّستِ والتمصطلي بالتحرب يتوقدها يختاضها بأقل ذي شُطَب منتهارة منته تنجيبش بنمنا لخليلُك المختارُ أذْكِبه

· 9000 · ;; · 9000 · 9000 · (V9 )· 9000 · 35 · 9000 · 9000 · 9000 · 9000 ·

في الله تحت البعثير الكدر سنجيعه سالطَّعْنَةِ الشَّرْر في المعسرف أنَّى كَان والسُّكر للذوي أجلزته عللي غلدر رآب صديع العظم ذي الكسر تَخْلِي حَرَارَتُهُ وَتَسْتَشْرِي بتسنفس الصعداء والزّفر سهم المعدد وجابر الكسر وسداد تُلمَا عدورة السُفعار وسَطِ الأعسادي أيسما خسطر هسام السعدا يسذنساب تسفري حرب النعران ومرقد النجهر حَدُّ يُنَهُنِهُ لَهَا عَنِ السَّحْرِ عمرو، فواكبيي على عُمُرو! عَنْ النهوى مستشبَّ الأمسر لاً تَسنسس إمّسا كُسنستَ ذَا ذُكُسر كانسوا نسدى وهمة أولسو نسطسري وخيارُ مَنْ يحشى على العَفْر بسعهود لا كذب ولا غَدر وعداتهم بقواضب بتر خَـطَـيـةِ بـأكــقــهــم زُهــر يىخىفى قى ئى ئىسود ومِن خىلىر ما بين أعلى البيت والجخر لم يخمِضُوا عَيْناً على وتر وخوامع بجسومهم تفري

خبواض غَهمرة كل مسلفة نسزال ذي السنجواتِ مختضباً وابن الحصين وَهَلُ لَهُ شَبّةً بشهامة لم تُحْنَ أَضْلُعُهُ طلق اللساذِ بِكُلُ مُحْكَمَة لم يستفكِكُ في جوفه حَوَنٌ تسرقسى وآونسة يسخسفسفسا ومنخالطي بُلُجٌ وخَالِصَيْبي ينكل المخصوم إذا همم شغبوا والخائض الغَمرات يخطر في بمشطب أو غيسر ذِي شُطب وأخيك أبرهة الهجان أخي ال والنضارب الأخدد ليسس لها وولى خُكِمِهِمُ فُحِعْتُ بِه قَـــقال مــحــكــمــة وذو فَــهــم ومسسيب فاذكر وصيته فكلاهما قدكان مختشعأ فى مىخىبىتىيىن ولىم أسمهم وهم مساعر في الوغي رُجُعُ حَـــتُّــى وَفَــوْا لله حَسينَ لَــقُــوا فتخالسوا مهجات أنفسهم واسِنَة أنسبتن في لُدُن تُحْت العَجاج وفوقهم خِرَقٌ فستسوقدت نسيسران حسربسهم وَتُنصَرَّعَت عَنْهُم فَوَارسُهُمْ صرعى نسخاوية بسيوتهم

· 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 ·

قال أبو الفرج: وأقام ابنُ عطية بحضرموت بعد ظَفَره بالخوارج حتى أتاه كتاب مَروان، يأمرُه بالتَّعجيل إلى مكة، فيحجّ بالناس، فشخص إلى مكة متعجّلاً مُخِفًا في تسعة عشر فارساً، وندم مَروَان على ما كتبه، وقال: قتلت ابن عطية، وسوف يخرج متعجّلاً مخِفًا من اليمن ليلحق الحجّ فيقتله الخوارج، فكان كما قال، صادفه في طريقه جماعة متلفقة، فمن كان منهم إباضياً قال: ما تنتظر أن ندرِك ثأر إخواننا، ومَنْ لم يكن منهم إباضيًا ظنّ أنه إباضيّ منهزم من ابن عطية، فصمد له سعيد وجُمانة ابنا الأخنس الكنديّان في جماعة من قومهما، وكانوا على رأي الخوارج، فعطف ابنُ عطية على سعيد فضربه بالسيف، وطعنه جُمانة فصرَعه، فنزل إليه سعيد، فقعد على صدره، فقال له ابنُ عطيّة: هل لك في أن تكون أكرَم العرب أسيراً؟ فقال سعيد: يا عدق الله، أنظنّ الله يهجِلك! أو تطمع في الحياة، وقد قتلتَ طالب الحق وأبا حمزة وبَلْجاً وأبرهة! فذبحه. وقبّل أصحابُه أجمعون.

فهذا يسيرٌ مما هو معلوم من حال هذه الطائفة من نُحشونتها في الدِّين، وتلزُّمها بناموسه، وإن كانتُ في أصل العقيدة على ضلال، وهكذا قال النبي على عنهم: «تُستَحقر صلاةُ أحدِكم في جنب صيامهم»، ومعلومٌ أنَّ معاوية ومَنْ بعده من بني أميّة لم تكن هذه الطريقة طريقتَهم، ولا هذه السنّة سنتهم، وأنهم كانوا أهلَ دنيا وأصحابَ لعب ولهو وانغماس في اللذات، وقلة مبالاة بالدين، ومنهم مَنْ هو مرميَّ بالزندقة والإلحاد.

وقد طعَن كثير من أصحابنا في دين معاوية، ولم يقتصروا على تفسيقِه، وقالوا عنه إنه كان ملجِداً لا يعتقد النبوّة، ونقلوا عنه فلتات كلامه وسقطات ألفاظه ما يدلّ على ذلك.

وروي الزبير بن بكار في «الموفقيات»(١) - وهو غير متَّهم على معاوية، ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة، لما هو معلوم من حاله من مجانِّبه عليّ عَلِيُّنَا ، والانحراف عنه -:

قال المطرّف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي عَلَى معاوية، وكان أبي يأتيه، فيتحدّث معه، ثم ينصرف إليّ فيذكر معاوية وعقله، ويعجَبُ بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة، فأمسك عن العُشاء، ورأيته مغتمًا فانتظرته ساعة، وظننت أنه لأمر حدث فينا، فقلت: ما لي أراك مغتمًا منذ الليلة؟ فقال: يا بُنيّ، جثت من عند أكفر الناس وأخبئهم، قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوتُ به: إنّك قد بلغتَ سنًا يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدلاً، وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم، فوصلْت أرحامَهم فوالله ما عندهم اليومَ شيء

 <sup>(</sup>١) الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي، المتوفى سنة ( ٢٥٦هـ). كشف الظنون (٢/
 ١٩١٠).

تخافه، وإنَّ ذلك ممَّا يَبْقى لك ذكره وثوابه، فقال: هيهات هيهات! أيَّ ذِكْر أرجو بقاءه! مَلَك أخو تَيْم فعدَل، وفعل ما فعل، فما عدا أن هَلَك حتى هلك ذكرهُ، إلا أن يقول قائل: أبو بكر، ثم ملك أخو عديّ، فاجتهد وشمَّر عشر سنين، فما عدا أن هلك حتى هلَك ذكرهُ، إلا أن يقول قائل: عمر، وإن ابنَ أبي كبشةَ ليُصَاح به كلَّ يوم خمس مرات: ﴿أَشْهِدُ أَنَّ مَحْمَداً رَسُولُ اللهُ، فَأَيّ عمل يبقى؟ وأيّ ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك! لا والله إلا دَفْناً دفناً .

وأما أفعاله المجانبة للعدالة الظاهرة من لَبْسه الحرير، وشريه في آنية الذهب والفضة، حتى أنكر عليه ذلك أبو الدُّرْداء، فقال له: إني سمعت رسول الله علي يقول، "إنَّ الشَّارب فيهما ليُجرُجِر في جوفه نار جهنم»، وقال معاوية: أمّا أنا فلا أرى بذلك بأساً، فقال أبو الدرداء: مَنْ عذيري من معاوية! أنا أخبره عن الرسول ﷺ، وهو يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرضِ أبداً .

نقل هذا الخبرَ المحدّثون والفقهاء في كُتبهم في باب الاحتجاج على أنّ خبر الواحد معمول به في الشرع، وهذا الخبر يقدَح في عدالته، كما يقدح أيضاً في عقيدته، لأنَّ مَنْ قال في مقابلة خَبَر قد روي عن رسول الله علي : أمّا أنا فلا أرى بأساً فيما حرّمه رسول الله علي ، ليس بصحيح العقيدة ومن المعلوم أيضاً من حالة استئثاره بمال الفيء، وضربه مَنْ لا حدّ عليه، وإسقاط الحدّ عمّن يستحقّ إقامةَ الحدّ عليه، وحكمه برأيه في الرَّعيّة وفي دين الله، واستلحاقه زياداً، وهو يعلم قول رسول الله ﷺ: «الولَّد للفراش وللعاهر الحَجَر»، وقتله خُجْر بنَ عديّ وأصحابه ولم يجب عليهم القتل، ومهانته لأبي ذرّ الغِفاري وَجبهُهُ وشتمه وإشخاصه إلى المدينة على قَتُب بعير وطاء لإنكاره عليه، ولعنه عليًّا وحسناً وحسيناً وعبد الله بن عباس على منابر الإسلام، وعهده بالخلافة إلى ابنه يزيد، مع ظهور فسقه وشُرِّبِه المسكر جهاراً، ولعبه بالنُّرد، ونومه بين القيان المغنّيات، واصطباحه معهنّ، ولعبه بالطنبور بينهنّ، وتطريقه بنِي آمية للوثوب على مقام رسول الله عَلَيْنِ وخلافته، حتى أفْضَت إلى يزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد، المفتضحَيْن الفاسقَيْن: صاحب حَبَابة وسلاّمة، والآخر رامي المصحف بالسّهام وصاحب الأشعار في الزندقة والإلحاد.

ولا ريب أن الخوارج إنما برىء أهلُ الدين والحقِّ منهم، لأنهم فارقوا عليًّا وبرثوا منه، وما عدا ذلك من عقائدهم، نحو القول بتخليد الفاسق في النار، والقول بالخروج على أمراء الجَوْر، وغير ذلك من أقاويلهم، فإن أصحابنا يقولون بها، ويذهبون إليها، فلم يبق ما يقتضي البراءة منهم إلا براءتهم من عليّ، وقد كان معاوية يلعنُه على رؤوس الأشهاد وعلى المنابر في الجمع والأعياد، في المدينة ومكة وفي سائر مدن الإسلام، فقد شارك الخوارج في الأمر المكروه منهم، وامتازوا عليه بإظهار الدين والتلزّم بقوانين الشريعة، والاجتهاد في العبادة، وإنكار المنكّرات، وكانوا أحقَّ بأن يُنْصَرُوا عليه مِنْ أن يُنصَر عليهم، فوضح بذلك قولُ أمير

· ABA · BA · (M) · BA · A · BA · BA · BA · BA · BA

المؤمنين: ﴿ لَا تَقَاتُلُوا الْخُوارِجِ بَعْدِي ۗ ، يَعْنِي فِي مُلَّكُ مَعَاوِيةً .

ومما يؤكِّد هذا المعنى أنَّ عبد الله بن الزُّبير استنصَر على يزيد بن معاوية بالخوارج، واستدعاهم إلى ملكه، فقال فيه الشاعر:

ظُلمًا أباك ولمَّا تُنزع الشِّكَكُ! يا ابنَ الزبير أتهوَى فتية قَتَلوا ضَحُّوا بعثمان يوم النَّحْر ضاحية يا طيبَ ذاك الدم الزاكي الذي سفكوا! فقال ابن الزبير: لو شايعني الترك والدُّيْلم على محاربة بني أمية لشايعتهُم وانتصرت بهم.

### ١١ - ومن كلام له عَلِي لما خوف من الغيلة

وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ الله جُنَّةً حَصِينَةً، فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي ٱنْفَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلَمَتْنِي، فَجِينَئِذٍ لأ يَطِيشُ السَّهْمُ، وَلاَ يَبْرَأ ٱلْكَلْمُ.

الشرح: الغِيلة: القتل على غير علْم ولا شعور. والجُنّة: الدّرع وما يجَنّ به، أي يستتر من تُرْس وغيره. وطاش السهم، إذا صَدَف عن الغرض. والكُلْم: الجرح، ويعني بالجنّة هاهنا الأجل، وعلى هذا المعنى الشعر المنسوب إليه عَلَيْتُهِ:

من أي يومي مِن الموتِ أفسر أيومَ لهم يُفسدَرَ أم يوم قُدِرْ فسيسوم لا يسقسدَر لا أرهَسبُهُ ويوم قد قُدر لا يسغني الحددُر ومنه قول صاحب الزُّنْج:

وإذا تسنازعسني أقول لها قري موتٌ يُريحك أو صعود المنبر ما قد قضى سيكونُ فاصطبري له ولسكِ الأمسان مسن السذي لسم يُسفُدَر

قَدْ علم المستأخرون في الوَهَلُ أن السفرار لا يسزيد في الأجلل والأصل في هذا كله قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجِّلًا ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاتَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِنُونَ ﴾ (٢).

وقوله سبحانه: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغَرِّطُونَ﴾ (٢)، وفي القرآن العزيز كثيرٌ من ذلك.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٥.

ن (٣) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٤.

(A)

· @@ ·

(B)

(A) (A) (A)

•

\*\* \*\*\*

, e

الأجال واختلاف الناس فيها

واختلف الناس في الآجال، فقالت الفلاسفة والأطباء: لا أجلَ مضروب لأحدٍ من الحيوان كلّه من البشر ولا من غيرهم. والموت عندهم على ضربين: قَسْريّ وطبيعيّ.

فالقسري الموت بعارض، إمّا من خارج الجسد كالمتردِّي والغريق والمقتول، ونحو ذلك، أو من داخل الجسدِ كما يعرض من الأمراض القاتلة، مثل السُّل والاستسقاء والسِّرسام، ونحو ذلك.

والموت الطبيعيّ ما يكون بوقوف القوّة الغاذية التي تورّد على البدن عوضَ ما يتحلّل منه، وهذه القوّة المستخدّمة للقوى الأربع: الجاذبة، والدافعة، والماسكة، والهاضمة. والبدن لا يزال في التحلّل دائماً من الحركات الخارجية، ومن الأفكار والهموم وملاقاة الشمس والربح، والعوارض الطارئة، ومن الجوع والعطش. والقوة الغاذية تورّد على البدنِ عِوض الأجزاء المتحللة، فتصرفها في الغذاء المتناول، واستخدام القوى الأربع المذكورة.

ومنتهى بقاءِ هذه القوّة في الأعمّ الأغلب للإنسان مائة وعشرون سنة، وقد رأيت في كتب بعض الحكماء أنّها تبقى مائة وستين سنة، ولا يصدّق هؤلاء بما يروَى من بقاء المعمّرين، فأما أهل الملل فيصدّقون بذلك.

واختلف المتكلّمون في الآجال، فقالت المعتزلة: ينبغي أوّلاً أنْ نحقق مفهوم قولنا: «أجل» ليكون البحث في التصديق بعد تحقق التصور، فالأجل عندنا هو الوقت الذي يعلم الله أنّ حياة الإنسان أو الحيوان تبطل فيه، كما أنّ أجل الدّين هو الوقت الذي يحلّ فيه، فإذا سألنا سائل فقال: هل للنّاس آجالٌ مضروبة؟ قلنا له: ما تعني بذلك؟ أتريد: هل يعلم الله تعالى الأوقات التي تبطل فيها حياة الناس؟ أم تريد بذلك أنّه: هل يراد بطلان حياة كلّ حيّ في الوقت الذي بطلت حياتُه فيه؟

فإن قال: عَنَيْت الأول، قيل له: نعم للناس آجال مضروبة بمعنى معلومة، فإنّ الله تعالى عالم بكلّ شيء.

وإن قال: عَنَيْت الثاني، قيل: لا يجوز عندنا إطلاق القول بذلك، لأنه قد تبطل حياة نبيّ أو وليّ بقتل ظالم، والبارىء تعالى لا يريدُ عندنا ذلك.

فإن قيل: فهل تقولون: إن كلّ حيوان يموت وتبطل حياتُه بأجله؟ قيل: نعم، لأنّ الله قد علم الوقت الذي تبطل حياتُه فيه، فليس تبطل حياته إلا في ذلك الوقت، لا لأنّ العلم ساق إلى ذلك، بل إنما تبطل حياته بالأمر الذي اقتضى بطلانه، والبارىء تعالى يعلمُ الأشياء على ما هي عليه، فإنْ بطلت حياته بقتل ظالم فذلك ظلم وجَوْر، وإن بطلتْ حياته من قِبَل الله تعالى فذلك حكمة وصواب. وقد يكون ذلك لطفاً لبعض المكلّفين.

واختلف الناسُ: لو لم يقتل القاتل المقتول، هل كان يجوز أن يبقيَه الله تعالى؟ فقطع الشيخ أبو الهذيُّل على موته لو لم يقتله القاتل، وإليه ذهب الكرَّاميَّة، قال محمد بن الهيضم: مذهبُنا أنَّ الله تعالى قد أجّل لكلِّ نفس أجلاً لن ينقضيَ عمره دون بلوغه، ولا يتأخر عنه، ومعنى الأجل هو الوقت الذي علم الله أن الإنسان يموت فيه، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وليس يجوز أن يكونَ الله تعالى قد أجَّل له أجَلاَّ، ثم يقتل قبل بلوغه أو يخترم دونه، ولا أن يتأخّر عما أجُلَ له، ليس على معنى أنَّ القاتل مضطر إلى قتله، حتى لا يمكنه الامتناع منه، بل هو قادر على أن يمتنع من قَتْله، ولكنه لا يمتنع منه، إذ كان المعلوم أنَّه يقتله لأجله بعينه، وكتب ذلك عليه.

ولو توهّمنا في التقدير، أنه يمتنع مِنْ قتله، لكان الإنسان يموتُ لأجل ذلك، لأنهما أمران مؤجّلان بأجل واحد، فأحدهما قتّل القاتل إياه، والثاني تصرّم مدة عمره وحلول الموت به، فلو قدرنا امتنَاع القاتل من قتله، لكان لا يجب بذلك ألاّ يقع المؤجل الثاني الذي هو حلول الموت به، بل كان يجب أن يموت بأجله

قال: وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه المنافقين على قولهم: ﴿ لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قَتِلُوا ﴾ (١)، فقال تعالى لهم: ﴿قُلْ فَأَدَّرُهُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ (٢)، فدل على أنهم لو تجنّبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرؤوا بذلك الموت عن أنفسهم.

وقالت الأشعرية والْجَهميّة والجبْريّة كافّة: إنّها آجالٌ مضروبة محدودة، وإذا أجّل الأجل، وكان في المعلوم أنَّ بعض الناس يقتله، وجُب وقوع القتل منه لا محالة، وليس بقدر القاتل على الامتناع من قَتْلُه، وتقدير انتفاء القتل ليقال: كيف كانت تكون الحال، تقدير أمرٍ محال، كتقديرِ عَدَمِ القديم وإثبات الشريك، وتقدير الأمور المستحيلة لَغُو وخُلْف من القول.

وقال قومٌ من أصحابنا البَغدادييّن رحمهم الله بالقطع على حياته لو لم يقتله القاتل، وهذا عكس مذهب أبي الهُذَيْل ومن وافقه، وقالوا: لو كان المقتول يموتُ في ذلك الوقت لو لم يقتله القاتل لما كان القاتل مسيئاً إليه، إذ لم يفوَّتْ عليه حياة لو لم يبطلها لبقيت، ولما استحقّ القُودَ، ولكان ذابح الشاة بغير إذن مالكها قد أحسن إلى مالكها، لأنَّه لو لم يذبحها لماتَتُ، فلم يكن ينتفع بلحمها .

قالوا: والذي احتج به من كونهما مؤجَّلين بأجل واحد فلو قدّرنا انتفاء أحد الأمرين في ذلك الوقت لم يجب انتفاء الآخر، ليس بشيء، لأن أحدَهما علَّة الآخر، فإذا قدّرنا انتفاء العلَّة، وجب أن ينتفيَ في ذلك التقدير انتفاء المعلول، فالعلة قتل القاتل، والمعلول بطلان

> (١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٦. (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٦٨.

الحياة، وإنما كَان يستمرّ ويصلح ما ذكروه، لو لم يكن بين الأمرين عليّة العلّيَّة والمعلوليَّة.

قالوا: والآية التي تعلَّقُوا فيها لا تدل على قولهم، لأنه تعالى لم ينكر ذلك القول إنكار حاكم بأنهم لو لم يقتلوا لماتوا، بل قال: كل حيّ ميّت، أي لا بد من الموت، إما معجّلاً وإمّا مؤجلاً.

قالوا: فإذا قال لنا قائل: إذا قلتم إنه يبقى لو لم يقتله القاتل، ألستم تكونون قد قلتم: إن القاتل قد قطع عليه أجلَه؟

قلنا له: إنما يكون قاطعاً عليه أجله لو قتله قبل الوقت الذي علم الله تعالى أن حياته تبطل فيه، وليس الأمر كذلك، لأن الوقت الذي علم الله تعالى أنّ حياته تبطّل فيه هو الوقت الذي قتله فيه القاتل، ولم يقتله القاتل قبل ذلك، فيكون قد قُطّع عليه أجله.

قالوا: فإذا قال لنا: فهل تقولون إنه قطع عليه عمره؟

قلنا له: إنّ الزمان الذي كان يعيش فيه لو لم يقتله القاتل لا يسمَّى عمراً إلا على طريق المجاز، باعتبار التقدير، ولسنا نطلق ذلك إلا مقيداً، لثلا يُوهم، وإنما قلنا: إنا نقطع على أنه لو لم يقتَل لم يمت، ولا نُطلق غير ذلك.

وقال قدماء الشّيعة: الآجال تزيد وتنقص، ومعنى الأجل، الوقت الذي علم الله تعالى أنّ الإنسان يموت فيه إن لم يقتَل قبل ذلك، أو لم يفعل فعلاً يستحقّ به الزيادة والنقصان في عمره.

قالوا: وربما يُقتَل الإنسان الذي ضُرِبَ له من الأجل خمسون سنة، وهو ابن عشرين سنة، وربما يُقتَل الإنسان الذي ضُرِبَ له من الأجل خمسون سنة، أو يستحق به النقيصة فيموت وهو ابن ثلاثين سنة.

قالوا: فمما يقتضي الزيادة، صلة الرحِم، ومما يقتضي النقيصة الزنى وعقوق الوالدين، وتعلّقوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمّرُ مِن مُّعَمّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِوتِ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾(١).

وربما قال قوم منهم: إنّ الله تعالى يضرِب الأجل لزيد خمسين سنة أو ما يشاء، فيرجع عن ذلك فيما بعد، ويجعله أربعين أو ثلاثين، أو ما يشاء، وبَنوْه على قولهم في البدَاء.

وقال أصحابنا: هذا يوجب أن يكونَ الله تعالى قد أجَّل الآجال على التخمِين دون التحقيق، حيث أجَّل لزيد خمسين، فقتِل لعشرين، وأفسدوا أن يعلم الله تعالى الشيء بشرط، وأن يبدوَ له فيما يقضيه ويقدره، بما هو مشهور في كتبهم.

· (B/B) · (B/B) · (A7) · (B/B) · (B/B) · (B/B) · (B/B) ·

. (3ve)

· && · 1

. මැම

. €

,. .

, 56

. ن

سورة فاطر، الآية: ١١.

00

وقالوا في الآية: إنّ المرادَ بها أن ينقص سبحانه بعضَ الناس عن مقدار أجل المعمّر، بأن يكون انتقصَ منه عمراً، ليس أنه ينقص من عمر ذلك المعمّر.

فأما مشايخنا أبو عليّ وأبو هاشم فتوقفا في هذه المسألة، وشكا في حياة المقتول وموته، وقالا: لا يجوز أن يبقى لو لم يُقتل، ويجوز أن يموت، قالا: لأن حياته وموته مقدوران لله عز وجل، وليس في العقل ما يدلّ على قبح واحد منهما، ولا في الشَّرْع ما يدل على حصول واحد منهما، فوجب الشكّ فيهما، إذ لا دليل يدلّ على واحد منهما.

قالوا: فأما احتجاج القاطعين على موتِّه، فقد ظهر فسادُه بما حُكي من الجواب عنه.

قالوا: ومما يدلّ على بطلانه من الكتاب العزيز قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَكُأُولِي الْمَاتِ وَمَا يَدُلُ عَلَى الْقِصَاصِ مَا يَزجر القاتل عن القتل، فتدوم حياة المقتول، فلو كان المقتول يموت لو لم يقتله القاتل ما كان في إثبات القصاص حياة.

قالوا: وأما احتجاجُ البغداديين على القَطْع على حياته بما حُكي عنهم، فلا حُجَّة فيه، أمّا إلزام القاتل القَوَد والغرامة فلأنّا غير قاطعين على موت المقتول لو لم يقتل، بل يجوز أن يبقى ويغلب ذلك على ظنوننا، لأن الظاهر من حال الحيوان الصحيح ألاّ يموت في ساعته، ولا بعد ساعته وساعته، ولا بعد ساعته وساعات، فنحن نلزم القاتل القود والغرامة، لأنّ الظاهر أنه أبطل ما لو لم يبطله لبقي.

وأيضاً فموت المقتول لو لم يقتله القاتل لا يخرج القاتل من كونه مسيئاً، لأنه هو الذي تولّى إبطال الحياة، ألا تَرى أنّ زيداً لو قتل عمراً لكان مسيئاً إليه، وإن كان المعلوم أنّه لو لم يقتله لقتله خالد في ذلك الوقت!

وأيضاً فلو لم يقتل القاتل المقتول ولم يذبح الشاة حتى ماتا، لكان يستحقّ المقتول ومالك الشاة من الأعواض على البارىء سبحانه أكثر مما يستحقّانه على القاتل والذابح، فقد أساء القاتل والذابح حيث فوّتا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعواض.

فأمّا شيخنا أبو الحسين فاختار الشكّ أيضاً في الأمريُن إلا في صورة واحدة، فإنه قطع فيها على دوام الحياة، وهي أن الظالم قد يَقتل في الوقت الواحد الألوف الكثيرة في المكان الواحد، ولم تجر العادة بموت مثلهم في حالة واحدة في المكان الواحد، واتفاق ذلك نقضُ العادة، وذلك لا يجوز.

قال الشيخ: ليس يمتنع أن يقال في مثل هؤلاء إنه يقطع على أنّ جميعهم ما كانوا يموتون في ذلك المكان في ذلك الوقت لو لم يقتلهم القاتل، إن كان الوقت وقتاً لا يجوز انتقاض

· ,. · OO · OO · ( NV )· OO · \*\*- · OO · OO · OO

)V& . . .

**8** · **6** 

₹) • •

.

. (S

٠٠٠ ١٠٠٠

. Q

I I I

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، الآية: ۱۷۹. الآية: ۱۷۹.

العادات فيه، ولكن يجوز أن يموتَ بعضُهم دون بعض، لأنه ليس في موت الواحد والاثنين في وقت واحد في مكان واحد نقض عادة، ولا يمتنع هذا الفرض من موتهم بأجمعهم في زمان نبيّ من الأنبياء.

وقد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ما ليس هذا الشرح موضوعاً لاستقصائه.

## ٢٢ - ومن خطبة له عَلِيً يحذر من فتنة الدنيا

الأصل: أَلاَ إِنَّ ٱلدُّنْيَا دَارٌ لاَ يُسْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ فِيهَا، وَلاَ يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا. ٱبْتُلِيَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أَخْرِجُوا مِنْهُ وَحُوسِبُوا عَلَيْهِ، وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ، وَأَقَامُوا فِيهِ، فَإِنَّهَا عِنْدَ ذُوِي العُقُولِ كَفَيْء الظُّلِّ، بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتى قَلَص، وَزَائِداً حَتى

**الشَّرَح:** تقدير الكلام: أنَّ الدُّنيا دارٌ لا يُسلِّم من عقاب ذنوبها إلا فيها، وهذا حقّ، لأن العِقابِ المستحقّ، إنما يَسْقُط بأحد أمرين: إما بثوابٍ على طاعاتٍ تفضّل على ذلك العقاب المستَحق، أو بتوبةٍ كاملة الشروط.

وكلا الأمرين لا يصحُّ من المكلَّفِين إيقاعهُ إلا في الدنيا، فإنَّ الآخرة ليست دارَ تكليف، من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة، فقد ثبت إذاً أن الدنيا دارٌ لا يسلم مِنْها إلا فيها.

إن قيل: بَيِّنُوا أن الآخرةَ ليست بدار تكليف.

قيل: قد بَيّن الشيوخُ ذلك بوجهين:

أحدُهما: الإجماعُ على المنع مِنْ تجويز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة.

والثاني: أن الثوابَ يجب أن يكون خالصاً من المشاق، والتكليف يستلزم المشقّة، لأنها شرطٌ في صحته، فبطل أن يجوز استحقاق ثواب في الآخرة للمكلَّفين المُثَابين في الآخرة لأجل تكاليفهم في الآخرة، وأما المعاقَبون فلو كانوا مكلَّفين لجاز وقوع التوبة منهم، وسقوط العقاب بها، وهذا معلومٌ فساده ضرورةً من دين الرسول غَلَيْتُلِيُّ .

وها هنا اعتراضان:

· 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

أحدُهما: أن يقال: فما قولكم في قوله تعالى: ﴿كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيّنَا بِمَاۤ اَسْلَفْتُهُۗ ﴾(١)، وهذا أمر

والثاني: أنَّ الإجماع حاصل على أنَّ أهل الجنة يشكرون الله تعالى، والشكُّر عبادة وذلك

والجواب عن الأول أن قوله: ﴿ كُنُوا وَاشْرَبُوا ﴾ عند شيخنا أبي عليّ رحمه الله تعالى ليس

وأما الشيخ أبُو هاشم فعنده أن قوله: ﴿ كُنُوا وَاشْرَبُوا ﴾ أمر، لكنه زائد في سرور أهل

وأما الجوابُ عن الثاني، فإنّ الشكر الذي بالقلُّب رجوعه إلى الاعتقادات، والله تعالى

وبهذا الوجه نجيب عن قول من يقول: أليس زبانية النار يعالجون أهلَ العذاب في جهنم،

أعاذنا الله منها؟ وهل هذا محض تكليف! لأنا نقول إنه يجوز أن يكونَ للزبانية في ذلك لذَّة

عظيمة، فلا يثبت التكليف معها، كما لا يكون الإنسان مكلِّفاً في الدنيا بما يخلص إليه شهوته،

قيل: أمَّا الدليل على أنَّهم يعرفونه تعالى، فإن المثاب لابدُّ أن يعلَم وصولَ الثواب إليه على

وأيضاً فإنَّ من شرط الثواب مقارنة التعظيم والتبجيل له من فاعل الثواب، لأن تعظيم غير

فاعل الثواب لا يؤثر، والتعظيم لا يُعلم إلا مع العلم بالقَصْد إلى التعظيم، ويستحيل أن يعلموا

قَصْدُه تعالى، ولا يعلموه، والقول في العقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقارنه تجري هذا

الوجه الذي استحقُّه، ولا يصحُّ ذلك إلا مع المعرفة بالله تعالى، ليعلم أن ما فعله به هو الذي

يفعل في أهل الجنة المعارف كلُّها، فلا وجوب إذاً عليهم، وأما الشكر باللسان فيجوز أن يكون

الجنة، إذا علموا أنِ الله تعالى أرادَ منهم الأكل وأمرَهم به، ولكنه ليس بتكليف، لأنَّ الأمرَ إنما

بأمرٍ على الحقيقة، وإن كانت له صورته، كما في قوله تعالى: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا﴾ (٣).

وخطاب لأهل الجنة، والأمر تكليف؟

يكون تكليفاً إذا انضمت إليه المشقة.

لهم فيه لذة، فيكون بذلك غير منافي للثواب الحاصل لهم.

تدللوا أولاً على أنَّ أهلَ الآخرة يعرفون الله تعالى.

لمستحقه، والقول في المعاقب كالقول في المثاب.

يستدعي استحقاق الثواب!

إن قيل: هذَا الجواب ينبيء على أنَّ معارف أهلِ الآخرة ضرورية، لأنكم أجبتم عن مسألة الشكر، بأنَّ الله تعالى يفعل المعارف في أهل الجنة، فدلُّلوا على ذلك، بل يجب عليكم أن

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٥٠.

المجرى.

(١) سورة الحاقة، الآية: ٢٤. 

ولا مشقة عليه فيه.

فأمّا بيان أنّ هذه المعرفة ضرورية، فلأنّها لو كانت من فعلهم، لكانت إمّا أن تَقّع عن نظر يتحرَّوْن فيه، أو يلجؤون إليه، أو عن تذكّر نظر، أو بأن يلجؤوا إلى نفس المعرفة من غير تقدم نظر، والأول باطل، لأنّ ذلك تكليف وفيه مشقّة، وقد بينا سقوط التكليف في الآخرة. ولا يجوز أن يلجؤوا إلى النظر لأنهم لو ألجئوا إلى النظر لكان ألجأهم إلى المعرفة أولاً، وإلجاؤهم إلى المعرفة يمنع من إلجائهم إلى النظر، ولا يجوز وقوعها عند تذكّر النظر، لأنّ المعتذكّر للنظر تَعرض له الشّبة، ويلزمه دفعها، وفي ذلك عَوْد الأمر إلى التكليف، ولبس معاينة المتذكّر للنظر تَعرض له الشّبة، كما لم تمنع معاينة المعجزات والإعلام عن وقوعها، ولا يجوز أن يكونَ الإلجاء إلى المعرفة، لأن الإلجاء إلى أفعال القلوب لا يصحّ إلا من الله تعالى، فيجب أن يكونَ الملجأ إلى المعرفة عارفاً بهذه القضية، وفي ذلك استغناؤه بتقدم هذه المعرفة على الإلجاء إليها.

إن قيل: إذا قلتم إنهم مضطرون إلى المعارف، فهل تقولون إنهم مضطرون إلى الأفعال؟ قيل: لا، لأنّه تعالى قال: ﴿وَفَكِكَهُ مِمَّا يَتَخَرُّونَ ﴾ (١)، ولأنّ مَنْ تدبّر ترغيبات القرآن في الجنّة والثواب، علم قطعًا أنّ أهل الجنة غير مضطرين إلى أفعالهم، كما يضطر المرتعش إلى الرعشة.

إن قيل: فإذا كانُوا غير مضطرين، فلمَ يمنعُهم من وقوع القبيح منهم؟

قيل: لأن الله تعالى قد خلَق فيهم علماً بأنّهم مَتَى حاولوا القبيح منِعوا منه، وهذا يمنع من الإقدام على القبيح بطريق الإلجاء.

ويمكن أيضاً أنْ يعلمهم استغناءهم بالحسن عن القبيح، مع ما في القبيح من المضرّة، فيكونون ملجئين إلى ألا يفعلوا القبيح.

فأما قوله عَلِيَتُلِا : ﴿ وَلا يُنْجَى بِشِيء كَانَ لِها ؟ فمعناه أنّ أفعال المكلّف التي يفعلها لأغراضه الدنيويّة ليست طريقاً إلى النجاة في الآخرة، كمن ينفق ماله رئاء الناس، وليست طرقُ النجاة إلا بأفعال البرّ التي يقصد فيها وجه الله تعالى لا غير، وقد أوضح عَلَيْتُلِلا ذلك بقوله : ﴿ فما أخذُوه منها لها أخرجوا منه، وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه ؟.

فمثال الأول من يكتسب الأموال ويدخّرها لملاذّه، ومثال الثاني من يكسبها لينفقها في يهل الخيرات والمعروف.

(A) (B)

. &

ى (١) سورة الواقعة، الآية: ٢٠.

**\$**₩ . @\@\_!

ثم قال عَلَيْتُلِا: "وإنَّها عند ذوِي العقول كفيء الظلِّ . . . . . اللَّم آخر الفصل، وإنما قال: «كفيء الظلّ» لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه، قال تأبّط شراً:

إِذَا حَاصَ عَيْنَيْه كَرَى النوم لم يَزَلُ لَهُ كَالِيءٌ مِنْ قَلْبِ شِيحَانَ فَاتِكِ ويمكن أن يقال: الظلِّ أعمَّ من الفيء، لأنَّ الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، وكلُّ فيء ظلُّ، وليس كلِّ ظلِّ فيناً، فلما كان فيهما تغايرُ معنويٌّ بهذا الاعتبار صحّت الإضافة.

والسابغ: التامّ. وقَلَص، أي انقبض.

**(4)** 

وقوله عَلَيْتُهِ: ﴿بينا تراهُۥ أصل ﴿بينا ۗ ﴿بين ۗ ، فأشبعت الفتحة، فصارت ﴿بينا على وزن «فَعُلَى» ثم تقول «بينما» فتزيد «ما»، والمعنى واحد، تقول بينا نحن نرقبه أتانا، أي بين أوقاتِ رقْبتنا إياه أتانا، والجمل تضاف إليها أسماء الزمان، كقولك: أتيتك زمنَ الحجاج أمير، ثم حذفت المضاف الذي هو «أوقات» وولَّى الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليه، كقوله: ﴿وَمَّتَكِلِّ ٱلْفَرْيَةَ﴾(١).

وكان الأصمعيّ يخفض بـ «بينا» إذا صلح في موضعه «بين»، وينشد بيت أبي ذؤيب، بالجرّ: بَيْنَا تعنُّهِ الكماة ورُوغِ يوماً أتبح له جَرِي مُسَلَّفَعُ (٢) وغيره يرفع ما بعد «بينا» و«بينما» على الابتداء والخبر، وينشد هذا البيت على الرفع. وهذا المعنى متداول، قال الشاعر:

ألا إنسا الدنيا كظل غساسة اظلت يسيراً ثم خَفّت نولتِ وقال آخر:

ظِلُّ الغَمام، وأحلامُ المنام، فما تدوم يوماً لمخلوق على حال

### ٦٣ - ومن خطبة له عَلِيَهِ في الاستعداد للموت

الأصل: نَاتَّقُوا ٱلله عِبَادَ ٱلله، وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَٱبْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ، وَتَرَحَّلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ، وَٱسْتَعِدُوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ، وَكُونُوا قَوْماً صِبحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ ٱلدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا، فَإِنَّ ٱلله سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَثْرُكْكُمْ سُدًى، وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ ٱلْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلاَّ ٱلْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) السَّلْفُع: الجريء الشجاع الواسع الصدر، والبيت في ديوان الهزليين ١٨/١.

(I) (Q)

وَإِنَّ غَايَةً تَنْقُصُهَا ٱللَّحْظَةُ، وَتَهْدِمُهَا ٱلسَّاعَةُ، لَجَدِيرَةٌ بِقصَرِ ٱلْمُدَّة. وَإِنَّ غَائِباً يَحْدُوهُ ٱلْجَدِيدَانِ، ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ، لَحَرِيٌّ بِسُرْعَةِ ٱلْأَوْبَةِ. وَإِنَّ قَادِماً يَقْدُمُ بِالفَوْزِ أَوِ ٱلشَّقْوَةِ لَمُسْتَحِقٌّ

فَتَزَوَّدُوا فِي ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا تُحْرِزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً، فَاتَّقَى عَبْدٌ رَبَّهُ، نَصَحَ نَفْسَهُ، وَقُدَّمَ تَوْبَتَهُ، وَغَلَبَ شَهْوَتَهُ، فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ، وَأَمَلَهُ خَادِعٌ لَهُ، وَالشبْطَانُ مُوَكَّلٌ بِهِ، يُزَيِّنُ لَهُ ٱلْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا، وَيُمَنِّيهِ التَّوْيَةَ لِيُسَوِّفَهَا، إِذَا هَجَمَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا.

فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمْرُهُ عَلَيهِ حُجَّةً، وَأَنْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى ٱلشَّفْوَةِ! نَسْأَلُ ٱلله سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ لاَ تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ، وَلاَ تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةٌ، وَلاَ تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَلاَ كَابَةٌ.

بادروا آجالكم بأعمالكم: أي سابقوها وعاجِلُوها. البِدار: العجلة، وابتاعوا الأخرة الباقية بالدنيا الفانية الزائلة.

وقوله: "فقد جُدّ بكم": أي حُثِثتم على الرحيل، يقال: جَدَّ الرحيل، وقد جُدّ بفلان، إذا أزعج وحُثّ على الرحيل.

واستعدُّوا للموت، يمكن أن يكون بمعنى «أعدُّوا»، فقد جاء «استفعل» بمعنى «أفعل» كقولهم: استجاب له، أي أجابه.

ويمكن أن يكون بمعنى الطّلَب، كما تقول: استطعم، أي طلب الطعام، فيكون بالاعتبار الأول، كأنَّه قال: أعدُّوا للموت عُدَّة، وبمعنى الاعتبار الثاني كأنه قال: اطلبوا للموت عُدَّة.

وأظلَّكم: قربُ منكم، كأنَّه ألقى عليهم ظلَّه، وهذا من باب الاستعارة.

والعبَث: اللَّعب، أو ما لا غرض فيه، أو ما لا غرضَ صحيح فيه.

وقوله: «ولم يترككم سُدّى»، أي مهمّلين.

وقوله: «أن ينزل به» موضعُه رفع لأنَّه بدلٌ من «الموت»، والغائب المشار إليه هو الموت.

ويحدوه الجديدان: يسوقه الليل والنهار، وقيل: الغائب هنا هو الإنسان يَسُوقه الجديدان إلى الدار التي هي داره الحقيقية، وهي الآخرة، وهو في الدنيا غائب على الحقيقة عن داره التي خلق لها، والأول أظهر.

وقوله: "فتزوّدوا في الدنيا من الدنيا" كلامٌ فصيح، لأنّ الأمر الذي به يتمكّن المكلّف من إحراز نفسه في الأخرة، إنما هو يكتسبه في الدنيا منها، وهو التقوى والإخلاص والإيمان.

(1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -

<u>10- 9.</u>

والفاء في قوله: "فاتّقَى عبد ربّه" لبيان ماهيّة الأمر الذي يحرِزُ الإنسان به نفسه ولتفصيل
 أقسامه وأنواعه، كما تقول: فعل اليوم فلان أفعالاً جميلة، فأعطى فلاناً، وصفَح عن فلان،
 وفعل كذا. وقد روي: "اتقى عبد ربّه" بلا فاء، بتقدير "هلاّ"، ومعناه التحضيض.

وقد روي: "ليسوّفها" بكسر الواو وفتحها، والضمير في الرواية الأولى يرجع إلى نفسه، وقد تقدم ذكرها قبلُ بكلمات يسيرة. ويجوز أن يعني به: ليسوّف التوبة، كأنه جعلها مخاطبة يقول لها: سوف أوقعك، والتسويف أن يقول في نفسه: سوف أفعل، وأكثر ما يستعمل للوعد الذي لا نَجَاز له. ومن روى بفتح الواو جعله فعلَ ما لم يسمّ فاعله، وتقديره: ويمنيّه الشيطان التوبة، أي يجعلها في أمنيته ليكون مسوّفاً إياها، أي يعدّ من المسوّفين المخدوعين. وقوله: "فيا لَها حسرة"، يجوزُ أن يكونَ نادى الحسرة، وفتحة اللام على أصل نداء المدعو، كقولك: يا للرجال، ويكون المعنى: هذا وقتك أيتها الحسرة فاحضري. ويجوز أن يكون المدعو غير الحسرة، كأنه قال: يا للرجال لِلْحَسْرةِ! فتكون لامها مكسورة نحو الأصل لأنها المدعو إليه، إلا أنها لما كانت للضمير فتحت، أي أدعوكم أيها الرجال لتقضُوا العجب من هذه الحسّرة.

وهذا الكلام من مواعظ أمير المؤمنين البالغة، ونحوه من كلام الحسن البصريّ ذكره شيخنا أبو عثمان في «البيان والتبيين».

ابنَ آدم، بعْ دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً، ولا تبعْ آخرتك بدنياك فتخسرُهما جميعاً، وإذا رأيت النّاس في الخير فقاسِمْهم فيه، وإذا رأيتهم في الشرّ فلا تغيِظهم عليه. البقاء ها هنا قليل، والبقاء هناك طويل، أمّتكم آخر الأمم وأنتم آخرُ أمتكم، وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون المعاينة! فكأن قَدْ. هيهات هيهات، ذهبت الدنيا بحالينها وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق. فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة! ألا إنّه لا أمّة بعد أمتكم، ولا نبيّ بعد نبيّكم، ولا كتاب بعد كتابكم. أنتم تسوقُون الناس والساعة تسوقكم، وإنما يُنتظَرُ بأوّلكم أن يلحق آخركم. من رأى محمداً صلوات الله وسلامه عليه، فقد رآه غادياً رائحاً، لم يضع لَبِنة على لَبِنة، ولا قصبة على قصبة، رُفِع له عَلم فسما إليه، فالوحَى الوحَى، النجاء النجاء! على ماذا تعرّجون! ذهب أماثلكم وأنتم ترّذُلون كلّ يوم، فما تنتظرون!

إن الله بعث محمداً على عِلْم منه، اختاره لنفسه، وبعثه برسالته، وأنزل إليه كتابَه، وكان صَفْوتَه من خلقه، ورسوله إلى عباده، ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظرُ إليه أهلُ الأرض، فآتاه فيها قوتاً وبُلْغة، ثم قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾ (١)، فركن أقوامٌ إلى غير عيشته، وسخطُوا ما رضى له ربَّه، فأبعدهم وأسحقهم.

VO . ( 94 ). (CX

(1/2) - (0/0)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

يا بن آدَم، طإ الأرض بقدمك، فإنها عن قليل قبرُك، واعلم أنَّك لم تَزَلُ في هَدْم عمرك منذ سقطت من بطن أمُّك، رحم الله امرأ نظر فتفكُّر، وتفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، وأبصر فأقصر، فقد أبصر أقوامٌ ولم يقصِّروا، ثم هلكوا فلم يُدْرِكوا ما طلبُوا، ولا رجعوا إلى ما فارقوا.

يا بن آدم، اذكر قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكُلُّ إِنْكَنِ أَلْزَمَّنَهُ طُلَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ. وَغُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ كِنَابًا يُلْقَنْهُ مَنْتُورًا ﴿ إِنَّا ۚ أَفَرَأُ كِنَابَكَ كُفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (١)، عدَل والله عليك مَنْ جعلك حسيب نفسك. خذُوا صفوة الدنيا، ودعوا كَدَرها، ودَعُوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، ظهر الجفاء وقلَّت العلماء، وعفَت السُّنَّة، وشاعت البدعة. لقد صحبتُ أقواماً ما كانت صحبتهم إلا قرَّة عين لكلِّ مسلم، وجِلاًء الصدور، ولقد رأيت أقواماً كانوا من حَسناتهم أن تَردُّ عليهم، أشفقَ منكم من سيئاتكم أن تعذَّبوا عليها، وكانوا مما أحلَّ الله لهم من الدنيا أزهدُ منكم فيما حرَّم

ما لي أسمع حسِيساً ولا أرى أنيساً! ذهبُ النَّاس، وبقي النَّسْناس. لو تكاشفتُم ما تدافنتم. تهاديتُم الأطباق، ولم تتهادَوًا النصائح. أعدُّوا الجواب، فإنكم مسؤولون. إنَّ المؤمن من لا يأخذ دينه عن رأيه، ولكن عن ربّه. ألا إنَّ الحقّ قد أجهدَ أهله، وحال بينهم وبين شهواتهم، وما يصبر عليه إلاَّ من عرف فضله، ورجا عاقبته، فَمن حمد الدنيا ذمَّ الأخرة، ولا يكره لقاء الله إلا مقيم على ما يسخطه. إن الإيمان ليس بالتمنّي ولا بالتشهّي، ولكن ما وقَر في القلوب وصدِّقته الأعمال.

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة، إلا أنَّه في الجزالة والفصاحة دون كلام أمير المؤمنين غَلِيَتُلاِ بطبقات.

ومن خطب عمر بن عبد العزيز: إن لكلُّ سفَر زاداً لا محالة، فتزوَّدُوا لسفَرِكم من الدُّنيا إلى الآخرة، فكونوا كمن عايَن ما أعدّ الله تعالى من ثوابه وعقابه، فرغِبوا ورهبوا، ولا يطولُنّ عليكم الأمر فتَقْسُوَ قلوبكم، وتنقادُوا لعدوِّكم، فإنه والله ما بُسِط أمَلُ مَنْ لا يَدْرِي لعلَّه لا يصبح بعد إمسائه، ولا يمسي بعد إصباحه، وربما كانت بين ذلك خَطَفات المنايا. فكم رأينا وأنتم مَنْ كان بالدنيا مغترًا فأصبح في حبائل خطوبها ومناياها أسيراً! وإنما تقرُّ عين من وَثِقَ بالنَّجاة من عذاب الله، وإنما يفرح مَنْ أمِنَ من أهوال يوم القيامة، فأما مَنْ لا يبرأ من كَلْم إلا أصابه جارح من ناحية أخرى فكيف يفرح! أعوذ بالله أنَّ أخبِركم بما أنهى عنه نفسي، فتخبب صفقتي، وتظهر عورتي، وتبدوَ مسكنتي، في يوم يبدُو فيه الغنيّ والفقير، والموازين منصوبة، والجوارح

(۱) سورة الإسراء، الايتان: ۱۲، ۱۶. (۱) سورة الإسراء، الايتان: ۱۴، ۱۶. (۱) سورة الإسراء، الايتان: ۱۶. (۱) سورة الايت

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآيتان: ١٣، ١٤.

ناطقة. لقد عنيتم بأمر لو عنيت به النّجوم لانكدرت، ولو عنيت به الجبال لذابت، أو الأرض لانفطرت، أما تعلمون أنّه ليس بين الجنة والنار منزلة، وأنكم صائرون إلى أحدهما!

ومن خطب عمر بن عبد العزيز: أيها الناس: إنكم لم تخْلَقوا عبثاً، ولم تتركوا سدَّى، وإن لكم معاداً يبيِّن الله لكم فيه الحكم والفصل بينكم، فخاب وخسِر مَنْ خرج من رحمة الله التي وَسِعَتْ كُلَّ شيء، وحُرِم الجنَّة التي عَرْضها السَّمُوات والأرض.

واعلموا أنَّ الأمان لمن خاف الله، وباع قليلاً بكثير، وفانياً بباقٍ. ألا ترون أنَّكم في أسلاب الهالكين، وسيُسْلَبها بعدكم الباقون، حتى تردُّ إلى خير الوارثين! ثم إنكم في كلُّ يوم تشيِّعون غادياً ورائحاً إلى الله عزِّ وجلَّ، قد قضى نحبَه، وبلغ أجلَه، تغيُّبونه في صَدْع من الأرض ثم تدَّعونه عير ممهِّد ولا موسَّد، قد صرم الأسباب، وفارق الأحباب، وواجِّه الحساب، وصار في التراب، غنيًّا عَمًّا ترك، فقيراً إِلَى ما قدم.

ومن خطب ابن نباتة الجيِّدة في ذكر الموت: أيّها الناس، ما أسلسَ قيادَ من كان الموت جريره، وأبعد سداد من كان هواه أميرَه! وأسرع فطام من كانت الدنيا ظِئره، وأمنع جَنَابٍ من أَضْحَت التقوى ظهره! فاتقوا الله عباد الله حَقّ تقواه، وراقبوه مراقبة مَنْ يعلم أنه يراه، وتأهّبوا لوثبات المنون، فإنها كامنة في الحركات والسكون، بينما ترى المرء مسروراً بشبابه، مغروراً بإعجابه، مغموراً بسعة اكتسابه، مستوراً عَمّا خُلِق له لما يغرَى به، إذ أَسْعَرت فيه الأسقام شهَابها، وكُذَّرت له الأيام شرابَها، وحَوّمت عليه المنيّة عُقابها، وأعلقَت فيه ظُفْرها ونابَها، فسرَتْ فيه أوجاعُه، وتنكّرت عليه طباعه، وأظلّ رحيلَه ووداعه، وقلَّ عنه منعه ودفاعه، فأصبح ذا بصرِ حائر، وقلب طائر، ونَفَس غابر، في قطب هلاك دائر، قد أيقن بمفارقة أهله ووطنه، وأذعن بانتزاع رُوحه عن بدنه، حتى إذا تحقق منه اليأس، وحلَّ به المحذور والبأس، أومأ إلى خاصٌ عوّاده، موصياً لهم بأصاغر أولاده، جَزَعاً عليهم مِنْ ظَفر أعدائه وحسّاده والنفس بالسِّياق تجذَّب، والموت بالفراق يقرب، والعيون لهول مصرعه تَسْكُب، والحامة عليه تعدُّد وتندب، حتى تجلَّى له مَلَك الموت من حُجُبه، فقضى فيه قضاء أمر رَبِّه، فعافه الجليس، وأوحش منه الأنيس، وزُوِّد من مالِه كفناً، وحصر في الأرض بعمله مرتهناً، وحيداً على كثرة الجيران، بعيداً على قُرْب المكان، مقيماً بين قوم كانوا فزالوا، وحوت عليهم الحادثات فحالوا، لا يخبِرون بما إليه آلوا، ولو قدروا على المقال لقالوا، قد شرِبوا من الموت كأساً مُرّة، ولم يفقدوا من أعمالهم ذرّة، وآلى عليهم الدهر أليّة برَّة، ألاّ يجعل لهم الدنيا كَرّة، كأنهم لم يكونوا للعيون قُرَّة، ولم يُعَدُّوا في الأحياء مَرّة، أسكتهم الذي أنطقهم، وأبادهم الذي خلقهم وسيوجِدهم كما خلقهم، ويجمعهم كما فرّقهم، يوم يُعيد الله العالمين خَلْقاً جديداً،

ويجعل الله الظالمين لنار جهنم وقوداً: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَحْضَرُّا وَمَا عَمِلَتْ مِن شَوَوٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا﴾(١) (٢).

#### ١٤ - ومن خطبة له عَلَيْ في تنزيه الله وتقديسه

لَمْ يَخُلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانِ، وَلا تَخُوُّفِ مَنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ، ولا اسْتِعانَةٍ عَلَى نِدُّ مُثَاوِرٍ، وَلا شَرِيكٍ مُكَاثِرٍ، ولا ضِدِّ مُنَافِرٍ، وَلَكِنْ خَلاَئِقُ مَرْبُوبُونَ، وَعِبَادٌ دَاخِرُونَ، لَمْ يَخْلُلْ في الأشْيَاءِ فَيُقَالَ: هُو فِيهَا كَائِنٌ، وَلَمْ يَنَا عَنْهَا فَيُقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ.

لَمْ يَؤُدُهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، وَلا تَدْبِيرُ مَا ذَرَأَ، ولاَ وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَق، وَلاَ وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فِيمَا قَضَى وَقَدَّرَ، بَلْ قَضَاءٌ مُنْقَنَّ، وَعِلْمٌ مُحْكَمٌ، وَأَمْرٌ مُبْرَمٌ، الْمَأْمُولُ مَعَ النَّقَم، المَرْهُوبُ مَعَ النَّعَم.

الشرح: يَصَمّ، بفتح الصاد، لأنّ الماضي «صَمِمْت» يا زيد، والصَّمم: فساد حاسّة السمع، ويصِمه بكسرها، يحدث الصَّمَم عنده، وأصْمَمت زيداً.

والنّد: المِثْل والنظير، والمثاور: المواثب، والشريك المكاثر: المفتخر بالكثرة، والضدّ المنافر: المحاكم في الحسب، نافرت زيداً فنَفَرْته، أي غلبته، ومربوبون: مملوكون، وداخرون: ذليلون خاضعون.

ولم يَنْأ : لم يبعُد. ولم يؤده: لم يتعبُّه. وذَرَأ : خَلَق، وَوَلَجت عليه الشبهة، بفتح اللام، أي دخلت. والمرهوب: المَخُوف.

(۲) البيان والتبيين: ۲/ ۱۲۲–۱۲۹.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

- CAC . (97) . CAC . . . CAC . CAC . CAC . CAC

. මැති

.

Ç,

فأما قوله: «الذي لم يسبق له حال حالاً، فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراً»، فيمكن تفسيرُه على وجهين:

أحدُهما: أنَّ معنى كونه أولاً أنه لم يزَلُ موجوداً، ولا شيء من الأشياء بموجود أصلاً، ومعنى كونه آخراً أنه باقي لا يزال، وكلِّ شيء من الأشياء يُعدَم عدَماً مخضاً حسب عدمه فيما مضى، وذاته سبحانه ذاتٌ يجب لها اجتماعُ استحقاق هذين الاعتبارين معاً في كلّ حال، فلا حال قطُّ إلا ويصدق على ذاته أنه يجب كونها مستحقَّة للأوليَّة والآخرية بالاعتبار المذكور استحقاقاً ذاتياً ضرورياً، وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف الترتيب، بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية، فإنَّ غيره مما يبقى زمانَيْن فصاعداً إذا نسبناه إلى ما يبقى دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأولّية والآخريّة بالنسبة إليه على هذا الوصف، بل إمّا يكون استحقاقاً بالكليَّة، بأن يكون استحقاقاً قريباً، فيكون إنما يصدُق عليه أحدُهما، لأنَّ الآخر لم يصدق عليه، أو يكونا معاً يصدقان عليه مجتمعين غير مرتّبين، لكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليَّة والآخرية، بل إنما ذلك الاستحقاق لأمْرِ خارج عن ذاته.

الوجه الثاني: أن يريدُ بهذا الكلام أنّه تعالى لا يجوز أن يكون مورداً للصفات المتعاقبة، على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيد، قالوا: لأمَّه واجبٌ لذاته، والواجب لذاته واجب من جميع جهاته، إذْ لو فرضنا جواز اتصافه بأمرٍ جديد ثبوتيّ أو سلبيّ لقلنا : إن ذاته لا تكفِي في تحقّقه، ولو قلنا ذلك لقلنا إنّ حصول ذلك الأمر، أو سلبه عنه، يتوقّف على حصول أمرِ خارج عن ذاته، أو على عدم أمر خارج عن ذاته، فتكون ذاته لا محالَة متوقّفة على حضور ذلك الحصول أو السلب، والمتوقف على المتوقف على الغير متوقّف على الغير، وكلّ متوقّف على الغير ممكن، والواجب لا يكون ممكناً. فيكون معنَى الكلام على هذا التفسير نفيَ كونه تعالى ذا صفة، بكونه أولاً وآخراً، بل إنّما المرجع بذلك إلى إضافات لا وجودَ لها في الأعيان، ولا يكون ذلك من أحوال ذاته الراجعة إليها كالعالمية ونحوها، لأن تلك أحوال ثابتة، ونحن إنما ننفي عنه بهذه الحجة الأحوالَ المتعاقبة.

وأما قوله: «أو يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً»، فإنّ للباطن والظاهر تفسيراً على وجهين: أحدهما: أنه ظاهر بمعنى أنَّ أدلَّة وجوده وأعلام ثبوته وإلْهيته جليَّة واضحة، ومعنى كونه باطناً أنه غير مدرَك بالحواس الظاهرة، بل بقوة أخرى باطنة، وهي القوة العقلية.

وثانيهما: أنَّا نعني بالظاهر الغالب، يقال: ظَهر فلانٌ على بني فلان، أي غلَبَهم، ومعنى الباطن العالم، يقال: بطنَتُ سرّ فلان، أي علِمتُه، والقول في نفيه عنه سبحانه أن يكون ظاهراً قبل كونه باطناً، كالقول فيما تقدّم من نفيه عنه سبحانه كونه أوّلاً قبل كونه آخراً.

وأما قوله: «كلّ مسمَّى بالوحدة غيره قليل»، فلأنّ الواحد أقلّ العدد، ومعنى كونه واحداً

() · ()() · () · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()() · ()()

000

يُباين ذلك، لأنّ معنى كونه واحداً إما نفي الثاني في الإلْهية، أو كونه يستحيل عليها الانقسام، وعلى كلا التفسيرين يُسلّب عنها مفهوم القلة.

هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيقي، وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة الخطابة، كان ظاهراً، لأن الناس يستحقرون القليل لقلَّته، ويستعظمون الكثير لكثرته، قال

تَجَمَّعْتُمُ مِنْ كُلِّ أَوْبِ ووجْهَة عَلَى واحدٍ لازلتُمُ قِرْنَ واحدٍ وأما قوله: «وكلُّ عزيز غيره ذليل» فهو حقّ، لأن غيره من الملوك وإن كان عزيزاً فهو ذليل في قبضة القضاء والقدر، وهذا هو تفسير قوله: «وكلّ قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره

وأما قوله: «وكلّ عالم غيره متعلم» فهو حتى، لأنه سبحانه مفيضٌ العلوم على النفوس، فهو المعلّم الأوّل، جلّت قدرته.

وأما قوله: ﴿وَكُلُّ قَادْرٍ غَيْرِهُ يَقْدُرُ وَيُعْجَزُ ۖ فَهُو حَقٌّ، لأنه تعالَى قادْرُ لذاته، ويستحيل عليه العجز، وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته، إما لقدرة، كما قاله قوم، أو لبنية وتركيب كما قاله قوم آخرون، والعجز على مَنْ عداه غير ممتنع، وعليه مستحيل.

وأما قوله عَلَيْتُنْكِمْ : "وكلُّ سميع غيره يَصَمَّ عن لطيف الأصوات، ويصمَّه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها؛ فحق، لأن كلَّ ذي سَمِّع من الأجسام يضعُف سمعه عن إدراك خَفِيِّ الأصواب، ويتأثر من شديدها وقويُّها، لأنَّه يسمع بآلة جسمانية، والآلة الجسمانية ذات قوة متناهية واقفة عند حَدّ محدود، والباري تعالى بخلاف ذلك.

واعلم أنَّ أصحابنا اختلفوا في كونه تعالى مدرِكاً للمسموعات والمبصرات، فقال شيخنا أبو عليّ وأبو هاشم وأصحابهما: إنّ كونه مدركاً صفة زائدة على كونه عالماً، وقالاً: إنّا نصف الباري تعالى – فيما لم يزل – بأنّه سميع بصير، ولا نصفُه بأنه سامع مبصر، ومعنى كونه سامعاً مبصراً أنَّه مدرِك للمسموعات والمبصرات.

وقال شيخنا أبو القاسم وأبو الحسين وأصحابهما: إنَّ معنى كونه تعالى مُذْرِكاً، هو أنه عالم بالمدرّكات، ولا صفة له زائدة على صفته بكونه عالماً، وهذا البحث مشروح في كتبي الكلامية لتقرير الطريقين وفي «شرح الغرر» وغيرهما.

والقول في شرح قوله: «وكلّ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان، ولطيف الأجسام»، كالقول فيما تقدّم في إدراك السمع.

وأما قوله: «وكلَّ ظاهرِ غيره غير باطن، وكلّ باطن غيره غير ظاهر» فحق، لأن كلّ ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباطن كالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة، فإنها ليست إنّما تدرّك بالقوة العقليّة، بل بالحواسّ الظاهرة، وأمّا هو سبحانه فإنّه أظهرُ وجوداً من الشمس، لكنّ ذلك الظهور لم يمكن إدراكه بالقوى الحاسة الظاهرة، بل بأمر آخر، إمّا خفيٌ في باطن هذا الجسد، أو مفارق ليس في الجسد ولا في جهة أخرى غير جهة الجسد.

وأما على التفسير الثاني، فلأنّ كلّ مَلِكِ ظاهر على رعيّته أو على خصومه وقاهر لهم، ليس بعالم ببواطنهم، وليس مطّلعاً على سرائرهم، والبارىء تعالى بخلاف ذلك، وإذا فهمتّ شرح القضيّة الأولى، فهمت شرح الثانية، وهي قوله: «وكلّ باطن غيره غير ظاهر».

#### اختلاف الأقوال في خلق العالم

فأما قوله: «لم يخلق ما خلقُه لتشديد سلطانه» إلى قوله: «عباد داخرون»، فاعلم أنّ الناس اختلفوا في كمية خلّقه تعالى للعالم ما هي؟ على أقوال:

القول الأول: قول الفلاسفة:

(3)

قال محمد بن زكريا الرازيّ عن أرسطاطاليس (١): إنّه زعم أن العالم كان عن البارى، تعالى، لأنّ جوهرَه وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخراً موجوداً.

قال: وزعم ابن قيس أنَّ علة وجود العالم وجود الباري.

قال: وعلى كلا القولين يكون العالم قديماً، أما على قول أرسطو فلأن جوهر ذات البارى، لما كان قديماً لم يَزَل، وجب أن يكون أثرها ومعلولها قديماً. وأمّا على قول ابن قيس فلأنّ البارى، موجود لم يزل، لأن وجوده من لوازم ذاته، فوجب أن يكون فيضُه وأثرُه أيضاً لم يزل هكذا.

قال ابن زكريا: فأمّا الذي يقول أصحاب أرسطاطاليس الآن في زماننا، فهو أنّ العالم لم يجب عن الله سبحانه عن قصد ولا غرض، لأنّ كلّ مَنْ فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك الغرض له أولى من لا حصوله، فيكون كاملاً لحصول ذلك الغرض، وواجب الوجود لا يجوز أن يكون كاملاً بأمر خارج عن ذاته، لأنّ الكامل لا من ذاته ناقص من ذاته.

<sup>(</sup>۱) أرسطاطاليس: تلميذ أفلاطون، لازم خدمته مدة عشرين عاماً، وكان أفلاطون يسميه العقل، وهو خاتم حكمائهم وسيد علمائهم، وأول من استخرج المنطق، وله كتب في الفلسفة، وكان معلم الإسكندر بن فيلقوس، وبآدابه وسياسته عمل هو فظهر الخير وفاض العدل، وبه انقمع الشر في بلاد اليونانيين، ومعنى أرسطاطاليس: محب الحكمة، أو الفاضل الكامل، عاش سبعاً وستين سنة. ١.ه. انظر: «أبجد العلوم» للقنوجي (١٠٤/٢).

قالوا: لكن تمثّل نظام العالم في علم واجب الوجود، يقتضي فيضَ ذلك النظام منه، قالوا: وهذا معنى قول الحكماء الأوائل: إنّ علمه تعالى فعليّ لا انفعاليّ، وإن العلم على قسمين: احدهما: ما يكون المعلوم سبباً له، والثاني ما يكون هو سبب المعلوم، مثالُ الأول أنْ نشاهد صورة فنعلَمها، ومثال الثاني أن يتصوّر الصائغ أو النجار أو البنّاء كيفيّة العمل فيوقعه في

الخارج على حسب ما تصوّره.
قالوا: وعلمه تعالى من القسم الثاني، وهذا هو المعنى المعبّر عنه بالعناية، وهو إحاطة علم
الأول الحقّ سبحانه بالكلّ وبالواجب أن يكون عليه الكلّ، حتى يكون على أحسن النظام، وبأنّ
ذلك واجب عن إحاطته به، فيكون الموجود وفق المعلوم من غير انبعاث قصد وطلب عن الأوّل
الحقّ سبحانه، فعلمُه تعالى بكيفية الصواب في ترتيب الكلّ هو المنبع لفيضان الوجود في الكل.

القول الثاني: قولٌ حكاه أبو القاسم البلخيّ عن قدماء الفلاسفة، وإليه كان يذهب محمد بن زكريا الرازي من المتأخرين.

وهو أنّ علة خلق البارى، للعالم تنبيه النفس على أنّ ما ترا، من الهيولَي وتريد، غير ممكنٌ لترفض محبّتها إياها وعشقها لها، وتعود إلى عالمها الأول غبر مشتاقة إلى هذا العالم.

واعلم أن هذا القول هو القول المحكيّ عن الجِرْنانية (١) أصحاب القدماء الخمسة، وحقيقة مذهبهم إثبات قدماء خمسة: اثنان منهم حَيّان فاعلان، وهما البارىء تعالى والنفس، ومرادهم بالنفس ذات هي مبدأ لسائر النفوس التي في العالم كالأرواح البشرية، والقوى النباتية والنفوس الفلكيّة، ويسمّون هذه الذات النفس الكلّية. وواحد من الخمسة منفعل غير حيّ، وهو الهيولى، واثنان لا حَيّان ولا فاعلان ولا منفعلان، وهما الدّهر والقضاء. قالوا: والبارىء تعالى هو مبدأ العلوم والمنفعلات، وهو قائم العلم والحكمة، كما أنّ النفس مبدأ الأرواح والنفوس، فالعلوم والمنفعلات تفيض من البارىء سبحانه فيض النور عن قرص الشمس، والنفوس والأرواح تفيض عن النفس الكليّة فيض النور عن القرص، إلا أنّ النفوس جاهلة لا تعرف الأشياء إلا على أحد وجهين: إمّا أن يفيض البارىء تعالى عليها تعقّلاً وإدراكاً، وإما أن تمارس غيرها وتمازِجَه، فتعرِف ما تعرف باعتبار الممارسة والمخالطة معرفة ناقصة، وكان البارىء تعالى في

.

--138

· 1808

. B

**(F)** 

.

•

.

Ð

Ø S

)

,

ų.

<sup>(</sup>۱) الحرنانية: جماعة من الصائبة من عقائدهم عدم تصور بعث إحياء الموتى، وبعث من في القبور، وزعموا أن الله جلّ وعز أجلُّ من أن يخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس والحيات والعقاب، بل كلها واقعة ضرورة عن اتصالات الكواكب. ا.هـ، انظر: «الملل والنحل» المدرية عن المال والنحل» المدرية عن المال والنحل، المال والنحل، المدرية عن المال والنحل، والمال والنحل، المال والنحل، والمال والمال والنحل، والمال والنحل، والمال والنحل، والمال والمال والمال والمال والمال والنحل، والمال والنحل، والمال والنحل، والمال والنحل، والمال وا

الأزل عالماً بأنَّ النفس تميل إلى التعلَّق بالهيولي وتعشقها، وتطلب اللذة الجسمانية، وتكره مفارقة الأجسام، وتنسي نفسها، ولما كان الباريء سبحانه قائمَ العلم والحكمة، اقتضت حكمتُه تركّب الهيولي لما تعلَّقت النفس بها ضروباً مختلفة من التراكيب، فجعل منها أفلاكاً وعناصر وحيوانات ونباتات، فأفاضَ على النفوس تعقّلاً وشعوراً جعله سبباً لتذكّرها عالمها الأول، ومعرفتها أنَّها ما دامت في هذا العالم مخالطة للهيولي لم تنفكُّ عن الآلام، فيصير ذلك مقتضياً شوقها إلى عالمها الأوّل الذي لها فيه اللذات الخالية عن الآلام، ورفضها هذا العالم الذي هو سبب أذاها ومضرّتها.

القول الثالث: قوَل المجوس: إنَّ الغرّضَ من خلَّق العالم أن يتحصَّن الخالق جلَّ اسمُه من العدرّ، وأنَّ يجعلَ العالم شبكة له ليوقع العدرّ فيه، ويجعله في ربط ووِثاق، والعدرّ عندهم هو الشيطان، وبعضُهم يعتقِد قِدَمَه، وبعضهم حُدوثه.

قال قوم منهم: إن البارىء تعالى استوحش، ففكّر فكرةً رديثة، فتولَّد منها الشيطان. وقال آخرون: بل شكّ شكًّا رديئاً، فتولَّد الشيطان من شُكُّه.

وقال آخرون: بل تولُّد من عفونة رديئة قديمة، وزعموا أنَّ الشيطان حارب الباريء سبحانه، وكان في الظلم لم يزل بمعزل عن سلطان الباريء سبحانه، فلم يزل يزحفُ حتى رأى النور، فوثب وثبةً عظيمة، فصار في سلطان الله تعالى في النور، وأدخل معه الأفات والبلايا والسرور، فبني الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكةً له، وهو فيها محبوس، لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه الأوّل، وصار في الظّلمة، فهو أبداً يضطرب ويرمي الآفات على خلق الله سبحانه، فمن أحياه الله رماه الشيطان بالموت، ومن أصحّه رماه الشيطان بالسّقم، ومن سرّه رماه بالحزن والكآبة، فلا يزال كذلك، وكلّ يوم ينتقصُ سلطانه وقوّته، لأن الله تعالى يحتالُ له كلّ يوم، ويضعفه إلى أن تذهب قُوّته كلها، وتجمُد وتصير جماداً لا حراك به، فيضعه الله تعالى حينئذ في الجوّ، والجوّ عندهم هو الظلّمة، ولا منتهى له، فيصير في الجوّ جماداً جامداً هوانيًّا، ويجمع الله تعالى أهلَ الأديان فيعذَّبهم بقدر ما يطهِّرهم، ويصفِّيهم من طاعة الشيطان، ويغسلهم من الأدناس، ثم يدخلهم الجنّة، وهي جنة لا أكلَ فيها ولا شرب ولا تمتّع، ولكنها موضع لذة وسرور.

القول الرابع: قول المانُويّة (١٠): وهو: أن النّور لا نهاية له من جِهَة فوق، وأمّا من جهة

<sup>(</sup>١) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور. كان يقول: بنبوة عيسى ﷺ، انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ٢٤٥).

تحت فله نهاية، والظلمة لا نهاية لها من جهة أسفل، وأما مِنْ جهة فوق فلها نهاية، وكان النور والظلمة هكذا قبل خلَّق العالم وبينهما فُرْجة، وأنَّ بعضَ أجزاء النور اقتحم تلك الفُرْجة لينظر إلى الظلمة، فأسرَته الظلمة، فأقبل عالم كثير من النور، فحارب الظلّمة ليستخلص المأسورين من تلك الأجزاء، وطالت الحرب، واختلط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء الظلمة، فاقتضت حكمةُ نور الأنوار - وهو الباريء سبحانه عندهم - أن عمِل الأرضَ من لحوم القتلي، والجبال من عظامهم، والبحار من صديدهم ودمائهم، والسماء من جُلودهم، وخلق الشمس والقمر وسيّرهما، لاستقصاء ما في هذا العالم من أجزاء النور المختلطة بأجزاء الظلمة، وجعل حول هذا العالم خندقاً خارج الفَّلَك الأعلى، يطرح فيه الظلام المستقصَى، فهو لا يزال يزيد ويتضّاعف ويكثر في هذا الخَنْدق، وهو ظلام صِرْف قد استقصى نورَه. وأما النور المستخلص فيلحق بعد الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق، فلا تزال الأفلاكُ متحرّكة، والعالم مستمرًّا إلى أن يتمّ استقصاءُ النور الممتزج، وحينئذ يبقى من النور الممتزج شيءٌ يسير، فينعقد بالظلمة، لا تقدر النيران على استقصائه، فعند ذلك تسقط الأجسام العالية – وهي الأفلاك – على الأجسام السافلة – وهي الأرضون – وتثور نار، وتضطرم في تلك الأسافل وهي المسمّاة بجهنّم، ويكون الاضطرام مقدار ألف وأبعمائة سنة، فتحَلّل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من النّور، الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن استقصائها، فيرتفع إلى عالم الأنوار، ويبطل العالم حينئذ، ويعود النور كلَّه إلى حاله الأولى قبل الامتزاج، فكذلك الظلمة.

> القول الخامس: قول متكلِّمي الإسلام. وهو على وجوه:

أوَّلُها قول جمهور أصحابنا: إن الله تعالى إنما خلَق العالم للإحسان إليهم والإنعام على الحيوان، لأن خلُّقه حيًّا نعمة عليه، لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه، وذلك أنّ النعمة هي المنفعة المفعولة للإحسان، ووجود الجسم حَيًّا منفعة مفعولة للإحسان، وأما بيانُ كون ذلك منفعة، فلأنَّ المنفعةَ هي اللَّذة والسرور ودفع المضارّ المخوِّفة، وما أدّى إلى ذلك وصحّحه، ألا ترى أنَّ مَنْ أشرَفَ على أن يهوِيَ من جبل، فمنعه بعضُ الناس من ذلك، فإنه يكون منعَماً عليه، ومَنْ سَرّ غيره بأمر، وأوصل إليه لذَّة، يكون قد أنعم عليه، ومَنْ دفع إلى غيره ما لا يكونُ قد أنعم عليه، لأنه قد مكَّنه بدفعه إليه من الانتفاع، وصحّحه له. ولا ريب أن وجودَنا أحياء يصحّح لنا اللذات، ويمكّننا منها، لأنّا لو لم نكن أحياء لم يصحّ ذلك فينا. قالوا: وإنما قُلْنا إنّ هذه المنفعة مفعولة للإحسان، لأنَّها إما أن تكون مفعولة لا لغرض أو لغرض، والأول باطل، لأن ما يُفعل لا لغرض عبثٌ، والبارىء سبحانه لا يصحّ أن تكون أفعاله عبثاً، لأنه حكيم.

وأما الثاني، فإمّا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفع أو دفع ضرر، أو يعود على غيره. والأوّل باطل، لأنه غنيّ لذاته، يستحيل عليه المنافع والمضارّ، ولا يجوز أن يفعله لمضرّة يوصّلها إلى غيره، لأنّ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق ولا منفعة يوصَل إليها بالمضرّة قبيح، تعالى الله عنه! فثبت أنّه سبحانه إنما خلق الحيوان لنفعه، وأما غيرُ الحيوان فلو لم يفعله لينفعَ به الحيوان، لكان خَلْقه عبثاً، والبارىء تعالى لا يجوز اعليه العبث، فإذا جميعُ ما في العالم إنما خلقه لينفع به الحيوان.

فهذا هو الكلامُ في علَّة خَلْق العالم عندهم، وأما الكلام في وجه حُسْن تكليف الإنسان فذاك مقام آخر لسنا الآن في بيانه ولا الحاجة داعية إليه.

وثانيها: قول قوم من أصحابنا البغداديّين: إنه خلَق الخلْق، ليُظهِرَ به لأربابِ العقول صفاتِه الحميدة، وقدرتَه على كلّ ممكن، وعلمَه بكلّ معلوم، وما يستحقّه من الثناء والحمد. قالوا: وقد ورد الخبر أنه تعالى قال: «كنتُ كنزاً لا أعرَف، فأحببت أن أعرَف» (١)، وهذا القول ليس بعيداً.

وثالثها: للمجبِرة: إنه خلق الخلّق لا لغرض أصلاً، ولا يقال: لم كان كلّ شيء لعلّة، ولا علّة لفعله، ومذهب الأشعري وأصحابه أن إرادتُه القديمة تعلّقت بإيجاد العالم في الحال التي وجد فيها لذاتها، ولا لغرض ولا لداع، وما كان يجوز ألا يوجد العالم حيث وُجد، لأن الإرادة القديمة، لا يجوز أنْ تتقلّب وتتغيّر حقيقتها، وكذلك القول عندهم في أجزاء العالم المجدّدة من الحركات والسكنات، والأجسام وسائر الأعراض.

ورابعها: قوله بعض المتكلّمين: إنّ البارىء تعالى إنما فعل العالم لأنه ملتذّ بأنْ يفعل، وأجاز أرباب هذا القول عليه اللّذة والسرور والابتهاج قالوا: والبارىء - سبحانه - وإن كان قبل أن يخلق العالم ملتذًا بكونه قادراً على خَلْق العالم - إلا أن لذة الفعل أقوى من لذة القدرة على الفعل، كأن يلتذّ بأنه قادر على أن يكتُبَ خطًا مستحسناً، أو يبنيَ بيتاً محكماً، فإنه إذا أخرج تلك الصناعة من القُوّة إلى الفعل، كانت لذته أتمّ وأعظم. قالوا: ولم يثبت بالدليل العقليّ استحالة اللّذة عليه، وقد ورد في الآثار النبوية أنّ الله تعالى يُسَرّ، واتفقت الفلاسفة على أنه ملتذّ بذاته وكماله.

وعندي في هذا القول نظر، ولي في اللذَّة والألم رسالة مفردة، وأما قوله: «لم يحلُل في الأشياء، فيقال: لا هو فيها كائن ولا منها مباين»، فينبغي أن يحمَل على أنّه أرادَ أنّه لم ينأ عن الأشياء نأياً مكانيًا فيقال: هو بائن بالمكان، هكذا ينبغي أن يكون مراده، لأنّه لا يجوز إطلاقُ

 <sup>(</sup>١) قال ملا علي القاري في كتابه «المصنوع» (٢٣٢): نص الحفاظ كابن تيمية والزركشي والسخاوي على أنه لا أصل له.

القول بأنَّه ليس ببائن عن الأشياء، وكيف والمجرَّد بالضرورة بائن عن ذي الوضع، ولكنها بينونة بالذات لا بالجهة، والمسلمون كلُّهم متفقون على أنَّه تعالى يستحيلُ أن يحُلُّ في شيء إلا مَن اعتزَى إلى الإسلام من الحلوليّة، كالذين قالوا بحلُوله في عليّ وولده، وكالذين قالوا بحلُوله في أشخاص يعتقدون فيها إظهاره كالحلاّجيّة وغيرهم، والدليلُ على استحالةٍ حلَوله سبحانه في الأجسام، أنَّه لو صحَّ أن يحُلُّ فيها لم يعقل منفرداً بنفسه أبداً، كما أنَّ السواد لا يعقل كونه غير حالٌ في الجسم، لأنه لو يعقل غير حالٌ في الجسم لم يكن سواداً، ولا يجوز أن يكون الله تعالى حالاً أبداً، ولا أن يلاقيَ الجسم، إذ ذلك يستلزم قدمَ الأجسام، وقد ثبت أنها حادثة.

فأمَّا قولُه: ﴿لَمْ يَؤَدُّهُ خَلْقَ مَا ابْتَدَأَۥ إلَى قوله: ﴿عَمَّا خَلَقٍۥ فَهُو حَقَّ، لأَنْهُ تعالى قادر لِذاته، والقادر لذاته لا يتعب ولا يعجَز، لأنه ليس بجسم، ولا قادر بقدرة يقف مقدورها عند حَدّ وغاية، بل إنما يقدر على شيء لأنه تعالى ذات مخصوصة، يجب لها أن تقدر على الممكِنات، فيكون كلِّ ممكن داخلاً تحت هذه القضيَّة الكلية، والذات التي تكون هكذا لا تعجَز ولا تقف مقدوراتها عند حَدِّ وغاية أصلاً، ويستحيل عليها التعب، لأنها ليستْ ذات أعضاء وأجزاء.

وأما قوله: "ولا وَلَجتْ عليه شُبْهة" إلى قوله: "وأمر مُبْرَم" فحقّ، لأنه تعالى عالم لذاته، أي إنما عَلِم ما علمه لا بمعنى أن يتعلَّق بمعلوم دون معلوم، بل إنما علم أيّ شيء أشرت إليه، لأنه ذات مخصوصة، ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشيء المشار إليه، كنسبتها إلى المشار إليه، فكانت عالمة بكلِّ معلوم، واستحال دخول الشبهة عليها فيما يقضيه ويقدّره.

وأما قوله: «المأمول مع النُّقم، المرهوب مع النعم»، فمعنى لطيف، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْمُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَايِمُونَ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم ﴾ أَشُنَا صُبِحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ ﴿ ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ مَنَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يِعَلَمُونَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴿ وَإِلَيْهِ نَظُرِ الشَّاعِرِ فِي قُولُهُ:

مَسنُ عَساشَ لأقسى مَسا يَسسُسو عُمِسن الْأُمسودِ وَمَسا يَسسُسرَ ولسرب حسنسف فسوقسه ذَهسب ويسساقسوت ودُرّ وقال البحتري:

يَسُرُكُ الشَّي وَ قَدْ يَسُوهُ وَكُمْ نَوْهَ يَوْما بِخَامِل لَفَبُهُ

(١) سورة الأعراف، الآيتان: ٩٨، ٩٨. (٢) سورة القلم، الآية: ٤٤.

(٣) سورة الانشراح، الآيتان: ٥، ٦. (٤) سورة النساء، الآية: ١٩.

لأيَسِياس السمرة أن يُستَجْبَهُ مَا يَحْسِبُ الناسُ أنَّه عَطَبُهُ

وَسُسرُودٍ يساتِسي مِسنَ الْسمَسخسذُودِ

أيْساس مسا كسنستُ مسن السرّور

العسرُ أكرمُ ليسرِ بعدَهُ ولأجل عَيْنِ أَلْفُ عَيْنِ تُكرمُ يأتِيه فيهِ سَعَادَةٌ لاَ تُسعُلَمُ

مسن الأمسور لسك السصسغسيسرُ قُ به السشدور ولا يسميرُ

كسم مسرَّةٍ خُسفُست بـك السمكارِة خَسارَ لَسك الله وَأَنْستَ كسارة ومن شعري الذي أناجي به البارىء سبحانه في خلُواتي، وهو فنّ أطويه وأكتمه عن الناس، وإنما ذكرتُ بعضُه في هذا الموضع، لأن المعنى ساق إليه، والحديث ذو شجون:

واقبَلُ وَعَاقِبُ وحَاسِبُ لَسْتُ أَنهزمُ فما لوقع المواضِي عِنْدَهُ أَلَمُ تسري إلى وإنْ حَلَّتْ بِي النَّفَهُ وإنْ تسرادفَست الآلاءُ والسنسعَسمُ

رُبٌ غَــمٌ يَــدِبُ تَــخــتَ سُــرُورِ وقال سعيد بن حُميد:

كسم نسعسمسة مسطسويسة لَسكَ بَسيْسنَ أثناء السنوانسب وَمَسَسَرَّةِ قَدْ أَقْسَبَلَسَتْ مِنْ حَيْثُ تُسْتَظُرُ المصائبُ

أنست فطسر السروح وأسسبابسة

رُبُّمَا تَجْزَعُ النُّفُوس مِنَ الأمْ بِلِلَّهُ فَرْجَةٌ كِحِلِّ العِقَال

والسمسرة يسكسرة يسومسة ولسعسلم وقال الحّلاج:

وَلَــرُبُّــمـا هَــاجَ الــكــبــيــرَ ولسرُبُ أمسرِ قسد تسفِسيس وقال آخر:

يا راقد اللِّيل مسروراً بأوّله إنّ الحوادث قَدْ يَظُرُفُن أسحارًا وقال آخر :

يَامَنْ جَفَانِي فَوَجْدِي بَعْدَهُ عَدَمُ هَبْنِي أَسَأْتُ فَأَيْنَ الْعَفْوُ وَٱلْكَرَمُ! أنا المرابطُ دونَ النّاس فاجفُ وَصلُ إِنَّ الْمُحَبُّ إِذَا صَحَّتُ مُحَبُّتُهُ وَحَقُّ فَضَلِكَ مَا اسْتَيْأَسْتُ مِنْ نِعَم ولا أمِنْتُ نَكَالاً مِنْكَ أَرْهَبُهُ

نارٌ لحبّك طُولَ الدَّهْرِ تنضطرمُ راع أدنو له باعاً وأبتسِمُ بالنّار تأكُلُني حطماً وتلتهمُ حال بِمنصرم، والدهر ينصرمُ حاشاكَ تُعرض عَمَّنُ في حشَاشَتِهِ أَلْم تقل إِن مَنْ يدنو إِلَيّ قَدْرَ الذّ والله والله لو عاقبتني حُقُباً مَا حُلْتُ عن حبّك الباقي فليس على

# ٦٥ - ومن كلام له عَلِيَّ كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين

الأصل: مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ، آسْتَشْعِرُوا الخَشْيَةَ، وتَجَلْبَبُوا السَّكِينَةَ، وَعَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الهَامِ. وَأَكْمِلُوا اللَّامَةَ، وَقَلْقِلُوا السُّيُونَ فِي أَغْمَادِهَا قَبْل سَلِّهَا. وَٱلْحَظُوا الحَزْرَ، وَٱطْعَنُوا الشَّزْرَ، وَنَافِحُوا بِالظُّبَا، وَصِلُوا السبُوفَ بِالخُطَا.

وَٱخْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ ٱللهُ، وَمَعَ ابْن عَمِّ رَسُولِ ٱللهُ. فَعَاوِدُوا الْكُرِّ، وَٱسْتَخْبُوا مِنْ الفَرِّ، فَإِنَّهُ عَارٌ فِي ٱلْأَعْقَاب، وَنَارٌ يَوْمَ الْحِسَاب. وَطِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً، وَٱمْشُوا إِلَى المَوْتِ مَشْباً سُجُحاً، وَعَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ ٱلْأَعْظَم، وَالرُّوَاقِ المُطَنَّب، فاصْرِبُوا ثَبَجَهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ، وَقَدْ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً، وَأَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلاً.

فَصَمْداً صَمْداً! حَتَّى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الحَقّ، وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ، وَٱللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.

الشرح: قوله: «استَشعروا الخشية»، أي اجعلوا الخوّف من الله تعالى من شعاركم، والشّغار من الله تعالى من الثياب: ما يكون دون الدِّثار، وهو يلي الجلد، وهو ألصق ثياب الجسد، وهذه استعارة حَسَنة، والمراد بذلك أمرُهم بملازمة الخشية والتقوى، كما أنّ الجلد يلازم الشّعار. قوله: «وتجَلْبُوا السّكينة» أي اجعلوا السّكينة والحلم والوقار جِلْباباً لكم، والجلباب الثوب

قوله: «وعضُّوا على النواجذ» جمع ناجذ، وهو أقصى الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ في كلّ شقّ، والنواجذ بعد الأرحاء، ويسمَّى النّاجِذ ضِرْس الحِلْم، لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، ويقال: إن العاضّ على نواجذه ينبُو السيف عن هامته نبوًا ما، وهذا مما يساعد التعليلُ الطبيعي عليه، وذلك أنه إذا عضّ على نواجذه تصلّبت الأعصاب والعَضَلات المتصلة بدِماغه، وذال عنها الاسترخاء، فكانت على مقاومة السيف أقدر، وكان تأثيرُ السيفِ فيها أقلّ.

. GAG

(E)

. (B)

(B)

(S)

. (Da وقوله: وفإنّه أنبَى، الضمير راجع إلى المصدر الذي دلّ الفعل عليه، تقدير: فإنّ العَض أنبَى، كقولهم: مَنْ فعل خيراً كان له خيراً، أي كان فعله خيراً، وأنبَى «أفعل»، من نبا السيف،

قال الراوندي: هذا كلام ليس على حقيقته، بل هو كناية عن الأمر بتسكين القلب وترك اضطرابه واستيلاء الرُّغدة عليه، إلى أن قال: ذلك أشدّ إبعاداً لسيُّف العدرّ عن هامتكم.

قوله: «وأَكْمِلُوا اللَّامَة»، اللَّامَة، بالهمزة: الدُّرع، والهمزة ساكنة على «فَعلة»، مثل النأمة ا للصوت، وإكمالها أن يزاد عليها البّيُّضة والسواعد ونحوها، ويجوز أن يعبّر باللَّامة عن جميع أداة الحرب، كالدَّرعِ والرمح والسيف، يريد: أكملوا السلاحَ الذي تحاربون العدوُّ به.

قوله: «وقلقلوا<sup>(١)</sup> السيوف في أغمادها قبل سُلّها»، يوم الحرب، لثلا يدومَ مكثها في الأجفان فتلحج فيها فيستصعب سلَّها وقت الحاجة إليها.

وقوله: ﴿وَالْحَظُوا الْخَزُّرِ»، الْخَزُّر أَنْ يَنظُر الإنسان بعينه، وكأنه ينظر بمؤخِرها وهي أمارة الغضب، والذي أعرفه «الخَزَر» بالتحريك، قال الشاعر:

إذا تَـخَـازَرْتُ وَمَـا بِـي مِـنْ خَـزَرْ ثُمّ كسرتُ ٱلْعَيْنَ وما بي مِنْ عَوَرْ الفيتنى الوي بعيد المستمر أخبِلُ ما حُمَلْتُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرّ

فإن كان قد جاء مسكَّنا فنسكينه جائز للسجعة الثانية، وهي قوله: "واطعنوا الشُّزْر». والطعن شَزْراً، هو الطُّغن عن اليمين والشمال، ولا يسمَّى الطعن تجاه الإنسان شَزْرا. وأكثر ما تستعمل لفظة «الشَّزْر» في الطعن، لما كان عن اليمين خاصة، وكذلك إدارة الرحا. وخَزْرا وشزرا، صفتان لمصدرين محذوفين، تقديره: الحظوا لحظاً خزْراً، واطعُنوا طَعْناً شزراً، وعينُ «اطعُنوا» مضمومة، يقال: طعنت بالرمح أطعُن، بالضم، وطعنت في نسبه أطعَن، بالفتح، أي

يُسطَسرِّفُ بسي عَسكسبٌ فسي مَسعَدُ ويبطبعَنُ بالتصبيلةِ في قَلفيّا قوله: «نافحوا بالظباً» أي ضاربوا نَفْحة بالسيف، أي ضربة، ونفحَتِ الناقة برجلها، أي ضربت. والظُّبا: جمع ظُبَّة، وهي طَرَف السيف.

قوله: «وصلوا السيوف بالخطا» مثل قول الشاعر:

إذا قَصْرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خطانا إلى أعدائنا فَنُضارِب

(١) أي حركوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا إلى سَلُّها ليسهل عند الحاجة إليها. لسان العرب، مادة

قالوا: بكسر «نضارب» لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط، الذي هو «إذا».

نَصِلُ السيوف إذا قَصُرُنَ بخطونًا يوماً ونلحقها إذًا لَمُ تُلْحَق وأنشدنِي شيخنا أبو القاسم الحسين بن عبد الله العُكْبَريّ، ولم يسمّ قائله، ووجدته بعدُ لنابغة بني الحارث بن كعب:

> إن تــسألـي عَـنّا سُـمَـيّ فـإنـه وتبيت جارتُنا حَصاناً عَفَّةً ونفوم إنْ طَرقَ المنتون بسُحْرَةٍ ألاً نسفسرٌ إذا الكسيسية أقسلت وتَجِيشُ في أَخْلاَمِنَا أَسْياخُنا وإذا السيوف قصرن طولها لنا وقال حُميد بن ثور الهِلاليّ:

إلى أَنْ نَزَلْنَا بِالغَضَاءِ وَمَا لَنَا وَوَصْلُ الخُطا بالسَّيْف والسَّيْفِ بالخُطا وهذه الأبيات من قطعة لحميد جيدة، ومن جملتها:

قَضَى الله في بعض المكاره لِلْفَتَى

ألم تَعْلَمِي أنِّي إذا الإلْثُ قادَنِي وقد كنتُ فِي بَعْضِ الصَّبَاوة أتَّقي المورا وأخسسَى أن تَدُور الدَّوَائِرُ وأعسلَ أنِّي إن تَسغط يُستُ مَسرَّةً من الدُّهُ ومكشوفٌ غِطائي فَنَاظِرُ

ومن المعنى الذي نحن في ذكره، ما روي أن رجلاً من الأزُّد، رفع إلى المهلِّب سَيْفاً له فقال: يا عمّ، كيف ترى سيفي هذا؟ فقال: إنه لجيّد لولا أنه قصير، قال: أطوّله يا عمّ بخطوتي، فقال: والله يا بن أخي، إن المَشي إلى الصِّين أو إلى أذرَبيجَان على أنياب الأفاعي أسهل من تلك الخُطوة، ولم يقل المهلّب ذلك جبناً، بل قال ما توجبه الصورة إذ كانت تلك الخطوة قريبة للموت، قال أبو سعد المخزوميّ في هذا المعنى:

رُبُّ نادٍ رضعتها ودُجى اللَّيْد للعلى الأرضِ مُسْبِلُ الطَّيْلَسان وأمُون نحرتُها لنضيوف والوف نقدتُهُ نَّ لنجاني وحروب شهدتها جامع القل بنلم تنكر الكماة مكانى

يسمُو إلى قُحَم العلا أدنانا تسرضسي ويسأخسذ كحسقسه مسولانسا لوصاة والبنا الني أوصانا حستسى تسدور رحسالهسم وركسانسا مُسرَّداً وَمَا وَصَلَ الوجوه لِحانيا حتّى تىناول ما نىريىدُ ئحىطانا

بهِ مَعْقِلٌ إلا الرّماح الشّواجِرُ إذا ظُنَّ أنَّ المرء ذَا السَّيف قاصِرُ

برشد وَفِي بَعْضِ الْهَوَى مَا يُحَاذِرُ إلى الجور لا أنقادُ، والإلف جائرُ

10 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 10·00 · 1

وإذا ما الحسام كان قصيراً طَوْلَتْ إلى العدو بنانِي من الناس من يرويها في ديوانه «لجاني» بالجيم، أي حملت الحمالة عنه، ومنهم من يرويها بالحاء، يعنى الخمَّار.

ومن المعنى المذكور أوّلاً قولُ بعض الشعراء، يمدح صخر بن عمرو بن الشريد الأسلميّ: إنَّ ابسنَ عسمسرو بسن السشسريس لدِ لـــه فـــخــارٌ لا يـــرامُ وجسجا إذا عُسدِم السحسجا ونسدى إذا بسخسل السغسمام يسصل السخسسام بسخسطسوه في الرَّوع إن قَـصُر الـحُـسَامُ ومثله قول الراجز:

يخطُو إذا ما قصر العَضب الذُّكرُ خطواً تُرَى منه المنايا تبتدرُ

إذا مسا رأته عسامِسرٌ وسَلَسلُولُ

وتستحرفه آجسالسهم فستسطول

خُطانا إلى أعدائنا فتطولُ

بكل رقيق الشَّفْرَتَيْنِ يمَانِي

لأيسةِ حَسرْبِ أم بِايّ مسكسانِ

على الهَوْل حتى أمكنتنا المضارب

وإنا لَفَوْمٌ مِنَا نَرَى الْقَسْلُ سُبَّةً يقصر ذِكُرُ الموتِ آجالَنَا لنا

وإن قَصُرَتْ أسيافُنا كَانَ وَصُلُها ومثله قول وَدَّاك بن ثميل المازنيّ:

مقاديم وصالون في الرَّوْع خَطْوَهُمْ إذا استُنجِدُوا لم يسألوا مَنْ دَعَاهُمُ

إذا الكُماة تنجُّوا أن يصيبَهُمُ حَدّ السُّيوف وَصَلْنَاها بأيدِينا

وَصَلَّنا الرِّفاق المرهفاتِ بخطونا وقال بعض الرجاز:

الطَّاعِنُون في النَّحورِ والكُلِّي والواصِلُون للسيوف بالخطا قوله غَلَيْتُلَا: ﴿وَاعْلُمُوا أَنْكُمْ بِعَيْنَ اللهِ ۚ أَي يَرَاكُمْ وَيَعْلُمُ أَعْمَالُكُمْ ، وَالْبَاء هَا هَنَا كَالْبَاء في قوله: «أنت بمرأى مني ومسمع».

قوله: «فعاودوا الكرَّ» أي إذا كررتم على العدوّ كرَّة فلا تقتصروا عليها، بل كرُّوا كرَّة أخرى بعدها، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن الله المعدما، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال لهم: قواستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال لهم: والستحيوا من الفرار، فإنه عار في الأعقاب، أي في الأولاد، فإن المعدما، ثم قال المعدما، ثم قال المعدما، ثم قال لهم: والمعدما، ثم قال المعدما، ثم قال المع

(١) سورة الكهف، الآية: ٤٤.

الأبناء يعيّرون بفرار الآباء. ويجوز أن يريد بالأعقاب جمع عَقِب، وهو العاقبة وما يؤول إليه الأمر، قال سبحانه: ﴿خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾(١)، أي خير عاقبة، فيعني على هذا الوجه أنَّ الفرار عارٌ في عاقبة أمركم، وما يتحدّث به الناس في مستقبل الزمان عنكم.

ثم قال: «وناريوم الحساب»، لأن الفِرَار من الزحف ذنب عظيم، وهو عند أصحابنا المعتزلة من الكبائر، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ لِدَبُّرُهُ إِلَّا مُتَكَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُنَحَيِّزًا إِلَى نِتُو نَقَدُ بَاءَ بِنَعْسَى مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ ﴾ (٢)، والجهاد بين يدي الإمام، كالجهاد بين يدي

قوله عَلَيْتُلِدُ: "وطِيبُوا عن أنفِسكم نَفْساً"، لمّا نصب انفساً" على التمييز وحّدُه، لأن التمييز لا يكون إلا واحداً، وإن كان في معنى الجمع، تقول: انعموا بالاً، ولا تضيقوا ذَرْعاً \* وأبقى ﴿الْأَنْفُسِ عَلَى جَمَّعُهَا لَمَّا لَمْ يَكُنُّ بِهِ حَاجَةً إِلَى تُوحِيدُهَا ، يَقُولُ : وَظُنُوا أَنْفَسكم على الموت ولا تكرهوه، وهوَّنوه عليكم، تقول: طِبْتُ عن مالي نَفْساً، إذا هَوَّنت ذهابه.

وقوله: ﴿وَامْشُوا إِلَى الْمُوتَ مُشْيَاً سُجُحاً ﴾، أي سهلاً ، والسجاحة: السهولة، يقال: في أخلاق فلان سَجاحة، ومن رواه «سمحاً» أراد سهلاً أيضاً .

والسّواد الأعظم، يعني به جُمهور أهلِ الشام.

قوله: «والرّواق المطنّب»، يريد به مضرِب معاوية ذا الأطناب، وكان معاوية في مضرب عليه قُبَّة عالية، وحَوْلَه صناديد أهل الشام. وثبَّجه: وَسطُّه، وثبج الإنسان: ما بين كاهله إلى

والكِسْر: جانب الخِباء. وقوله: «فإنّ الشيطان كامنٌ في كِسْره»، يحتمل وجهين، أحدُهما: أن يعنَى به الشيطان الحقيقيّ، وهو إبليس، والثاني: أن يعنيّ به معاوية ـ والثاني هو الأظهر للقرينة التي تؤيده، وهمي قوله: «قد قَدّم للوثبة يداً، وأخَّر للنكوص رجلاً»، أي إِن جبنتم وثُب، وإن شجعتم نُكُص، أي تأخر وفرَّ، ومَنْ حمله على الوجه الأوَّل جعله من باب المجاز، أي أن إبليس كالإنسان الذي يعتوره دواع مختلفة بحسب المتجدّدات، فإن أنتم صدقتم عدوّكم القتال فرُّ عنكم بفرار عدوكم، وإن تخاذلَّتم وتواكلتم طمع فيكم بطمعه، وأقدم عليكم بإقدامه.

وقوله عَلَيْتُهِ: ﴿ فَصَمْداً صَمْداً ﴾ أي اصمدوا صمداً ، صمداً ، صمدت لفلان أي قصدت له .

وقوله: ١حتى ينجليَ لكم عمودُ الحقَّ، أي يسطع نورُه وضوءُه، وهذا من باب الاستعارة. والواو في قوله: «وأنتم الأعلَوْن» واو الحال.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ١٦.

ولن يَتِرَكم أعمالكم، أي لن ينقصكم، وها هنا مضافٌ محذوف تقديره: جزاء أعمالكم، وهو من كلام الله تعالى رَصّع به خطبتَه، عَلَيْتُلَلِد.

وهذا الكلام خَطّب به أميرُ المؤمنين عَلَيْتُلا في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرِير في كثير من الروايات.

وفي رواية نصر بن مزاحم أنّه خَطَب به في أوّل أيام اللقاء والحرب بصِفْين، وذلك في صفر من سنة سبع وثلاثين.

## وقعة صفين

قال نصر: كان على على الله يعبى الكتائب حتى أصبح قال: ائتوني بفرس، فأتي بفرس له حضرت الحرب وبات تلك الليلة يعبى الكتائب حتى أصبح قال: ائتوني بفرس، فأتي بفرس له ذُنُوب أدْهم، يُقاد بشَطنَيْن، يبحث الأرض بيديه جميعاً، له حَمْحَمة وصهيل، فركبه، وقال: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَا وَمَا كُنَا لَمُ مُقرِنِينَ ﴾، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شير، عن جابر الجعفيّ، قال: كان علي عَلَيْتُلَا إذا سار إلى قتال، ذكر اسم الله قبل أن يركب، كان يقول: الحمدُ لله على نِعَيه علينا وفضله: ﴿سُبّحَنَ الّذِى سَخَرَ لَنَا هَنَا وَهَا صُنَا لَمُ مُقْرِنِينَ وَإِنّا إِلَى رَبّا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ ( ) ثم يستقبل القبلة، ويرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إليك نُقِلت الأقدام، وأتعبَتِ الأبدان، وأفضتِ القلوب، ورُفعت الأيدي، وشَخصت الأبصار: ﴿ رَبّا أَفْتَحْ بَيْنَا وَيَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلِيمِينَ ﴾ (٢)، ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، يا الله يا أحد يا صمد، يا ربّ محمد، اكفف عنا بأس الظالمين: ﴿ الْحَكَمُدُ لِنّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْوَحْمَدُ لِنّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الرّحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وكانت هذه الكلمات شعاره بصفين.

قال: وروى سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: ما كان علميّ عَلَيْظَافِرُ في قتال إلا نادى: يا كهيعص.

قال نصر: وحدّثنا قيس بن الربيع، عن عبد الواحد بن حسّان العِجُليّ، عمّن حدّثه أنه سمع عليًّا عَلَيْتُ إِلَى يقول يوم لقائه أهل الشَّام بصفين: اللهمَّ إليك رُفعت الأبصار، وبُسطت الأيدي،

D D

· 3

. (B)(B)

3.60 · 69V

. D

9

ð

9

Ð

Ų

.

·

Ð.,

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآيتان: ١٣، ١٤. ﴿ (٢) سورة الأعراف، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة، الآيات: ٢ – ٥.

ونقِلت الأقدام، ودعت الألسن، وأفضت القلوب، وتُحُوكم إليك في الأعمال. فاحكم بيننا وبينهم بالحق، وأنتَ خير الفاتحين. اللهمَّ إنا نشكو إليك غَيْبَة نبينا، وقِلَّة عددنا، وكثرة عدونا، وتشتّت أهوائنا، وشدّة الزمان، وظهور الفِتن، فأعنّا على ذلك بفتح منك تعجِله، ونصر تعزّ به سلطان الحق وتظهره.

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد، عن سلام بن سويد، عن عليّ غَلِيَكُلِيْد في قوله: «وألزمَهم كلمة التقوى»، قال: هي آية النصر.

قال سلام: كانت شعارَه عَلَيْظَالِ يقولها في الحرب، ثم يحمِل فيورد – والله – مَن اتّبعه ومن حَادّه حياض الموت.

قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعد، عن عبد الرحمن بن جُندب، عن أبيه قال: لما كان غداة الخميس لسبع خَلُوْن من صفَر من سنة سبع وثلاثين، صلى عليٌ عَلَيْ الغداة فَغلَّس، ما رأيتُ عليًّا غَلَّس بالغَدَاة أشدٌ من تغليسه يومئذ. وخرج بالناس إلى أهل الشام، فزحف نحوَهم، وكان هو يبدؤهم فيسير إليهم، فإذا رأؤه قد زَحَف استقبلوه بزحوفهم.

قال: فلما رأوه قد أقبل تقدّموا إليه بزحوفهم، وكان على ميمنته يومئذ عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخُزاعيّ، وعلى ميسرته عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وقرّاء العراق مع ثلاثة نفر: عمار بن ياسر، وقيس بن سعد بن عُبادة، وعبد الله بن بُديل، والناس على راياتهم ومراكزهم، وعليّ عَلَيْتُلا في القلْب في أهل المدينة، جمهُورهم الأنصار، ومعه من خُزاعة ومن كنانة عدد حسن.

قال نصر: وكان علي عَلَيْمُ رجلاً رَبْعة، أَدَعَج العينين، كأن وجهه القمر ليلة البدر حسناً، ضخم البطن، عريض المشرُبة، شَشْن الكفين، ضخم الكُسور، كأنّ عنقه إبريقُ فِضة، أصلعُ من خلفه شعر خفيف، لمنكبه مُشاش كمشاش الأسد الضاري، إذا مشى تكفّاً ومارَ به جسدُه،

9 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 10

. @√€

1.00

. B

(E)

. (3)/e

. ⊕\e

. 1000 ولظهره سنام كسنام الثُّور لا يبين عَضدُه من ساعده قد أَدْمِجَت إدماجاً، لم يمسك بذِراع رجل قطّ إلا أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس، ولونه إلى سمرة مّا، وهو أذلف الأنف، إذا مشي إلى الحرب هَرُوَل، قد أيَّده الله تعالى في حُروبه بالنصر والظَّفِّر.

قال نصر: ورفع معاوية قبَّة عظيمة وألقى عليها الكرابيس، وجلس تحتها.

قال نصر: وقد كان لهم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة، وهي الرابع من صفر هذا، واليوم الخامس، واليوم السادس، كانت فيها مناوشات وقتال، ليس بذلك الكثير، فأما اليوم الرابع، فَإِنَّ مَحْمَدُ بِنَ الْحَنْفِيَّةُ عَلَيْتَكُلِّهِ ، خَرْجٍ في جَمْعُ مِن أهل العراق، فأخرج إليه معاويةُ عبيدَ الله بن عمر بن الخطاب في جَمْع من الشام، فاقتتلوا. ثم إن عبيد الله بن عمر أرسلَ إلى محمد بن الحنفيَّة: أن اخرجُ إِلَيِّ أبارزُك، فقال: نعم، ثم خرج إليه، فبصُر بهما عليٌّ عَلَيْتُلِلاً، فقال: مَنْ هذان المتبارزان؟ قيل: محمد بن الحنفيّة وعبيد الله بن عمر، فحرّك دابته، ثم دعا محمداً إليه، فجاءه فقال: أمسِك دابتي، فأمسكها، فمشى راجلاً بيده سيفَه نحو عبيد الله، وقال له: أبا أنا رزَّك، فهلمَّ إليّ، فقال عبيد الله: لا حاجةً بي إلى مبارزتك، قال: بلي، فهلم إلىّ، قال: لا أبارزَك، ثم رجع إلى صَفُّه، فرجع عليٌّ عَلَيْتُلِّلا ، فقال ابنُ الحنفيَّة: يا أبتِ منعتَني من مبارزته؟ فوالله لو تركتني لرجوتُ أن أقتله! قال: يا بنيّ، لو بارزته أنا لقتلتُه، ولو بارزته أنت لرجوتُ لك أن تقتله، وما كنتُ آمنُ أن يقتلك، فقال: يا أبتِ أتبرز بنفسك إلى هذا الفاسق اللئيم عدوّ

قال نصر: وأما اليوم الخامس، فإنه خرج فيه عبدُ الله بن العباس، فخرج إليه الوليد بن عُقبة، فأكثر منْ سبّ بني عبد المطلب، وقال: يا بن عباس: قطعتم أرحامَكم، وقتلتم إمامكم، فكيف رأيتم صُنْع الله بكم! لم تُعْظَوا ما طلبتم، ولم تدركوا ما أمّلتم، والله - إن شاء -مُهِلكَكم، وناصرنا عليكم. فأرسل إليه عبد الله بن العباس: أن ابرُز إليّ، فأبى أن يفعل، وقاتل ابنُ عباس ذلك اليوم قتالاً شديداً، ثم انصرفوا وكلُّ غير غالب.

الله! والله لو أبوه يسألَك المبارزة لرغبتُ بك عنه، فقال: يا بنيَّ لا تذكر أباه، ولا تَقُلُ فيه إلا

قال نصر: وخرج في ذلك اليوم شُمِر بن أبرهة بن الصباح الحميريّ، فلحِق بعليّ عَلَيْتَالِدٌ في ناس من قراء أهل الشام، ففتّ ذلك في عَضُد معاوية وعمرو بن العاص، وقال عمرو: يا معاوية، إنَّك تريد أن تقاتل بأهل الشام رَجُلاً له من محمد عليه قرابة قريبة، ورحِم ماسَّة، وقدمٌ في الإسلام لا يعتد أحد بمثله، وحدَّة في الحرب لم تكنَّ لأحد من أصحاب

3 · BA · 1 · BA · BA · (111) · BA · 1 · BA · BA · BA · BA · BA

خيراً، رحِمَ الله آباه!

محمد عليه ، وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين وفرسانهم وقُرّائهم وأشرافهم وقدمائهم في الإسلام، ولهم في النفوس مهابة، فبادر بأهل الشام مخاشن الأوعار، ومضايق العِياض، واحمِلُهم على الْجَهْد، وائتهم من باب الطمع قبل أن ترفِّههم فيحدث عندهم طولُ المقام مللاً، فتظهر فيهم كآبة الخِذلان. ومهما نسيت فلا تنسَ أنَّك على باطل، وأن عليًّا على حقّ، فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك. فقام معاوية في أهل الشام خطيباً، فقال:

أيها الناس: أعيرونا جماجِمكم وأنفسكم، لا تقتتلوا ولا تتجادلوا، فإن اليومَ يوم خِطَارٍ، ويوم حقيقة وحفاظ، إنكم لعلى حق، وبأيديكم حُجَّة، إنما تقاتلون مَنْ نكث البيعة، وسَفَك الدم الحرام، فليس له في السماء عاذِر.

قدَّموا أصحاب السلاح المستلثمة، وأخِّروا الحاسر، واحملوا بأجمعكم، فقد بلغ الحقُّ مقطعه، وإنما هو ظالم ومظلوم.

قال نصر: وخطب علي عَلِيَّا أصحابه فيما حدثنا به عمر بن سعد، عن أبي يحيى، عن محمد بن طلحة، عن أبي سنان، عن أبيه قال: كأنّي أنظرُ إليه متوكناً على قوسِه، وقد جمع أصحاب رسول الله ﷺ عنده، فهم يلُونه، كأنه أحبُّ أن يعلم الناس أنَّ الصحابة متوافرون معه، فحمِد الله وأثنى عليه، وقال:

أمَّا بعدُ، فإن الخيلاء من التجبُّر، وإن النُّخُوة من التكبر، وإنَّ الشيطان عدوٌّ حاضر، يعدُكم الباطل، ألا إنَّ المسلم أخو المسلم، فلا تنابذُوا ولا تخاذلوا. ألا إنَّ شرائع الدين واحدة، وسبله قاصدة، مَنْ أخذ بها لَحِق، ومن فارقها مُحِق، ومَنْ تركها مَرَق. ليس المسلم بالخائن إذا ائتمِن، ولا بالمخلِف إذا وعد، ولا بالكذاب إذا نطق. نحن أهل بيت الرحمة، وقولنا الصدق، وفعلنا القُصْد، ومِنّا خاتم النبيين، وفينا قادة الإسلام، وفينا حملة الكتاب. ألا إنّا ندعوكم إلى الله وإلى رسوله، وإلى جهاد عدوّه والشدة في أمره، وابتغاء مرضاته، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصِيام شهر رمضان، وتوفير الفيء على أهله. ألا وإنّ مِنْ أعجب العجائب أنَّ معاوية بن أبي سفيان الأمويِّ وعمرو بن العاص السهميُّ، أصبحا يحرِّضان الناس على طلب الدِّين بزعمهما، ولقد علمتم أني لم أخالف رسول الله ﷺ قط، ولم أعصه في أمر، أقيه بنفسي في المواطن التي ينكص فيها الأبطال، وتُرْعَد فيها الفَرائص، بنجدةٍ أكرمني الله سبحانه بها، وله الحمدُ. ولقد قُبِض رسول الله عليه وإنّ رأسه لفي حِجْري، ولقد وَليتُ غسله بيدي وحدي، تقلُّبه الملائكة المقربون معي. وايمُ الله ما اختلفت أمةٌ قطُّ بعد نبيُّها إلاّ ظهر أهلُ باطلها على أهلِ حقها، إلا ما شاء الله.

قال أبو سنان الأسلميّ: فأشهد لقد سمعت عَمّار بن ياسر، يقول للناس: أما أمير المؤمنين فقد أعلَمكم أنَّ الأمة لم تستقم عليه أولاً، وأنها لن تستقيم عليه آخراً.

\*\* · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (118) · (

قال: ثم تفرّق الناس، وقد نفذت أبصارهم في قتال عدوهم، فتأهبوا واستعدّوا.

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد، عن مالك بن أعين، عن زيد بن وهب أنّ عليًا عَلِيًّا فَيْ الذي لا في هذه الليلة: حتى متى لا نناهض القوم بأجمعنا! ثم قام في الناس فقال: الحمدُ لله الذي لا يُبْرَم ما نقض، ولا ينقض ما أبرم، ولو شاء ما اختلف اثنان من هذه الأمة ولا من خلقه، ولا تنازع البشر في شيء من أمره، ولا جَحد المفضول ذا الفضل فضلَه. وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار، حتى لفّت بيننا في هذا الموضع، ونحن مِنْ ربّنا بمرأى ومسمع، ولو شاء لعجل النقمة، ولكان منه النصر، حتى يكذّب الله الظالم، ويعلم الحقّ أين مصيره. ولكنه جَعَل الدنيا دار الأعسال، والآخرة دار الجزاء والمقرار ﴿لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَّتُوا بِمَا عَلُوا وَيَجْزِى اللّذِينَ أَحْسَنُوا والمَوْق الموق الموق الموق الموق في الله المناوا الله القيام، وأكثروا تلاوة القرآن. واسألوا الله الصّبر والنصر، والقوهم بالجِدّ والحزم، وكونوا صادقين.

قال: فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونبالهم يصلحونها، وخرج عليته فعبى الناس ليلته تلك كلها حتى أصبح، وعقد الألوية، وأمّر الأمراء، وكتّب الكتائب، وبعث إلى أهل الشام منادياً نادى فيهم: اغدُوا على مصافكم. فضج أهلُ الشام في معسكرهم، واجتمعوا إلى معاوية فعبى خيله، وعقد ألويته، وأمر أمراءه، وكتب كتائبه، وأحاط به أهلُ حِمْص في راياتهم، وعليهم أبو الأعود السُّلَميّ، وأهل الأردن في راياتهم، عليهم عمرو بن العاص، وأهل قِنسرين وعليهم زُفر بن الحارث الكلابيّ، وأهل دمشق – وهم القلب – وعليهم الضحاك بن قيس الفِهْريّ، فأطافوا كلهم بمعاوية، وكان أهل الشام أكثر من أهل العراق الضعف، وسار أبو الأعور وعمرو بن العاص ومَنْ معهما، حتى وقفا بحيال أهل العراق، فنظرا إليهم، واستقلا جمعهم، وطبعا فيهم، ونُصب لمعاوية منبر، فقعد عليه في قبّة ضربها، فنظرا إليهم، واستقلا جمعهم، وطبعا فيهم، ونُصب لمعاوية منبر، فقعد عليه في قبّة ضربها، ألتى عليها الثباب والأرائك، وأحاط به أهلُ يَمنٍ، وقال: لا يقربَنَ هذا المنبر أحد لا تعرفونه إلا قتلتموه كائناً مَنْ كان.

قال نصر: وأرسل عمرو إلى معاوية: قد عرفت ما بيننا من العهد والعَقْد، فاعصِبْ برأسي هذا الأمر، وأرسِل إلى أبي الأعور فنحه عني، ودعني والقوم، فأرسل معاوية إلى أبي الأعور أن لأبي عبد الله رأياً وتجرِبة ليست لي ولا لك، وقد وليته أعنة الخيل، فسِرُ أنت حتى تقف بخيلك على تل كذا ودعه والقوم.

فسار أبو الأعور، وبقي عمرو بن العاص فيمنْ معه واقفاً بإزاء عسكر العراق، فنادى عمرو ابنيه: عبد الله ومحمداً، فقال لهما: قَدّمَا الدُّرّع، وأخّرا هؤلاء الحُسّر، وأقيما الصَّف قَصّ الشارب، فإن هؤلاء قد جاؤوا بخطة قد بلغت السماء.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٣١.

فمشيا برايتهما، فعدّلا الصفوف، وسار بينهما عمرو فأحسن الصفّ ثانية، ثم حمل قيساً وكليباً وكنانة على الخيول، ورجِّل سائر الناس.

قال نصر: وبات كعب بن جعيل التغلُّبيّ، شاعر أهل الشام تلك الليلة يرتجز وينشد: أصبحت الأمّة في أمرِ عَجَبْ والمُلُّكُ مجموعٌ غداً لمن غَلَبْ أقولُ قَولاً صادقاً غَيْسَرَ كَدِبْ إِنَّ غَداً يسهلِكُ أَعسَلامُ السَعْسَرَبُ غداً نُلاقي رَبَّنا فنحتسِبُ خَداً يسصبرون رمساداً قَدْ ذَهَبْ بعد الجمالِ والحياءِ والحَسَبُ يَارِبُ لا تُشْمِتُ بِنا ولا تُصِبُ مَنْ خَلَع الأنداد طُرًا والصُّلُبُ

قال نصر: وقال معاوية: مَنْ في ميسرة أهل العراق؟ فقيل: ربيعة، فلم يجد في الشام ربيعة، فجاء بحِمْيَر، فجعلها بإزاء ربيعة على قرعة أقرعها بين حِمْير وعَكَ، فقال ذو الكَلاع الحميريّ: باستك مِنْ سَهُم [لم تَبْغ الضّراب]! كأنّه أنِف عن أن تكون حمير بإزاء ربيعة، فبلغ ذلك حُجدراً الحنفيّ، فحلَّف بالله إن عاينه ليقتلنّه أو ليموتَنّ دونه، فجاءت حمير حتى وقفت بإزاء ربيعة، وجعل السَّكاسك والسُّكون بإزاء كندة، وعليهما الأشعث بن قيس، وجعل بإزاء هَمْدَان العراق الأزد، وبإزاء مذجع العراق عَكًّا.

وقال راجز من أهل الشام:

ويسلٌ لأمّ مَسذِّحِسج مِسنُ عَسكُ نُنصحُهم بالسبيف أيُّ صَكَّ فسلا رجسالَ كسرجُسالِ عَسكُ قال: وطرحت عكَّ حُجَراً بين أيديهم، وقالوا: لا نفرَ حتى يفرّ هذا الحَكُر (بالكاف) – وعَكَّ تقلب الجيم كافاً - وصفَّ القلب خمسة صفوف، وفعل أهل العراق أيضاً مثل ذلك، ونادي عمرو بن العاص بأعلى صوته:

يأيها الجندُ الصليبُ الإيمانُ قُوموا قياماً واستعينوا الرَّحْمُنُ إنَّسِي أتسانِسِي خسبرٌ ذو ألسوانُ أنّ عسليًّا قستسل ابْسنَ عَسفّانَ رُدُوا علينا شيخُنا كما كان

فردّ عليه أهل العراق وقالوا:

أَبَتْ سيوف مذجِع وهَ مُدان بان تَرُدَّ نَعْ شَالاً كَمَا كَانْ 

ذلك شانٌ قد مَسضَى وذًا شَانْ

أو لا تسكونُوا جَزَراً من الأسَل(١)

نحن ضربنا رأسه حتى انجفًل أعلم بالدين وأزكى بالعمل

تبكي فوارسها عَلَى عشمانِ يستسلكون كسل مسفسطسل ومسشان ومجيبكم للملك والسلطان أو لا نحسبكم من العُدُوانِ وأتوا بما يمحو قِصاص خليفة شه، ليسس بسكساذب خسوًّانِ

في أهل الشام فجعل يقول: مَنْ هذه القبيلة؟ ومَنْ هذه القبيلة؟ يعني قبائل أهل الشام، فيسمَّوْن له حتى إذا عرفهم، وعَرَف مراكزهم قال للأزد: اكفوني الأزد، وقال لخثعم: اكفوني خثعماً، وأمر كلُّ قبيلة من العراق أن تكفيَه أختها من أهل الشام، إلا قبيلة ليس منهم بالعراق إلا القليل مثل بَجِيلة، فإن لَخُماً كانت بإزائها. ثم تناهضَ القوم يوم الأربعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آخر نهارهم، وانصرفوا عند المساء، وكلَّ غير غالب.

قال نصر: فأمَّا اليوم السابِع فكان القتال فيه شديداً، والخَطْب عظيماً، وكان عبد الله بن بُديل الخُزَاعيّ على ميمنة العراق، فزحف نحو حبيب بن مسلمة، وهو على ميسرة أهل الشام، فلم يزل يَحُوزُه ويكشف خيله حتى اضطرَّ بهم إلى قُبَّة معاوية وقت الظهر .

قال نصر: فحدَّثنا عمر بن سعد، قال: حدَّثنا مالك بن أعين، عن زيد بن وهب، أنَّ عبد الله بن بُدَيل قام في أصحابه فخطبهم فقال: ألا إنَّ معاوية ادَّعي ما ليس له، ونازع الأمر أهلَه ومن ليس مثله، وجادل بالباطل ليُدحِض به الحقّ، وصال عليكم بالأعراب والأحزاب، وزيّن لهم الضَّلاَلة. وزرَع في قلوبهم حُبّ الفتنة، ولبّس عليهم الأمور، وزادهم رِجُساً إلى

خَلْقاً جديداً مثلَ خَلْق الرَّحْمُن ثم نادي عمرو بن العاص ثانية برفع صوته:

ردوا علينا شَيْخَنَا ثم بَجَلْ فردٌ عليه أهل العراق:

كينف نبرة نبعشالاً وقيد قَبحَالُ!

وأبدلَ الله بـــه خــــيـــرَ بَــــدَلُ

وقال إبراهيم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام: لله در كستسائسب جساءتسكُسمُ تسعون ألفاً ليس فهم قاسطً يَـسَـلُـون حـق الله لا يـعـدُونـه فأتُوا ببيِّنة عَلَى ما جئتمُ

قال نصر: وبات عليٌّ ﷺ ليلتَه يعبّي الناس حتى إذا أصبح زحف بهم، وخرج إليه معاوية

· @@ · @@ · (111). @@ · ;; · @@ · @@ ·

<sup>(</sup>١) الأسَلُ: نبات، والرِّماح، والنُّبل، وشوك النخل، وعيدان تنبت بلا ورق يعمل منها الحصر. القاموس المحيط، مادة (أسل).

رجسهم، وأنتم - والله - على نور وبرهان [مبين] قاتلوا الطغاة الجفاة، قاتلوهم ولا تخشؤهم، وكيف تخشؤنهم، وفي أيديكم كتاب من ربكم ظاهر مبين: ﴿أَتَخْشُونَهُمْ فَاللّهُ آحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ قَنْتِلُوهُم يُعَذِّبُهُمُ اللّه بِأَيْدِيكُم وَيُخْزِهِم وَيَعُمُّرُكُم عَلَيْهِم وَيَشْفِ مُهُدُورَ قَوْمِ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَهُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، لقد قاتلتهم مع النبي ﷺ، والله ما هُمْ في هذه بأزكى، ولا أتقى، ولا أبرّ، انهضوا إلى عدو الله وعَدُوكم.

قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد، قال : حدّثني عبد الرحمن، عن أبي عمرو، عن أبيه، أنّ عليًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًا عَلَيًّا عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ وَعَلَّا اللهِم، فقال : معاشرَ المسلمين، استشعِرُوا الخشية، وتَجَلَّبُوا السكينة، وعَضُوا على النواجذ، فإنه أنبَى للسيوف عن الهام . . . ، الفصل بطوله إلى آخره، وهو المذكور في الكتاب (٢).

وروى نصر أيضاً بالإسناد المذكور أنّ عليًّا عَلَيْكَ خطب ذلك اليوم، وقال: أيّها الناس، إنّ الله تعالى ذِكْره، قد دلّكم على تجارة تُنجيكم من العذاب، وتُشفِي بكم على الخير: إيمانٌ بالله ورسوله، وجهاد في سبيله، وجعل ثوابه مغفرة الذنوب، ومساكن طيبة في جناتٍ عدن ورضوانٌ من الله أكبر، وأخبركم باللّذي يحبُّ فقال: ﴿إِنَّ اللهُ يَجُبُّ اللّذِينِ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَالنّهُ مُرْصُوسٌ وقدّموا الدارع، وأخروا الحاسر، بنين مُرصُوسٌ وأنه الموسوس، وقدّموا الدارع، وأخروا الحاسر، بنين مُرصُوسٌ وأنه الموسوس، وقدّموا الدارع، وأخروا الحاسر، وأميتوا الأصوات، فإنه أطرد للفشل، وأولى بالورقار، والتوروا في أطراف الرماح، فإنه أمور وأميتوا الأسنوات، فإنه أطرد للفشل، وأولى بالورقار، والتوروا في أطراف الرماح، فإنه أمور والسّبر عند نزول الحقائق، أهل الحفاظ، الذين يَحُقُونَ برايتكم ويكتنفونها، يضربون خلفها والسُّبر عند نزول الحقائق، أهل الحفاظ، الذين يَحُقُونَ برايتكم ويكتنفونها، يضربون خلفها وأمامها، ولا تضيّعوها. أجزأ كلّ امرى واوقذًا قرنه، وواسى أخاه بنفسه، ولم يَكِلْ قِرْنَه إلى أخيه، فيكسب بذلك من الإثم، ويأتي به دناءة، أنَّى هذا، وكيف أخبه، فيجمع عليه قرنه وقون أخيه، فلا تعرضوا لمقفّت الله، فإنها مردّكم إلى الله، قال الله تعالى يكون هكذا الهذا يفعل هذا يمقته الله، فلا تعرضُوا لِمَقْتِ أَو القَتْلِ وَلِنَا لاَ ثُمَنَعُونَ إلَّا قَلِلهُ الله تعالى لقوم عابهم: ﴿ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ لِن فَرَتُم يَرَى الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ وَلِنَا لاَ ثَالَم الله الله تعالى لقوم عابهم: ﴿ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ لِن فَرَتُم يَرَى الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ وَلِؤا لاَ لاَ تُمَنَّهُ إلَا يَلْهُ وَلَهُ ، وايمُ والله الله تعالى القوم عابهم: ﴿ الله الله مَلْهُ الله الله تعرف المؤلِد الله الله عَلى الله والله الله الله الله على الله على الله على الله أله المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد الله المؤلّد الله الله الله المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد الله المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد اله المؤلّد المؤلّد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٦/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ١٦.

الله لئن فررتم من سيفِ العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة، استعينوا بالصّدق والصبر، فإنه بعد الصبر ينزل النصر<sup>(۱)</sup>.

قال نصر: وحدَّثنا عمرو بن شُمِر، عن جابر، عن الشعبيّ، عن مالك بن قُدامة الأرحبيّ، قال: قام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بقُّنَاصِرين فقال: الحمد لله الذي هَدَانا لدينه، وأورثُنا كتابه، وامتنّ علينا بنبيه، فجعلُه رحمةً للعالمين، وسيداً للمرسلين، وقائداً للمؤمنين، وخاتماً للنبيين، وحُجّة الله العظيم على الماضِين والغابرين، ثم كان فيما قضى الله وقدّره – وله الحمدُ على ما أحببنا وكرهنا – أن ضمّنا وعدوّنا بقّناصرين، فلا يجمُل بنا اليوم الحياص وليس هذا بأوانِ انصراف، ولات حين مناص، وقد خصّنا الله منه برحمة لا نستطيع أداء شكرها، ولا نقدر قدرها، إن أصحاب محمد المصطفّين الأخيار معنا، وفي حَيّز، فوالله الذي هو بالعباد بصير، أن لو كان قائدُنا رجلاً مجدّعاً، إلاّ أنّ معنا من البدرييّن سبعين رجلاً لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرنا، وتطيب أنفسنا، فكيف وإنما رئيسنا ابن عمّ نبيّنا، بدريٌّ صِدق، صلَّى صغيراً، وجاهد مع نبيكم كثيراً، ومعاوية طَليق من وِثاق الإسار [وابن طليق]. ألا إنه أغوَى جفاة فأوردهم النار، وأوردهم العار، والله محِلّ بهم الذلّ والصَّغار. ألا إنكم ستلقون عدوّكم غداً، فعليكم بتقوى الله، من الجدّ والحزم، والصّدق والصبر، فإن الله مع الصابرين. ألا إنكم تفوزون بقتلهم، ويشقَّوْن بقتلكم، والله لا يقتلُ رجلٌ منكم رجلاً منهم إلا أدخل الله القاتل جنات عدنٍ، وأدخل المقتول ناراً تَلظَّى ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ (٣) عصمنا الله وإياكم بما عصم به أولياءه، وجعلنا وإياكم ممن أطاعه واتقاه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين. ثم قال الشعبيّ: ولقد صدَّق فعلَه ما قال في خطبته.

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر وزيد بن الحسن، قالا: طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوِّي صفوف أهل الشام، فقال له عمرو: عَلَى أنَّ لي حُكْمي إنْ قَتَل الله ابن أبي طالب، واستوثقت لكَ البلاد! فقال: أليس حُكمك في مصر! قال: وهل مصر تكون عِوَضاً عن الجنّة، وقتل ابن أبي طالب ثمناً لعذاب النار الذي ﴿لاَ يُفَنَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُسِلِّونَ ﴾! فقال معاوية: إنّ لك حكمَك أبا عبد اللهإن قتِلَ ابن أبي طالب. رُويداً لا يسمع أهل الشام كلامك. فقام عمرو فقال: معاشرَ أهل الشام، سَوُّوا صفوفَكم قَصَّ الشارب، وأعيرونا جماجمكم ساعة، فقد بلغ الحقُّ مقطعه، فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه: ١١/٤. (٢) سورة الزخرف، الآية: ٧٥.

قال نصر: وأقبل أبو الهيثم بن التيهان وكان من أصحاب رسول الله على بدريًا نقيباً عقبيًا، يسوِّي صفوف أهل العراق، ويقول: يا معشر أهل العراق، إنه ليس بينكم وبين الفتح في العاجل، والجنة في الآجل إلاَّ ساعة من النهار، فأرْسُوا أقدامَكم، وسوُّوا صفوفكم، وأعيروا ربّكم جماجمكم، استعينوا بالله إلهكم، وجاهدوا عدوَّ الله وعدوكم، واقتلُوهم قتلهم الله وأبادهم! واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن الفضل بن أدهم، عن أبيه أنَّ الأشتر قام يخطب الناس بقُنَاصرين، وهو يومئذ على فَرَسِ أدهم، مثل حَلَك الغراب، فقال:

الحمد لله الذي خلق السموات العُلَي ﴿ اَلْرَحْنُ عَلَى الْمَرْقِ السّوَىٰ ﴿ الْمَرْقِ وَمَا فِي السّنكَوْتِ وَمَا فِي السّكوْتِ وَمَا بَيْتُهُمَا وَمَا غَنَ اللّهَ فقد اهتدى، ومن يُضِلُل فقد غَوى، أرسل محمداً بالصواب كثيراً، بُكْرةً وأصيلاً، مَنْ هداه الله فقد اهتدى، ومن يُضِلُل فقد غَوى، أرسل محمداً بالصواب والهدى، فاظهره على الدِّين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم. ثم قد كان مما قضى الله سبحانه وقدّر أن ساقتنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض، فلقّت بيننا وبين عدق الله وعدونا، فنحن بحمد الله وفعمه، ومنة وفضله، قريرةً أعيننا، طيبة أنفسنا، نرجو بقتالهم حسن الثواب، والأمن من العقاب، معنا ابن عمّ نبينا، وسيفٌ من سيوف الله عليّ بن أبي طالب، صلّى مع رسول الله، لم يسبقه إلى الصلاة ذكر حتى كان شيخاً، لم تكن له صبوة ولا بنوة ولا هفوة ولا سقطة، فقيه في دين الله تعالى، عالم بحدود الله، ذو رأي أصيل، وصبر جميل، وعَفاف قديم، فاتقوا الله وعليكم بالحزّم والجدّ، واعلموا أنكم على الحقّ، وأن القوم على الباطل، إنما تقاتلون معاوية وأنتم مع البردريّين، قريب من مائة بدريّ، سوى مَنْ حولكم من أصحاب محمد، أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله، ومع معاوية رايات قد كانت مع رسول الله، وما معلى إحدى من أطاعه واتقاه، وألهمنا معلى الحسنيّيْن، إما الفتح وإما الشهادة، عَصَمنا الله وإياكم بما قَصَم به من أطاعه واتقاه، وألهمنا وإياكم طاعته وتقواه، وأستغفر الله لى ولكم.

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبيّ، عن صعصعة بن صُوحان، عن زامل بن عمرو الجُذَاميّ، قال: طلب معاوية إلى ذي الكلاع أن يخطب الناس ويحرّضهم على قتال عليّ عَلَيْ الله ومَنْ معه من أهل العراق، فعقد فرسه، وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراً، وخطب الناس، فقال:

الحمد لله حمداً كثيراً، نامياً واضحاً منيراً، بكرة وأصيلاً، أحمده وأستعينه، وأومن به، وأتوكّل عليه، وكفى بالله وكيلاً، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً

. .

. (4)

) · @/@

. (4)

(A)

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيتان: ٥، ٦.

و (١) سورة الفتح، الآية: ٢.

عبده ورسوله، أرسله بالفرقان إماماً، وبالهدى ودين الحق، حين ظهرت المعاصى، ودَرُست الطاعة، وامتلأت الأرضُ جَوْراً وضلالة، واضطرمت الدنيا نيراناً وفتنة، ووَرك عدوّ الله إبليس، على أن يكون قد عبد في أكنافها، واستولَّى على جميع أهلها، فكان محمد ﷺ هو الذي أطفأ الله به نيرانَها، ونزع به أوتادها، وأوْهَن به قَوَى إبليس وآيسه مما كان قد طمِع فيه من ظفره بهم، وأظهره على الدين كلُّه ولو كره المشركون، ثم كان من قضاء الله أن ضمَّ بيننا وبين أهل ديننا بصفّين، وإنّا لنعلم أنّ فيهم قوماً قد كانت لهم مع رسول الله ﷺ سابقة ذات شأن وخطر عظيم، ولكني ضربت الأمر ظهراً وبطناً، فلم أر يَسَعُنِي أن يُهدَرَ دمُ عثمان صهر نبيّنا ﷺ، الذي جَهّز جيش العُسْرة، وألْحَقّ في مصلى رسول الله بيتاً، وبنى سقاية، بايع له نبيّ الله بيده اليمني عِلَى اليسرى، واختصّه بكريمتيه: أم كلثوم ورقية: فإن كان قد أذنب ذنباً فقد أَذَنَبَ مَنْ هُو خَيْرَ مَنْهُ، قَالَ الله سبحانه لنبيه: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ أَنَّهُ مَا نَقَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ (٢٠)، وقتل موسى نفساً، ثم استغفر الله فغفر له، وقد أذنب نوح، ثم استغفر الله فغفر له، وقد أذنب أبوكم آدم، ثم استغفر الله فغفر له، ولم يعرَ أحدُكم من الذنوب، وإنا لنعلم أنه قد كانت لابن أبي طالب سابقة حَسَنة مع رسول الله ﷺ، فإن لم يكن مالاً على على قتل عثمان فلقد خَذَله، وإنّه لأنحُوه في دينه وابنُ عمه وسِلْفُه وابن عمّته. ثم قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامَكُم، وبلادكم وبيضتكم، وإنَّما عامَّتُهم بين قاتل وخاذل، فاستعينوا بالله واصبروا. فلقد ابتليتم – أيتها الأمة – ولقد رأيت في منامي في ليلتي هذه، لكأنَّا وأهل العراق اعتَوزْنَا مصحفاً نضربُه بسيوفنا، ونحن في ذلك جميعاً ننادي: ويحكم الله ا ومع أنّا والله لا نفارقُ العَرْصة حتى نموت، فعليكم بتقوى الله، ولتكن النيّات لله، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت ﴿ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا يُبْعِثُ الْمُقْتَتَلُونَ عَلَى النِّيَّاتِ" (٢)، أَفْرِغُ الله علينا وعليكم الصبر، ﴿ وَأَعَزُّ لِنَا وَلَكُنَ النَّصِرِ ، وَكَانَ لِنَا وَلَكُمْ فَي كُلِّ أَمْرٍ ، وأَسْتَغَفَّر الله لي ولكم .

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر، عن ابن عامر، عن صعصعة العبدي، عن أبرهة بن الصباح، قال: قام يزيد بن أسد البَجليّ في أهل الشام يخطُب الناس بصِفّين، وعليه قبّاء من خَزّ، وعمامة سَرْداء، آخذاً بقائم سيفه، واضعاً نَصْل السَّيْف في الأرض، متوكَّناً عليه. قال صعصعة: فذكَر لي أبرهة أنَّه كان يومئذ من أجْمل العرب وأكرمها وأبلغها، فقال:

DQ (111) DQ · " · DQ · OO - Q

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٢) وابن حجر في «لسان الميزان» (٤/ ٣٦٦) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٣٠).

قال نصر: وارتجز عمرو بن العاص، وأرسل بها إلى عليّ:

(١) ذيت وذيت: كناية عن الحديث، مثل: «كيت وكيت».

الحمدُ لله الواحدِ الفَرْد، ذي الطُّول والجلال، العزيز الجبّار، الحكيم الغفار، الكبير المتعال، ذي العطّاء والفعال، والسّخاء والنوال، والبهاء والجمال، والمنّ والإفضال، مالك اليوم الذي لا بَيْع فيه ولا خِلال، أحمَدُه على حُسْن البلاء، وتظاهُرِ النعماء، وفي كل حالٍ من شدة أو رخاء. أحمدُه على نِعمَه التؤام، وآلائه العِظام، حَمْداً يستنير بالليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدُه لا شريك له. كلمة النَّجاء في الحياة، وعند الوفاة، وفيها الخَلاص يوم القِصاص، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، النبيّ المصطفى، وإمامُ الهدى، صلى الله عليه وسلم. ثم كان من قضاء الله أنْ جَمَعنا وأهلَ ديننا في هذه الرُّقعة من الأرض، والله يعلم أني كنتُ كارهاً لذلك ولكنهم لم يبلعونا ريقَنا، ولم يتركونا نرتادُ لأنفسنا، وننظرُ لمعادنا، حتى نزلوا بين أظْهرنا، وفي حَرِيمنا وبَيُّضتنا. وقد علمنا أن في القوم أحلاماً وطَغَاماً، ولسنا نأمَنُ من طَغَامهم على ذرارينا ونسائنا، ولقد كنّا نحبُّ ألاّ نقاتل أهلَ ديننا، فأخرجُونا حتى صارت الأمور إلى أنْ قاتلناهم غداً حميّة فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين!

أما والذي بعثَ محمداً بالرسالة، لودِدْت أني مِتّ منذ سنة، ولكنَّ الله إذا أرادَ أمراً لم يستطع العبادُ ردَّه، فنستعين بالله العظيم، وأستغفر الله لي ولكم.

قال نصر: وحدَّثنا عمرو، عن أبي رَوْق الْهمْدانيّ أن يزيد بن قيس الأرحبيّ، حَرَّض أهلَ العراق بصِفَين يومئذ، فقال: إن المسلم السليم مَنْ سَلِمَ دينُه ورأيه، وإنَّ هؤلاء القوم – والله – ما إنْ يقاتلوننا على إقامة دين رأوْنا ضيَّعناه، ولا على إحياء حق رأوْنا أمتَنَّاه، ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا، ليكونوا فيها جبابرةً وملوكاً، ولو ظهرُوا عليكم - لا أراهم الله ظهوراً ولا سروراً - إذاً لوليَكم مثلُ سَعيد والوليد وعبد الله بن عامر السَّفيه، يحدِّث أحدُهم في مجلسه بذَيْت وذيْت (١)، ويأخذُ مال الله ويقول: لا إثم عليّ فيه، كأنما أعطِي تُراثُه من أبيه، كيف! إنما هو مالُ الله، أفاءه علينا بأسيافِنا ورماحنا، قاتلوا عبادَ الله القومَ الظالمين، الحاكمين بغير ما أنزل الله، ولا تأخذكم فيهم لومّة لائم، إنهم إن يظهروا عليكُم يفُسدوا عليكم دينُكم ودنياكم، وهمْ مَنْ قد عرفتم وجرّبتم، والله ما أرادوا باجتماعهم عليكم إلا شرًّا، وأستغفر الله العظيم لي

لاً تَـامَـنَـنَـا بعدهَا أبا حَسَنَ إنا نُـعِـرٌ الأمـرَ إمـرارَ الـرَّسَـنُ (١) خَسَنُ خُذْهَا إليك واعلمنْ أبا حَسَنْ

ویروی:

لتسبحن مشلها أم لُبُن طاحِنَة تدقّب كُم دَقَ الْحفَن قال: فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق:

ألا احذرُوا في حربكم أبا حسن ليشا أبا شِبْلَيْن محذُور فَطِنْ يدقكُمْ دَقَّ المهارِيسِ الطُّحُنْ لتُعْبَنَنْ يا جاهلاً أيّ غبَنْ يدا جاهلاً أيّ غبَنْ حتى تعض الكف أو تَقْرَع سِنّ

قال نصر: فحدّثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبيّ أن أوّل فارسين النقيا في هذا اليوم - وهو اليوم السابع من صَفَر، وكان من الأيام العظيمة في صِفيّن، ذا أهوال شديدة - حُجْر الخير وحُجْر الشرّ، أما حُجْر الخير فهو حُجْر بن عديّ، صاحب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلِيّ ، وأما حُجْر الشرّ فابن عمّه، كلاهما من كِنْدة، وكان من أصحاب معاوية، فاطعنا برمحيهما، وخرج رجلٌ من بني أسد، يقال له خزيمة، من عَسْكر معاوية، فضرَب حُجْر بن عديّ ضربة برمحه، فَحَمَل أصحابُ عليّ عَلِيّ فقتلوا خزيمة الأسديّ، ونجا حُجْر الشرّ هارباً، فالتحق بصف معاوية. ثم برز حُجْر الشرّ ثانية، فبرز إليه الحكم بن أزهر من أهل العراق، فقتله حُجْر الشرّ، فخرج إليه رفاعة بن ظالم الحميريّ، من صفّ العراق فقتله، وعاد العراق، فقتله عُول: الحمد الله الذي قُتل حُجْر الشرّ بالحكم بن أزهر.

ثم إن عليًا عَلِيًا عَلِيهم، فيدعوهم إلى أنْ يذهب واحد منهم بمصحف؟ كان في يده إلى أهل الشام، فقال: مَنْ يذهب إليهم، فيدعوهم إلى ما في هذا المصحف؟ فسكت الناس، وأقبل فتى السمه سعيد، فقال: أنا صاحبه، فأعاد القول ثانية، فسكت الناس، وتقدم الفتى، فقال: أنا صاحبه، فسلمه إليه فقبضه بيده، ثم أتاهم فأنشدهم الله، ودعاهم إلى ما فيه فقتلوه، فقال علي علي علي الله عليه الله بن بُديل ابن ورقاء الخزاعي: احمِلْ عليهم الآن. فحمَل عليهم بمن معه من أهل الميمنة، وعليه يومئذ سَيْفان ودرعان، فجعل يضرب بسيفه قُدُماً، ويقول:

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الصَّبْرِ والتَّوكُلُ والتَّرس والرمح وسيفٌ مِقْصَلُ ثُمُ التَّرس والرمح وسيفٌ مِقْصَلُ ثم التمشي في الرَّعيل الأولُ مَشْيَ الجمالِ في حياض المنهلُ

عَوْ

(A) . (B) (A) .

. (%Ve) .

60 · E5VE

. (3)

.

<sup>(</sup>١) الرَّسَن: الحبل، وما كان من زمام على أنف. القاموس المحيط، مادة (رسن).

فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية، والذين بايعوه إلى الموت، فأمرهم أن يصمُدوا لعبد الله بن بُدَيل، وبعث إلى حبيب بن مسلمة الفِهْريّ وهو في الميسرة، أن يحمل عليه بجميع مَنْ معه، واختلط النَّاس، واضطرم الفَيْلقان(۱)، ميمنة أهل العراق وميسرة أهل الشام، وأقبل عبدُ الله بن بُدَيْل يضرب الناس بسيِّفه قُدُماً، حتى أزال معاوية عن مَوْقفه وجعل ينادي: يا قاراتِ عثمان! وإنما يعني أخاً له قد قتل، وظن معاوية وأصحابُه أنه يعني عثمان بن عفان، وتراجع معاوية عن مكانه القَهْقرَى كثيراً وأشفق على نفسه، وأرسل إلى حبيب بن مسلمة مرة ثانية، وثالثة، يستنجده ويستصرخه، ويحمل حبيب حَملة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق، فكشفها حتى لم يبق مع ابن بُديل إلا نحو مائة إنسان من القرّاء، فاستند بعضُهم إلى بعض، يحمُون أنفسهم، ولجّج ابن بديل في النّاس وصمم على قتل معاوية، وجعل يطلب موقفه، ويصمُد نحوه، حتى انتهى إليه، ومع معاوية عبد الله بن عامر واقفاً، فنادى معاوية في الناس: ويُلكُم! الصخر والحجارة إذا عجزتم عن السلاح. فرضَخَه الناس بالصَّخر والحجارة، حتى أَنخنُوه فسقط، فأقبلوا عليه بسيوفهم، فقتلوه.

وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه، فأمّا عبد الله بن عامر فألقى عمامته على وجهه، وترجّم عليه، وكان له أخاً صديقاً من قبلُ، فقال معاوية: اكشف عن وجهه فقال: لا والله لا يمثّل به وفيّ روح! فقال معاوية: اكشف عن وجهه فإنا لا نمثّل به، قد وهبناه لك. فكشف ابن عامر عن وجهه، فقال معاوية: هذا كبُش القوم وربّ الكعبة، اللهمَّ أظفِرْني بالأشتر النخعى والأشعث الكنديّ! والله ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر:

أَخُو الحَرْبِ إِنْ عَضَّت به الحربُ عَضَّها وإِن شَمَّرَت عن سَاقِها الحربُ شَمَّرًا ويسحمي إذا الموتُ كان لقاؤه قِدَى الشَّبْر يحمي الأَنْفَ أَن يَتأخُوا (٢) كليثٍ هِزَبْرٍ كان يحمي ذِمَارَهُ رَمَتُه المنايا قَصْدَها فتقطرا ثم قال: إنّ نساء خُزاعة لو قدرت على أنْ تقاتلني فَضْلاً عن رجالها، لفعلت.

قال نصر: فحدّثنا عمرو، عن أبي رَوق، قال: استعلى أهلُ الشام عند قتل ابن بُديل على أهل العراق يومئذ، وانكشف أهلُ العراق من قِبَل الميمنة، وأجْفَلوا إجفالاً شديداً، فأمر علي علي علي علي الميمنة ويُعَضّدها، فاستقدم مَنْ كان معه، ليرفد الميمنة ويُعَضّدها، فاستقبلهم جموعُ أهل الشام في خَيْلٍ عظيمة، فحملتُ عليهم، فألحقتهم بالميمنة، وكانت ميمنةُ أهْلِ العراق

000 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 ·

<sup>(</sup>١) الفَيْلَق: الجيش، جمعها فيالق. القاموس المحيط، مادة (فلق).

<sup>(</sup>٢) قِدَى الشّبر: قيد الشبر، لسان العرب، مادة (قدا).

<u>®√@^</u>

متصلةً بموقف على على القلب في القلب في أهل اليمن، فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى على على على المسرف يمشي نحو الميسرة، فانكشف مُضَر عن الميسرة أيضاً، فلم يبق مع على على على العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة.

قال نصر: فحدثنا عمرو، قال: حدثنا مالك بن أعين، عن زيد بن وهب، قال: لقد مَرّ علي عَلِي الله ومنذ ومعه بنوه نحو الميسرة، ومعه ربيعة وحدها، وإنّي لأرى النّبل بمرّ بين عاتقه ومنكبيه، وما من بنيه إلا مَنْ يقيه بنفسه، فيكره علي عَلِي الله فلك. فيتقدّم عليه، ويحول بينه وبين أهل الشام ويأخذه بيده إذا فعل ذلك، فيلقيه من ورائه، ويبصر به أحمر مولى بني أمية، وكان شجاعاً، وقال علي عَلَي الله الكعبة، قتلني الله إن لم أقتلك! فأقبل نحوه، فخرج إليه كيسان مولى علي علي المنيف، وينتهزه كيسان مولى علي علي المنيف، وينتهزه علي منافقة المنافقة على عاتقه، فوالله لكاني أنظر إلى علي أحمر تختلفان على عُنق علي، ثم ضرب به الأرض، فكسر مَنْكِبه وعَضُديه، وشدّ ابنا علي أحمر تحمين ومحمد فضرباه بأسيافهما حتى بَرَد، فكأني أنظر إلى علي قائماً، وشبلاه يضربان علي : عابني، ما الرّجُل حتى إذا أتيا عليه، أقبلا على أبيهما، والحسن قائم معه، فقال له علي : يا بنيّ، ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فقال: كَفَياني يا أمير المؤمنين.

قال: ثم إنّ أهل الشام دنّوا منه يربدونه، والله ما يزيدُه قربهم منه ودونوّهم إليه سرعة في مشيته، فقال له الحسن: ما ضرّك لو أسرعت حتى تنتهي إلى الذين صبروا لعدوك من أصحابك؟ قال: يعني ربيعة الميسرة - فقال عليّ: يا بنيّ إنّ لأبيك يوماً لن يعدُوه ولا يبطىء به عند السعي، ولا يقرّبه إليه الوقوف، إن أباك لا يبالي، إن وقع على الموت أو وقع الموت على.

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمِر، عن جابر، عن أبي إسحاق قال: خرج علي عليه يوماً من أيام صِفّين، وفي يده عَنزة، فمرّ على سعيد بن قيس الهمْدانيّ، فقال له سعد: أما تخشّى يا أمير المؤمنين أنْ يغتالك أحدٌ وأنت قُرْب عَدوّك؟ فقال عليّ عَليَهُ : إنّه ليس من أحد إلا وعليه من الله حَفظة يحفظونه من أن يتردّى في قَلِيب، أو يخرّ عليه حائط، أو تصيبه آفة، فإذا جاء القَدَر خَلُوا بينه وبينه.

قال نصر: وحدثنا عمرو، عن فُضَيل بن خَديج، قال: لما انهزمتْ ميمنةُ العراق يومئذ أقبلَ علي علي الميسرة يركُض، يستثيبُ الناس ويستوقفهم، ويأمُرهم بالرجوع نحو الفَزَع، فمرّ بالأشتر، فقال: يا مالك، قال: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: ائت هؤلاء القَوم، فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تُعجزوه، إلى الحياة التي لا تَبْقى لكم! فمضى الأشتر، فاستقبل

(170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (170). (1

9

. (\$\sqrt{\text{\$\pi}}\)

. B

**\*\*** 

(<del>)</del>

9

. F

ভ •

•

الناس منهزمين، فقال لهم الكلمات، وناداهم: إليّ أيها الناس، أنا مالك بن الحارث، يكرّرها، فلم يُلُو أحدٌ منهم عليه، وظنّ أنّ «الأشتَر» أعرفُ في الناس من «مالك بن الحارث»، فجعل ينادي: ألا أيها الناس، فأنا الأشتر، فانقلبَ نحوه طائفةٌ، وذهبت عنه طائفة، فقال: عَضَضْتُم بهنِ أبيكم! ما أقبَح والله ما فعلتم اليوم! أيّها الناس، غُضّوا الأبصار، وعَضّوا على النواجذ، واستقبلوا القوم بهامِكم وشدُّوا عليهم شدّة قوم موتورين بآبائهم وأبنائهم وإخوانهم، حَنقاً على عدوّهم. قد وظنُوا على الموت أنفسَهم كي لا يُسبقوا بثار. إنّ هؤلاء القوم والله لن يقاتلوكم إلا عن دينكم، ليطفئوا السُّنة، ويحيُّوا البِدْعة، ويُدخلوكم في أمرٍ قد أخرجكم الله منه بحسن البصيرة، فطِيبوا عبادَ الله نفساً بدمائكم دون دينكم، فإنّ الفِرار فيه سَلْبُ العِزّ والغلَبة بحسن البصيرة، فطِيبوا عبادَ الله نفساً بدمائكم دون دينكم، فإنّ الفِرار فيه سَلْبُ العِزّ والغلَبة على الفيء، وذلّ المحيّا والممات، وعارُ الدنيا والآخرة، وسَخَط الله وأليم عقابه.

ثم قال: أيّها الناس، أخلصوا إليّ مذحِجاً، فاجتمعت إليه مذحِج فقال لهم: عَضَضْتُم بِصُمّ الجندل! ولله ما أرضيتم اليوم ربَّكم، ولا نصحتم له في عَدُوّه، وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب، وأصحاب الغارات، وفِتيان الصباح، وفرسان الطّراد، وحتُوف الأقران، ومذحِج الطّعان، الذين لم يكونوا سُبِقوا بثأرهم، ولم تُطلّ دماؤهم، ولم يعرفوا في موطنٍ من المواطن بخسفٍ! وأنتم سادة مِصْركم، وأعزّ حَيّ في قومكم، وما تفعلُوا في هذا اليوم فهو مأثورٌ بعد اليوم، فأتقوا مأثُور الحديث في غدٍ، واصدقوا عدوَّكم اللقاء، فإنّ الله مع الصابرين، والذي نفس فاتّقوا مأثُور الحديث في غدٍ، واصدقوا عدوَّكم اللقاء، فإنّ الله مع الصابرين، والذي نفس مالكِ بيده ما من هؤلاء - وأشارَ بيده إلى أهلِ الشام - رجلٌ على مثل جَنَاح البعوضة من دين الله، لله أنتم! ما أحسنتم اليوم القِراع، احْبِسوا سوادَ وجهي يرجعْ فيه دمي، عليكم هذا السواد الأعظم، فإن الله لو قد فَضّه تَبعه من بجانبيه كما يتبَع السيل مقدّمه.

فقالوا: خذ بنا حبث أحببت، فصمَد بهم نحو عُظْمهم واستقبله أشباهُهم من هَمْدان، وهم نحو ثمانمائة مقاتل قد انهزموا آخر الناس، وكانوا قد صَبروا في ميمنة علي عَليَهُ عَليَهُ ، حتى قُتِل منهم مائة وثمانون رجلاً، وأصيب منهم أحدَ عشر رئيساً، كلما قبِل منهم رئيس أخذ الراية آخر، وهم بنو شُريح الهمْدانيون وغيرهم من رؤساء العشيرة، فأوّل مَنْ أصيب منهم كُريب بن شريح، وشرحبيل بن شريح، ومرثد بن شريح، وهبيرة بن شريح، وهريم بن شريح، وشهر بن شريح، وشمر بن شريح، وقديم بن شريح، وشهر بن شُريح، وصَمر بن شريح، قتل هؤلاء الإخوة الستة في وقت واحد.

ثم أخذ الراية سفيان بن زيد، ثم كرب بن زيد، ثم عبد بن زيد، فقُتِل هؤلاء الإخوة الثلاثة أيضاً، ثم أخذ الراية عمير بن بشر، ثم أخوه الحارث بن بشر، فقتلا جميعاً، ثم أخذ الراية أبو القلوص وهب بن كُريب، فقال له رجل من قومه: انصرف يرحمك الله بهذه الراية، ترّحها الله فقد قُتِل الناس حَوْلها، فلا تقتل نَفْسَك، ولا مَنْ بقي معك. فانصرفوا وهم يقولون: ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا على الموت، ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نظفر أو نقتل،

. (B/B)

(3) (B) .

**(A)** 

. B فمرُّوا بالأشتر وهم يقولون هذا القول فقال لهم الأشتر: أنا أحالفكم وأعاقِدكم على ألا نرجع أبداً، حتى نظفَر أو نهلِك، فوقفوا معه على هذه النِّية والعزيمة، فهذا معنى قول كَعْب بن جُعَيل:

## وهمدان زُرْقُ تبتغِي مَنْ تحالفُ

قال: وزحف الأشترُ نحو الميمنة، وثاب إليه أناس تراجَعُوا من أهل الصبر والوفاء والحياء، فأخذ لا يصمدُ لكتيبة إلا كَشَفها، ولا لجمع إلا حازه وردّه، فإنه لكذلك إذا مرّ بزياد بن النضر مستلحِماً، فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل، هذا والله الفعل الكريم إليّ، وقد كان هو وأصحابه في ميمنة العراق، فتقدم فرفع رايته لهم، فصبروا وقاتل حتى صُرع، ثم لم يلبث الأشتر إلا يسيراً كَلاَ شيء حتى مَرّ بهم يزيد بن قيس الأرحبيّ مستلحِماً أيضاً محمولاً، فقال الأشتر: مَنْ هذا؟ قالوا: يزيد بن قيس، لما صُرع زياد بن النضر دَفَع رايته لأهل الميمنة، فقاتل تحتها حتى صُرع، فقال الأشتر: هذا والله الفعل الكريم، ألا يستحيي الرجلُ أن ينصرف لَمْ يَقْتُل [ولم يُقْتَل] ولم يُشْفَ به على القتل!

قال نصر: وحدِّثنا عمرو بن الحارث بن الصبّاح، قال: كان بيدِ الأشتر يومئذ صفيحة له يمانية، إذا طأطأها خِلْت فيها ماء ينصبّ، وإذا رفعها يكاد يُعْشِي (١) البصرَ شُعاعها، ومرّ يضرب الناس بها قُدُماً، ويقول:

## النفسترات ثم يستنج لمسينها

قال: فبصر به الحارث بن جُمّهان الجُعفيّ، والأشتر مقنّع في الحديد فلم يعرفه، فدنا منه، وقال له: جزاك الله منذ اليوم عن أميرِ المؤمنين وعن جماعة المسلمين خيراً. فعرفه الأشتر فقال: يا بن جُمهان، أمثلك يتخلّف اليوم عن مِثْل موطني هذا! فتأمله ابن جُمّهان فعرّفه – وكان الأشترُ من أعظم الرجال وأطولهم، إلا أن في لحمه خِفّة قليلة – فقال له: جعلت فداك! لا والله ما علمتُ مكانك حتى الساعة، ولا والله لا أفارقك حتى أموتَ.

قال نصر: وحدثنا عمرو، عن الحارث بن الصبّاح، قال: رأى الأشترُ يومئذ مُنقذاً وحميراً ابني قَيْس اليقظيان فقال منقذ لحمير: ما في العرب رجلٌ مثل هذا، إن كان ما أرى من قتاله على نية! فقال له حِمْير: وهل النّية إلا ما ترى! قال: إنّي أخافُ أن يكون يحاول مُلْكاً.

" · OB · BB · (111) · BB · · · · BB · · OB · OB · OB ·

. (%γ.€)

See . By

. E

(A)

9

6

(a)

•

<sup>(</sup>١) العشا: سوء البصر بالليل والنهار، أو العمى. القاموس المحيط، مادة (عشو).

قال نصر: وحدَّثنا عمرو، عن فُضَيل بن خَديج، عن مولى الأشتر قال: لما اجتمع مع الأشتر عُظْمُ من كان انهزم من الميمنة، حرّضهم، فقال لهم:

عَضُّوا على النُّواجِذ من الأضراس، واستقبلوا القوم بهامِكم، فإن الفِرارَ من الزَّحْف [فيه] ذهابُ العزّ، والغلبة على الفيء، وذلّ المحيا والممات، وعار الدنيا والآخرة.

ثم حمل على صفوف أهل الشام حتى كشّفهم، فألحقهم بمضارِب معاوية، وذلك بين العصر والمغرب.

قال نصر: وحدثنا عمرو، عن مالك بن أعين، عن زيد بن وهب، أنَّ علياً عَلَيْتَ لللهُ لمَّا رأى ميمنته قد عادَت إلى موقفها ومصافّها، وكشفت مَنْ بإزائها حتى ضَارَبُوهم في مواقفهم ومراكزهم، أقبلَ حتى انتهى إليهم، فقال:

إني قد رأيت جَوْلتكم وانحيازُكم من صُفوفكم، يحوزكم الجُفاة الطغاة، وأعراب أهل الشام، وأنتم لهامِيم(١٦) العرب، والسُّنَام الأعظم، وعُمَّار الليل بتلاوة القرآن، وأهلُ دعوة الحقّ إذ ضلَّ الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرَّكم بعد انحيازكم، وجب عليكم ما وجُب على المولَى يوم الزَّحف دُبُره، وكنتم فيما أرى من الهالكين، ولقد هَوّن عليّ بعض وجدِي، وَشَفَى بعضَ لاعج نفسي، أني رأيتكم بأخَرة، حُزْتموهم كما حازوكم، وأزلتمُوهم عن مصافّهم كما أزالوكم، تحشُّونهم بالسيوف، يركب أولَهم آخرَهم، كالإبل المطرودة الهِيم، فالأن فاصبروا، نزلت عليكم السكينة وثبتكم الله باليقين، وليعلم المنهزم أنَّه يُسخط رَبُّه، ويوبق نفسَه، وفي الفرار موجدة الله عليه، والذلّ اللازم له، وفساد العيش. وإن الفارّ لا يزيد الفِرارُ ني عُمره، ولا يرضِي ربُّه، فموت الرجل مَحْقاً قبل إتيان هذه الخِصال، خير من الرضا بالتلبُّس

قال نصر: وحدثنا عمرو، قال: حدثنا أبو علقمة الخثعميّ، أن عبد الله بن حنش الخثعميّ، رأس خثعم الشام، أرسل إلى أبي كعب الخثعميّ رأس خثعم العراق: إن شئت تواقّفنا فلم نقتتل، فإن ظهر صاحبُكم كُنّا معكم، وإن ظهر صاحبنا كنتم معنا، ولا يقتُل بعضُنا بعضاً، فأبى أبو كعب ذلك. فلما التقتُّ خثعم وخثعم، وزحف الناس بعضهم إلى بعض، قال عبد الله بن حنش لقومه: يا معشر خَثْعم، إنا قد عرضنا على قومنا من أهل العراق الموادَعة، صِلَّةً لأرحامها، وحفظاً لحقها، فأبوا إلا قتالَنا، وقد بدأونا بالقطيعة، فكُفُّوا أيديَكم عنهم حِفْظاً

<sup>(</sup>۱) اللَّهَامِيم: جمع لُهُمُوم وهو الجواد من الناس والخيل. لسان العرب مادة (لهم). اللَّهَامِيم: حمع لُهُمُوم وهو الجواد من الناس والخيل. لسان العرب مادة (لهم). اللهماء من الناس والخيل. لسان العرب مادة (لهم).

لحقهم أبداً ما كَفُّوا عنكم، فإن قاتلوكم فقاتِلُوهم. فخرج رجل من أصحابه فقال: إنَّهم قد ردُّوا عليك رأيك، وأقبلوا إليك يقاتلونك، ثم برز فنادى رجل: يا أهل العراق. فغضب عبد الله بن حنش، قال: اللهمُّ قَيِّض له وهبَ بن مسعود - يعني رجلاً من خثعم الكوفة، كان شجاعاً يعرفونه في الجاهلية، لم يبارزه رجل قطّ إلا قتله - فخرج إليه وهب بن مسعود فقتله، ثم اضطربوا ساعة، واقتتلوا أشدّ قتال، فجعل أبو كعب يقول لأصحابه، يا معشرَ خثعم: خَدّموا، أي اضرِبوا موضع الخَدَمة، وهي الخلخال، يعني اضربوهم في سُوقهم، فناداه عبد الله بن حنش: يا أبا كعب، الكُلُّ قومك فأنصف، قال: إي والله وأغظِم. واشتدّ قتالهم، فحمل شمر بن عبد الله الخثعميّ، من خثعم الشام، على أبي كعب، فطعّنه فقتله، ثم انصرف يبكي، ويقول: يرحمك الله أبا كعب! لقد قتلتُك في طاعة قوم أنت أمسُّ بي رحِماً منهم، وأحبُّ إليّ منهم نفساً، ولكني والله لا أدري ما أقول، ولا أرى الشيطان إلا قد فَتَننا، ولا أرى قريشاً إلا وقد لَعِبت بنا! قال: ووثبٌ كعب بن أبي كعب إلى راية أبيه، فأخذها ففقئت عينه وصرع، ثم أخذها شريح بن مالك الخثعميّ، فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمانين رجلاً، وأصيب من خَنْعم الشام مثلَهم، ثم ردّها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كعب بن أبي

قال نصر: وحدثنا عمرو، قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر، أن رايةً بَجِيلة في صِفْين مع أهل العراق كانت في أحْمس مع أبي شداد، قيس بن المكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عوف بن عامر بن عليّ بن أسلم بن أحمس بن الغوَّث بن أنمار. قالت له بَجِيلَة: خَذْ رَايِتِنَا، فَقَالَ: غيري خيرٌ لَكُمْ مِنِّي، قَالُوا: لا نُرِيدُ غيرك، قَال: فوالله لئن أعطيتُمونيها لا أنتهي بكم دونَ صاحب الترس المذهَب، قالوا: وكان على رأس معاوية رجلٌ قائم معه تُرْس مُذْهَب، يستره من الشمس، فقالوا: اصنع ما شئت، فأخَذُها ثم زَحَف بها، وهم حوله يضربون الناس، حتى انتهى إلى صاحب التُّرس المذهب، وهو في خَيْل عظيمة من أصحاب معاوية، وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فاقتتل الناسُ هناك قتالاً شُديداً، وشدّ أبو شدَّاد بسيفه نحو صاحب التُّرس، فتعرِّض له روميّ من دونه لمعاوية، فضرب قدم أبي شَدَّاد فقطّعها، وضرب أبو شداد ذلك الروميّ فقتله، وأسرعت إليه الأسنّة، فقتِل فأخذ الراية بعده عبد الله بن قُلْع الأحمسيّ، وارتجز وقال:

لا يُسجِسعسد الله أبسا شسدادِ حسيث أجماب دغموة الممنمادي وشد بالسيف على الأعادي نِعْمَ الفَسِي كان لَدَى السطرادِ وفىي طعان الخيل والجلاد

. . O.O. . O.O. . (114). D.O. . . . . O.O. . O.O. -

ثم قاتل حتى قتل، فأخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن قَلْع، فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عفيف بن إياس الأحمسي، فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس.

حازم بن أبي حازم، أخو قيس بن أبي حازم، ونعيم بن شهيد بن التَّغْلبيَّة، فأتى سَمِيُّه، ابن عمه انعيم بن الحارث بن التغلبيّة معاوية – وكان من أصحابه – فقال: إن هذا القتيل ابن عمي، فهبه لي أدفنه، فقال: لا تدفنوهم، فليسوا لذلك بأهل، والله ما قدرنا على دُفْن عثمان بينهم إلا سرًّا، قال: والله لتأذنَنَ لي في دفنه أو لألْحَقَنَ بهم ولأدعنَك، قال: ويحك! ترى أشياخ العرب لا نُواريهم، وأنت تسألني في دَفْن ابن عمك! ادفنه إن شئت، أو دعه. فأتاه فدفنه.

قال نصر: وحدثنا عَمْرو، قال: حدثنا أبو زهير العبسيّ، عن النضر بن صالح، أنّ راية غطفان العراق كانت مع عَيّاش بن شريك بن حارثة بن جُندَب بن زيد بن خلَف بن رواحة، فخرج رجلٌ من آل ذي الكَلاع، فسأل المبارزة، فبرز إليه قائد بن بكير العبْسيّ، فبارزه فشدّ عليه الكَلاعيّ، فأوْهَطه، فقال أبو سُلَيم عَيّاش بن شريك لقومه: إني مبارزٌ هذا الرجل، فإن أصِبْت فرأسكم الأسود بن حبيب بن جُمانة بن قيس بن زهير، فإن أصِيب فرأسكم هَرِم بن شتير بن عمرو بن جُندَب، فإن أصِيَب فرأسكم عبد الله بن ضرار، من بني حنظلة بن رواحة. ثم مشى نحو الكَلاعي فلحقه هرم بن شتير فأخذ بظهره وقال: ليمسّك رحم، لا تبرُزُ إلى هذا الطُّوال، فقال: هبلتُك الهَبُول! وهل هو إلا الموت! قال: وهل الفرار إلا منه! قال: وهل منه بدّ! والله ﴿ لاقتلنَّه، أو ليُلْحِقَنِّي بقائد بن بكير. فبرز له ومعه حَجَفة من جُلُود الإبلِ فدنا منه، فإذا الحديد مُفَرِغ على الكَلاعيّ لا يبين من نحره إلا مثل شِراك النعل من عنقه بين بَيْضته ودرعه، فضربه الكَلاعي، فقطع جحفَّتُهُ إِلا نحواً من شِبْر، فضَرَبه عَيَّاش على ذلك الموضع، فقطع نخاعه، فقتله، وخرج ابنُ الكَلاعيّ ثائراً بأبيه، فقتله بُكَير بن وائل.

قال نصر: وحدَّثنا عمرو بن شَمِر، عن الصَّلْت بن زُهير النهديّ أنّ راية بني نَهْد بالعراق أخذها مسروق بن الهيثم بن سلمة فقتل، ثم أخذها صخر بن سميّ فارتُثَّ (١)، ثم أخذها علي بن عمير، فقاتل حتى ارْتُثُ. ثم أخذها عبد الله بن كعب فقيّل، ثم أخذها سلمة بن خُذَيم بن

(١) ازْتُكَ: حمل من الحرب جريحاً ولم يقتَل.

قال نصر: وحدَّثنا عمرو، قال: حدَّثنا عبد السلام، قال: قُتِل يومئذ من بني أَحْمَس

جُرثومة، فارتُثَّ وصرع، ثم أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة، فارتُثَّ، ثم أخذها أبو مُسبِّح بن عمرو فقتل، ثم أخذها عبد الله بن النزَّال فقتل، ثم أخذها ابن أخيه عبد الرحمن بن زهير، فقتِل، ثم أخذها مولاه مخارق فقتل، حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مِخْنَف الأزديّ.

قال نصر: فحدثنا عمرو: قال: حدثنا الصَّلت بن زهير، قال: حدثني عبد الرحمن بن مِخْنف، قال: صرع يزيد بن المغفّل إلى جنبي، فقتلتُ قاتلَه وقمت على رأسه، ثم صُرع أبو زينب بن عروة، فقتلتُ قاتلَه، وقمت على رأسه وجاءني سفيان بن عوف، فقال: أقتلتم يزيد بن المغفل؟ فقلت: إي والله إنّه لَهذا الذي تراني قائماً على رأسه، قال: ومَنْ أنت حَيّاكُ الله! قلت: أنا عبد الرحمن بن مِخْنف، فقال: الشريف الكريم! حَيّاكُ الله ومرحباً بك يابن عمّ! أفلا تدفعه إليّ، فأنا عمّه سفيان بن عوف بن المغفل! فقلت: مرحباً بك، أما الآن فنحن أحقَّ به منك، ولسنا بدافعيه إليك، وأمّا ما عدا ذلك فَلَعَمْرِي أنت عمّه ووارائه.

قال نصر: حدثنا عمرو، قال: حدّثنا الحارث بن حُصين، عن أشياخ الأزْد، أنّ مِخْنف بن سُليم، خطب لما نُدِبَتْ أزْدُ العراق إلى قتال أزْد الشام، فقال:

الحمد لله، والصلاة على محمد رسوله، ثم قال: إنّ من الخطب الجليل، والبلاء العظيم، أنّا صُرِفْنا إلى قومنا، وصُرِفوا إلينا، والله ما هي إلا أيدينا نقطعُها بأيدينا، وما هي إلا أجنحتنا نحذِفُها بأسيافنا، فإن نحن لم نفعل لم نُنَاصِح صاحبَنا، ولم نواس جماعتنا، وإن نحن فعلنا، فعزّنا المنا، ونارَنا أخمدنا.

وقال جنُدُب بن زهير الأزديّ: والله لو كنا آباءَهم وَلَدُناهم، أو كانوا آباءنا وَلدُونا، ثم خرجوا عن جماعتنا، وطّعَنُوا على إمامنا، ووازروا الظالمين الحاكمين بغير الحقّ على أهل مِلّتنا وديننا - ما افترقنا بعد أن اجتمعنا، حتى يرجعوا عمّا هم عليه، ويدخلوا فيما ندعوهم إليه، أو تكثر القتلى بيننا وبينهم.

نقال مخنف: [أعزَبك الله في التيه!]، والله ما علمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشؤوماً، والله ما ميّلنا في الرأي بين أمرين قط أيّهما نأتي وأيّهما نُدع في جاهلية ولا إسلام إلا اخترت أعسرهما وأنكدهما اللهمّ أن تعافينا أحبّ إليّ من أنْ تبتليّنا، اللهمّ أعْط كلّ رجل منا ما سألك.

فنقدم جُندب بن زهير، فبارز أزديًا من أزد الشام، فقتله الشامي .

(111). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11). (11).

**E** 

قال نصر: وحدثنا عمرو، عن الحارث بن خُصين، عن أشياخ الحيّ، أن عتبة بن جويرة قال يوم صفّين لأهله وأصحابه: ألا إنّ مرعَى الدنيا قد أصبح هَشِيماً، وأصبح شجرها حَصِيداً، وجديدها سَمَلاً، وحلوها مُرًّا. ألا وإنِّي أنبئكم نبأ امرىءٍ صادق، أني قد سئمت الدنيا، وعزفتْ نفسي عنها، ولقد كنت أتمنَّى الشهادة، وأتعرض لها في كلِّ حين، فأبي الله إلا أنْ يُبَلِّغَني هذا اليوم، ألا وإنّي متعرّض ساعتي هذه لها، وقد طمعتُ ألاّ أحرمَها، فما تنتظرون عباد الله من جهاد أعداء الله؟ أخَوفَ الموت القادم عليكم، الذاهب بنفوسكم! أو من ضُرُّبة كَفُّ أو جبين بالسيف! أتستبدلُون الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار القرار! ما هذًا بالرأي السديد.

ثم قال: يا إخوتاه، إني قد بعثُ هذه الدار بالدار التي أمامها، وهذا وجهي إليها، لا يبرح الله وجوهَكم، ولا يقطّع أرحامكم.

فتبعه أخَواه عبد الله وعوف، فقالا: لا نطلب ورقَ العيش دونك، قبح الله الدنيا بعدك! اللهم إنَّا نحتَسِبُ أنفسنا عندك. فاستقدَّموا جميعاً، وقاتلوا حتى قتلوا.

قال نصر: وحدثنا عمرو، قال: حدّثني رجل من آل الصَّلْت بن خارجة، أن تميماً لما ذهبت لتُهزَم ذلك اليوم، ناداهم مالك بن حَرِيّ النهشليّ: ضاع الضّراب اليوم، والذي أنا لَهُ عبدٌ يا بني تميم، فقالوا: ألا تُرَى الناس قد انهزموا! فقال: ويحكم! أفراراً واعتذاراً! ثم نادى بالأحساب، فجعل يكررها، فقال له قوم منهم: أتنادي بنداء الجاهلية! إنَّ هذا لا يحِلُّ، فقال: الفرار وَيْلَكُم أُقبِح، إنَّ لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب. ثم جعل يقاتل

وقد أراهم وهُمُ النَّحَيُّ النَّصِيرُ إنّ تميماً أخلفتُ عنك ابن مُرّ فيإن ينفروا أو يتخبيموا لا أفر

فقتِل مالك ذلك اليوم. وقال أخوه نهشل بن حرِّيّ التميمي يرثيه:

كَلَيْلِ التِّمام ما يريدُ انصِرَاما أؤرِّق من يَعْدِ العشاء نِياما فلا تعذليني إن جَزِعْت أماما يُـوَرُق من وادي البطاح حَـماما وتذرف عيناي الدُّموع سِجَاما وأبعث نوحاً يلتدمن قياما

تطاولَ هذا اللَّيْلُ ما كادَينْجَلِي وبت بذكرى مالك بكابة أبّى جَزعِي ني مالكِ غيرَ ذكره فأبكى أخى ما دام صوت حمامةٍ وأبعث أنواحاً عليه بسُحُرة وأدعو سَرَاةً الحيّ تبكي لمالكٍ

. 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

وقال أيضاً يرثيه:

يقلن: ثور رب السماحة والحجا وفارسُ خيل لا تُننَازَلُ خيله وأحيا عن الفحشاء من ذات كِلَّة وأجرأ من ليث بِخَفَّانَ مُخدرِ

بَكِّي الْفَتِّي الأبيض البُّهلول سُنَّتُهُ بَكِّي على مالكِ الأضياف إذْ نَزَلُوا ولم يجذ لقراهم غَيْرَ مُرْبِعَةِ أهوى لها السيف صَلْتاً وَهْي رَاتِعَةً فجاءهم بعد رفد الناس أطيبها يا فارسَ الرُّوع يوم الرُّوع قد عَلِمُوا ومدرِكَ التَّبْلِ في الأعداء يطلبُه قالوا: أخُوك أتى الناعي بمصرَعِهِ ثم ارعوى القلُّبُ شيئاً بعد طَرْبَتِهِ

وذو عِـزّةِ يـأبّـى بـهـا أن يُـضَـامـا إذا اضطرمت نبار البعيدة ضراميا يرى ما يهاب الصالحون حراما وأمضى إذا رام السرجال صدامها

عند النّداء، فلا نِكْساً ولا ورَعا حينَ الشِّتاء وَعزّ الرِّسْلُ فانقطعا مِنَ البِشارِ تُزَجِّي تَحْتَهَا رُبَعَا فأوهن السيف عظم الساق فانجذعا وأشبعت منهم من نام واضطجعا وصاحب العزم لانكسا ولاطبعا وإن طلبت بتبل عنده مَنَعا فانشق قلبي غداة القول فانصدعا والنَّفس تَعلم أنْ قد أثبِتَتْ وَجَعَا

قال نصر: وحدثنا عمرو، قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق، قال: قال لنا أدهم بن محرِز الباهليّ، ونحن معه بأذْرُح: هل رأى أحدّ منكم شِمرَ بن ذي الجؤشَن؟ فقال عبد الله بن كُبار النهديّ وسعيد بن حازم البُلوِيّ: نحن رأيناه، قال: فهل رأيتما ضربةً بوجهه؟ قالا: نعم، قال: أنا والله ضربته تلك الضربةَ بصِفيّن.

قال نصر: وحدثنا عمرو، قال: قد كان خرج أدهم بن محرز من أصحاب معاوية إلى شَمِرْ بن ذِي الجوشَن في هذا اليوم، فاختلفا ضربتَيْن، فضربه أدهم على جبينه، فأسرع فيه السيفُ حتى خالط العظم، وضربه شمرٍ، فلم يصنع شيئاً، فرجع إلى عسكره، فشرب ماء وأخذ رُمُحاً، ثم أقبل وهو يقول:

ببطعنةٍ إن ليم أمث عباجبكة إنِّي زعيه لأخبي بساهِللله وضربةٍ تبحت الْوَغَى فَاصِلَهُ شبيهةٍ بالقتل أو قاتِلَهُ

ثم حمل على أدهم وهو يعرف وجهه - وأدهم ثابت له لم ينصرف - فطعنه، فوقع عن ﴿ فرسه، وحال أصحابُه دونه، فانصرف شَمِر وقال: هذه بتلك:

قال نصر: وخرج سُويد بن قيس بن زيد الأرحبيّ من عسكر معاوية يسأل المبارزة، فخرج إليه من عسكر العراق أبو العمرّطة قيس بن عمرو بن عمير بن يزيد، وهو ابن عمّ سويد، وكان كلُّ منهما لا يعرف صاحبَه، فلما تقاربا تعارفا، وتواقفا وتساءلا، ودعا كلُّ واحد منهما صاحبَه إلى دينه، فقال أبو العمرّطة: أمّا أنا فوالله الذي لا إله إلا هو، لئن استطعت لأضربنَّ بسيفي هذه القبة البيضاء - يعني القبّة التي كان فيها معاوية - ثم انصرف كلّ واحد منهما إلى أصحابه. قال نصر: ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزَّد شنوءة، يسأل المبارزة، فخرج إليه رجل

من أهل العراق، فقتله الأزديّ، فخرج إليه الأشتر، فما ألبثه أن قُتَله، فقال قائل: كان هذا ريحاً فصارت إعصاراً.

قال نصر: وقال رجل من أصحاب عليّ عَلَيْتُمَالِدٌ: أما والله لأحملنَّ على معاوية حتى أقتله، فركب فرساً، ثم ضربه حتى قام على سنابكه، ثم دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس معاوية، فهرب معاوية، ودخل خِباء، فنزل الرجلُ عن فرسه ودخل عليه، فخرج معاوية مِنْ جانب الخباء الآخر، فخرج الرجلُ في أثره، فاستصرخ معاوية بالناس، فأحاطوا به وحالوا بينهما، فقال معاوية: ويحكم! إنَّ السيوف لم يؤذَّنْ لها في هذا، ولولا ذلك لم يصِلُ إليكم، فعليكم بالحجارة، فرضخُوه بالحجارة حتى همد. فعاد معاوية إلى مجلسه.

قال نصر: وحمل رجلٌ من أصحاب عليّ عَلِيَّ إِلَيْ يدعى أبا أيوب - وليس بأبي أيوب الأنصاري - على صفّ أهل الشام، ثم رجع فوافق رجلاً من أهل الشام صادراً، قد حمل على صفٌ أهل العراق، ثم رجع فاختلفا ضربتين، فنفحه أبو أيوب بالسيف، فأبانَ عنقه، فثبت رأسُه على جسده كما هو، وكذَّب الناس أن يكون هو ضربه، فأرابهم ذلك، حتى إذا أدخلته فرسه في صف أهل الشام نَدَر رأسه، ووقع ميتاً، فقال علي عَلَيْتُلِلاً : والله لأنا من ثبات رأس الرجل أشدَّ تعجباً من الضربة، وإن كان إليها ينتهي وصفُ الواصفين.

وجاء أبو أيوب فوقف بين يدي علميّ عَلَيْتُلِا ، فقال له: أنت والله كما قال ُالشاعر:

وَعَسَلْهُ مَنِهَ السَّفِسِربُ آبِسَاؤنِ السَّفِينَ السَّفِينَا قال نصر: فلما انقضي هذا اليوم بما فيه، أصبحوا في اليوم الثامن من صفّين، والفيلقان

متقابلان، فخرج رجلٌ من أهل الشام فسأل المبارزة، فخرج إليه رجل من أهل العراق، فاقتتلا بين الصفّين قتالاً شديداً. ثم إن العراقيّ اعتنقه فوقعا جميعاً، وغار الفرسان. ثم إن العراقيّ قهره، فجلس على صدره. وكشف المِغْفر عنه، يريد ذبحه، فإذا هو أخوه لأبيه وأمّه، فصاح به أصحاب عليَّ عَلَيْتُلَلِّمْ: ويحك أجهِزُ عليه! قال: إنه أخي، قالوا: فاتركه، قال: لا والله حتى يأذَن أمير المؤمنين، فأخبِر عليٌّ عَلَيْتُلِلاً بذلك، فأرسل إليه أن دَعْه، فتركه، فقام فعاد إلى صفّ معاوية.

قال نصر: وحدَّثنا محمد بن عبيد الله، عن الجرجانيّ، قال: كان فارسَ معاوية الذي يُعِدُّه لكلّ مبارز ولكلّ عظيم، حُريث مولاه، وكان يلبّس سلاح معاوية متشبّهاً به فإذا قاتل قال الناس: ذاك معاوية. وإنَّ معاوية دعاه، فقال له: يا حُريث، اتَّق علياً وضَعْ رمحك حيث شئت. فأتاه عمرو بن العاص، فقال: يا حريث، إنك والله لو كنتَ قرشياً لأحبّ لك معاوية أن تَقتُلَ علياً ، ولكن كَره أن يكون لك حظَّها ، فإن رأيتَ فرصة فاقتحِمْ. قال: وخرج عليَّ عَلَيْتُمْ إِل في هذا اليوم أمام الخيل، فحمل عليه حُرَيث.

قال نصر: فحدَّثني عمرو بن شَمِر، عن جابر، قال: برز حُريث مولى معاوية هذا اليوم، وكان شديداً أيّداً ذَا بأس لا يرام، فصاح: يا عليّ، هل لك في المبارزة؟ فأقدِم أبا حسن إن شئت، فأقبل عليٌّ غَلَيْتُلِلاً ، وهو يقول:

أنا عليَّ وابنُ عبد المطَّلِبُ نحنُ لعمرُ اللهُ أَوْلَى بالكُتُبُ مِنَّا النبيُّ المصطفى غَيْرَ كَذِبْ الْهِلُ اللواء والمقام والحجُبُ نحن نصرناه على كلّ العَرَبُ

ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة، فقطعه نصفين.

قال نصر: فحدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثني الجرجانيّ، قال: جزع معاوية على حُريث جَزَعاً شديداً، وعاتب عمراً في إغرائه إياه بعليّ عَلَيْتَكِلاً، وقال في ذلك شعراً:

حُرَيْثُ أَلَم تعلَمُ وجهلُك ضائرٌ بأنَّ عليًّا للفوارس قاهر رُ من الناس إلا أقبصَدَتْه الأظافِرُ فجَدُّك إذ لم تقبل النَّصْحَ عائِرُ غُروراً، وما جرّت عليك المقادرُ وظَنَّ حريثُ أن عمراً نصيحُه وقد يُهْلِك الإنسانَ من لا يحاذر

وأنَّ عليًّا له يسارزه فارسَّ أمرتك أمرأ حازما فعصيتني وَدُلاَّكُ عَسَمَرُو والسَحَوَادِثُ جَسَمَّةً

قال نصر: فلما قتل حُريث برز عمرو بن الحصين السَّكْسَكِي، فنادى: يا أبا حسن، هَلمَّ إلى المبارزة، فأوماً عَلَيْتُلا إلى سعيد بن قيس الهمَّدانيّ، فبارزه فضربه بالسيف فقتله.

وقال نصر: وكان لهَمْدَان بلاء عظيم في نصرة عليّ عَلِيُّ في صِفِّين، ومن الشعر الذي لا يشك أن قائله عليّ عَلَيْكُ لِكُثْرَةُ الرَّوَاةُ لَهُ:

دعوتُ فلبّاني من القوم عصبة فوادِسُ من هَمُدان غيرُ لنام

9 · 90 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100

(E)

➂

غَداة السوَغَى من شاكر وشِسبًام إذا اختلف الأقوام شعل ضرام وباس إذا لاقهوا وحمد خمصام وقسول إذا قسالسوا بسغسيسر أثسام تَبِتُ ناعماً في خِدُمةٍ وطعام سِمام العِدا في كل يبوم زحام لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

فوارسُ مِنْ هَـمُـدَان ليسُوا بُعزَّلِ بكل رُديني وعَضب تخالَه لِهَ مُدان أخلاقٌ كرام ترينهم وجدٌّ وصدقٌ في الحروب ونجدةٌ مَتَى تأتِهِمْ في دارِهِمْ تستضيفهمْ جَزى الله هَـمُـدَان الـجـنـانَ فـإنـهـا فلوكنتُ بوَّاباً على بابِ جنَّة

قال نصر: فحدثني عمرو بن شمر، قال: ثم قام عليٌّ عَلِيٌّ بين الصَّفين، ونادى: يا معاوية، يكررها، فقال معاوية: سَلُوه ما شأنه؟ قال: أحِبّ أن يظهَر لي فأكلّمه كلمةً واحدة. فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص، فلما قارباه، لم يلتفت إلى عمرو، وقال لمعاوية: ويحك! علام يقتتل الناس بيني وبينك، ويضرب بعضهم بعضاً! ابرز إليّ، فأيّنا قتلَ صاحبَه فالأمر له. فالتفت معاوية إلى عمرو، فقال: ما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: قد أنصفك الرجل، واعلم أنَّك إن نَكَلْت عنه لم يزل سُبَّةً عليك وعلى عَقِبك ما بقيَ على ظهر الأرض عربيّ. فقال معاوية: يابنَ العاص، ليس مثلي يُخْدَعُ عن نفسه، والله ما بارز ابنَ أبي طالب شجاع قطّ إلا وسقى الأرض من دمه، ثم انصرف معاوية راجعاً حتى انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه، فلما رأى عليٌّ عَلَيْتُلِلا ذلك ضحِك، وعاد إلى موقفه (١٠).

قال نصر: وفي حديث الجرجاني أنَّ معاويةً قال لعمرو: ويحك! ما أحمقك! تدعوني إلى مبارزته، ودوني عكّ وجُذام والأشعرون!

قال نصر: قال: وحقَدها معاوية على عَمْرِو باطناً، وقال له ظاهراً: ما أُظنُّك قلت ما قلتُه يا أبا عبد الله إلا مازحاً! فلما جلس معاوية مجلسه، أقبل عمرو يمشي حتى جلس إلى جانبه، فقال معاوية:

> يا عمرُو إنك قد قَشَرْتَ لِيَ الْعَصَا يا عسرو إنَّك قد أشرَّت بنظنَّةٍ ولقد ظننتُك قلتَ مزحة مازح فإذا الذي مَنَّتُكُ نَفْسُكُ حَاكِياً

برضّاك لي وسط العبجاج برازي حَسْبُ المبارز خطفة من بازي والهزل يحمله مقال الهازي قتلى، جَزَاك بما نويت الجازِي

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٢/ ٤٧٧.

ولقد كشفت قناعها مذمومة ولقد لبست بها ثياب الحازي فقال عمرو: أيها الرجل، أتجبن عن خَصْمِك، وتتهم نصيحك! وقال مجيباً له:

وخِفْتَ فإنّها أمّ المخازي ولا أنا في الله ي حَدِثُتُ خازي وَكَبْشُ الْقَوْم يُدْعَى للبراذِ! حديد الناب يخطف كل بازي جَـزانِـي بـالْـذِي أَضْـمَـرْتُ جـازي معاويَ إِنْ نَكَلْتَ عِن البِرَاذِ معاوي ما اجترمتُ إليك ذنباً ومسا ذنسبسي بسأن نسادى عَسلِسيٌّ ولسو بسارزتسه بسارزت لسيسشأ وَتَسَرُّعُهُمُ أَنْسَنِي أَصْسِمَرْتُ غِسْسًا

وروى ابن قتيبة في كتابه المسمى «عيون الأخبار»<sup>(١)</sup> قال: قال أبو الأغرّ التميميّ: بينا أنا واقف بصِفّين، مَرّ بي العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، مكفّراً بالسّلاح، وعيناه تَبِصًانَ من تحت المِغْفرَ، كأنهما عينًا أرقم، وبيده صفيحة يمانِية يقلّبها، وهو على فَرُس له صَعْب، فبينا هو يمغثه (٢٠)، ويليّن من عريكته، هتف به هاتف من أهلِ الشام، يعرَف بعرار بن أدهم: يا عباس، هلم إلى البراز! قال العباس: فالنزول إذاً فإنه إياسٌ من القفول، فنزل الشاميّ، وهو يقول:

أو تسنزلون فسإنسا مَسعُسَرٌ نُسزُلُ إن تركبُوا فرُكوبُ الخيلِ عادَتُنَا وثني العباس رجلَه، وهو يقول:

ويصدُّ عنك مَخِيلَة الرَّجُل الـ حريض موضِحة عن العظم بحُسام سيفك أولسانِك، وال كَلِمُ الأصيل كَأَرْغَبِ الكلم ثم عَصَب فَضَلات دِرْعه في حُجْزَته، ودفع فرسه إلى غلام له أسود، يقال له أسلم، كأني والله أنظر إلى فلافل شعره، ثم دَلَف كلّ واحد منهما إلى صاحبه، فذكرت قول أبي ذؤيب: فتنازلا وتواقفت خيلاهما وكالاحما بطل اللفاء مُخدَّعُ وكفت الناس أعنَّة خيولهم ينظرون ما يكون من الرجلين، فتكافحا بسيفيهما مَلِيًّا من نهارهما، لا يصل واحدُّ منهما إلى صاحبه لكمال لأمته، إلى أن لحظ العباس وَهُناً في درع الشاميّ، فأهوى إليه بيده، فهتكه إلى ثُنْدُوته، ثم عاد لمجاولته، وقد أصحر له مفتَّق الدرع،

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: للإمام عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري المتوفى (٢٧٦هـ)، وهو ﴿ إِنَّهُ كتاب كبير مشتمل على أبواب كثيرة تجتمع في عشرة كتب. «كشفوف الظنون» (٢/ ١١٨٤). (٢) المَغْثُ: المرثُ والضرب الخفيف. القاموس المحيط، مادة (مغث).

 $\odot$ 

فضربه العباس ضُرِّبَةً انتظم بها جوانحَ صدره، فخرّ الشاميّ لوجهه، وكبّر الناسُ تكبيرة ارتجت لها الأرض من تحتهم، وسما العباس في الناس، فإذا قائل يقول: من ورائي: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَنِدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَشْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ تُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظُ عُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ أَللَهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ﴾ (١)، فالتفتُ فإذا أمير المؤمنين عَليْتَهِ ، فقال لي: يا أبا الأغر، مَن المنازِل لعدوّنا؟ قلت: هذا ابن أخِيكم، هذا العباس بن ربيعة، فقال: وإنه لهو! يا عباس ألم أنهَك، وابن عباس، أن تُخِلاّ بمراكزكما، وأن تباشرا حرباً! قال: إنّ ذلك كان، قال: فما عَدًا مّا بدا! قال: يا أمير المؤمنين، أفأدعَى إلى البراز فلا أجيب! قال: نعم طاعة إمامك أولى من إجابة عدوّك، ثم تغيّظ واستَطّار حتى قلت: الساعة الساعة. ثم سكن وتطامن، ورفع يديه مبتهِلاً، فقال: اللَّهمُّ اشكر للعباس مَقامه، واغفر ذنبه، إني قد غفرتُ له، فاغفر له قال: ولَهِف معاوية على عرار، وقال: متى ينتطح فحل لمثله أيُطَلُّ دمه! لاها الله إذاً! ألا رجلٌ يشرِي نفسه لله، يطلَب بدم عرار! فانتذب له رجلان من لَخُم فقال لهما: اذهبا، فأيَّكما قتل العباس برَازاً فله كذا، فأتياه، فدعواه للبراز، فقال: إن لي سيداً أريد أن أؤامره. فأتى عليًا عَلَيْكُ ، فأخبره الخبر، فقال عليّ عَلَيْتَالِدٌ، والله لودّ معاوية أنه ما بقِيّ من بني هاشم نافخ ضَرمة إلا طُعِن في بطنه، إطفاء لنور الله: ﴿ وَيَأْبُ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِـعَّ نُورَهُ وَلَوْ كَانِ ٱلْكَاغِرُونَ ﴾ (٢)، أما والله ليملكنهم مِنَّا رَجَالُ وَرَجَالُ يَسُومُونُهُمُ الْخُسُفُ، حَتَى يَحْتَفُرُوا الْآبَارِ، وَيَتَكُفُّوا النَّاسَ، ويتوكُّلُوا على المساحي، ثم قال: يا عباس، ناقِلْنِي سلاحَك بسلاحي، فناقله، ووثب على فَرس العباس، وقصد اللخميِّين، فما شَكًّا أنه هو، فقالا: أذن لك صاحبك، فحرج أن يقول: نعم، فقال: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُتَنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣)، فبوز إليه أحدهما: فكأنما اختطفه، ثم برز له الآخر فألحقه بالأول، ثم أقبل وهو يقول: ﴿ اَلْتَنْهُرُ لَلْمَرَّامُ بِالشَّهْرِ الْمُرَامِ وَالْمُرْمَنْتُ قِعَمَاصٌ فَنَنِ أَغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَغْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (٤) ثم قال: يا عباس، خُذُ سلاحك وهات سلاحي، فإن عاد لك أحد فعدُ إلىّ.

قال: فَنُمِيَ الخبرُ إلى معاوية، فقال: قَبّح الله اللّجاج! إنه لَقعود ما ركبته قط إلا خذلت. فقال عمرو بن العاص: المخذول والله اللّخميّان لا أنت! فقال: اسكت أيّها الرجل، وليست هذه من ساعاتك، قال: وإن لم يكن فرحم الله اللخميّين وما أراه يفعل! قال: فإنّ ذاك والله أخسرُ لصفقتك، وأضيق لحجزتك.

قال: قد علمت ذاك، ولولا مصر لركبتُ المنجاة منها، قال: هي أعمتُك، ولولاها الفِيت بصيراً.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٣٢.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

(١) سورة التوبة، الآيتان: ١٤، ١٥.

- 040 · 040-

(٣) سورة الحج، الآية: ٣٩.

قال نصر بن مزاحم: وحدثنا عمرو، قال: حدثني فضيل بن خَدِيج، قال: خرج رجلٌ من أهل الشام يدعُو إلى المبارزة، فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكنديّ [ثم الطُّمَحيّ]، فَتَجَاوَلاً ساعة. ثم إنَّ عبد الرحمن حَمَل على الشاميّ، فطعنه في نَقْرَةِ نحره فصَرَعه، ثم نزل إليه فسلبه دِرْعه وسلاحه، فإذا هو عبدٌ أسود، فقال: إنا لله! أخطرت نفسي بعبد أسود! قال: وخرج رَجُلٌ من عَكّ، فسأل البراز، فخرج إليه قيس بن فهران الكنديّ، فما ألبثه أن طعنه فقتله، وقال:

إذا ما تلاقى الخيلُ نطعنُها شَرْرًا(١) لقد علمتُ عَكَ بصِفْين أنّنا ونحمل رايات القتال بحقها فنوردها بيضا وتنضدرها محمرا

قال: وحمل عبد الله بن الطفيل البكائيّ على صفوف أهل الشام، فلما انصرف حَمَل عليه رجل من بني تميم يقال له قيس بن فهد الحنظليّ اليربوعيّ، فوضع الرمحَ بين كتفيّ عبد الله، فاعترضه يزيد بن معاوية البكائيّ، ابن عم عبد الله بن الطفيل، فوضع الرمحَ بين كتفي التميميّ، وقال: والله لئن طعنته لأطعنتَك، فقال: عليك عهدُ الله لئن رفعتُ السنان عن ظهر صاحبك لترفعتُه عن ظهري! قال: نعم، لك العهد والميثاق بذلك. فرفع السنان عن ظَهْر عبد الله، فرفع يزيد السنان عن التميميّ، فوقف التميمي، وقال ليزيد: ممّن أنت؟ قال: من بني عامر، قال: جعلني الله فداكم! أينما لقيناكم كراماً. أما والله إني لآخرُ أحد عشر رجلاً من بني تميم قتلتموهم اليوم.

قال نصر: فبعد ذلك بدهر عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل، فأذكره ما صنع معه يوم صفين، فقال:

ألم ترنِي حاميتُ عَنْك مُناصحاً بصِفْين إذ خَلاَكَ كلُّ حميم ونهنهتُ عنك الحنظليّ وقد أتّى على سابح ذي مَيْعَة وهـزيـم

قال نصر: وخرج ابن مقيّدة الحمار الأسديّ - وكان ذا بأس وشجاعة، وهو من فرسان الشام - فطلب البراز، فقام المقطع العامريّ، وكان شيخاً كبيراً، فقال على عَلَيْتِ له: اقعد، فقال: يا أمير المؤمنين لا تردّني، إمّا أن يَقتُلُني فأتعجلَ الجنة وأستريح من الحياة الدنيا في الكِبَر والهرم، أو أقتله فأريحك منه.

فأصابتني جِراحة منكرة، فدعيت المقطع منها، فقال له عليه السلام: اخرج إليه، وأقدم عليه،

<sup>(</sup>١) الشُّرْز: المعاداة، ورجل مشرز: شديد التعذيب للناس، والشرزة: الشديدة من شدائد الدهر. لسان العرب، مادة (شرز).

اللهمُّ انصر المقطّع على ابن مقيدة الحمار، فحمل على ابن مقيدة الحمار، فأدهشه لشدّة الحملة، فهرب وهو يتبعه، حتى مرّ بمضرِب معاوية حيث يراه والمقطّع على أثره، فجاوزا معاوية بكثير، فلما رجع المقطّع ورجع ابن مقيدة الحمار، ناداه معاوية: لقد شُمَص(١) بِك العراقيّ، قال: أما إنه قد فعل أيها الأمير، ثم عاد المقطع، فوقف في موقفه.

قال نصر: فلما كان عامُ الجماعة، وبايع الناس معاوية، سأل عن المقطع العامريّ، حتى أدخل عليه، وهو شيخ كبير، فلما رآه قال: آه، لولا أنَّك على مثل هذه الحال لما أفلتِّ مني، قال: نشدتك الله إلاّ قتلتَني وأرحتَني من بؤس الحياة، وأدنيتني إلى لقاء الله، قال: إني لا أقتلك، وإنَّ بي إليك لحاجة، قال: ما هي؟ قال: أحبِّ أن تواخيَني، قال: إنَّا وإياكم، افترقنا في الله، فلا نجتمع حتى يحكُّمَ الله بيننا في الآخرة.

قال: فزوِّجْني ابنتك، قال: قد منعتُك ما هو أهون عليّ من ذلك، قال: فاقبَلُ مِنّي صلة، قال: لا حاجة لي فيما قِبَلك.

قال: فخرج من عنده ولم يقبل منه شيئاً.

قال نصر: ثم التقى الناس، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وحاربت طُلِّيء مع أمير المؤمنين عَلَيْتُمْ إِلَّهُ حرباً عظيماً، وتداعَتْ وارتجزت، فقتل منها أبطال كثيرون، وفقئت عينُ بشر بن العوس الطائيّ – وكان من رجال طيىء وفرسانها – فكان يذكر بعد ذلك أيام صِفّين، فيقول: وددت أنّي كنت قَتِلت يومئذ، ووددت أن عيني هذه الصحيحة فقئت أيضاً، وقال:

> ألاً لَيْتَ عَيْني هَاذِه مثلُ هاذِه ويا ليتَ رِجُلِي ثُمَّ طَنَّتُ بنصفِهَا وياليتني لم أبق بعد مطرّف فوارسُ لم تَغَذُّ الحواضن مثلَهُمْ

ولم أمش بَيْنَ الناس إلا بقائد وياليتَ كَفِّي ثُمَّ طاحتُ بساعِدي وسعد وبعد المستنهر بن خالد إذا هي أبدت عن خِدًام الخرائد

قال نصر: وأبلتْ محارب يومئذ مع أميرِ المؤمنين عَلَيْتُلا بلاءً حسناً، وكان عنتر بن عبيد بن خالد بن المحاربيّ أشجعَ الناس يومئذ، فلما رأى أصحابَه متفرقين، ناداهم: يا معشرَ قيس، أطاعة الشيطان أبرّ عندكم من طاعة الرحمن! ألاً إنّ الفرار فيه معصية الله وسخطه، وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانه، أفتختارون سخط الله على رضوانه، ومعصيته على طاعته! ألا إنما الراحةُ بعد الموت لمن مات محتسباً لنفسه، ثم يرتجز فيقول:

المحيط، مادة (شمص) الدواب: طردها طرداً نشيطاً أو عنيفاً. القاموس المحيط، مادة (شمص) المح

## لا وَأَلَتْ نفسُ امرىء ولَّى الدُّبُرُ أنا السذي لا أنسنسِي ولا أفِر وَلاَ يُسرَى مع السمعازيسل الْسغُدُدُ

وقاتل حتى ارتَثَ.

قال نصر: وقاتلت النُّخُع مع عليَّ عُلِيُّتُلِيرٌ ذلك اليوم قتالاً شديداً، وقطِعت رجلُ علقمة بن قيس النُّخَعيّ، وقتِل أخوه أبيّ بن قيس، فكان علقمة يقول بعد: ما أحِبّ أن رجلي أصحُّ ما كانت، لما أرجو بها من حسن الثواب. وكان يقول: لقد كنتُ أحِبٌ أن أبصر أخي في نومي، فرأيته، فقلت له: يا أخي، ما الذي قدِمتم عليه؟ فقال لي: التقينا نحن وأهل الشام بين يدي الله سبحانه، فاحتججنا عنده، فحجَجْناهُم. فما سرِرت بشيء منذ عَقلْت سروري بتلك الرؤيا.

قال نصر: وحدَّثنا عمرو بن شمر، عن سويد بن حبَّة البصري، عن الحُضَين بن المنذر الرِّقاشيّ، قال: إنَّ ناساً أتوا علياً عَلَيْتُمْلِلاً قبل الوقعة في هذا اليوم، فقالوا له: إنَّا لا نرى خالد بن المعمر السَّدوسيّ إلا قد كاتب معاوية، وقد خشينا أنْ يلتحِق به ويبايعه، فبعث إليه عليٌّ عَلَيْكَالِاً وإلى رجال من أشراف ربيعة، فجمعهم، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا معشرَ ربيعة، أنتم أنصاري ومجيبُو دعوتي، ومِنْ أوَثَق أحياء العرب في نفسي، وقد بلَغني أنّ معاويةَ قد كاتب صاحبَكم هذا، وهو خالد بن المعمّر، وقد أتيتُ به وجمعتكم لأشهِدَكم عليه، وتسمعُوا مِنّي

ثم أقبل عليه فقال: يا خالد بن المعمّر، إن كان ما بلّغني عنك حقًّا، فإني أشهدُ مَنْ حَضَرَني من المسلمين أنَّك آمن، حتى تلحق بالعراق، أو بالحجاز، أو بأرض لا سلطان لمعاوية فيها، وإن كنتَ مكذوباً عليك، فأبِرّ صدورَنا بأيْمانٍ نطمئنّ إليها، فحلف له خالد بالله ما فعلَ، وقال رجال منّا كثير: والله يا أمير المؤمنين لو نعلم أنّه فعل لَقتلناه.

وقال شقيق بن ثور السدوسي: ما وفق الله خالد بن المعمّر حين ينصر معاوية وأهلَ الشام على عليّ وأهل العراق وربيعة. فقال له زياد بن خَصَفة: يا أمير المؤمنين، استوثِقُ من ابن المعمّر بالأيْمان، لا يغدِرُ بك، فاستوثق منه. ثم انصرفوا.

فلما تصاف الناس في هذا اليوم، وحمل بعضُهم على بعض، تضعضعت ميمنةً أهل العراق، فجاءنا عليّ عَلَيْظَلِمْ ومعه بنُوه، حتى انتهى إلينا، فنادى بصوت عالٍ جهير: لمن هذه الرايات؟ فقلنا: رايات ربيعة، فقال: بل هي راياتُ الله عَصم الله أهلها، وصبّرهم وثبّت أقدامهم، ثم قال لي وأنا حامل رايةً ربيعة يومئذ: يا فتى، ألا تُدنِي رايتَك هذه ذراعاً؟ فقلت: بلى، والله وعشرة أذرع، ثم ملت بها هكذا، فأدنيتُها، فقال لي: حسبك مكانك.

· 181 )· 180 ·

قال نصر: وحدَّثنا عمرو، قال: حدثني يزيد بن أبي الصلت التيميّ، قال: سمعت أشياخَ ﴿ الحيّ من بني تيم بن ثعلبة يقولون: كانت راية ربيعة كلُّها: كوفيتِها وبصريتها، مع خالد بن المعمّر السدوسيّ، من ربيعة البصرة، ثم نافسه في الراية شقيق بن ثور، من بكُر بن واثل من أهل الكوفة، فاصطلحا على أن يولِّيا الرايةَ لحضَين بن المنذر الرقاشيّ، وهو من أهل البصرة أيضاً، وقالوا: هذا فتى له حَسَبٌ، نُعطيه الراية إلى أن نرى رأينا، وكان الحُضَين يومئذ شابًا حَدَث السنّ.

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر، قال: أقبل الحضّين بن المنذر يومئذ وهو غلام يزحف براية ربيعة، وكانت حمراء، فأعجب عليًّا عَلَيْتُ ﴿ رَحْفُهُ وَثْبَاتُهُ، فَقَالَ:

لِمَنْ راية حمراءُ يخفِقُ ظِلْهَا إذا قيل قَدِّمها حُضَيْنُ تقدَّما حمام المنايا تقطر الموت والدما أبسى فسيسه إلا عسزَّةً وتسكرُّما لدّى الناس حرًّا ما أعن وأكرما! إذا كان أصواتُ الكماة تغمغُما وبأس إذا لاقوا خَميساً عَرَمْرَما(١) لمذجِج حَتَّى لم يفارقُ دمٌ دمًا جَـزَى الله شـرًا أيّـنا كـانَ أظـلـمـا وما قرّب الرحمنُ منها وعَظّمًا! بأسيافنا حتمى توثى وأخجما ونادى كالاعا والكريب وأنعما وعمراً وسُفياناً وجَهماً ومالكاً وحَوْشَب والغاوي شُرَيحاً وأظلما وكرز بن تَيْهانٍ وعمرو بن جَحْدَر وصَبَّاحاً القيني يدعو وأسلما

ويدنُو بها في الصَّفُّ حتى يُزيرُها تسراه إذا ما كان يوم عنظيمة جزَى الله قوماً صَابَروا في لقائِهِمُ وأحزم صَبْراً يوم يُدْعى إلى الوغى ربيعة أعنِي، إنهم أهل نجدةٍ وقىد صبرت عنك ولنخبم وحِمميكر الم ونادت جُذامٌ: يالُ مذجِج ويحكم! أمسا تستقون الله فسي حُسرُمَساتِ كُسمُ أذقنا ابن حرب طعننا وضرابنا وفسر يسنادي الزّبرقان وظالما

قلت: هكذا روى نُضر بن مزاحم، وسائر الرواة رُوَوًا له عليه السلام الأبيات الستة الأولى، ورووا باقي الأبيات، من قوله: ﴿وقد صبرتْ عكُّ اللحضَين بن المنذر صاحب الراية.

قال نصر: وأقبل ذو الكّلاع في حمير ومن لفّ لفّها، ومعهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من قُرّاء أهل الشام، وذو الكَلاع في حِمْير في الميمنة، وعبيد الله في القرّاء في الميسرة، فحملوا على ربيعة - وهم في مَيْسرة أهل العراق، وفيهم عبيد الله بن العباس - حملة الله المديدة، فتضعضعت رايات ربيعة.

(۱) الغَرَمْرَم: الجيش الكثير. القاموس المحيط، مادة (عرم). على حقاق براي بيش الكثير. القاموس المحيط، مادة (عرم). على حقاق براي بيش الكثير. القاموس المحيط، مادة (عرم).

ثم إنّ أهل الشام انصرفوا فلم يمكثوا إلا قليلاً، حتى كَرّوا ثانية وعبيد الله بن عمر في أوائلهم، يقول: يا أهل الشام، هذا الحيّ من العراق قتلة عثمان بن عفان وأنصار عليّ بن أبي طالب، ولئن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم من عثمان، وهَلَك عليّ وأهل العراق. فشَدُّوا على الناس شَدّةً عظيمة، فثبتت لهم ربيعة، وصبرت صبراً حسناً، إلا قليلاً من الضعفاء.

فأما أهل الرايات وذَوُو البصائر منهم والحقاظ، فثبتوا وقاتلوا قتالاً شديداً. وأما خالد بن المعمّر، فإنّه لما رأى بعض أصحابه قد انصرفوا انصرف معهم، فلما رأى أهل الرايات ثابتين صابرين رجع إليهم وصاح بمن انهزم، وأمرهم بالرجوع، فكان من يتهمه من قومه، يقول: إنه فرّ، فلما رآنا قد ثبتنا رجع إلينا، وقال هو: لمّا رأيتُ رجالاً مِنّا قد انهزمُوا، رأيت أنْ استقبلَهم ثم أردّهم إلى الحرب، فجاء بأمر مشتبه.

قال نصر: وكان في جملة ربيعة من عَنَزة وحدها أربعة آلاف مُجَفّف.

قلت: لا ربب عند علماء السيرة أن خالد بن المعمّر كان له باطن سوء مع معاوية، وأنه انهزم هذا اليوم ليكسر الميسرة على علي عَلَيْ الله فكر ذلك الكلبيّ والواقديّ وغيرهما. ويدلّ على باطنه هذا أنّه لما استظهرت ربيعة على معاوية وعلى صفوف أهل الشام في اليوم الثاني من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمّر: أنْ كُفّ عني ولك إمارة خراسان ما بقيت. فكف عنه، فرجع بربيعة، وقد شارفوا أخذه من مضربه، وسيأتي ذكر ذلك.

قال نصز: فلما رجع خالد بن المعتر واستوت صفوف ربيعة كما كانت، خطبهم فقال:

يا معشر ربيعة: إنّ الله تعالى قد أتى بكل رجل منكم من منبيّه ومسقط رأسه، فجمعكم في هذا المكان جَمْعاً لم تجتبعوا مثلَه قط منذ أفرشكم الله الأرض، وإنكم إن تمسِكوا أيديكم، وتنكلوا عن عدوّكم وتحولوا عن مصافّكم، لا يرضى الربّ فعلكم ولا تعدموا معيّراً يقول: فضحت ربيعة الذّمار، وخاموا عن القتال، وأُتيّت من قبلهم العرب، فإياكم أن يتشام بكم اليوم المسلمون، وإنكم إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين، فإنّ الإقدام منكم عادة، والصبر منكم سجيّة، فاصبروا ونيّتكم صادقة تؤجروا، فإنّ ثوابَ مَنْ نوى ما عند الله شرفُ الدنيا وكرامة الأخرة، والله لا يضبع أجر من أحسن عملاً.

فقام إليه رجل من ربيعة، وقال: قد ضاعَ والله أمرُ ربيعة حين جعلتْ أمرَها إليك، تأمرنا ألا نحول ولا نزول، حتى نقتل أنفسنا، ونسفك دماءنا!

فقام إليه رجال من قومه، فتناولوه بقسّيهم، ولكَّزُوه بأيديهم، وقالوا لخالد بن المعمّر: أخرجوا هذا من بينكم، فإنّ هذا إن بَقِيَ فيكم ضرّكم، وإن خرج منكم لم ينقضكُم عدداً، هذا

الذي لا ينقص العددَ، ولا يملأ البلَد. ترَّحك الله من خطيب قوم! لقد جنّبك الخير. قبح الله ما جئت به!

قال نصر: واشتدّ القتال بين ربيعة وحمير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت القتلى، وجعل عبيد الله يحمل ويقول: أنا الطيب ابن الطيب، فتقول له ربيعة: بل أنت الخبيث ابن الطيب.

ثم خرج نحو خمسمائة فارس أو أكثر من أصحاب علي علي على رؤوسهم البيض، وهم غائصون في الحديد، لا يُرَى منهم إلا الحدق، وخرج إليهم من أهل الشام نحوهم في العدّة، فاقتتلوا بين الصَّفِين، والناس وقوف تحت راياتهم، فلم يرجع مِنْ هؤلاء ولا من هؤلاء مخبر، لا عراقيّ ولا شاميّ، قتلوا جميعاً بين الصفين.

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن تيم، قال: نادى منادي أهل الشام: ألا إن معنا الطيب ابن الطيب، عبيد الله بن عمر، فنادى منادي أهل العراق بل هو الخبيث ابن الطيب، ونادى منادي أهل العراق: ألا إن معنا الطيب ابن الطيب محمد بن أبي بكر، فنادى منادي أهل الخبيث ابن الطيب.

قال نصر: وكان بصِفِّين تَلُّ تلقى عليه جماجمُ الرِّجال، فكان يدعى تلّ الجماجم، فقال عُقْبة بن مسلم الرُّقاشي من أهل الشام:

وَلَمْ أَرَّ فُرساناً أَسْدُ حفْيطةً غداة غدا أهل العراق كانهم إذا قلت قد وَلَوْا تشوب كتيبةً وقالوا لنا: هذا علي فبايعوا وقال شبّث بن رِبْعي التميمي:

وقفنا لديهم يوم صِفْين بالْقَنَا وولّى ابن حرب والرماح تَنُوشُه نجالدهم طوراً وطوراً نشلهم فلم أر فرساناً اسد حفِيظة أكر وأحمَى بالغطاريف والْقَنَا

وأمنع مِنا يوم ثَلُ الجماجِم نعامٌ ثَلاقى في فجاج المخارم (١) ململَمةٌ في البيض شُمْطُ المقادِم فقلنا: صور بل بالسيوف الصوارِم

لَـدُنْ غَدُوةٌ حَنَّى هَـوَتُ لَـغُـروبِ
وقد أرضت الأسياف كل غضوبِ
على كلٌ مَحْبُوكِ السّراةِ شَبُوبِ
إذا غيشِي الآفاق رَهْجُ جَنُسوبِ
وكل حديد الشَّفُرتَيْن قضوبِ

قال نصر: ثم ذهب هذا اليوم بما فيه، فأصبحوا في اليوم التاسع من صفر، وقد خطب معاوية أهل الشام وحَرِّضهم، فقال:

803 · 1 · 100 · 155 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 10

NEG . (B)

A region

. 60.69 · 6

. BAS

. 60

@\@ · @\@

, e

ي (١) المَخَارِم: الطُّرُف في الغِلَظ، وأوائل الليل.

إنَّه قد نَزَلَ بكم من الأمر ما تروَّن، وحضركم ما حضركم، فإذا نُهَدَّتُم إليهم إن شاء الله، ا فقدُموا الدَّارع، وأخَّروا الحاسر، وصُفُّوا الخيل وأجنبوها، وكونوا كقَّصَّ الشارب، وأعيرونا جماجَمكم ساعة، فإنما هو ظالم أو مظلوم، وقد بلغ الحق مقطعَه.

قال نصر: وروى الشُّعبيّ، قال: قام معاوية فخطُّب الناس بصِفِّين في هذا اليوم، فقال: الحمد لله الذي دَنا في عُلَوِّه، وعَلا في دُنُوِّه، وظهر وبَطن، وارتفع فوق كلِّ ذي منظرٍ، هو الأوّل والأخر، والظاهر والباطن، يقضي فيفصِل، ويقدّر فيغفر، ويفعل ما يشاء، إذا أراد أمراً أمضاه، وإذا عزم عِلَى شيء قضاه، لا يؤامر أحداً فيما يملك، ولا يُسْأَلُ عَمّا يفعل وهم يُسْأَلُونَ، والحمدُ لله ربِّ العالمين، على ما أحببنا وكرِهنا. وقد كان فيما قضاه الله أنَّ ساقتُنا المقادير إلى هذه البُقّعة من الأرض، ولفّ بيننا وبين أهل العراق، فنحن من الله بمنظر، وقد قَالَ الله سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَآءً أَلَنَّهُ مَا أَقْتَــَتَكُواْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١٠).

انظروا يا أهلَ الشام، إنكم غداً تلقون أهلَ العراق، فكونوا على إحدى ثلاث خصال: إمّا أن تكونوا قوماً طلبتم ما عند الله في قتال قوم بَغَوًّا عليكم، فأقبلوا من بلادهم حتى نزلوا في بَيْضتكم، وإمّا أن تكونوا قوماً تطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيّكم، وإمّا أن تكونوا قوماً تذَّبُون عن نسائكم وأبنائكم. فعليكم بتقوى الله والصبر الجميل، أسأل الله لنا ولكن النَّصْر، وأنَّ يفتح بيننا وبين قومنا بالحقّ، وهو خير الفاتحين.

فقام ذو الكَلاع، فقال:

يا معاوية، إنا نحنُ الصُّبُر الكِرام، لا نَنْتَنِي عِنْد الخِصَام، بنو الملوكِ العِظَام، ذوِي النُّهي والأحلام، لا يقربون الآثام.

فقال معاوية: صدقت.

قال نصر : وكانت التعبية في هذا اليوم كالتعبية في الذي قَبْله، وحملَ عبيدُ الله بن عمر في قرّاء أهل الشام، ومعه ذو الكَلاع في حِمْير على ربيعة، وهي في ميسرة عليّ ﷺ، فقاتلوا قتالاً شديداً، فأتى زياد بن خَصَفة إلى عَبْد القيس، فقال لهم: لا بَكُر بن وائلِ بعد اليوم! إن ذا الكَلاع وعُبيد الله أبادًا رَبيعة، فانهضوا لهم وإلا هلكوا. فركبت عبدُ القيس، وجاءت كأنها غمامة سوداء فشدَّتْ أَزْرَ الميسرة، فعظم القتال، فقتل ذو الكَلاع الحميريّ، قتله رجل من بكُر بن وائل، اسمه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

خِنْدف، وتضعضعت أركان حمير، وثبتت بعد قتل ذي الكَلاع تحارب مع عبيد الله بن عمر، وأرسل عبيد الله إلى الحسن بن عليٌّ عَلَيْتُمْ : إنَّ لي إليك حاجةً فالقَني، فلقيه الحسن عَلَيْتُمْ ، فقال له عبيد الله: إنَّ أباك قد وَتَرَ قريشاً أولاً وآخراً، وقد شنِته الناسُ، فهل لك في خَلْعه، وأنَّ تتولى أنت هذا الأمر! فقال: كلاّ والله، لا يكون ذلك. ثم قال: يابن الخطاب، والله لكأني أنظرُ إليك مقتولاً في يومك أو غدك. أما إن الشيطان قد زَيّن لك وخَدَعك، حتى أخرجك مخلقاً بالخَلُوق، تَرى نساءُ أهلِ الشام موقفك، وسيصرَعُك الله، ويبطحك لوجهك قتيلاً!

قال نصر: فوالله ما كانَ إلا بياضٌ ذلك اليوم حتّى قُتل عبيد الله، وهو في كتيبة رَقْطاء، وكانت تدعى الخضريّة، كانوا أربعة آلاف، عليهم ثياب خُضْر، فمرّ الحسن عَلَيْتَالِد، فإذا رجلٌ متوسَّد برجل قتيل، قد ركز رمحُه في عينه، وربط فرسَه برجله، فقال الحسن عَلَيْتُلا لمن معه: انظَروا مَنْ هذا؟ فإذا رجلٌ من هَمْدان، وإذا القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، قد قتله الهمدانيّ في أوّل الليل، وبات عليه حتى أصبح.

قال نصر: وقد اختلف الرواة في قاتل عُبيد الله، فقالت هَمْدان: نحن قتلناه، قتَله هانيء بن الخطاب الهمَّدانيّ، وركز رمحه في عينه. . . وذكر الحديث. وقالت حضرموت: نحن قتلناه، قتله مالك بن عمرو الحضرميّ. وقالت بكر بن وائل: نحن قتلناه، قتله محرز بن الصَّحصح من بني تيم اللات بن ثعلبة، وأخذ سيفه الوشاح.

فلما كان عامُ الجماعة طلب معاوية السيف من ربيعة الكوفة، فقالوا: إنما قتله رجلٌ من ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصَّحصح، فبعث إليه معاوية، فأخذ السيف منه.

قال نصر: وقد روى أن قاتله حُريث بن جابر الحنفيّ، وكان رئيس بني حَنِيفة يوم صِفَين مع عليّ عَلَيْتُ ﴿ ، حمل عبيد الله بن عمر على صَفّ بني حنيفة ، وهو يقول :

أنا عُبيدالله ينميني عُمَرُ خَيْرُ قريش مَنْ مَضَى ومَنْ غَبرُ إلا رسول الله والسسيخ الأغَر قد أبطأت عن نصر عثمان مُضر والربَعيّون فَلا أَسْقُوا المعطّر وسارَعَ المحيّ السمانون العُسرَدُ والخير في النّاس قديماً يُبتدَرُ

فحمل عليه خُرَيث بن جابر الحنفيّ، وقال:

قَدْ سَارَعَتْ فِي نَصْرِهَا رَبِيعَهُ فِي الحِقِّ والحِقُّ لَهَا شَرِيعَهُ فاكفُفْ فلستَ تارك الوقيعة في العُصبة السامعة المطِيعَة حتى تذوق كأسها الفظيعة

وطعنه فصرعه.

قال نصر: فقال كعب بن جُعَيل التغلبيّ يرثي عبيد الله، وكان كعبٌ شاعر أهل الشام:

بصِفْين أجْلَتْ خَيْلُه وهو واقتُ وأيّ فتى لو أخطأتُهُ المتالِفُ! يسمسج دمساء، والسعسرُوق نسوازِف كما لاح في جَيْب القميصِ الكفائفُ فأقبلن شتي والعيون ذوارف ويُسْكُرُ مسته بعد ذاك مَعارِفُ وخالفت الخضراء فيمن يخالف لدى الموت شهباء المناكب شارف إذا جنحت للطّعن طَيْرٌ عواكفُ وحتى أسرت بالأكف المصاحف أثيب عباد غادرتها المواقف

ألا إنما تبكي العيون لفارس تَبَدُلُ مِنْ أسماءَ أسياف واثل تركشم عبيدالله في القاع مُسْلَماً يىنىوءُ وتَسغُسَّاهُ شابِيبُ مىن دم دعاهن فاستسمعن من أين صوتُه تُحَلُّلُنَ عنه زرّ دِرْع حصينة وقبرت تنمينم سنعتدها وربابها وقد صبرت حول ابن عم محمد بمرج ترى الرايات فيه كأنها فما بَرِحُوا حتى رأى الله صبرهم جزى الله قَتْلانا بصِفْين خَيْر ما

قلت: هذا الشعر نظمه كعب بن جُعَيل بعد رفع المصاحف وتحكيم الحكمين يذكر فيه ما مضى لهم من الحرب على عادة شعراء العرب، والضمير في قوله:

### دعاهن فاستسمعن من أين صوته

يرجع إلى نساء عبيد الله، وكانت تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميميّ وبحرية بنت هانيء بن قبيصة الشيباني، وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى الحرب ذلك اليوم لينظرا إلى قتاله، فوقفتا راجلتين، وإلى أسماء بنت عطارد، أشار كعب بن جُعَيل بقوله:

# تبدّل من أسماء أسيباف واثل

والشعر يدلُّ على أن ربيعة قتلته، لا همدان ولا حضرموت.

ويدلُ أيضاً على ذلك ما رواه إبراهيم بن ديزيل الهمدانيّ في كتاب صفين: قال شدّت ربيعة الكوفة، وعليها زياد بن خَصَفة على عبيد الله بن عمر ذلك اليوم، وكان معاوية قد أقرَع بين الناس، فخرج سهم عبيد الله بن عمر على رَبيعة فقتلته، فلما ضُرِب فُسطاط زياد بن خَصَفة بقي طُنُب من الأطناب لم يجدوا له وَتِداً، فشدُّوه برِجْل عبيد الله بن عمر، وكان ناحية فجرُّوه، حتى ربطوا الطُّنب برجله، وأقبلت امرأتاه حتى وقَفَتا عليه، فبكتا عليه وصاحتا، فخرج زياد بن خَصَفة، فقيل له: هذه بحرية ابنة هانيء بن قبيصة الشيبانيّ ابنة عمك، فقال لها: ما حاجتُك يابنة أخي! قالت: تدفع زوجي إليّ، فقال: نعم خذيه، فجيء ببغل فحملته عليه، فذكروا أن يديه ورجليه خَطّتا بالأرض عَنْ ظهر البغل.

قال نصر: ومما رثى به كعبُ بن جُعيل عُبيدَ الله بن عمر قولُه:

يىقىولُ عبيدُ الله لىميا بَدَتْ ليه ألا يالقومي فاصبروا إنّ صبركُمُ فلما تدانى القوم خَرّ مُجَدّلاً وَخَـلُـف أطـفالاً يـتـامـى أذلّـة حَلالاً لها الخطّاب لا يمنعنهم

أعنت وأحجى عنقة وتسكرما صريعا تلاقى الترب كقيه والقما وعِرْساً عليه تَسكُب الدمع أيّما وقد كان يحمِي غَيْرةً أن تُكلّما

سَحَابةُ موتٍ تَقْطر الْحَثْفَ والدَّما

وقال الصّلَتان العبديّ يذكر مقتل عبيد الله، وأنَّ حريث بن جابر الحنفيّ قتله:

ببكر لها تُهدِي القرى والتهددا وكل أمرى ما تعودا صريع القنا تحت العجاجة مُفردا مُسَلِّبة تبدي الشجا والتلدُّدا ولكن حكم الله أهدى لك الرّدى فَقُلت لها لا تعجلي وانظري غدا عليك، وأمسى الجيبُ منها مقدّدا بجياشة تحكى بها النهر مزبدا بذي الرِّمْث أسدٌ قدْ تبوأن غَرْقدا

ألا يا عُبِيدَالله ما زلْتَ مُولَعاً وَكُنْتَ سَفيهاً قَدْ تعوَّدْتَ عَادَةً فأصبحت مسلوباً على شرّ آلة تشق عليك جيبها ابنة هانيء وكانت ترى ذا الأمر قبل عِيانه وقالت عبيد الله لا تأت واللا فقد جاءما قدمشها فتسلّبت حباك أخو الهيجا حُريث بن جابر كأن حماة الحي بكر بن واثل قال نصر: فأما ذو الكَلاع فقد ذكرنا مقتله، وأنَّ قاتله خندف البكري.

وحدَّثنا عمرو بن شمر، عن جابر، قال: لما حَمَل ذو الكّلاع ذلك اليوم بالفّيلق العظيم من حِمْير على صفوف أهل العراق، ناداهم أبو شجاع الحميري - وكان من ذوي البصائر مع على عليه السلام - فقال: يا معشر حِمْير، تبّت أيديكم! أترون معاوية خيراً من عليّ عليه السلام! أَضَلَّ الله سعيَكم. ثم أنت يا ذا الكَلاع قد كنَّا نرى أن لك نيَّةً في الدين، فقال ذو الكَلاع: إيهاً يا أبا شجاع! والله إنّي لأعلم ما معاوية بأفضلَ من عليّ عُلِيَّ اللهُ ولكني أقاتلُ على دم عثمان، قال: فأصيب ذو الكَلاع حينتذ، قتله خِنْدف بن بكر البكريّ في المعركة.

قال نصر: فحدَّثنا عمرو، قال: حدَّثنا الحارث بن حصيرة أن ابن ذي الكَلاع، أرسل إلى الأشعث بن قيس رسولاً يسأله أن يسلِم إليه جثّة أبيه، فقال الأشعث: إني أخاف أن يتهمني أميرُ ا

Q · BAB · PAB · BAB · (184) · BAB ·

المؤمنين في أمره، فاطلبه من سعيد بن قيس فهو في الميمنة، فذهب إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر علي عَليَّ إلى ، يطلَب أباه بين القَتْلي ، فقال له: إنَّ علياً قد منع أن يدخل أحدُّ منا إلى معسكره، يخاف أن يُقسِد عليه جنده، فخرج ابن ذي الكَلاع، فأرسل إلى سعيد بن قيس الهمدانيّ يستأذِنه في ذلك، فقال سعيد: إنّا لا نمنعك من دخول العسكر، إنّ أمير المؤمنين لا يبالي مَنْ دخل منكم إلى معسكره، فادخل، فدخل من قبل الميمنة، فطاف فلم يجدُّه، ثم أتى الميسرة فطاف فلم يجدُه، ثم وجده وقد ربطت رجله بطُنُب (١) من أطناب بعض فساطيط العسكر، فجاء فوقف على باب الفسطاط، فقال: السّلام عليكم يا أهل البيت، فقيل له: وعليك السلام، فقال: أتأذنون لنا في طُنُب من أطناب فَسْطاطِكم؟ ومعه عبد أسودُ لم يكن معه غيره. فقالوا: قد أذَنَّا لكم، وقالوا له: معذرة إلى الله وإليكم، أما إنه لولا بغيُّه علينا ما صنعنا به ما تروُّن، فنزل ابنهُ إليه، فوجده قد انتفخ – وكان من أعظم الناس خَلَقاً – فلم يطق احتماله، فقال: هل من فتى معوان؟ فخرج إليه خِندف البكريّ، فقال: تنحُّوا عنه، فقال ابنه: ومَنْ الذي يحمله إذا تنحينا عنه؟ قال: يحملُه قاتله. فاحتمله خِندف حتى رمى به على ظهر بغل، ثم شدّه بالحبال، فانطلقا به.

قال نصر: وقال معاوية لما قتِل ذو الكَلاع: لأنا أشدُّ فَرَحاً بقتل ذي الكَلاع منّي بفتح مصر لو فتحتُها. قال: لأن ذا الكَلاع كان يحجُر على معاوية في أشياء كان يأمرُ بها.

قال نصر: فلما قتل ذو الكَلاع اشتدّت الحرب وشدّت عكّ وَلَخمٌ وجُذام، والأشعريون من أهل الشام على مذحِج من أهل العراق، جعلهم معاوية بإزائهم، ونادى منادي عك :

ويسلٌ لأم مَسذَج ج مِسنْ عَسكُ لَنسترُك نَّ أمَّهُم تُبَكّي نقتلهم بالطُّغنِ ثم الصَّكِّ بكل قِرْن باسلِ مِصَكُ (٢) فسلأ رجسال كسرجسال عسك

فنادي منادي مَذْحج، يا لمَذحِج! خَدّموا - أي اضربوا السُّوق مواضع الخُدّمة، وهي الخلاخيل - فاعترضت مذجِج سوقَ القوم، فكان فيه بوار عامَّتهم، ونادي منادي جذام حين طحنت رحا القوم، وخاضت الخيل والرجال في الدماء.

الله الله في جذام، ألا تذكرون الأرْحَام، أفنيتم لخماً الكرام، والأشعرين وآل ذي حمام! أين النَّهي والأحلام! هذي النساء تبكي الأعلام.

ونادى منادي عڭ:

(٢) المِصَكْ: القوي من الناس وغيرهم. القاموس المحيط، مادة (صكك).

<sup>(</sup>١) الطُّنُبُ: حبل طويل يُشَدُّ به سرادق البيت، أو الوتد. القاموس المحيط، مادو (طنب)

يا عِكَ أين المفرّ، اليوم تعلم ما الخبر، لأنكم قومٌ صُبُر، تشمتن بكُم مُضَر، حتى يحولَ ذا الخبر.

ونادي منادي الأشعريين:

يا مذجِج، مَنْ للنساء غداً إذا أفناكم الرَّدَى، الله الله في الحرمات، أما تذكرون نساءكم والبنات، أما تذكرون فارس والروم والأتراك، لقد أذن الله فيكم بالهلاك!

قال: والقومُ ينحرُ بعضُهم بعضاً ويتكادَمون بالأفواه.

قال نصر: وحدَّثني عمرو بن الزبير: لقد سمعت الحُضَين بن المنذر، يقول: أعطاني عليّ عَلَيَّ اللَّهِ ذَلَكُ اليوم رايةَ ربيعة، وقال: باسم الله سِرْ يا حضَين، واعلم أنه لا تخفِق على رأسك راية مثلها أبداً، هذه راية رسول الله عليه ، قال: فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلي إلى الحُضين، وقال: هل لك أن تعطيني الراية أحملُها لك، فيكون لك ذكرُها، ويكون لي أجرُها! فقال الحُضَين: وما غناي يا عمّ عن أجرها مع ذِكْرها! قال: إنه لا غني بك عن ذلك، ولكن أعِرْهَا عمَّك ساعة، فما أسرع ما ترجع إليك! قال الحُضَين: فقلت: إنه قد استَقتل، وإنه يريد أن يموت مجاهداً، فقلت له: خذها فأخذها، ثم قال لأصحابه: إن عملَ الجنة كُرُه كله وثُقيل، وإن عَمل النار خِفُّ كلُّه وخبيث، إنَّ الجنة لا يدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله وأمره، وليس شيء مما افترض الله على العباد أشدّ من الجهاد، هو أفضلُ الأعمال ثواباً عند الله، فإذا رأيتموني قد شددتُ فشدّوا، ويحكم! أما تشتاقون إلى الجنة! أما تحبُّون أن يغفِر الله لكم! فشدُّ وشدوا معه، فقاتلوا قتالاً شديداً، فقتل أبو عرفاء رحمه الله تعالى، وشدت ربيعة بعده شُدّة عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضتها. وقال مجزّاة بن ثور :

أضسربُسهسمُ ولا أرى مسعساويسة الأبرج العين العظيم الخاويه هــوت بسه فــي السنسار أمُّ هــاويــة جــاوره فــيــهــا كــلابٌ عــاويــة أغبوى طبغاما لاحدثه هاديه

قال نصر: وكان حُريث بن جابر يومئذ نازلاً بين الصَّفّين في قبّة له حمراء، يسقى أهلَ العراق اللبن والماء والسُّويق، ويطعمهم اللُّحم والثريد، فمن شاء أكُّل، ومن شاء شرب، ففي و ذلك يقول شاعرهم:

<sup>(</sup>١) المَدَرُ: قطع الطين اليابس، أو العِلْكُ الذي لا رمل فيه.

فلو كانَ بالدَّه نا حُريث بن جابر لأصبح بحراً بالمفازة جاريا قلت: هذا حُرَيث بن جابر، هو الذي كتب معاوية إلى زياد في أمره بعد عام الجماعة -وحريث عامل لزياد على همدان - أما بعد، فاعزِلْ حريث بن جابر عن عَمَله، فما ذكرت مواقفه بصفين إلا كانت حزازة في صدري. فكتب إليه زياد: خَفِّض عليك يا أمير المؤمنين، فإن حريثاً قد بلغ من الشَّرف مبلغاً لا تزيده الولاية، ولا ينقصه العزل.

قال نصر: فاضطرب النّاسُ يومئذ بالسيوف حتى تقطّعت وتكسرت، وصارت كالمناجل، وتطاعنوا بالرّماح حتى تقصّفت وتناثرت أسنتُها، ثم جَثَوًا على الركب فتحاثَوا بالتراب، يحثُو بعضهم التراب في وجه بعض، ثم تعانقوا وتكادّموا بالأفواه، ثم ترامَوًا بالصخر والحجارة. ثم تحاجزُوا، فكان الرّجَلُ من أهل العراق يمرّ على أهل الشام، فيقول: كيف آخذ إلى رايات بني فلان؟ فيقولون: ها هنا لا هداك الله، ويمرّ الرجل من أهل الشام على أهل العراق، فيقول: كيف آخذ إلى راية بني فلان؟ فيقولون: ها هنا لاحفظك الله ولا عافاك.

قال نصر: وقال معاوية لعمرو بن العاص: أما ترى يا أبا عبد الله إلى ما قَدْ دفعنا، كيف ترى أهل العراق غداً صانعين! إنا لبِمعرض خطر عظيم. فقال له: إن أصبحت غداً ربيعة وهم متعطّفون حَوْل علي عَلِي الله تعطُّف الإبل حول فحلها، لقيت منهم جِلاداً صادقاً، وبأساً شديداً، وكانت التي لا يُتعزَّى لها. فقال معاوية: أيجوز أنّك تخوفنا يا أبا عبد الله! قال: إنّك سألتني فأجبتك. فلما أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدِقة بعلي عَلِي الله إحداق بياض العين بسوادها.

قال نصر: فحدّثني عمرو، قال: لما أصبَح عليّ عَلِيّ هذا اليوم، جاء فوقف بين رايات ربيعة، فقال عتاب بن لقيط البكريّ، من بني قيس بن ثعلبة: يا معشرَ ربيعة، حامُوا عن عليّ منذ اليوم، فإنْ أصيبَ فيكم افتضحتُم، ألا تروْنَه قائماً تحت راياتكم! وقال لهم شقيق بن ثور: يا معشرَ ربيعة، ليس لكم عُذْر عند العرب إن وُصل إلى عليّ وفيكم رجل حيّ، فامنعوه اليوم، واصدقوا عدوّكم اللقاء، فإنه حمد الحياة تكسبونه. فتعاهدت ربيعة وتحالفتُ بالأيمان العظيمة منها، تبايعَ سبعة آلاف، على ألا ينظر رجلٌ منهم خلفه حتى يردوا شرادق معاوية، فقاتلوا ذلك اليوم قتالاً شديداً لم يكنْ قبله مثله، وأقبلوا نحو سرادق معاوية، فلما نظر إليهم قد أقبلوا قال:

إذا قلتُ قد ولِّتْ ربيعة أقبلَتْ كتائبُ منها كالجبالِ تُجالدُ ثم قال لعمرو: يا عمرو، ما ترى! قال: أرى ألا تحنَث أخوالي اليوم، فقام معاوية وخلَّى لهم سرادقه ورخلَه وخرج فارًا عنه، لائذاً ببعض مضارب العسكر في أخرَيات الناس فدخله، وانتهبت ربيعة سرادقه ورَحُله، وبعث إلى خالد بن المعمّر: إنَّكَ قد ظفرت، ولك إمرة خراسان

9 · 6×6 ·

) (1) (2)

. @@ . . .

٠ (1) (1)

(P), (2)

.

إن لم تُتمّ. فقطع خالد القتال ولم يتمّه، وقال لربيعة: قد برّت أيمانكم فحسبكم، فلما كان عام الجماعة، وبايع النّاسُ معاوية، أمّره معاوية على خُراسان، وبعثه إليها، فمات قبل أن يبلغَها.

قال نصر في حديث عمرو بن سَعْد: إنَّ علياً عَلِيَّة صلّى بهم هذا اليوم صلاة الغداة، ثم زحف بهم، فلما أبصروه قد خرج استقبلُوه بزُحوفهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم إنّ خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق، فاقتطعُوا من أصحاب علي عَلِيَ الف رجل أو أكثر، فأحاطوا بهم، وحالوا بينهم وبين أصحابهم فلم يروهم، فنادى علي عَلِيَة يومئذ: ألا رجل يشري نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته! فأتاه رجلٌ من جُعف يقال له عبد العزيز بن الحارث، على فرس أدهم، كأنه غراب مقنَّع في الحديد، لا يُرى منه إلا عيناه، فقال: يا أمير المؤمنين، مُرُني بأمرك، فوالله لا تأمرني بشيء إلا صنعته، فقال عليَّ عَلِيَة :

سمحت بأمر لا يطاق حفيظة وصدقاً وإخوان الوفاء قليل بخريل جوزاك إله الناس خيراً فيإنه لعمرك فضل ما هناك جزيل يا أبا الحارث، شد الله ركنك، احمل على أهل الشام، حتى تأتي أصحابك فتقول لهم: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السّلام، ويقول لكم: هللوا وكبّروا من ناحيتكم، ونهلّل نحن ونكبّر من ها هنا، واحملوا من جانبكم، ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام فضرب الجعفي فرسه، حتى إذا أقامه على أطراف سنابكه، حمل على أهل الشام المحيطين بأصحاب علي علي الله المحافية وقاتلهم. فأفرَجُوا له حتى خَلَص إلى أصحابه، فلما رأؤه استبشرُوا به وفرِحُوا، وقالوا: ما فعل أمير المؤمنين؟ قال: صالح، يقرئكم السلام ويقول لكم: هللوا وكبروا واحملوا حملة شديدة من جانبكم، ونهلّل نحن ونكبّر ونحمل من جانبنا. ففعلوا ما أمرهم به، وهلّلوا وكبّروا، وهلّل علي علي الهل الشام وحملوا هُمْ من وسَط أهل الشام، فانفرج القومُ عنهم وخرجوا، وما أصيب منهم رجلٌ واحد، ولقد قَيْل من فُرْسان الشام يومنذ زهاء سبعمائة إنسان.

قال علي علي علي الله الناس اليوم غناء؟ فقالوا: أنتَ يا أمير المؤمنين، فقال: كلاً، ولكنّه الجُعفيّ.

قال نصر: وكان علي على الله يعدِل بربيعة أحداً من النَّاس، فشقّ ذلك على مُضَر، وأظهروا لهم القبيح، وأبدَوا ذات أنفسهم، فقال الحُضْين بن المنذر الرقاشي شعراً أغضبهم به، من جملته:

⊙.®~

فأبلُوا بلانا أو أقرّوا بفضلِنا ولن تلحقونا الدّهْرَ ما حنّت الإبلُ فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، وعمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، وقبيصة بن جابر الأسدي، وعبد الله بن الطّفيل العامري، في وجوه قبائلهم، فأتوا عليًا عَلِيًهُ، فتكلم أبو الطفيل، فقال: إنا والله يا أمير المؤمنين ما نحسد قوماً خَصّهم الله منك بخير، وإن هذا الحيّ من ربيعة قد ظنّوا أنّهم أوْلَى بك مِنّا، فأعفهم عن القتال أياماً، واجعل لكلّ امرىء منّا يوماً يقاتل فيه، فإنا إذا جتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا. فقال عليّ عَلِيهُ : نعم أعطيكم ما طلبتم، وأمر ربيعة أن تكفّ عن القتال، وكانت بإزاء اليمن من صُفوف أهل الشام، فغذا أبو الطفيل عامر بن واثلة في قومه من كنانة، وهم جماعةٌ عظيمة، فتقدّم أمام الخيل، ويقول: طاعنوا وضاربوا، ثم حمل، وارتجز فقال:

قَدْ ضَارَبَتْ فِي حَرْبِهَا كِنَانَهُ والله يجهزيها بِهِ جِهِانَهُ مِنْ أَفْسِغُ السَّجُبُنُ عليه شَانَهُ مِن من أَفْسِغُ السَّبِّرُ عليه زانَهُ أو غَلب الجُبُنُ عليه شَانَهُ أو كَفُلب الجُبُنُ عليه شَانَهُ أو كَفُسِر الله فسقد أهسانَسهُ عَداً يَعضَ مَنْ عَصَى بنائه اقتتلوا قتالاً شديداً: ثم انصرف أبو الطَّفيل إلى على عَلِيَ اللهِ فقال: يا أميرَ المؤمنين، إذّا

فاقتتلوا قتالاً شديداً: ثم انصرف أبو الطُّفيل إلى علي غَلِيَظِير، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنّك أنبأتنا أنّ أشرف القتل الشهادة، وأحظَى الأمر الصبر، وقد والله صبرنا حتى أصِبنا، فقتيلُنا شهيد، وحيننا سعيد، فليطلُب مَنْ بقي ثأر مَن مضى، فإنا وإن كنّا قد ذهب صَفْوُنا، وبقي كذَرُنا، فإن لنا ديناً لا يميل به الهوى، ويقيناً لا تزحمه الشبهة. فأثنى علي غَلِيَظِيرُ عليه خيراً.

ثم غَدًا في اليوم الثاني عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم - وهو يومئذ سيّد مُضَر الكونة - فقال يا قوم، إني أتبع آثار أبي الطفيل، فاتبعوا آثار كنانة، ثم قدّم رايته وارتجز فقال:

قَدْ ضَارَبَتْ فِي حَرْبِها تَميمُ إِنْ تميماً خطبُها عَظِيمُ لسها حديثُ ولسها قديمُ إِنْ المكريم نَسلُه كريمُ لسها حديثُ ولسها قديمُ إِنْ المكريم نَسلُه كريمُ دين قدويم وهوى سليمُ إِنْ لم تردُهم رايتي فلوموا علم المناهدة عن المناهدة

ثم غدا في اليوم الثالث قَبيصة بن جابر الأسَديّ في بني أسد، وقال لأصحابه: يا بني أسد، أمّا أنّا فلا أقصّر دون صاحبيّ، وأمّا أنتم فذاك إليكم، ثم تقدَّم برايته، وقال:

قَدْ حَافَظَتْ في حربها بنو أسد ما مثلُها تَحْتَ العَجَاج من أَحَدُ العَربُ من يُحْتَ العَربُ من يُحَدُ كاتنا ركنا تَبِيرِ أو أحد

19 · 1000 · 100 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000

. . .

89 · 9.49 · 1

0,0

₽ • •

. Z

() () ()

•

~

لسنا بأوباش ولا بيض البلد لكننا المحة من ولدمعذ فقاتل القوم إلى أن دخل الليل، ثم انصرفوا.

ثم غدا في اليوم الرابع عبد الله بن الطُّفيل العامريّ في جماعة هوازن، فحارب بهم حتّى الليل ثم انصرفوا.

قال نصر: فانتصف المضرية من الربعيّة، وظهر أثرها وعرف بلاؤها، وقال أبو الطُّفيل:

وحامت تحيم وحَامَتُ أسدُ
فَحَا خامَ مِنْا وَمِنْهُمُ أَحَدُ
مِن والْعيدِ والسَّبت ثم الأحَدُ
إلى حضرموت وأهل الجَنَدُ
وليسس لنا من سوانا مَدَدُ
وليسس لنا من سوانا مَدَدُ
دَعَوْنا مَعَدًا ونعم المعقد ولم نَكُ فيها ببيض البَلَدُ
فقلُ في عديدٍ، وقُلُ في عَدَدُ
وفي الحرب يُمُنُ وفيها نَكَدُ
وفي الحرب يُمُنُ وفيها نَكَدُ
وسَعْنا الزعانِ عَسْوق النَّقَدُ

وحَامَتُ كِنانة في حَرْبها وَحَامَتُ هَوَازِنُ يَوْمَ اللّها للقينا الفوارس يبوم الحميل لقينا قبائل أنسابهم فأميدادُهم خَلْف آذَانِهِمُ فاميدادُهم خَلْف آذَانِهِمُ فيلما تينادُوْا بآبائهم فيلما نُفلُق هاماتِهم فيظلننا نُفلُق هاماتِهم وقبل في طِعان كفرغ اللّها ولكن عَصَفْنا بهم عَصْفَةً ولكن عَصَفْنا بهم عَصْفَةً ولكن عَصَفْنا بهم عَصْفَةً وقبل الفوارس وسُط العَجاج وقبل نا الفوارس وسُط العَجاج وقبل نا عَلِمي لُننا واللّه

قال نصر: وحدّثنا عمرو، عن الأشعث بن سُوَيد، عن كرْدوس، قال: كتب عُقْبة بن مسعود عاملُ عليّ على الكوفة إلى سليمان بن صُرَد الخُزاعيّ، وهو مع عليّ بصِفّين:

أما بعد: فإنهم ﴿إِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا أَبِكُا﴾(١)، فعليكَ بالجهاد والصَّبْر مع أمير المؤمنين. والسلام.

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن سعد وعمرو بن شَمِر، عن جابر عن أبي جعفر، قال: قام عليٌ عَلَيْتُلِارٌ فخطب الناس بصِفّين، فقال:

الحمدُ لله عَلَى نِعَمِهِ الفاضِلة على جَمِيع مَنْ خَلَق، من البَرّ والفاجر، وعلى حُجَجه البالغة

· 00 · 00 · 00

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٢٠.

. عَلَى خَلْقِه مَنْ أطاعه فيهم ومَنْ عصاه، إن يَرحَمْ فبفضله وَمَنّه، وإن عَذّب فبما كسبت أيديهم، وإن الله ليسَ بظلامٌ للعبيد.

نقام أصحابُه، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، انهَضْ بنَا إلى عَدُونا وعدوّك إذا شئت، فوالله ما نريدُ بك بدلاً، بل نموت مَعَك، ونحيا معك. فقال لهم: والّذِي نفسي بيده، لنَظَرَ إليَّ النبي عَلَيُّ، أضربُ بين يديه بسيفي هذا، فقال: «لا سيف إلا ذُو الفقار ولا فتى إلا عليّ»، وقال لي: «يا عليّ، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّهُ لا نبيّ بعدي، وموتك وحياتك يا عليّ معيّ، والله ما كذّب ولا كذّبتُ، ولا ضلّ ولا ضللت، ولا ضلّ بي، ولا نسِيت ما عهد اليّ، وإنّي على بينة من ربّي وعلى الطريق الواضح، ألقطه لَقُطاً.

ثم نهض إلى القوم، فاقتتلوا مِنْ حين طلعتِ الشمس حتى غاب الشفق الأحمر، وما كانت صلاة القوم في ذلك اليوم إلا تكبيراً.

قال: وحدَّثنا عمرو بن شمرٍ، عن جابر، عن الشعبيّ، عن صعصعة بن صُوحان، قال: برزَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٤.

في بعض أيام صفّين رجل من حِمْير، من آل ذِي يَزَن، اسمه كُريب بن الصباح، ليس في الشام يومنذ رجلٌ أشهر بالبأس والنّجدة منه، فنادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه المرتفع بن الوضاح الزبيدي، فقتله، ثم نادى: مَنْ يُبارز؟ فخرج إليه الحارث بن الجلاح، فقتله، ثم نادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه الحارث بن الجلاح، فقتله، ثم نادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه عليّ، وناداه: ويحك يا كُريب! إني أحذَّرك عليها بغياً واعتداء، ونادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه عليّ، وناداه: ويحك يا كُريب! إني أحذَّرك الله وباسّه ونِقْمته، وأدعوك إلى سنة الله وسنة رسوله، ويحك! لا يُدخِلننك معاوية النار، فكان جوابُه له أن قال: ما أكثرَ ما قد سمعت مِنْك هذه المقالة! ولا حاجة لنا فيها، أقدِمْ إذا شئت، مَنْ يستري سيفي وهذا أثره؟ فال عليّ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم مشى إليه فلم يمهله أن ضربه ضَرْبةٌ خَرِّ منها قتيلاً يُشْحَط في دمه، ثم نادى: مَنْ يبرز؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة لبرز! فلم يبرز إليه الحارث بن وداعة لبرز! فلم يبرز إليه أحدٌ، فنادى: مَنْ يبرز! فلم يبرز إليه الحارث بن وداعة يبرز! فلم يبرز إليه أحدٌ، فنادى: مَنْ يبرز! فلم يبرز إليه ألمال العرب وإني أطمعُ أن يُظْفِرَك الله به، فقال معاوية: والله لَن تريد إلا أن منهزاً، قد قتل ثلاثة من أبطال العرب وإني أطمعُ أن يُظْفِرَك الله به، فقال معاوية: والله لَن تريد إلا أن تريد إلا أنتَل فتصيبَ الخلافة بعدي، اذهب، إليك عنّي، فليس مثلي يُخذَع.

قال نصر: وحدّثنا عمرو، قال: حدّثنا خالد بن عبد الواحد الجريريّ قال: حدّثني مَنْ سمع عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصِفّين، وهو يحرّض أهل الشام، وقد كان منحنياً على قوس، فقال:

الحمدُ لله العظيم في شأنِه، القريّ في سلطانه، العليّ في مكانه، الواضح في بُرُهانِه، أحمَده على حُسْن البلاء، وتظاهر النعماء، في كلّ رزيةٍ من بلاء، أو شِدّةٍ أو رخاء، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، ثم إنّا نحتسب عندَ الله ربّ العالمين ما أصبح في أمة محمد عليه من اشتعال نيرانها، واضطراب حَبْلها، ووقوع بأسها بينها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين! أو لا تعلمون أنّ صلاتنا وصلاتهم، وصيامنا وصيامنا وصيامهم، وحجّنا وحجّهم، وقتلنا وقتُلهم، وديننا ودينَهم واحد، ولكنّ الأهواء مختلفة، اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت به أولَها، واحفظ فيما بينها، مع أن القوم قد وطئوا بلادكُم، وبغَوْا عليكم، فجِدّوا في قتالِ عَدُوكم، واستعينوا بالله ربّكم، وحافظوا على حُرماتكم. ثم جلس.

قال نصر: وخطب عبد الله بن العباس أهلَ العراق، يومئذ فقال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

(E)

الحمدُ لله ربِّ العالمين، الذي دَحا تحتَنا سَبْعا، وسَمَك فوقنا سَبْعاً، وخلَق فيما بينهنّ ﴿ خَلْقاً، وأنزل لنا مِنْهُنّ رزقاً، ثم جعل كلّ شيء قدراً يبلى وينفى غير وجهه الحيّ القيوم، الذي يحيا ويبقى. إن الله تعالى بعث أنبياء ورُسُلاً، فجعلهم حججاً على عباده، عُذَراً أَوْ نُذَرا، لا يطاع إلا بعلمه وإذنه، يمنّ بالطاعة على مَنْ يشاء من عباده، ثم يُثيب عليها، ويُعْصَى بعلم منه، فيعفو ويغفر بحلمه، لا يقدَر قدرُه، ولا يَبْلغ شيء مكانه، أحصى كلّ شيء عدداً، وأحاط بكلّ شيء علماً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنّ محمداً عبده ورسوله، إمامُ الهدى، والنبيّ المصطفى، وقد ساقنا قُدَرُ الله إلى ما تروْن، حتى كان مما اضطرب من حَبْلِ هذه الأمة، وانتشر من أمرِها، أنَّ معاوية بن أبي سفيان، وَجَدَ مِنْ طغام الناس أعواناً، على عليّ ابن عم رسول الله وصهره، وأوّل ذَكَرِ صلَّى معه، بَدْرِيّ، قد شهد مع رسول الله ﷺ كلّ مشاهده الَّتي فيها الفضلُ ومعاوية مشركٌ، كان يعبد الأصنام، والذي مَلك المُلك وحدَه، وبان به وكان أهله، لقد قاتَل عليّ بن أبي طالب مع رسول الله، وهو يقول: صدَّق الله ورسوله، ومعاوية يقول: كَذَب الله ورسوله، فعليكم بتقوّى الله، والجِدّ والحزّم والصبر، والله إنّا لَنعلمُ إنَّكُم لَعَلَى حَقٌّ، وإنَّ القومَ لَعَلَى باطل، فلا يكونُنّ أَوْلَى بالجِدُّ على باطلهم منكم في حَقَّكم، وإنا لنعلمُ أن الله سيعذَّبُهم بأيدِيكم أو بأيدي غيركم، اللهمَّ أعِنَّا ولا تخذَلْنا، وانصرنا على عَدُونًا، ولا تحل عَنَّا، وافتح بيننا وبين قومنا بالحقِّ، وأنت خير الفاتحين.

قال نصر: وحدَّثنا عمرو، قال: حَدَّثنا عبد الرحمن بن جُندب، عن جندب بن عبد الله، قال: قام عَمَّار يوم صفين، انهضُوا مَعِي عبادَ الله، إلى قوم يزعمون أنَّهم يطلبُون بدم ظالم، إنما قتله الصالحون المنكِرون للعُدُوان، الأمرون بالإحسان، فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم ولو دَرَس هذا الدين، لِمَ قتلتموه؟ فقلنا: لإحداثه، فقالوا إنه لم يُحدِث شيئاً، وذلك لأنه مكَّنهم من الدنيا، فهم يأكلونَها ويَرْعَوْنها، ولا يبالون لو انهدمت الجبال. والله ما أظنُّهم يطلبُون بدم، ولكنّ القوم ذاقُوا الدنيا فاستحلُّوها، واستمرؤوها، وعلِموا أنّ صاحبَ الحق لو ولِيَهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون منها .

إنَّ القوم لم يكُنْ لهم سابقة في الإسلام يستحقُّون بها الطاعة والولاية، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قُتِل إمامُنا مظلوماً: ليكونوا بذلك جبابرةً وملوكاً، تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون، ولولاها ما بايعهم من النَّاس رجل، اللهمَّ إن تنصرنا فطالما نصرت، وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم.

ثم مضى، ومضى معه أصحابُه، فدنا من عمرو بن العاص، فقال: يا عمرو، بعت دينَك بمصر، فتبًّا لك! وطالما بَغَيْت للإسلام عِوَجاً.

ثم قال: اللهمَّ إنَّك تعلم أنَّ لو أعلم أنَّ رضاك في أنَّ أقذِف بنفسي في هذا البحر لفعلت.

اللهمَّ إنك تعلم أنّي لو أعلمُ أنّ رضاك أن أضع ظُبَة سيفي في بطّني ثم أنحنِي عليه حتى يخرج من ظَهْري لفعلت، اللهمَّ إنّي أعلم مما علّمتني أنّي لا أعمل عملاً صالحاً هذا اليوم، هو أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين، ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته.

قال نصر: وحدّثني عمرو بن سعد، عن الشعبيّ، قال: نادى عَمّار عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له: بعتَ دينك بالدنيا من عدوّ الله، وعدوّ الإسلام معاوية، وطلبت هوَى أبيكَ الفاسق، فقال: لا، ولكنّي أطلبُ بدم عثمان الشهيد المظلوم، قال: كلاّ، أشهد على علمي فيك أنّك أصبحتَ لا تطلبُ بشيء من فعلك وجه الله، وأنك إن لم تقتل اليوم فستموت غداً، فانظر إذا أعطى الله العباد على نيّاتهم، ما نيّتك (۱)!

وروى ابن ديزيل في كتاب صِفّين، عن صيف الضّبّي، قال: سمعت الصّعب بن حكيم بن شريك بن نَملة المحاربيّ يروى عن أبيه عن جَدّه شريك، قال: كان النّاس من أهلِ العراق وأهل الشام يقتتلون أيام صِفّين، ويتزايلون، فلا يَستطيع الرجلُ أن يرجعَ إلى مكانه حتى يُسْفِر الغبار عنه، فاقتتلوا يوماً، وتزايلوا وأسفّر الغبار، فإذا عليّ تحت رايتنا - يعني بني محارب - فقال: هل من ماء؟ فأتيتُه بإداوة فخنثتُها له ليشرب، فقال: لا إنّا نُهِينا أن نشربَ من أفواه الأسقية. ثم علّق سيفه وإنه لمخصّب بالدم من ظُبته إلى قائمه، فصببت له على يديه فغسلَهما حتى أنقاهما، ثم شرب بيديه حتى إذا رُوي رفع رأسه، ثم قال: أين مضر؟ فقلت: أنت فيهم يا أمير المؤمنين، فقال: مَنْ أنتم بارك الله فيكم؟ فقلنا: نحن بنو محارب، فعرف موقفَه، ثم رجع ألى موضعه.

قلت: خنثتُ الإداوة، إذا ثنيتَ فاها إلى خارج، وإنما نهى رسول الله ﷺ عن اختِناث الأسقية (٢)، لأنّ رجلاً اختنثَ سِقاء فشرِب، فدخل إلى جوفه حيّة كانت في السقاء.

قال ابن ديزيل: وروى إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدّثني عبد الملك بن قُدامة بن إبراهيم بن حاطب الجُمحيّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جُدّه عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال لي رسول الله عليه الله عنه أنه يا عبد الله إذا بقيت في حُثالة من الناس، قد مَرَجت عهودهم ومواثيقهم، وكانوا هكذا؟ وخالف بين أصابعه - فقلت: تأمرني بأمرِك يا رسول الله، قال: «تأخذُ مما تعرِف، وتدع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك، وتدع الناس وهوام أمرهم» (٣).

. Da

· 640

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مزاحمٍ في كتاب صفين: ٣٢٠/ ٤٩٠، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) اختناث القرب: ثُنِّيُ فيها إلى خارج والشرب منه. لسان العرب، مادة (خنث).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد (٤٨٠)، وأحمد في
 كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٤٧٢).

قال: فلما كان يوم صفين، قال له أبوه عمرو بن العاص: يا عبد الله، اخرُج فقاتل، فقال: يا أبتًاه، أتأمرني أنْ أخرج فأقاتل، وقد سمعت ما سمعت يوم عهد إلى رسول الله على عهد! فقال: أنشدُك الله يا عبد الله، ألم يكن آخر ما عهد إليك رسول الله على أن أخذ بيدك، فوضعها في يدي، فقال: أطع أباك! فقال: اللهم بلى، قال: فإني أعزِم عليك أن تخرُج فتقاتل، فخرج عبد الله بن عمرو فقاتل يومئذ متقلّداً سيفين. قال: وإن من شعر عبد الله بن عمرو بعد ذلك يذكر عليًا بصفين:

فلو شهدت جُملٌ مقامِي ومشهدِي عَشِية جا أهلُ العراق كانهُمُ إذا قلت قد ولت سِرَاعاً بدتُ لنا وجئناهم فرادى كأنّ صفوفنا فدارتُ رَحَانا واستدارَتْ رحاهُمُ فقالوا لنا: إنّا نرى أن تُبايعوا

بصفین یوماً شاب منها الذوائبُ سحابُ ربیع رفعته الجنائبُ كتائبُ كتائب منهم وارجحنَّتُ كتائبُ من البحر مدَّ موجه متراكب سَرَاة النهار ما تولّی المناكبُ فقلنا بلی إنا نری أن تضاربوا

وروى ابن ديزيل، عن يحيى بن سليمان الجعفيّ، قال: حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمدانيّ، قال: حدثني أبي عن عبد خير الهمدانيّ، قال: كنت أنا وعبدُ خير في سفّر، قلت: يا أبا عمارة، حدِّثني عن بعض ما كنتم فيه بصِفّين، فقال لي: يابن أخي، وما سؤالك؟ فقلت: أحببتُ أن أسمعَ منك شيئاً، فقال: يا بن أخي، إنا كنا لنصلّي الفجر، فنصفّ ويصفّ أهل الشام، ونُشرع الرماح إليهم ويشرعون بها نحونا، أما لو دخلتَ تحتها الأظلّتك، والله يابن أخي، إنا كنا لنقف ويقفُون في الحرب الانفتر والا يفترون، حتى نصلّي العشاء الآخرة، ما يعرف الرجلُ منّا طولَ ذلك اليوم من عن يمينه والا مَن عن يساره، من شدّة الظلمة والنّقع إلا بقرع الحديد بعضه على بعض، فيبرزُ منه شُعاع كشعاع الشمس، فيعرف الرجلُ من عن يمينه ومَن عن يمينه ومَن عن يساره، حتى إذا صلينا العشاء الآخرة جَرَرنا قتلانا إلينا فتوسَّدُنَاهُمْ حتى نصبح، وجرّوا قتلاهم فتوسّدوهم حتى يُصبحوا. قال: قلت له يا أبا عمارة، هذا والله الصّبر.

وروی ابن دیزیل، قال: کان عمرو بن العاص إذا مرّ علیه رجلٌ من أصحاب علمتي فسأل عنه، فأخبر به، فقال: یری علميّ ومعاوية أنهما بریتان من دم هذا.

قال ابن ديزيل: وروى ابنُ وهب، عن مالك بن أنس، قال: جلس عمرو بن العاص بصِفِّين في رواق – وكان أهلُ العراق يدفنون قتلاهم، وأهل الشام يجعلون قتلاهم في العَباء والأكسية ولله

'W' · BAG

. **. .** 

BAR.

(A) (A)

يحملونهم فيها إلى مدافنهم - فكلما مُرّ عليه برجل، قال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان، فقال عمرو: كم مِنْ رجل أحسنَ في الله، عظيم الحال لم ينجُ من قتله فلان وفلان! قال: يعني عليًا ومعاوية (١).

قلت: ليت شعري! لِمَ برًّا نفسَه، وكان رأساً في الفتنة! بل لولاه لم تكن، ولكن الله تعالى أنطقَه بهذا الكلام وأشباهه، ليظهر بذلك شكَّه، وأنه لم يكن على بصيرة من أمره.

وروى نصر بن مزاحم، قال: حدثني يحيى بن يعلى، قال: حدثني صباح المُزنيّ عن الحارث بن حصن، عن زيد بن أبي رجاء، عن أسماء بن حكيم الفزاريّ، قال: كنا بصِفّين مع عليّ، تحت راية عمّار بن ياسر، ارتفاع الضحى، وقد استظللْنا برداء أحمر، إذْ أقبل رجل يستقرِي الصفّ حتى انتهى إلينا، فقال: أيّكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار: أنا عَمّار، قال: أبو اليقظان؟ قال: نعم، قال: إنّ لي إليك حاجةً أفأنطقُ بها سراً أو علانية؟ قال: اخترُ لنفسك، أيّهما شئت، قال: لا بل علانية، قال: فانطق، قال: إنّي خرجتُ من أهلي مستبصراً في الحقّ الذي نحن عليه، لا أشكُ في ضلالة هؤلاء القوم، وأنهم على الباطل، فلم أزل على ذلك مستبصراً، حتى ليلتي هذه، فإني رأيتُ في منامي منادياً تقدّم، فأذن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله منتها واحداً، ودعونا دعوةً واحدة،، فأدركني الشكّ في ليلتي هذه، فبت محمداً رسول الله تعالى، حتى أصبحتُ، فأتيتُ أميرَ المؤمنين، فذكرت ذلك له فقال: هل بليلة لا يعلمُها إلا الله تعالى، حتى أصبحتُ، فأتيتُ أميرَ المؤمنين، فذكرت ذلك له فقال: هل بليلة لا يعلمُها إلا الله تعالى، حتى أصبحتُ، فأتيتُ أميرَ المؤمنين، فذكرت ذلك له فقال: هل عمار بن ياسر؟ قلت: لا، فالقه، فانظر ماذا يقول لك عمار فاتبعه، فجئتُك لذلك، فقال عمار: تعرف صاحبَ الراية السوداء المقابلة لى! فإنها راية عمُرو بن العاص، قاتلتُها مع عمار: تعرف صاحبَ الراية السوداء المقابلة لى! فإنّها راية عمُرو بن العاص، قاتلتُها مع عمار: تعرف صاحبَ الراية السوداء المقابلة لى! فإنّها راية عمُرو بن العاص، قاتلتُها مع

مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب، فهل ترى هذا العسكر ومَنْ فيه! والله لوددت أن جميعَ مَنْ فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالنا، مفارقاً للذي نحن عليه كانوا خَلْقاً واحداً، فقطّعته وذبحته. والله لدماؤهم جميعاً أحلُّ مِنْ دم عصفور، أفتى دم عصفور حراماً؟

رسول الله ﷺ ثلاث مرات، وهذه الرابعة فما هِيَ بخيرهنّ، ولا أبرّهن، بل هي شرُّهن

وأفجرهُنّ. أشهِدْت بدراً وأحداً ويوم حُنين، أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟ قال: لا، قال:

فإن مراكِزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله ﷺ وسلم يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، وإنّ

واحدًا، فقطعته ودبحته. والله للماوهم جميعًا أخل مِن دم عصفور، أفتى دم عصفور حرامًا؛ قال: لا بل حلال، قال: فإنهم حلال كذلك، أتراني بيّنت لك؟ قال: قد بيّنتَ لي، قال: فاختر

أي ذلك أحببت.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مزاحم في وقعة صفين: ٣٦٣، وابن منظور في لسان العرب: ١١/ ٥٢.

**(4)** 

فانصرف الرجلُ، فدعاه عمّار ثم قال: أما إنهم سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتابَ المبطلون منكم، فيقولوا: لو لم يكونوا على حقّ ما أظهروا علينا، والله ما هم من الحق على ما يقذي عين ذباب، والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سَعَفَات هَجر لعلمنا أنّا على حقّ، وأنّهم على باطل.

قال نصر: وحدّثنا يحيى بن يعلَى، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجلٌ إلى عليّ، فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء القوم الذين نقاتلهم، الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحجّ واحد فماذا نسميهم؟ قال: سمّهم بما سماهم الله في كتابه، قال: ما كلّ ما في الكتاب أعلمه، قال: أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَغَلْنَا بَعْفَهُمْ عَلَى بَعْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوَ شَاءَ اللهُ مَا أَفْتَكُ اللَّهُ مَا أَفْتَكُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَاكِنِ آخْتَلَفُواْ فَيْنُهُم مَّنْ ءَامَنَ وَلَوَ شَاءً اللهُ مَا أَفْتَكُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَاكِنِ آخْتَلَفُواْ فَيْنُهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كُنْرُ ﴾ (١٠) فلما وقع الاختلاف، كنّا نحن أولى بالله وبالكتاب وبالنبيّ وبالحق، فنحن اللهن آمنوا وهم الذين كفروا، وشاء الله قتالهم، فقاتِلهم بمشيئته وإرادته (٢٠).

هذا آخر الجزء الخامس من شرح نهج البلاغة والحمد لله وحده

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۲۹/ ٤٥٥، وأخرجه محمد بن علي الطبري في بشارة المصطفى: ۱۲۹.

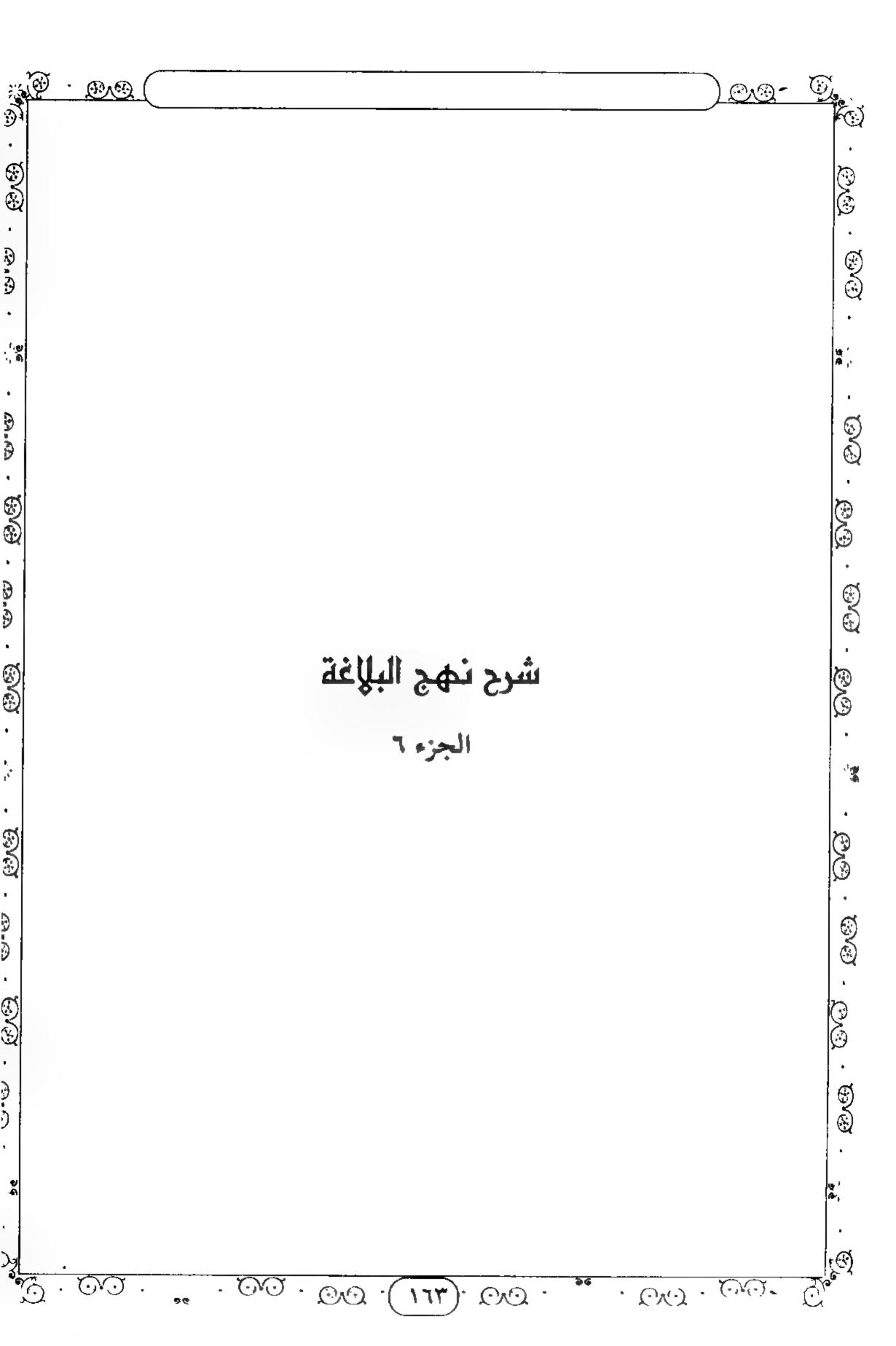

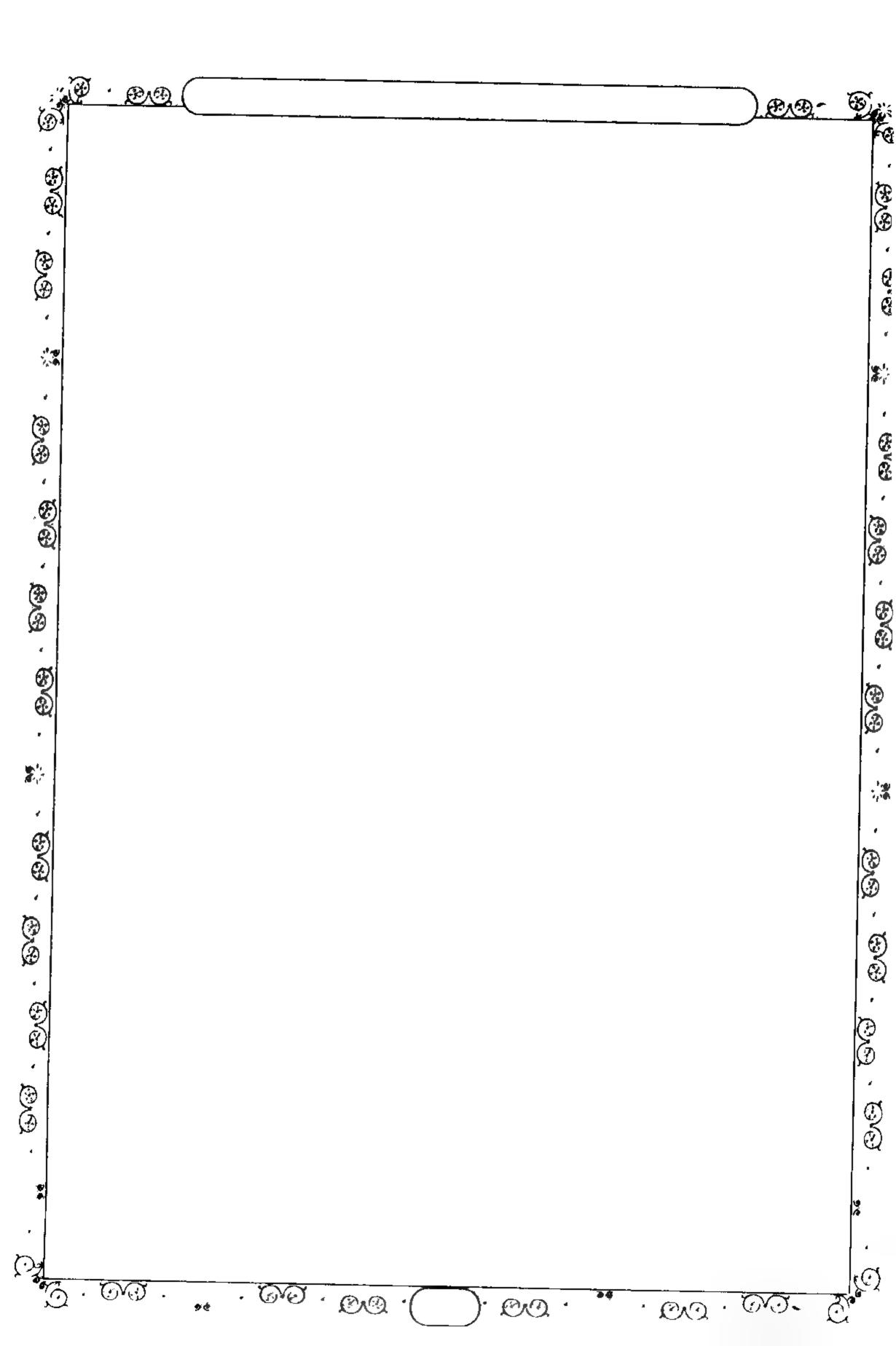

# بنسب ألله التَعْنِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ إِ

# ٢٦ - ومن كلام له عَلِينَا في معنى الأنصار

الأصل: قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين عَلِيَّةٌ أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله عظي ، قال علي الله علي الأنصار؟ قالوا: قالت: منّا أمير ومنكم أمير، قال عَلَيْتُلِيرُ:

فَهَلاَّ أَحْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ آلله صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إلى مُحْسِنِهِمْ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِينِهِمْ!

قَالُوا: وَمَا فَي هَذَا مِنَ ٱلحُجَّةِ عَلَيْهِمْ؟

فَقَالَ عَلِيَّةٍ : لَوْ كَانَت الإِمَامةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ. ثُم قَالَ عَلِيَّةٍ : فَمَاذَا قَالَتْ

قَالُوا: ٱخْتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ ﷺ .

نَقَالَ عَلَيْتُلِلا : ٱخْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ، وَأَضَاعُوا الثَّمَرُةَ!

الشرح: قد ذكرنا فيما تقدّم طرفاً من أخبار السقيفة، فأمّا هذا الخبر الوارد في الوصية بالأنصار، فهو خبر صحيح، أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القُشَيْرِيّ في مسنديُّهما، عن أنس بن مالك، قال: مرّ أبو بكر والعباس رضي الله تعالى عنهما بمجلِسٍ من الأنصار، في مرض رسول الله ﷺ وهم يبكون، فقالاً: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا محاسنَ رسول الله ﷺ. فدخلا على النبيّ ﷺ وأخبراه بذلك، فخرج ﷺ وقد عَصَبَ على رأسه حاشية بُردَّة، فصعد المِنْبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم -فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: «أوصِيكم بالأنصار، فإنَّهم كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وقد قضوا الذي عليهم، وبقيّ الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» (١٠٠٠.

. · 1000 · 100 · 100 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب: قول النبي (ص): «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم؛ (٣٧٩٩)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب فضائل الأنصار، (٢٥١٠)، والترمذي، كتاب: المناقب، باب فضل الأنصار وقريش (٣٩٠٤).

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصار، فقد ذكرها عليّ عَلَيْتُمْلِا، وهي أنَّه لو كان - صلواتُ الله وسلامه عليه – ممّن يجعل الإمامة فيهم، لأوصى إليهم، ولم يوصِ بهم.

وإلى هذا نُظر عمرو بن سعيد بن العاص، وهو المسمى بالأشْدَق(١)، فإنّ أباه لما مات خَلْفه غلاماً، فدخل إلى معاوية فقال: إلى مَنْ أَوْصى بك أبوك؟ فقال: إنَّ أبي أوصَى إليِّ ولم يوصِ بي، فاستحسن معاوية منه ذلك، فقال: إنَّ هذا الغلام لأشدَق، فسمِّيَ الأشْدَق.

فأما قول أمير المؤمنين: "احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة"، فكلام قد تكرّر منه عَلِيُّ إِلَّا أمثالَه، نحو قوله: «إذا احتجّ عليهم المهاجرون بالقُرْب من رسول الله علي كانت الحجة لنا على المهاجرين بذلك قائمة، فإن فَلَجَتْ حُجّتهم كانت لَنَا دونهم، وإلاّ فالأنصار على دعوتهم».

ونحو هذا المعنى قول العباس لأبي بكر: "وأما قولك: نحن شجرة رسول الله ﷺ فإنكم جيرانها، ونحن أغصانها».

#### خبر السقيفة

ونحن نذكر خبر السَّقِيفة، روَى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في كتاب «السقيفة»

أخبرني أحمد بن إسحاق، قال: حدّثنا أحمد بن سيّار، قال: حدّثنا سعيد بن كَثِير بن عُفَير الأنصاريّ أن النبيّ عَنْ الله للله للله لله أن اجتمعت الأنصار في سَقِيفة بني ساعدة، فقالوا: إن رسول الله عَيْدُ الله عَنْدُ قَبِض، فقال سعد بن عبادة لابنه قيس – أو لبعض بنيه: إنَّي لا أستطيعُ أن أُسْمِعَ الناسُ كلامي لمرضِي، ولكن تلقّ مني قولي فأسْمعهم. فكان سعد يتكلُّم، ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليُسمِع قومَه، فكان من قوله بعد حمد الله والثناء عليه أنْ قال:

إنَّ لكم سابقة إلى الدين، وفضيلةً في الإسلام ليستُ لقبيلة من العرب. إن رسول الله عَيْكُيْنَ لبِثَ في قومه بضعَ عشرةَ سنة، يدعوهم إلى عبادة الرحمن، وخلْع الأوثان، فما آمن به من قومه إلا قليل، والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله، ولا يُعِزُّوا دينَه، ولا يدفعوا عنه عِداه، حتى أراد الله بكم خيرَ الفضيلة، وساق إليكم الكرامة، وخصَّكم بدينه، ورزقكم الإيمان به وبرسوله، والإعزازَ لدينه، والجهادَ لأعدائه، فكنتم أشدَّ الناس على مَنْ تخلُّف عنه منكم، وأثقله على عَدُوُّه من غيركم، حتى استقاموا لأمر الله طوْعاً وكرهاً، وأعطَى البعيدُ المقَادَةَ صاغراً داخراً، حتى أنجز الله لنبيِّكم الوعد، ودانت لأسيافِكم العربُ. ثم توفَّاه الله تعالى وهو عنكم راض، وبكم قريرُ عَيْن، فشُدّوا يديُّكم بهذا الأمر، فإنَّكم أحقُّ الناس وأولاهم به.

· 000 · 000 · (177) · 000 · 000 · 000 · 000

ي (١) الأشدق: البليغ. القاموس المحيط مادة (شدق).

فأجابوا جميعاً: أنْ وُفَّقت في الرأي، وأصبت في القول، ولن نعدُوَ ما أمرت. نولُيك هذا الأمر، فأنت لنا مقنَع، ولصالح المؤمنين رضاً.

ثم إنَّهم ترادُّوا الكلام بينهم، فقالوا: إن أبتْ مُهاجِرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون، وأصحابُ رسول الله ﷺ الأوّلون، ونحن عشيرته وأولياؤه، فعلاَّمَ تُنازعوننا هذا الأمر من بعده! فقالت طائفة منهم: إذاً نقول: مِنَّا أمير ومنكم أمير، لن نَرْضي بدون هذا منهم أبداً، لنا في الإيواء والنصرة ما لهم في الهجرة، ولنا في كتاب الله ما لهم، فليسوا يعدُّون شيئاً إلا ونعدُّ مثله، وليس مِنْ رأينا الاستئثارُ عليهم فمنّا أمير ومنهم أمير.

فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوَهَن!

وأتى الخبرُ عمرَ، فأتى منزلَ رسول الله ﷺ، فوجَد أبا بكر في الدار وعليًّا في جِهاز رسول الله ﷺ – وكان الذي أتاه بالخبر مَعْن بن عديّ – فأخذ بيد عمر، وقال: قم، فقال عمر: إنِّي عنك مشغول، فقال: إنَّه لا بدِّ من قيام، فقام معه، فقال له: إنَّ هذا الحيَّ من الأنصار قد اجتمعُوا في سَقِيفة بني ساعدة، معهم سعد بن عُبادة، يدورون حَوْله، ويقولون: أنت المرجّى، ونجلك المرجّى، وثُمّ أناسٌ من أشرافهم، وقد خُشِيت الفتنة، فانظر يا عمر ماذا ترى! واذكر لإخوتك من المهاجرين، واختاروا لأنفسكم، فإني أنظر إلى باب فتنة قد فتِح الساعة إلاَّ أن يغُلقُهُ الله. ففزع عمر أشدِّ الفزّع، حتى أتى أبا بكر، فأخذ بيده، فقال: قم، فقال أبو بكر: إنِّي عنك مشغول. فقال عمر: لا بدِّ من قيام، وسنرجع إن شاء الله.

فقام أبو بكر مع عمر، فحدَّثه الحديث، ففزع أبو بكر أشدَّ الفزع، وخرجا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة، وفيها رجالٌ من أشراف الأنصار، ومعهم سعد بن عبادة وهو مريض بين أظهرهم، فأراد عمر أن يتكلُّم ويمهِّدُ لأبي بكر، وقال: خشِيتُ أن يقصّر أبو بكر عن بعض الكلام، فلما نَبَس عمر، كُفّه أبو بكر وقال: عَلَى رِسْلك، فتلقّ الكلامَ ثم تكلُّمُ بعد كلامي بما بدا لك. فتشهد أبو بكر، ثم قال:

إنَّ الله جل ثناؤه بعثَ محمداً بالهدى ودين الحق، فدعا إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعانا إليه، وكُنّا - معاشرَ المسلمين المهاجرين - أوّلَ الناس إسلاماً، والنّاس لنا في ذلك تَبَع، ونحن عشيرة رسول الله ﷺ، وأوسطُ العرب أنْساباً، ليس من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة، وأنتم أنصار الله، وأنتم نصرتُم رسول الله عليه الله منتم وزراء رسول الله ﷺ، وإخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في الدين، وفيما كُنّا فيه من خير، فأنتم إ أحبُّ الناس إلينا، وأكرمُهم علينا، وأحقَّ الناس بالرضا بقضاء الله، والتسليم لما ساق الله إلى إخوانكم من المهاجرين، وأحقّ الناس ألا تحسدوهم، فأنتم المؤثِرون على أنفسِهم حين الله

19 · 100 · 100 · 110 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 1

الخصاصة، وأحقُّ الناس ألاَّ يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيدِيكم، وأنا أدعوكم إلى أبي عبيدة وعمر، فكلاهما قد رضِيتُ لهذا الأمر، وكلاهما أراه له أهلاً.

فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحدٍ من الناس أن يكونَ فوقك، أنت صاحبُ الغار، ثاني اثنين، وأمرَك رسول الله بالصلاة، فأنت أحقُّ الناس بهذا الأمر.

فقال الأنصار: والله ما نحسدكُم على خير ساقه الله إليكم، ولا أحدَ أحب إلينا ولا أرضى عِنْدنا منكم، ولكِنّا نشفِق فيما بعد هذا اليوم، ونحذر أن يغلبَ على هذا الأمر مَنْ ليس مِنّا ولا منكم، فلو جعلتم اليوم رجُلاً منكم بايعنا ورضينا - على أنّه إذا هلك اخترنا واحداً من الأنصار، فإذا هلك كان آخر من المهاجرين أبداً ما بقيت هذه الأمة - كان ذلك أجدر أن نَعْدِل في أمّة محمد عَنْ في أمّة محمد عَنْ الأنصاريّ أن يزيغ فيقبض عليه القرشيّ، ويشفق القرشيّ أن يزيغ فيقبض عليه القرشيّ، ويشفق القرشيّ أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاريّ.

فقام أبو بكر فقال: إنّ رسول الله على لما بُعث عظم على العرب أن يتركُوا دينَ آبائهم، فخالفوه وشاقّوه، وخصّ الله المهاجرين الأولين من قومِه بتصديقه والإيمان به والمواساة له، والطّبر معه على شِدّة أذى قومه، ولم يستوحشوا لكثرة عَدوّهم، فهم أول مَنْ عَبَد الله في الأرض، وهم أوّلُ مَنْ آمن برسول الله، وهم أولياؤه وعِتْرته، وأحق الناس بالأمر بعده، لا ينازعهم فيه إلا ظالم، وليس أحد بعد المهاجرين فضلاً وقدَماً في الإسلام مثلكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا نمتاز دونكم بمشورة، ولا نقضي دونكم الأمور.

فقام الحُباب بن المنذر بن الجموح، فقال: يا معشر الأنصار، امْلِكُوا عليكم أيديكم، إنّما الناس في فينكم وظلّكم، ولن يجترى مجترى على خِلافكم، ولا يصدر الناس إلاّ عن أمركم، أنتم أهل الإيواء والنّصرة، وإليكم كانت الهجرة، وأنتم أصحاب الدّار والإيمان، والله ما عبد الله علائية إلا عندكم وفي بلادكم، ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم، ولا عُرِف الإيمان إلا من أسيافكم، فامْلِكُوا عليكم أمركم، فإن أبي هؤلاء فمنّا أميرُ ومنهم أمير.

فقال عمر: هيهات! لا يجتمع سَيْفان في غِمْد، إنّ العرب لا ترضى أن تؤمِّركم ونبيها من غيركم، وليس تمتنع العرب أن تولِّي أمرَها مَنْ كانت النبوّة فيهم، وأولو الأمر منهم، لنا بذلك الحجة الظاهرة على مَنْ خالفنا، والسلطان المبين على مَنْ نازعنا، مَنْ ذا يخاصِمُنا في سلطان محمد وميراثه، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مُذْلِ بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورّط في هَلَكة!

فقامُ الحُباب، وقال: يا معشر الأنصار، لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من الأمر، فإن أبَوًا عليكم ما أعطيتموهم فأجلُوهم عن بلادكم، وتولَّوًا هذا الأمر عليهم، فأنتم أوْلَى الناس بهذا الأمر، إنّه دانَ لهذا الأمر بأسيافكم مَنْ لم يكن يدين له. أنا جُذَيْلُها

VO . J. . BO . (17A). BO . . . BO . BOD . BOD .

· @A

- P.

. BA

) . B.

69,469

•

. (8)

. €

(<u>(</u>)

المحكّك، وعُذَيْقُها المرجَّب، إن شتتم لتعيدنّها جَذعة، والله لا يردّ أحدٌ عليّ ما أقول إلا حظمتُ أنفه بالسَّيْف.

قال: فلما رأى بشير بن سعد الخزرجيّ ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمِير سعد بن عبادة – وكان حاسداً له، وكان من سادة الخزرج – قام فقال:

أيها الأنصار، إنّا وإنْ كُنّا ذوي سابقة، فإنّا لم نُرِدْ بجهادنا وإسلامِنا إلا رضا رَبّنا وطاعة نبينا، ولا ينبغي لنا أن نستطِيل بذلك على الناس، ولا نبتغي به عِوضاً من الدّنيا، إن محمداً عَلَيُ رجلٌ من قريش، وقومه أحقُ بميراثِ أمره، وايمُ الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر، فاتّقوا الله ولِا تنازعوهم ولا تخالفوهم.

فقام أبو بكر، وقال: هذا عمر وأبو عُبيدة، بايعوا أيَّهما شئتم، فقالا: والله لا نتولَّى هذا الأمر عليك، وأنت أفضلُ المهاجرين، وثاني اثنين، وخليفة رسول الله على على الصلاة، والصّلاة أفضلُ الدّين. ابسُط يَدك نبايعك.

فلما بَسط يده، وذهبا يبايعانه، سبقهما بشير بن سعد، فبايَعه، فناداه الحُباب بن المنذر: يا بشير، عَقّك عَقَاقِ، والله ما اضطرك إلى هذا الأمر إلاَّ الحسدُ لابنِ عَمّك.

ولما رأت الأوس أنّ رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع، قام أُسَيد بن حُضَير - وهو رئيس الأوس - فبايع حسدًا لسعد أيضاً، ومنافَسةً له أن يليّ الأمرَ، فبايعت الأوس كلّها لمّا بايع أُسَيد، وحمِل سعد بن عبادة وهو مريض، فأدخِل إلى منزله، فامتنع من البَيْعة في ذلك اليوم وفيما بعده، وأراد عمر أن يُكرِه عليها، فأشير عليه ألاّ يفعل، وأنه لا يبايع حتى يُقتل، وأنه لا يُغتل حتى يقتَل أهلُه حتى يقتَل الخزرج، وإن حوربت الخزرج كانت الأوس معها.

وفسد الأمر فتركوه، فكانَ لا يصلِّي بصلاتِهم، ولا يجمِّع بجماعتهم، ولا يقضِي بقضائهم، ولو وجد أعواناً لضارَبهم، فلم يزلُ كذلك حَتى مات أبو بكر، ثم لقِيَ عمرَ في خلافته، وهو على فرس، وعمر على بعير، فقال له عمر: هيهات يا سعد! فقال سعد: هيهات يا عمر! فقال: أنت صاحب مَنْ أنت صاحبه؟ قال: نعم أنا ذاك، ثم قال لعمر: والله ما جاوَرني أحد هو أبغضُ إليّ جواراً منك، قال عمر: فإنه مَنْ كَرِه جوار رجل انتقل عنه، فقال سعد: إنّي لأرجو أن أخليها لك عاجلاً إلى جوار مَنْ هو أحبُّ إليّ جواراً منك ومن أصحابك، فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلاً حتى خرج إلى الشام، فمات بحوران ولم يبايع لأحد، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما.

قال: وكثر الناسُ على أبي بكر، فبايعه معظمُ المسلمين في ذلك اليوم، واجتمعت بنو

9 · 60 · ... · 60 · 60 · 60 · (114 ) · 60 · · · · 60 · 60 ·

هاشم إلى بيت عليّ بن أبي طالب، ومعهم الزبير، وكان يعدّ نفسه رجلاً من بني هاشم، كان ﴿ عَلَيْ يَقُولُ: مَا زَالُ الزُّبِيرِ مِنَّا أَهُلَ البِّيت، حَتَّى نَشَأَ بِنُوه، فَصَرِفُوه عَنَّا.

واجتمعتْ بنو أميّة إلى عثمان بن عفّان، واجتمعت بنو زُهْرة إلى سعد وعبد الرحمن، فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة، فقال: ما لي أراكم ملتائين؟ قوموا فبايعوا أبا بكر، فقد بايع له الناس، وبايعه الأنصار. فقام عثمان ومن معه، وقام سعد وعبد الرحمن ومَنْ معهما، فبايعوا أبا بكر.

وذهب عمر ومعه عِصَابة إلى بيت فاطمة، منهم أسيد بن خُضير وسلمَة بن أسلم، فقال لهم: انطلقوا فبايِعوا، فأبوًا عليه، وخرج إليهم الزُّبَير بسيفِه، فقال عمر: عليكم الكلُّب، فوثب عليه سلمةً بن أسلم، فأخذَ السيفَ من يدِه فضرب به الجِدار، ثم انطلقوا به وبعليٌّ ومعهما بنو هاشم، وعليّ يقول: أنا عبدُ الله وأخو رسول الله ﷺ، حتى انتهوًا به إلى أبي بكر، فقيل له: بايعٌ، فقال: أنا أحقُّ بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أوْلي بالبيعةِ لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، واخْتَجُجْتُم عليهم بالقرابة من رسول الله، فأعطوْكم المقادّة، وسلّموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتُم به على الأنصار. فأنصفونا إن كنتم تخافُون الله من أنفسكم، واعرِفوا لَنَا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم، وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون.

فقال عمر: إنَّكُ لستَ متروكاً حتى تبايع. فقال له عليِّ: احلب يا عمر حلباً لك شطرهُ! اشدُد له اليوم أمرَه ليردّ عليك غَداً! ألا والله لا أقبل قولَك ولا أبايعه. فقال له أبو بكر: فإن لم تبايعني لم أكْرِهك، فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن، إنَّك حديثُ السنَّ، وهؤلاء مَشْيَخة قريش قومك، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور، ولا أرى أبا بكر إلا أقوَى على هذا الأمر منك، وأشدُّ احتمالاً له، واضطلاعاً به، فسلِّم له هذا الأمر وارْضَ به، فإنك إن تعش وَيَطُلُ ﴿ عَمَرُكُ فَأَنْتُ لَهَذَا الْأَمْرُ خَلَيْقُ وَبِهُ حَقَيْقٌ، فَي فَضَلِكُ وَقَرَابِتِكَ، وَسَابِقَتِكُ وجهادِكَ.

فقال عليّ: يا معشرَ المهاجرين، الله الله! لا تخُرِجوا سلطانَ محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهلُه عن مقامه في الناس وحَقّه، فوالله يا معشرَ المهاجرين، لَنَحْنُ - أهلَ البيت - أحقُّ بهذا الأمر منكم. أمَا كان منّا القارىء لكتابِ الله، الفقيه في دين الله، ﴿ العالم بالسنَّة، المضطلع بأمر الرعية! والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى، فتزدادوا من الحقُّ بعداً.

فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلامُ سمعته منك الأنصاريا عليّ قبل بيعتِهم لأبي بكر، ما اختلف عليك اثنان، ولكنّهم قد بايعوا.

وانصرف عليّ إلى منزله، ولم يبايع، ولزم بيتَه حتى ماتت فاطمة فبايَع(١).

Q · 000 · . · 000 · 000 · (111) · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٤٨/٢٨ وأخرجه القمي في كتاب الأربعين: ١٥٤.

قلت: هذا الحديثُ يدلُّ على بُطْلان ما يُدُّعَى من النصّ على أمير المؤمنين وغيره، لأنه لو

وهذا أيضاً يدلٌ على أنَّ الخبرَ المرويِّ في أبي بكر في صحيحَي البخاري ومسلم غيرُ

وقال أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ أيضاً : حدثنا أحمد وقال: حدثنا ابن عُفير، قال:

حدَّثنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر محمد بن عليّ رضي الله عنهما، أنَّ

عليًّا حَمَل فاطمة على حمار، وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار، يسألهم النصرة، وتسألهم

فاطمة الانتصار له، فكانوا يقولون: يا بنتَ رسول الله، قد مضت بيعتُنا لهذا الرجل، لو كان

ابنُ عمَّك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَلْنا به، فقال عليِّ: أكنت أتركُ رسولَ الله ميِّتاً في بيته لا

وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وحدثنا أحمد، قال: حدثني سعيد بن كَثِير، قال:

صحيح، وهو ما رُوي من قوله عليه السلام لعائشة في مرضه: «ادعِي لي أباك، حتى أكتب لأبي

بكر كتاباً، فإني أخافُ أن يقول قائل، أو يتمنى متمَنَّ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

كان هناك نصٌّ صريح لاحتجّ به ولم يجرِ للنصّ ذكر، وإنَّما كان الاحتجاج منه ومن أبي بكر ومن الأنصار بالسوابق والفضائل والقرب، فلو كان هناك نصٌّ على أمير المؤمنين أو على أبي بكر، لاحتجّ به أبو بكر أيضاً على الأنصار، ولاحتجّ به أميرُ المؤمنين على أبي بكر، فإنَّ هذا الخبر وغيره من الأخبار المستفيضة، يدلُّ على أنه قد كان كاشفهم وهَتَكُ القِناع بينه وبينهم، ألا تراه كيف نسبهم إلى التعدِّي عليه وظلمه، وتمنَّع من طاعتهم، وأسمعَهم من الكلام أشدُّه وأغلظه! فلو كان هناك نصُّ لذكره، أو ذكره بعض مَنْ كان من شيعته وحِزْبه، لأنَّه لا عِطْر بعد

وهذا هو نص مذهب المعتزلة.

أجهّزه، وأخرجُ إلى الناس أنازعهم في سلطانه!

لما توفَّيَ النبيِّ ﷺ، وجرى في السقيفة ما جرى تمثل عليِّ :

وأصبح أقوام يقولون ما اشتَهَوًا ويطغون لمّا غال زيداً غوائلة

وقالت فاطمة: ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له، وصنعوا هم ما الله حسُّبُهم عليه.

حدثني ابن لَهِيعة، أنَّ رسول الله ﷺ لما مات وأبو ذَرّ غائب، وقدم وقد وُلِّيَ أبو بكر، فقال: أصبتم قِناعه، وتركتم قرابه، لو جعلتم هذا الأمر في أهلِ بيت نبيَّكم لما اختلف عليكم اثنان.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة، قال: حدثنا أبو قبيصة محمد بن حرب، قال:

وحدثني أبو جعفر يحيى بن محمد بن زيد العلَوِيّ نقيب البصرة، قال: لما قدم أبو القاسم

يومئذ سلطان الحضرة، وأمير الأمراء بها، والقادر خليفة، ففسدت الحالُ بينه وبين القادر، واتفق لأبي القاسم المغربيّ أعداء سوء أوحشوا القادر منه، وأوهموه أنّه مع شرف الدولة في القبض عليه وخلعه من الخلافة، فأطلق لسانَه في ذكره بالقبيح. وأوْصلَ القول فيه، والشكوى منه، ونسبه إلى الرفض وسبّ السلف، وإلى كفران النعمة، وأنه هرب من يد الحاكم صاحب مصر بعد إحسانه إليه.

قال النقيب أبو جعفر رحمه الله تعالى: فأما الرفض فنعم، وأما إحسان الحاكم إليه فلا. كان الحاكم! قتَل أباه وعَمَّه وأخاً من إخوته، وأفلت منه أبو القاسم بخديعة الدين، ولو ظفر به لألحقه بهم.

قال أبو جعفر: وكان أبو القاسم المغربي، ينسب في الأزد، ويتعصّب لقَحْطان على عدنان، وللأنصار على قريش، وكان غالياً في ذلك مع تشيّعه، وكان أديباً فاضلاً شاعراً مترسَّلاً، وكثير الفنون عالماً، وانحدر مع شرف الدولة إلى واسط، فاتفَّق أن حصل بيد القادر كتاب بخطّه شبه مجموع، قد جمعه من خَطّه وشعره وكلامه مسود، أتحفه به بعض مَنْ كان يشنأ أبا القاسم، ويريد كيده، فوجد القادر في ذلك المجموع قصيدة من شعره، فيها تعصّب شديد للأنصار على المهاجرين، حتى خرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة، لإفراط غُلَوّه وفيها تصريح بالرَّفْض مع ذلك، فوجدها القادر تَمْرَة الغراب، وأبرزها إلى ديوان الخلافة، فقرىء المجموع والقصيدة بمحضرٍ من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمعدّلين والفقهاء، ويشهد أكثرهم أنه خَطُّه، وأنهم يعرفونه كما يعرفون وجهه، وأمر بمكاتبة شرف الدولة بذلك، فإلى أن وصل لكتاب إلى شرف الدولة بما جَرى، اتصل الخبر بأبي القاسم قبل وصول الكتاب إلى شرف لدولة، فهرب ليلاً، ومعه بعضُ غلمانه، وجارية كان يهواها ويتحظَّاها، ومضى إلى البَطِيحة، تُم منها إلى الموصل، ثم إلى الشام، ومات في طريقه، فأوصى أن تحمَلَ جثته إلى مشهد عليّ، لحملت في تابوت، ومعها خفراء العرب حتى دفن بالمشهد بالقرب منه عَلَيْتُمْلِهُ .

وكنت برهةُ أسأل النقيبُ أبا جعفر عن القصيدة، وهو يدافعني بها، حتى أملاها عليّ بعد حين، وقد أوردت ها هنا بعضها، لأني لم أستجِزْ ولم أستحلّ إيرادها على وجهها، فمن جملتها - وهو يذكر في أولها رسول الله عليه الله ويقول: إنه لولا الأنصار لم تستقم لدعوته عامة، ولا أرست له قاعدة، في أبيات فاحشة كرهنا ذكرها:

وَلنحنُ في أَحُدٍ سَمَحْنَا دونه فنجا بمهجيه، فلولا ذبُّنا

نحنُ الَّذِين بنا استجارَ فلم يَضِعُ فينا، وأصبَحَ في أعرز جِوارِ بسيوفنا أمست سخينة بركاً في بَدْرِها كنحائِر الجزارِ بنفوسنا للموت خوف العار عنه تنشب في مخالِب ضارِ

وحمية السُّعْدَيْنِ بل بحماية السـ في الخندق المشهور إذا ألقي بها قبالا: مبعباذ الله إن هيضيه ما عندنا إلا السيوف، وأقبلا ولنا بيوم حنين آثارٌ متى لماتصدع جمعُه فغدًا بنا عطفت عليه كماتُنا، فتحصَّنَتُ وفدَّتُه من أبناء قَيْلَة عُصْبَةً أفنحن أولى بالخلافة بعدة منا الأمير إلا أميرُننا ويستعبدِننا لكنما حسد النفوس وشخها أفضى إلى هَرْج وَمَرْج فانبرَتْ وتسداوالستسهسا أربسع لسولا أبسو من عاجز ضرع، ومن ذي غِلْظَةٍ ثم ارتدى المحروم فضل رِدَائها فتأكّلت تلك الْجُذّى، وتلمُّظَتْ تنالله لنو ألنقنوا إلنينه زمنامتها ولو أنّها حلّت بساحة مجده هو كالنبئ فضيلةً، لكنَّ ذا والنفنضال ليس بننافيع أربابته ثم امتطاها عبدُ شمس فاغتدُتُ وتنقّلت في عصبة أمَويّة ما بسين مأفون إلى مُتَرَثُّونِ

تين يدوم التجمعيل السجراد بسيد، ورام دفساعسها بستسمسار لم تعطّها في سالف الأعصار نحو الحثوف بها بَدَارِ بَدَارِ تسذكسر فسهسن كسرائسم الآثسار مستصرخاً بعقِيرة وجُوارِ(١) مِــــّــا جــمــوعُ هــوازنِ بــفــرَادِ شروى السقير وجنه البقار أم عسد تسيدم حسام لكو الأوزار! زُفّت عَرُوسُ الملك غير نوار! وتسذكسر الأذحسال والأوتسار عشواء خابطة بغير نهار حَسَن لقلتُ لؤمت من إستار جاف، ومن ذي لوثة خرار فبغلبت مراجل إخنتة ونسفاد تلك الظُّبا، ورقا أجيج النار(٢) لمشى بهم سُجُحاً بغير عِثَار بادِي بدًا سكنت بدار قَرارِ من خَطَّه كِاسٍ، وهنذا عارٍ إلا بسمسسعدة من الأقدار هـزوًا، وَبُـدُلُ رِبْحُها بـخَـسَار ليسسوا بسأطسهسار ولا أبسرار ومُسداهِسنِ ومسضاعَسفِ وحِسمَسارِ

فهذه الأبيات، هي نظيفُ القصيدة، التقطناها وحذفّنا الفاحش، وفي الملتقط المذكور أيضاً ما لا يَجُوز، وهو قوله: «نحن الذين بنا استجار»، وقوله: «ألقى بها بيدٍ»، وقوله: «فنجا

<sup>(</sup>١) الجُؤَار: رفع الصوت بالدعاء، والتضرع، والاستغاثة، القاموس المحيط مادة (جأر).

<sup>(</sup>٢) تَلَمُّظ: أخرج لسانه فمسح شفتيه. القاموس المحيط مادة (لمظ).

بمهجته... البيت. وقوله عن أبي بكر: "عبد تيم"، وقوله: "لولا عليّ لقلت في الأربعة إنهم إستار لؤم"، وذكره الثلاثة رضي الله عنهم بما ذكرهم ونسبهم إليه. وقوله: "إن علياً كالنبي في الفضيلة"، وقوله: "إنّ النبوة حظ أعطيه وحُرِمه عليّ عَلَيْتَلِلاً".

فأما قوله في بني أمية: «ما بين مأفون. . . » البيت، فمأخوذ من قول عَبْد الملك بن مروان، وقد خطب فذكر الخلفاء من بني أميّة قبله، فقال: إنّي والله لستُ بالخليفة المستضعف، ولا بالخليفة المأفون، عَنَى بالمستضعف عثمان، وبالمداهن معاوية، وبالمأفون يزيد بن معاوية، فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين: وهما المتزندِق، وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، والحِمار وهو مروان بن محمد بن مروان.

# المهاجرون والأنصار بعد بيعة أبي بكر

وروى الزبير بن بكار في «الموفقيّات» قال: لما بايع بشير بن سعد أبا بكر، وازدحَم الناس على أبي بكر فبايعوه، مَرّ أبو سفيان بن حرب بالبيت الذي فيه عليّ بن أبي طالب عليّ إلى فوقف وأنشَد:

بَنِي هاشم لا تطمِعُوا النَّاس فيكمُ ف ما الأمرُ إلا فيكمُ وإليكمُ أبا حَسَنٍ فاشدُدْ بها كف حازم وأي امرى ويرمي قصيًا ورأيها

ولاسيّما تبم بن مرّة أو عديّ وليس لها إلاّ أبو حسن عليّ فإنّك بالأمر الذي يُرتّجى مليّ منيعُ الحِمى والناس من غالب قصييّ!

فقال عليّ لأبي سفيان: إنّك تريدُ أمراً لسنا من أصحابه، وقد عهد إليّ رسول الله عليها علما فأنا عليه، فتركه أبو سفيان وعَدل إلى العبّاس بن عبد المطلب في منزله، فقال: يا أبا الفضّل، أنت أحقّ بميراث ابن أخيك، امدد يدك لأبايعك، فلا يختلف عليك الناس بعد بيعتي إياك. فضحِك العباس، وقال: يا أبا سفيان، يدفعها عليّ ويطلبُها العباس! فرجع أبو سفيان خائاً.

قال الزبير: وذكر محمد بن إسحاق أنَّ الأوس تزعم أنَّ أوّل مَنْ بايع أبا بكر بشير بن سعد، وتزعم الخزرج أن أول مَنْ بايع أُسَيَد بن حُضير.

قلت: بشير بن سعد خزرجيّ وأسيّد بن حضير أوْسِيّ، وإنما تدافَع الفريقان الرّوايتين تفادياً عن سعد بن عبادة، وكراهية كلِّ حيِّ منهما أن يكونَ نِقْضُ أمره جاء من جهة صاحبه، فالخزرج هُمْ أهله وقرابته، لا يقرّون أن بشير بن سعد هو أول مَنْ بايع أبا بكر وأبطل أمرَ سعد بن عبادة، ويُحيلون بذلك على أسيد بن حضير، لأنه من الأوْس أعداء الخزرج وأمّا الأوس فتكره أيضاً أن يُنسَب أسيد إلى أنّه أول مَنْ نَقضَ أمر سعد بن عبادة، كي لا يرمُوه بالحسد للخزرج، لأن

(100) - 100 - 100 - 100 (100) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

•

. . . .

. **3** 

**300** · **300** 

سعد بن عُبادة خَزُرجيٌّ، فيحيلون بانتقاض أُمره على قبيلته – وهم الخزرج – ويقولون: إنّ أول مَنْ بايع أبا بكر ونَقَض دعوة سَعد بن عبادة بشيرٌ بن سعد. وكان بشيرٌ أغْوَر.

والذي ثبت عندي أنّ أوّلَ مَنْ بايعه عمر، ثم بشير بن سعد، ثم أَسَيْد بن حُضَير، ثم أبو عبيدة بن الجرّاح، ثم سالم مولى أبي حُذَيفة.

قال الزبير: وقد كان مالاً أبا بكر وعمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله رجلان من الأنصار ممن شهد بدراً، وهما عُوَيم بن ساعدة ومعن بن عديّ.

قلت: كان هذان الرجلان ذوّي حُبّ لأبي بكر في حياة رسول الله عَلَيْ واتفق مع ذلك بغض وشحناء، كانِت بينهما وبين سعد بن عبادة، ولها سبب مذكور في كِتَاب «القبائل» (١) لأبي عبيدة معمر بن المثنّى، فليُطلب من هناك.

وعُوَيم بن ساعدة، هو القائل لمّا نصب الأنصار سعداً: يا معشرَ الخزرج، إن كان هذا الأمر فيكم دونَ قريش فعرّفونا ذلك وبرهِنُوا حتى نبايِعَكم عليه، وإن كان لهم دونكم، فسلّوا إليهم، فوالله ما هلك رسول الله عليه حتى عَرَفْنا أنّ أبا بكر خليفة حين أمرَه أن يصلّيَ بالناس، فشتَمه الأنصار وأخرجوه، فانطلق مسرعاً حتى التحقّ بأبي بكر، فشحَذَ عزمه على طلب الخلافة.

ذكر هذا بعينه الزبير بن بكار في «الموفقيات»(٢).

وذكر المدائنيّ والواقديّ أنّ معن بن عديّ اتفق هو وعُوَيم بن ساعدة على تحريض أبي بكر وعمر على طلب الأمر وصَرْفه عن الأنصار. قال: وكان معن بن عديّ يشخصهما إشخاصاً، ويسوقهما سَوْقاً عنيفاً إلى السقيفة، مبادرةً إلى الأمر قبل فواته.

قال الزبير بن بكار: فلمّا بُويع أبو بكر، أقبَلت الجماعة التي بايعتُه تزفّه زفّا إلى مسجد رسول الله على فلما كان آخرُ النهار، افترقوا إلى منازلهم، فاجتمع قومٌ من الأنصار وقوم من المهاجرين، فتعاتبوا فيما بينهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشرَ الأنصار، إنّكم وإن كنتم أولي فضل ونضر وسابقة، ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا عليّ ولا أبي عبيدة. فقال زيد بن أرقم: إنا لا ننكر فضلَ مَنْ ذَكرتَ يا عبد الرحمن، وإنّ مِنّا لسيّد الأنصار سعد بن عبادة، ومَنْ أمر الله رسوله أن يقرئه السلام، وأن يأخذ عنه القرآن أُبيّ بن كعب، ومَنْ يجيء يوم

<sup>(</sup>١) كتاب: القبائل، لأبي عبيدة معمر بن المثنى النحوي. كشف الظنون: (١٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>Y) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٨/ ٣٣٤.

القيامة إمام العلماء مُعاذ بن جبل، ومن أمْضَى رسول الله عَنْكُ شهادته بشهادة رجلين خُزيمة بن ثابت، وإنَّا لنعلم أنَّ ممَّن سمَّيتَ من قريش مَنْ لو طلب هذا الأمر لم ينازعُه فيه أحد، عليّ بن أبي طالب.

قال الزّبير: فلما كان من الغد قام أبو بكر فخطب الناس وقال:

أيّها الناس، إني وليت أمرَكم ولستُ بخيركم، فإذا أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني، إنَّ لي شيطاناً يعتريني (١)، فإيّاكم وإيّاي إذا غضِبت، لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. الصَّدْق أمانة، والكذب خيانة، والضّعيف منكم قويّ حتى أردَّ إليه حقّه، والقويّ ضعيف حتى آخذ الحق منه. إنَّه لا يدَع قومٌ الجهادَ إلا ضربهم الله بالذلُّ، ولا تشِيع في قوم الفاحشة إلا عَمّهم البلاء، أطِيعوني ما أطعتُ الله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

قال ابن أبي عبرة القرشي :

شكراً لمن هو بالثَّنَّاءِ حقيقُ مِنْ بعد ما زَلْتُ بسعدٍ نعلُه حفَّتْ به الأنصارُ عاصبَ رأسِه وأبو عبيدة والذين إليهم كنّا نقول: لها عليّ والرضا فدعث قريش باسمه فأجابها قىل لىلالى طىلبوا الىخىلافة زَلَّةً

ذهب السنجاج وبُويِع الصّدين ورجـــا رجـــاءً دونَـــهُ الـــعَـــيُـــوقُ (٢) فسأتساهسم السطسديسق والسفساروق ننفس النمومل لللقاء تنتوق عُسمُسرٌ وأولاههم بسذاك عستسيسق إنَّ السمستوه باسمه السموثوقُ لم يَخُطُ مثل خطاهُمُ مخلوقُ إنَّ الخلافة في قريش ما لكم فيها - وربُّ محمد - مُعْرُوقُ

وروى الزبير بن بكار، قال: روى محمد بن إسحاق أنَّ أبا بكر لما بُويع افتخرت تَيم بن مرة - قال: وكان عامة المهاجرين وجلَّ الأنصار لا يشكُّون أنَّ علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله ﷺ - فقال الفضل بن العباس: يا معشرَ قريش، وخصوصاً يا بني تَيْم، إنَّكم إنما أخذتم الخلافة بالنبوة، ونحن أهلُها دونكم، ولو طلبنا هذا الأمرَ الذي نحنُ أهلُه لكانت كراهةُ

<sup>(</sup>١) اعتراه: غشيه طالباً معروفه. القاموس المحيط مادة (عرو).

<sup>(</sup>٢) العَيُّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن، يتلو الثريّا لا يتقدمها. القاموس المحيط مادة (عوق).

الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا، حسداً منهم لنا، وحِقْداً علينا، وإنّا لنعلم أنّ عند صاحبنا عند أن عند صاحبنا عند أن عند صاحبنا

﴿ عَهٰداً هُو يُنتهِي إليه . ﴿ يَنْهُ نَا اللَّهُ عَهٰداً هُو يُنتهِي إليه .

وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم شعراً:

ما كنتُ أحسِبُ أنّ الأمر منصرت اليس أوّل من صلّى لقبلتكم وأقرب الناس عهداً بالنبيّ ومَن ما فيه ما فيهم لا يمترون به ماذا الذي رُدّهُمْ عنه فنعلمه

عن هاشم ثمّ منها عن أبي حَسن وأعلم الناس بالقرآن والسنن والسنن جبريل عَوْنٌ له في الغشل والكفّن وليس في القوم ما فيه من الحسن ها إنّ ذَا غَبْنُنَا من أعظم الغبّن!

قال الزّبير، فبعث إليه عليّ فنهاه وأمرَه ألاّ يعود، وقال: سلامة الدّين أحبّ إلينا من غيره. قال الزّبير: وكان خالدٌ بن الوليد شيعةٌ لأبي بكر، ومن المنحرفين عن عليّ، فقام خطيباً،

فقال: أيّها الناس، إنّا رُمِينا في بدء هذا الدين بأمر ثَقُل علينا - والله - محملُه، وصعب علينا مُرتقاه، وكنّا كأنّا فيه على أؤتار، ثم والله ما لبثنا أن خَفَّ علينا ثقلُه، وذلّ لنا صَعْبُه، وعجَبُنا ممن شكّ فيه بعد عَجَبِنا ممن آمن به، حتى أمِرنا بما كنا نَنْهَى عنه، ونُهِينا عَمّا كنا نأمُر به، ولا والله ما سُبقنا إليه بالعقول، ولكنه التوفيق. ألا وإنّ الوحي لم ينقطع حتى أحكم، ولم يذهب النبي عَنْفَعُ فنستبدل بعده نبياً، ولا بعد الوحي وحياً، ونحن اليوم أكثر مِنّا أمس، ونحن أمس خيرٌ منّا اليوم، من دَخَلَ في هذا الدين كان ثوابه على حَسَب عمله ومَنْ تركه رددناه إليه، وإنه والله ما صاحب الأمر - يعني أبا بكر - بالمسؤول عنه، ولا المختلف فيه، ولا الخفيّ الشخص، ولا المغموز القَنَاة (١).

فلم يَكُ منهم في الرِّجَالِ كخالدِ وكف فلم يعرض لتلك الأوابدِ فسمّيتُها في الحسن أم القلائدِ قيامك فيها عند قَذْفِ الجلامدِ وُعلّمك الأشياحُ ضَرْبُ القَمَاحِدِ(٢) وَقَامَتْ رِجَالٌ مِنْ قُريْشِ كثيرةً ترقى فلم يزلق به صدرُ نعله فجاء بها غرّاء كالبدرِ ضوءها أخالد لا تعدم لويٌ بن غالب كساك الوليدُ بن المغيرة مجدَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، باب اسم الحزن (٦١٩٠)، وأبو داود، كتاب: الأدب، باب: في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٣١٦١).

<sup>(</sup>٢) القَمَاحِدُ: مفردها قَمَحُدُوَة: وهو ما خلف الرأس. لسان العرب مادة (قحد).

والـدِ اجـدِ

تقارع في الإسلام عن صُلْبِ دينه وكنت لمخزوم بن يقظة جُنَّة وكنت لمخزوم بن يقظة جُنَّة إذا ما سمّا في حَرْبِها الفُ فارسٍ ومن يَكُ في الحرب المثيرة واحداً إذا ناب أمرٌ في قريشٍ مخلَّج أذا ناب أمرٌ في قريشٍ مخلَّج توليث منه ما يُخافُ وإن تَخِبُ

وفي الشركِ عن أحسابِ جَدِّ ووالدِ يعدَّكُ فيها ماجداً وابنَ ماجدِ عَدَلْت بألْفٍ عند تلك الشدائدِ فما أنت في الحربِ العَوَانِ بواحدِ تشيب له رُوسُ العذارى النواهدِ يقولوا جميعاً: حَظِّنا غير شاهدِ

قال الزبير: وحدّثنا محمد بن موسى الأنصاريّ المعروف بابن مخَرمة، قال: حدّثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهريّ، قال: لما بُويع أبو بكر واستقرّ أمرُهُ، نَدِم قوم كثير من الأنصار على بيْعته، ولام بعضُهم بعضاً، وذكروا عليّ بن أبي طالب، وهتفوا باسمه، وإنّه في داره لم يخرجُ إليهم، وجزع لذلك المهاجرون، وكثر في ذلك الكلام.

وكان أشدًّ قريش على الأنصار نفرٌ فيهم، وهم سهيل بن عمرو، أحد بني عامر بن لؤيّ، والحارث بن هشام، وعِكْرمة بن أبي جهل المخزوميّان، وهؤلاء أشراف قريش الدّين حاربوا النبيّ عليه ثم دخلوا في الإسلام، وكلّهم موتورٌ قد وَتَرَهُ الأنصار. أما سهيل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم يوم بَدْر، وأمّا الحارث بن هشام، فضربه عروة بن عمرو، فجرحه يوم بَدْر، وهو فارٌ عن أخيه. وأمّا عِكْرِمة بن أبي جهل، فقتل أباه ابنا عَفْراء، وسلّبه دِرْعه يوم بدر زيادُ بن لبيد، وفي أنفسهم ذلك. فلما اعتزلت الأنصار تجمّع هؤلاء، فقام سهيل بن عمرو فقال: يا معشر قريش، إنّ هؤلاء القوم قد سمّاهم الله الأنصار، وأثنى عليهم في القرآن، فلهم بذلك حَظَّ عظيم، وشأن غالب، وقد دَعَوًا إلى أنفسهم وإلى عليّ بن أبي طالب، وعليّ في بيته لو شاء عظيم، وشأن غالب، وقد دَعَوًا إلى أنفسهم وإلى عليّ بن أبي طالب، وعليّ في بيته لو شاء لردَّهم، فادعوهم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته، فإنْ أجابوكم وإلا قاتلوهم، فوالله إني لأرجُو الله أن ينصركم عليهم كما نُصِرْتم بهم.

ثم قام عِكْرمة بن أبي جهل، فقال: والله لولا قولُ رسول الله عَلَيْهِ: «الأنمة من قريش» (١)، ما أنكرنا إمرة الأنصار، ولكانوا لها أهلاً، ولكنه قولٌ لا شكّ فيه ولا خيار، وقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۹٦٢)، وأحمد في «المسند» (۱۱۸۹۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۲۱)، والنسائي في «الكبرى» (۹٤۲).

عجِلت الأنصار علينا، والله ما قبضنا عليهم الأمرَ ولا أخرجناهم من الشوري، وإنَّ الذي هم فيه من فلَتات الأمور ونَزغَات الشيطان، وما لا يبلغه المُنى، ولا يحملَه الأملُ. أعذِروا إلى القوم، فإنْ أَبَوْا فَقَاتِلُوهُم، فَوَالله لُو لَم يَبِقَ مِن قريش كلُّها إلا رجل واحد لصيَّر الله هذا الأمر فيه. قال: وحضَر أبو سفيان بن حرب، فقال:

يا معشرَ قريش، إنه ليس للأنصار أن يتفضّلوا على الناس حتى يُقرُّوا بفضلنا عليهم، فإن تفضَّلوا فحَسَبنَا حيث انتهى بها، وإلا فحَسبُهم حيث انتهى بهم. وايمُ الله لئن بَطروا المعيشة، وكَفَروا النعمة، لنضربنُهم على الإسلام كما ضرِبوا عليه، فأما عليّ بن أبي طالب فأهل والله أن يُسوَّد على قريش، وتطيعه الأنصار.

فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال: يا معشرَ الأنصار، إنّما يكبرُ عليكم هذا القول لو قاله أهلُ الدين من قريش، فأما إذا كان من أهل الدنيا، لاسيما من أقوام كلُّهم موتور، فلا يكبُّرُنَّ عليكم، إنما الرأي والقول مع الأخيار المهاجرين، فإن تكلَّمت رجال قريش، والذين هم أهل الآخرة مثل كلام هؤلاء، فعند ذلك قولوا ما أحببتم وإلا فأمسكوا.

وقال حسان بن ثابت يذكر ذلك:

تَنَادَى سُهَيْلٌ وابنُ حَرْبٍ وحَارِثَ قتلنا أباه وانتزغنا سلأخه فأمّا سهيلٌ فاحتواهُ ابن دخشم وصخر بن حرب قد قتلنا رجالَه وراكضنا تحت العجاجة حارث يقبّلها ظؤراً وطورا يحُثّها أولئك رهط من قريش تَبَايَعُوا وأعجب منهم قابلو ذاك منهم وكلهم ثانٍ عن الحقّ عِطفَه نصرنا وآوينا النبئ ولم نخف بذلنا لهم أنصاف مال أكفنا ومن بعد ذاك المال أنصاف دُورنا

وعِكْرِمةُ الشَّانِي لَنا ابن أبي جَهْلِ فأصبَحَ بالبطْحَا أَذَلَّ مِنَ النَّعْل أسيراً ذليلاً لا يُعِرُّ ولا يُخلِي غَداةً لِوَا بَدْرِ فِيمِرْجَلُه يَعْلِي على ظهر جَرُداهِ كباسِقةِ النَّخل ويعدلها بالنفس والمال والأغل على خُطَّةٍ ليست من الخطط الفُضْل كأنا اشتملنا من قُريش على ذَحُل (١) يقول اقتلوا الأنصار، يا بِسْ مِنْ فِعْل! صروف الليالي والبلاء عَلَى رَجُل كقسمة أيسار الجَزُور من الفَضل وكنَّا أناساً لا نعيَّرُ بالبُخُل

(١) الذُّخلُ: الثأر. القاموس المحيط مادة (ذحل).

· 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.6

شرح نهج البلاغة (ج٦)

ونوقد نار الحرب بالحطب الجرل جهالتهم حمقاً وما ذاك بالعذلِ

واستنجيروا الله من شُرّ الفِتَنْ يَسْرَق المُرضَعُ فيها باللَّبُنَّ ليت سعد بن عبادٍ لم يكن بسيسن بسسرى ذي رُعسين وَجَدَنْ ما جرى البحر وما دام خفن كيف يُرجى خير أمرِ لم يُجِنُ! غير أضغاثٍ أمانيٌ الوسَنُ(١)

فبلغ شعرُ حسان قريشاً، فغضبوا وأمروا ابن أبي عَزّة شاعرهم أن يجيبه، فقال: معشر الأنبصار خافوا ربكم إنسنسي أرهسب حَسرُباً لاقسحاً جَـرّهَا سـعـد وسـعـدٌ فِــــُـــةُ خلف برهوتٍ خفياً شخصه ليس مساقيد سعد كيائياً ليسس بالقاطع مِنّا شعرة لسينس ببالتمندرك متشبهنا أبيدآ

ونحمِي ذمار الحيّ فهر بن مالك

فكان جزاء الفضل مناعليهم

قال الزُّبير: لمّا اجتمع جمهور الناس لأبي بكر أكرمت قريش معن بن عديّ وعويم بن ساعدة، وكان لهما فضلٌ قديم في الإسلام، فاجتمعت الأنصار لهما في مجلس ودعوهما، فلما أحضرا أقبلت الأنصار عليهما فعيّرُوهما بانطلاقِهما إلى المهاجرين، وأكبروا فعلهما في ذلك، فتكلم معن، فقال:

يا معشرَ الأنصار. إنَّ الذي أراد الله بكم خيرٌ مما أردَّتم بأنفسكم، وقد كان منكم أمرٌ عظيم البلاء، وصغّرته العاقبة، فلوّ كان لكم على قريش مالقريش عليكم، ثم أردتموهم لِمَا أرادوكم به لم آمَنْ عليهم منكم مثل ما آمن عليكم منهم، فإن تعرفوا الخطأ فقد خرجتم منه وإلا فأنتم

قلت: قوله: "وقد كان منكم أمر عظيم البلاء، وصغرته العاقبة؛ يعني عاقبة الكفّ والإمساك، يقول: قد كان منكم أمر عظيم، وهو دعوَى الخلافة لأنفسكم، وإنما جعل البلاء معظَّماً له، لأنه لو لم يتَعقَّبُه الإمساك، لأحدث فتنة عظيمة، وإنما صغَّره سكونُهم ورجوعهم

وقوله: «وكان لكم على قريش. . . . » إلى آخر الكلام، معناه: لو كان لكم الفضل على قريش كفضل قريش عليكم، وادّعت قريش الخلافة لها، ثم أردتم منهم الرجوع عن دعواهم، وجرت بينكم وبينهم من المنازعة مثلُ هذه المنازعة التي جرت الآن بينكم لم آمن عليهم منكم

<sup>(</sup>١) الوَسَن: أول النوم، وقيل النعاس. لسان العرب مادة (وسن).

أن تقتلوهم، وتُقْدِموا على سفك دمائهم، ولم يحصل لي من سكون النفس إلى حلمكم عنه وصبركم عليهم مثل ما أنا آمن عليكم منهم، فإنهم صبروا وحَلَموا، ولم يقدموا على استباحة حربكم والدخول في دمائكم.

قال الزبير: ثم تكلم عُويم بن ساعدة، فقال: يا معشر الأنصار، إنّ من نعم الله عليكم أنه تعالىٰ لم يُردُ بكم ما أردتم بأنفسكم، فاحمدوا الله على حسن البلاء، وطول العافية، وصرف هذه البليّة عنكم، وقد نظرت في أول فتنتكم وآخرها فوجدتها جاءت من الأمانيّ والحسد، واحذروا النُّقَم، فوددت أنَّ الله صَيّر إليكم هذا الأمر بحقه فكنا نعيش فيه.

فوثبت عليهما الأنصار، فأغلظوا لهما، وفحشوا عليهما، وانبري لهما فروة بن عمرو، فقال: أنسيتما قولكما لقريش: «إنا قد خلّفنا وراءنا قوماً قد حلّت دماؤهم بفتنتهم»! هذا والله ما لا يغفر ولا ينسى، قد تُصرَفُ الحيّة عن وَجْهها وسمّها في نابها. فقال معن في ذلك:

فقلت: أما لِي في الكلام نَصِيبُ! فقلت ومثلي بالجواب طبيب تُيوساً لها بالحَرّتين نَبِيب(١) ألا كل شيء منا سنواهُ قَريبُ وللقلب من خَوْف البلاء وَجِيبُ ودبسوا فسيسر القاصدين دبيب لمن بايعوه تَرْشُدُوا وتُصِيبُوا وما النّاس إلا مخطِيءٌ ومصيبُ وكسنستُ كسأيٌّ يسومَ ذَاك غَسريسبُ فلى فيكم بعد الذُّنوب ذنوبُ إذا ششت يوماً شاعرٌ وخطيبُ ومسلسحٌ أجساجٌ تسارةً وشَسرُوبُ أفانيين شتي والبرجال ضبروث

لمعن، وذاك القولُ جهلٌ من الجَهْل

(١) النبيب: صياح التيس عند الهياج.

وقال عُويم بن ساعدة في ذلك:

وقالَتْ لِيَ الأنصارُ إِنَّكَ لَم تُصِبُ

فقالوا: بلِّي قل ما بدا لك راشداً

تركتكم والله لتسا رأيسكم

تنادُون بالأمر الذي النجم دُونَه

فقلتُ لكم قولَ الشَّفيق عليكمُ

دعُوا الرَّكْضَ واثنوا من أعنَّة بَغْيكُم

وخلوا قبريشا والأموز وببايعوا

أراكم أَخَذْتم حَقَّكم بِأَكفَّكُمْ

فلما أبيتم زُلْتُ عنكُمْ إليهمُ

فإنْ كان هذا الأمر ذنبي إليكم

فلا تبعثوا منتى الكلام فإننى

وإنى لىحملى تىعىتسريىنى مرارة

لكل امرىء عندي الذي هو أهله

وقالت لِيَ الأنصار أضعاف قولِهم

فقلت: دَعُوني لا أبا لأبيكم أنا صاحب القولِ الذي تعرفونه فإنْ تسكتوا أسكتْ وفي الصَّمْتِ راحة وما لُمْتُ نفسي في الخلاف عليكمُ أريادُ باذاك الله لا شسيءَ غيره وما لي رِحْمٌ في قريش قريبةً ولكنهم قوم علينا أنمة وكانَ أحق الناس أن تقنعُوا به لأنى أخف الناس فيما يسرّكم

فإني أخوكم صاحب الخطر الفصل أقطع أنفاس الرجال على مَهْل وإن تنطِقُوا أَصْمَتْ مقالتكم تَبْلى وإن كنتم مُستجمعين على عَذْلِي وما عند ربّ الناس من دُرَج الفضل ولا دارها داري ولا أصلها أصليي أدين لهم ماأنفذت قَدَمِي نعلِي ويحتمِلوا مَنْ جاء في قوله مِثْلِي وفيدما يُسُوءُ لا أُمِرٌ ولا أَحْلِي

قال فَرُوة بن عمر – وكان ممّن تخلّف عن بَيْعة أبي بكر، وكان ممّن جاهد مع رسول الله، وقاد فَرَسْين في سبيل الله، وكان يتصدّق من نخله بألف وَسْق في كلّ عام، وكان سيّداً، وهو من أصحاب عليّ، وممّن شهد معه يوم الجَمل. قال: فذكر معْناً وعويماً، وعاتبهما على قولهما: «خَلَّفْنَا وَرَاءُنَا قُوماً قَدْ حَلَّتْ دَمَاؤُهُمْ بِفُتَنْتُهُمُ»:

> ألاً قُسلُ لسمعينِ إذًا جسسته بأن المقال السذي قبلتما

> مقالكم: إنّ مَن خَلْفنا حملال المدمساء عملسي فستسنمة فَلَمْ تَاخِذَا قَدْرُ أَثْمَانِهِا

مِسراضٌ قسلسوبسهامُ فساسدده فيا بشسما رَبَّتِ الوالدَهُ! ولسم تستفيدا بها فائدة

وذاك اللذي شيخمه ساعلة

خفيف علينا سوى واجدة

قال الزبير: ثم إنَّ الأنصار أصلحوا بين هذين الرَّجلين وبين أصحابهما، ثم اجتمعت جماعة من قريش يوماً وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط من المهاجرين، وذلك بعد انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة، فاتفَّق ذلك عند قدوم عمرو بن العاص من سفَّر كان فيه، فجاء إليهم، فأفاضُوا في ذكر يوم السَّقيفة وسعد ودعواه الأمر، فقال عمرو بن العاص: والله لقد دفع الله عنّا من الأنصار عظيمة، ولَمَا دفع الله عنهم أعظم، كادوا والله أن يحلُّوا حبلَ الإسلام كما قاتلوا عليه، ويخرِجُوا منه مَنْ أدخلوا فيه، والله لئن كانوا سمعوا قول رسول الله ﷺ: ﴿الأَثْمَةُ مَن قريشُ ، ثم ادَّعَوْهَا لقد هَلكُوا وأهلَكُوا ، وإن كانوا لم يسمعوها فما هم كالمهاجرين، ولا سعد كأبي بكر، ولا المدينة كمكة، ولقد قاتلونا أمس فغلبونا على

البدء، ولو قاتلناهم اليوم لغلبناهم على العاقبة، فلم يجبه أحد، وانصرف إلى منزله وقد ظفر،

ألاً قُسلُ لأوسِ إذا جسشتَها تمنيتم الملك في يشرب وأخذجتم الأمر قببل التمام تريدون نشج الجيال العشا غبيث لسعد وأصحاب رجا الخزرجي رجاء السراب فكسان كنشنت عسلى كنفه

وقىل كُلَّما جئت للخرزج فأنزلت القِدر لم تنفسج وأعجِبُ بذا المعجَل المخدَج(١) رَ ولم تلقحوه فلم يُنْتَج (٢) ولو لم يهيجوه لم يَهْتَج وقديخلف المرء ما يرتجي بسكن يسقط علها أهروج

فلما بلغ الأنصارَ مقالته وشعره، بعثوا إليه لسانهم وشاعرهم النعمان بن العجلان – وكان رجُلا أحمر قصيراً، تزدريه العيون، وكان سيّدا فخماً – فأتى عمراً وهو في جماعة من قريش، فقال: والله يا عمرو ما كرهتُم من حربنا إلا ما كرهنا من حربكم، وما كان الله ليخرجُكم من الإسلام بمنْ أدخلكم فيه، إنْ كان النبيّ عَيْدُ قال: «الأئمّة من قريش، فقد قال: «لو سلَك النَّاس شِعْباً، وسلك الأنصار شِعْباً، لسلكتُ شِعب الأنصار»، والله ما أخرجناكم من الأمر إذّ قَلْنَا : منَّا أمير ومنكم أمير، وأمَّا مَنْ ذكرت، فأبو بكر لَعَمْري خير من سَعْد، لكنَّ سعداً في الأنصار أطوعَ من أبي بكر في قريش، فأمّا المهاجرُون والأنصار، فلا فرق بينهم أبداً، ولكنّك يابن العاص، وتُرْتَ بني عبد مناف بمسيرِك إلى الحبشة لقتل جعفر وأصحابه، ووترتَ بني ﴿ مخزوم بإهلاك عُمارة بن الوليد. ثم انصرف فقال:

> فقُلْ لقريش نحنُ أصحابُ مكَّةٍ وأصحاب أخد والنفضير وتحيبر وينوم بتأرض النشام أدنجل جعفر وفي كلُّ يوم ينكر الكلبُ أهلُه ونضربُ في نَقْع العجاجَة أرْؤُساً نَصَرْنَا وآوينا النبيّ ولم يخف وقلنا لقوم هاجروا قَبْلُ: مَرْحَباً

وَبَوْمَ حسنُين والنفوارسُ في بَدر ونحن رجعنا من قُريْظة بالذَّكر وزيد وعبدالله في عَلَقِ يَسجُرِي نطاعن فيه بالمثقفة الشمر ببيض كأمثال البروق إذا تسري صروف اللِّيالي والعظيمُ من الأمر وأهلاً وسهلاً، قد أمنتم من الفَقر

<sup>(</sup>١) المخدّج: الناقص.

<sup>(</sup>۲) الجِيَال: مفردها حائل: وهي الناقة التي لم تَلْقَحْ سَنَةٌ أو سنتين أو سنوات. وهي الناقة التي لم تَلْقَحْ سَنَةٌ أو سنتين أو سنوات. وهي الناقة التي لم تَلْقَحْ سَنَةٌ أو سنتين أو سنوات. وهي الناقة التي لم تَلْقَحْ سَنَةٌ أو سنتين أو سنوات. وهي الناقة التي لم تَلْقَحْ سَنَةٌ أو سنتين أو سنوات.

كقسمة أيسار الجزورِ على الشَّطْرِ وكنَّا أناساً نُذُهِبُ العسر باليُسْرِ عتيقَ بن عشمان - حلالٌ - أبا بكرٍ وإن عليًا كان أخْلَقَ بالأَسْرِ وإن عليًا كان أخْلَقَ بالأَسْرِ لأَهْلُ لها يا عمرو من حَيْثُ لا تدري وينهَى عن الفحشاء والبَغْي والنُّكْرِ وقاتِلُ فرسان الضَّلالة والكُفرِ ويفتح آذاناً ثُقُلُسنَ من الْوَقْرِ وصاحبُه الصَّدِيقُ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ ولكن هذا الخير أجمع للصَّبرِ ولكن هذا الخير أجمع للصَّبرِ فسربنا بأيدينا إلى أسفل القِدرِ غضب كثير منها، وألفى ذلك قدومُ خال

نقاسمكم أموالنا وبيوتنا ونكفيكم الأمر الذي تكرهونة وقلتم: حرامٌ نصب سعد ونصبكم وأهل أبو بكر لها خير قائم وكان هوانا في علي وإنه فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى وصيّ النبيّ المصطفّى وابنُ عمّه وهذا بحمد الله يَهْدِي منَ الْعَمَى وهذا بحمد الله يَهْدِي منَ الْعَمَى فلولا اتّقاء لم تَذهبوا بها فلولا اتّقاء لم تَذهبوا بها ولم نَرْضَ إلاّ بالرّضا ولربما

فلما انتهى شعر النعمان وكلامُه إلى قريش، غضب كثير منها، وألفى ذلك قدومُ خالد بن سعيد بن العاص من اليمن وكان رسول الله استعمله عليها، وكان له ولأخيه أثر قديم عظيم في الإسلام، وهما مِنْ أوّل من أسلم من قريش، ولهما عبادة وفضل. فغضب للأنصار، وشتم عمرو بن العاص، وقال: يا معشر قريش، إنّ عمراً دخل في الإسلام حين لم يجِد بدًا من الدخول فيه، فلما لم يستطِعْ أن يكيدَه بيده كاده بلسانه، وإنّ مِنْ كيده الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصار. والله ما حاربناهم للدّين ولا للدنيا، لقد بذلوا دماءهم لله تعالى فينا، وما بذلنا دماءنا لله فيهم، وقاسمونا ديارَهم وأموالهم، وما فعلنا مثل ذلك بهم، وآثرونا على الفَقُر، وحرمناهم على الغنى، ولقد وصّى رسولُ الله بهم، وعزّاهم عن جَفُوة السلطان، فأعوذ بالله أن أكونَ وإياكم الخلف المضيّع، والسلطان الجاني!

قلت: هذا خالد بن سعيد بن العاص، هو الذي امتنع من بيعة أبي بكر، وقال: لا أبايع إلا عليًا، وقد ذكرنا خبره فيما تقدم.

وأما قوله في الأنصار: "وعزّاهم عن جَفُوة السُّلُطان" فإشارة إلى قول النبيّ ﷺ: "سَتَلْقَوْن بعدي أَثَرةٌ، فاصبروا حتى تقدّمُوا عليّ الحوض" (١)، وهذا الخبر هو الذي يكفّر كثير من أصحابنا معاوية بالاستهزاء به، وذلك أنّ النعمان بن بشير الأنصاريّ جاء في جماعة من الأنصار إلى معاوية، فشكوًا إليه فقرَهم، وقالوا: لقد صدق رسول الله ﷺ في قولِه لنا:

1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 10

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب: الجزية، باب: ما أقطع النبي على البحرين (٣١٦٣)، ومسلم، كتاب: الزكاة باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ١٠٦١٠).

"ستلقؤن بعدي أثرةً"، فقد لقيناها. قال معاوية: فماذا قال لكم؟ قالوا: قال لنا "فاصبروا حتى تردوا عليّ الحوض"، قال: فافعلوا ما أمركم به عساكم تلاقُونه غداً عند الحوض كما أخبركم، وحرمهم ولم يعطهم شيئاً(١).

قال الزّبير: وقال خالد بن سعيد بن العاص في ذلك:

تسفوه عسمسرو بالدي لا نُسريده فيان تكن الأنصار ذَلَتْ فياننا فلا تقطعن يا عمرو ما كان بيننا أتنسى لهم يا عمرو ما كان منهم وقشمتنا الأموال كاللّحم بالمُدى ليالَي كُلُّ الناس بالكفر جَهْرة فساوَوْا وآووا وانتهينا إلى المُنى

وصرّح للأنصار عن شَنْأةِ البُغْضِ نُسِيلُ ولا نسجزيهم بالقَرضِ ولا تحملن يا عمرو بعضاً على بعضِ لياليَ جئناهم من النّفُل والفَرْضِ وقسمتنا الأوطان كلُّ به يقضي وقسمتنا الأوطان كلُّ به يقضي ثِقالٌ علينا، مجمعونَ على البُغْضِ وقدر قرارانا من الأمن والخفض

قال الزُّبير: ثم إنّ رجالاً من سفهاء قريش ومثيري الفِتَن منهم، اجتمعوا إلى عمرو بن العاص، فقالوا له: إنّك لسانُ قريش ورجُلها في الجاهليّة والإسلام، فلا تَدَع الأنصار وما قالت، وأكثروا عليه من ذلك، فراح إلى المسجد، وفيه ناس من قريش وغيرهم، فتكلم وقال: إنّ الأنصار تَرَى لنفسها ما ليس لها، وايمُ الله لوددت أنّ الله خلّى عنّا وعنهم، وقضى فيهم وفينا بما أحبّ ولنحنُ الذين أفسدنا على أنفسنا أحرزناهم عن كلّ مكروه، وقدّمناهم إلى كلّ محبوب، حتى أمنوا المخوف، فلما جاز لهم ذلك صَغّروا حقنا، ولم يراعُوا ماأعظمنا من حقوقهم.

ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب، وندِم على قوله، للخؤولة التي بين ولَد عبد المطلب وبين الأنصار، ولأنّ الأنصار كانت تُعظّم عليًّا، وتهتِف باسمه حينئذ، فقال الفضل: يا عمرو، إنّه ليس لنا أن نكتُم ما سمعنا منك، وليس لنا أن نجيبَك، وأبو الحسن شاهد بالمدينة، إلا أن يأمرنا فنفعل.

ثم رجع الفضلُ إلى عليّ فحدّثه. فغضب وشتم عمْراً. وقال: آذى الله ورسوله، ثم قام فأتى المسجد، فاجتمع إليه كثير من قريش وتكلّم مغضَباً، فقال:

يا معشرَ قريش، إن حبِّ الأنصار إيمان، وبغضَهم نفاق، وقد قَضَوًا ما عليهم، وبقي ما

100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

. 6. 6

63/69 · 63/69 ·

. 69V69 . ...

· (9)(9)

6.40 · 6.40

· 🙉🔊 ·

1.6

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن معصوم في الدرجات الرفيعة: ٣٤٩.

عليكم، واذكروا أنَّ الله رغب لنبيكم عن مكَّة، فنقله إلى المدينة. وكره له قريشاً، فنقله إلى الأنصار، ثم قدِمْنَا عليهم دارَهم، فقاسمونا الأموال، وكَفُونَا العمل، فصرْنا منهم بَيْن بذل الغنيّ وإيثار الفقير، ثم حاربَنَا الناس فوقونا بأنفسهم، وقد أنزل الله تعالى فيهم آيةً من القرآن، جمع لهم فيها بين خمس نِعَم، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبَلِهِرْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَّيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِتَمَّا أُوتُواْ وَيُؤْدِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن بُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ﴾(١)، ألاً وإنّ عمرو بن العاص قد قام مقاماً آذي فيه الميّت والحيّ، ساء به الواتر وسرٌّ به الموتور، فاستحقٌّ من المستمع الجواب، ومن الغائب المقْت، وإنه مَنْ أحبُّ الله ورسوله أحبُّ الأنصار، فليكفُّف عمرو عَنَّا نفسَه.

قال الزبير: فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص، فقالوا: أيّها الرجل، أمّا إذا غضب عليٌ فاكفُفُ.

وقال خُزيمة بن ثابت الأنصاريّ يخاطب قريشاً:

أيال قريش أصلحوا ذات بيننا فلا خَيْرَ فيكُم بعدَنا فارفقُوا بنا كِلانًا عبلى الأعداء كفُّ طويلة فلا تذكرُوا ما كان مِنَّا ومنكمُ

وبينكُمُ قد طَالَ حَبْلُ التماحكِ(٢) ولا خيرَ فينا بعد فِهْر بن مالكِ إذا كان يومٌ فيه جَبُّ الحوارِك ففي ذِكْرِ ما قد كان مَشْيُ التَّسَاوُكِ

قال الزّبير: وقال عليّ للفضل: يا فضل، انصر الأنصار بلسانك ويدك، فإنهم منك وإنك منهم، فقال الفّضل:

إن تسعُسد يسا عسمسرو والله فَسلسكُ مَنْ تُصِبُه ظُبَةُ السِيْفِ مَلَكُ وسهام الله في يسوم التحلك مسنسزل رَحْسبٌ ورزْقٌ مُسشستَسرَكُ بركوا فيها إذا المموت برك

قىلىت يا عىمىرُو مقالاً فاحشاً إنسا الأنسار سبيف قاطع وسسيسوف قساطسع مستشربسها نسصروا السديسن وآؤؤا أهسكسه وإذا السحرب تسلطت نسارها

ودخل الفضل على عليّ فأسمعه شعره، ففرح به، وقال وَرِيَتْ بك زنادي يا فَضْل، أنت شاعر قريش وفتاها، فأظهر شِغْرَك وابعث به إلى الأنصار، فلما بلغ ذلك الأنصار، قالت: لا أحد يجيبُ إلا حَسّان الحسام، فبعثوا إلى حسان بن ثابت، فعرضوا عليه شعر الفضل، فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٩.

كيف أصنع بِجوابه! إنْ لم أتحرّ قوافيَه فضحني، فرويداً حتى أقفُوَ أثره في القوافي، فقال له ﴿ خُزَيمة بن ثابت: اذكر عليًا وآله يكفِك عن كلّ شيء، فقال:

جنزى الله عنا والبجنزاء بسكف سبقت قريشاً بالذي أنت أهله تسمئنتُ رجالٌ من قريش أعِزَةٌ وأنست من الإسلام في كل موطن غضبت لنا إذقام عمرو بخطبة فكنتَ المرجِّى من لؤيِّ بن غالب حفظت رسول الله فينا وعهده ألستَ أخاه في الهدى ووصيَّهُ فحقّك ما دامت بنجد وشيجة

أبا حسن عَنّا ومَنْ كأبي حَسَنْ فصدرُك مشروح، وقلبك ممتحن مكانَك، هيهات الهُزال من السَّمَنُ! بمنزلة الدُّلُو البَطِينِ من الرَّسَنْ أمات بها التقوى وأحيابها الإحَنْ(١) لما كان منهم، والَّذي كانَ لم يكُنْ إليك ومَنْ أولى به منك مَنْ ومَنْ! وأعلم منهم بالكتاب وبالشنن عظيم علينا ثم بعد على اليمن

قال الزّبير: وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى عليّ بن أبي طالب، فخرج إلى المسجد، وقال لمن به من قريش وغيرهم. يا معشرَ قريش، إن الله جعلَ الأنصار أنصاراً، فأثنى عليهم في ﴿ الكتاب، فلا خيرَ فيكم بعدهم، إنّه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وَتَره الإسلام، ودفعه عن الحقّ، وأطفأ شرفه وفضَّل غيره عليه، يقوم مقاماً فاحشاً فيذكر الأنصار، فاتَّقوا الله وارعَوْا حقَّهم، فوالله لو زالوا لزلتُ معهم، لأنَّ رسول الله قال لهم: «أزولُ معكم حيثما زُلتم»، فقال المسلمون جميعاً: رجِمك الله يا أبا الحسن! قلت قولاً صادقاً.

قال الزبير: وترك عمرو بن العاص المدينة، وخرج عنها حتى رضيَ عنه عليّ والمهاجرون. قال الزبير: ثم إنَّ الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيُّط - وكان يبغض الأنصار، لأنهم أسرُوا أباه يوم بَذْر، وَضربوا عنقه بين يدي رسول الله - قام يشتم الأنصار، وذكرهم بالهُجُر، فقال: إن الأنصار لَترى لها من الحقّ علينا ما لا نراه، والله لئن كانوا آوَوا لقد عزُّوا بنا، ولئن كانوا آسَوًا لقد مَنُّوا علينا، والله ما نستطيع مودَّتُهم، لأنه لا يزال قائل منهم يذكر ذلَّنا بمكة، وعزَّنا بالمدينة، ولا ينفكُون يعيّرون موتانا، ويغيظون أحياءنا، فإن أجبناهم قالوا: غضبت قريش على غاربها(٢٠)، ولكن قد هوّن عليّ ذلك منهم حرّصُهم على الدين أمس، واعتذارهم من الذنب

تباذَختِ الأنصار فِي الناس باسمِها ونسبتُها في الأزُّد عَمْرو بن عامر

00 · (144) · 00 · ... · 00 · 00 · 00

<sup>(</sup>١) الْإِحَنْ: جمع إحنة: وهي الغضب والحقد. القاموس المحيط مادة (أحن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: ٣/ ١٧٢.

على كلِّ بادٍ من مَعَدُ وحاضر بحرمتيه الأنصار فضل المهاجر معايشها مَنْ جاء قسمةً جازرِ وما ذَاك فعلُ الأكرمين الأكابر بشتم قريش غُنّيتُ في المعاشرِ وأعمل فيها كلُّ خُفٌ وحافر يقومُ بها منكم ومِنْ كلّ شاعرٍ وأهل بأن يُرْمَوا بنبل فواقر(١)

وقالوا: لَنَا حقُّ عظيم ومِنَّةٌ فإن يكُ للأنصار فضلٌ فلم تنلُ وإن تكن الأنصار آوث وقاسمَتْ فقد أفسدت ما كان منها بمنّها إذا قال حسانٌ وكعب قصيدةً وسَارٌ بها الرُّكبان في كلِّ وجهةٍ فهذا لنا من كلِّ صاحب خطبة وأهل بأن يُسجَوا بكل قصيدة

قال: ففشا شعره في الناس، فغضبت الأنصار، وغضب لها من قريش قومٌ، منهم ضرار بن الخطاب الفهريّ، وزيد بن الخطاب، ويزيد بن أبي سفيان، فبعثوا إلى الوليد فجاء.

فتكلُّم زيد بن الخطاب، فقال: يابن عُقبة بن أبي معَيط، أما والله لو كنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرِجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، لأحببتَ الأنصار، ولكنَّك من الجُفاة في الإسلام البطآء عنه، الذين دخلوا فيه بعد أنَّ ظهر أمرُ الله وهم كارهون، إنَّا نعلم أنا أتيناهمُ ونحن فقراء، فأغنونا، ثم أصبنا الغنَّى فكفُّوا عنا. ولم يرزؤونا شيئاً. فأما ذكرهم ذلَّة قريش بمكة وعزها بالمدينة، فكذلك كنا، وكذلك قال الله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ تُسْتَضْعَنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ (٢)، فنصرنا الله تعالى بهم، وآواناً إلى مدينتهم.

وأما غضبك لقريش فإنا لا ننُصر كافراً، ولا نوادّ مُلحِداً ولا فاسقاً، ولقد قلت وقالوا، فقطعك الخطيب، وألجمكَ الشاعر.

وأمّا ذكرك الذي كان بالأمس، فدُعِ المهاجرين والأنصار، فإنَّك لستَ من ألسنتهم في الرّضا، ولا نحن من أيديهم في الغضب.

وتكلُّم يزيد بن أبي سفيان، فقال: يابن عُقْبة، الأنصار أحقُّ بالغضب لقتُلَى أحُد، فاكفف لسانك، فإنَّ مَنْ قتله الحقَّ لا يغضب له.

وتكلُّم ضرار بن الخطاب، فقال: أما والله لولا أنَّ رسول الله عَنْ الله قال: «الأثمة من قريش؛ لقلنا: الأئمة من الأنصار، ولكن جاء أمر غَلب الرأي، فاقمع شِرَّتَك أيها الرجل، ولا

· 600 · 600 · (144) · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 60

<sup>(</sup>١) الغارب: الكاهل. القاموس المحيط مادة (غرب).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٦.

تكن امرأ سَوَّء، فإن الله لم يفرَّق بين الأنصار والمهاجرين في الدنيا، وكذلك الله لا يفرَّق بينهم في الآخرة.

وأقبل حسان بن ثابت مغضباً من كلام الوليد بن عُقْبة وشعره، فدخل المسجد وفيه قوم من قريش، فقال: يا معشر قريش، إن أعظم ذنبنا إليكم قتلُنا كفاركم، وحمايتُنا رسول الله وإن كنتم تنقمون مِنّا مِنّة كانت بالأمس، فقد كفى الله شَرّها، فما لنا وما لكم، والله ما يمنعنا من قتالكم الجبن، ولا من جوابكم العيّ. إنا لحيّ فعال ومقال، ولكنا قلنا: إنها حرب، أولها عار وآخرها ذلّ، فأغضينًا عليها عيوننا، وسحبنا ذيولنا، حتى نَرَى وتَرَوْا، فإن قلتم قلنا، وإن سكتم سكتم سكتنا. فلم يجبه أحدٌ من قريش، ثم سكت كلٌّ من الفريقين عن صاحبه، ورضِيَ القوم أجمعون، وقطعوا الخلاف والعصبية.

انتهى ما ذكره الزبير بن بكار في «الموفقيّات» ونعود الآن إلى ذكر ما أورده أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة».

قال أبو بكر: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العُطارديّ، عن أبي بكر بن عيّاش، عن زيد بن عبد الله، قال: إنّ الله تعالى نظر في قلوب العباد، فوجد قلْب محمد عليه الصلاة والسلام خَيْرَ قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب الأمم بعد قلبه، فوجد قلوب قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيّئاً فهو عند الله سيّىء.

قال أبو بكر بن عياش: وقد رأى المسلمون أن يولُّوا أبا بكر بعد النّبي ﷺ، فكانت ولايته حسنة.

قال أبو بكر: وحدثنا يعقوب بن شيبة، قال: لما قُبض رسول الله ﷺ وقال الأنصار: «مِنّا أميرٌ ومنكم أميرٌ»، قال عمر: أيّها الناس، أيّكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين قَدَّمهما رسول الله ﷺ في الصّلاة! رضيك الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا!

₽® · №9 · ®® ·

· (ॐ∧€)

e B

**3**) }

(왕) (왕) (왕)

<u>-</u>ر

**E** 

.

.

7.5

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة، قال: حدثني زيد بن يحيى الأنماطيّ، قال: حدثنا صخر بن جُويرية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: أخذ أبو بكر بيد عمر ويد رُجل من المهاجرين - يرونه أبا عبيدة - حتى انطلقوا إلى الأنصار، وقد اجتمعوا عند سَعْد في سقيفة بني ساعدة، فقال عمر: قلت لأبي بكر: دعني أتكلّم، وخشيت جِد أبي بكر - وكان ذَا جِدّ - فقال أبو بكر لا، بل أنا أتكلّم، فما هو والله إلا أن انتهينا إليهم، فما كان في نفسي شيء أريد أن أقوله إلا أتى أبو بكر عليه، فقال لهم:

يا معشرَ الأنصار، ما ينكِرُ حقَّكم مسلم، إنا والله ما أصبنا خيراً قط إلا شَركتمونا فيه، لقد آويتم ونصرتم، وآزرتم وواسيتُم، ولكن قد علمتم أن العرب لا تُقِرّ ولا تطبع إلا لامرى من قريش، هم رهط النبي عليه أوسط العرب وشيجة (١) رحِم، وأوسط الناس داراً، وأعرَبُ الناس ألسناً، وأصبَحُ الناس أوجها، وقد عرفتم بلاء ابن الخطاب في الإسلام وقدمه، هلم فلنابغه.

قال عمر: بل إياك نبايع، قال عمر: فكنتُ أوّل الناس مدّ يده إلى أبي بكر فبايعه، إلا رجلاً من الأنصار أدخل يده بين يدي ويد أبي بكر فبايعه قبلي. ووطىء الناس فراش سعد، فقيل: قتلتم سعداً. فقال عمر: قتل الله سعداً! فوثب رجل من الأنصار، فقال: أنا جُذَيْلُها (٢) المحكّك وعذَيقُها (٣) المرجّب. فأخِذ ووطىء في بطنِه ودسُّوا في فيه التراب.

قال أبو بكر: وحدّثني يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن إسماعيل، عن مختار اليمان، عن عيسى بن زيد، قال: لما بويع أبو بكر جاء أبو سفيان إلى عليّ، فقال: أغلبكم على هذا الأمر أذلّ بيت من قريش وأقلّها! أما والله لئن شئت لأملاتها على أبي فَصِيل خيلاً ورجلاً، ولأسدّنها عليه من أقطارها، فقال عليّ: يا أبا سفيان، طالما كذت الإسلام وأهله، فما ضرّهم شيئاً، أمسك عليك، فإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً.

قال أبو بكر: وحدّثنا يعقوب، عن رجاله، قال: لمَّا بُويع أبو بكر تخلّف عليّ فلم يبايع، فقيل لأبي بكر: إنه كره إمارتك، فبعث إليه: أكرِهت إمارتي؟ قال: لا، ولكن القرآن خشيت أن يُزاد فيه، فحلفتُ ألا أرتديّ رِداءً حتى أجمعه، اللهمّ إلا إلى صلاة الجمعة.

. · OO · OO · (19.)· OO · · · · OO · OO · O

. (한전 · EX

30 · 606

(A) . (B)

. .

(A)

,

P

<sup>(</sup>١) الوشيجة: عرف الشجر، وليف يفتل ثم يشدُّ به ما يحمل. لسان العرب مادة (وشج).

 <sup>(</sup>۲) الجُذَيْل: تصغير جَذْل، وهو: عود ينصب للإبل الجربى، وعنى بالجذيل ههنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشتفي به، لسان العرب مادة (جذل).

<sup>(</sup>٣) العُذَيق: تصغير عِذْق، وهو: النخلة يحملها. لسان العرب مادة (عذق).

**(F)** 

فقال أبو بكر: لقد أحسنت، قال: فكتبه عليه الصلاة والسلام كما أنزل، بناسخه ومنسوخه.

قال أبو بكر: حدثنا يعقوب، عن أبي النضر، عن محمد بن راشد، عن مكحول، أن رسول الله على استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل، فقدم بعدما قبض رسول الله على وقد بايع الناس أبا بكر، فدعاه إلى البيعة، فأبى، فقال عمر: دَعْني وإياه، فمنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة، ثم مرّ به أبو بكر وهو جالس على بابه فناده خالد. يا أبا بكر، هل لك في البيعة؟ قال: نعم، قال: فادْنُ، فدنا منه، فبايعه خالد وهو قاعد على بابه.

قال أبو بكر: وحدِّثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة، عن خالد بن مخلد، عن يحيى بن عمر، قال: حدثني أبو جعفر الباقر، قال جاء أعرابيَّ إلى أبي بكر على عهد رسول الله ﷺ، وقال له: أوصني، فقال: لا تَأَمَّرُ على اثنين. ثم إن الأعرابيّ شخص إلى الرَّبَذَةِ، فبلَغه بعد ذلك وفاة رسول الله ﷺ، فسأل عن أمر الناس: مَنْ وليَه؟ فقيل: أبو بكر، فقدِم الأعرابيّ إلى المدينة، فقال لأبي بكر: ألستَ أمرتَنِي ألا أتأمّر على اثنين؟ قال: بلَى، قال: فما بالُك؟ فقال أبو بكر: لم أجد لها أحداً غيري أحقً منِّي.

قال: ثم رفع أبو جعفر الباقرُ يديه وخَفضهما، فقال: صدق، صدق.

قال أبو بكر: وقد رُوي هذا الخبر برواية أتم من هذه الرواية: حدثنا يعقوب بن شيبة، قال: حدثنا يحيى بن حمّاد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمانَ الأعمش، عن سُليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن رافع بن أبي رافع الطائتي، قال: بعث رسول الله عشرو بن العاص، وفيهم أبو بكر وعمرو، وأمرهم أن يستنفِرُوا مَنْ مرّوا به، فمرُوا علينا فاستنفرونا، فنفرنا معهم في غزاة ذات السلاسل – وهي التي تفخر بها أهل الشام، فيقولون: استعمل رسول الله على عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر – قال: فقلت، والله لأختارن في هذه الغزاة لنفسي رجلاً من أصحاب رسول الله على أستهديه، فإني لستُ استطيع إنيانَ المدينة، فاخترتُ أبا بكر ولم آل، وكان له كِسَاء قَدكيّ يُخِلّه عليه إذا رَكِب، ويلبسه إذا نزل، وهو الذي عيّرته به هوازن بعد النبي على وقالوا لا نبايع ذا المخلل، قال: فلما قضينا غزاتنا، قلت له: يا أبا بكر. إني قد صحبتكُ وإنّ لي عليك حقاً، فعلّمني شيئاً أنتفع به، فقال: قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لي: تعبدُ الله لا تشركُ به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتودي الزكاة المفروضة، وتحجُّ البيت، وتصوم شهرَ رمضانَ، ولا تتأمّر على رجلين، فقلت: أما العبادات فقد عرفتها، أرأيت نهيك لي عن الإمارة! وهل يصيب الناسَ الخير والشر إلا بالإمارة! فقال: إنك استجهدتني فجهدت لك، إنّ الناس دخلوا في الإسلام طوعاً وكرهاً بالإمارة! فقال: إنك استجهدتني فجهدت لك، إنّ الناس دخلوا في الإسلام طوعاً وكرهاً بالإمارة! فقال: إنك استجهدتني فجهدت لك، إنّ الناس دخلوا في الإسلام طوعاً وكرهاً بالإمارة! فقال: إنك استجهدتني فجهدت لك، إنّ الناس دخلوا في الإسلام طوعاً وكرهاً علي عن الإمارة! وهل يصيب الناسُ الخيرة وكرهاً وكرهاً بالإمارة! وهل يصيب الناسُ طوعاً وكرهاً بالإمارة وكوهاً عليه بالإمارة وكوهاً وكرهاً وكر

ો⁄હોં . •

. SO . PM

) . EVE

. ⊕\⊛

(A) (B)

0.00 0.00

. Dy فأجارهم الله من الظلم، فهم جيران الله وعواد الله وفي ذمة الله، فَمنْ يظلم منكم إنما يحقِر ربه، والله إنّ أحدكم ليأخذ شويهة جاره أو بعيره فيظلُّ عملُه بأساً بجاره، والله منْ وراء جاره، قال: فلم يلبث إلا قليلاً حتى أتتنا وفاة رسول الله عليه فسألتُ: من استخلف بعده؟ قيل: أبو بكر، قلت أصاحبي الذي كان ينهاني عن الإمارة! فشددتُ على راحلتي، فأتيت المدينة، فجعلت أطلب خَلُوتَه، حتى قدرت عليها، فقلت أتعرفني؟ أنا فلان ابن فلان، أتعرف وصية أوصيتني بها؟ قال: نعم إنّ رسول الله عليه قبض والناس حديثو عهد بالجاهلية، فخشيثُ أن يفتتنوا، وإنّ أصحابي حمّلُونيها، فما زال يعتذر إليّ حتى عذرته، وصار من أمري بعد أن صرت عربفاً.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة، عن رجاله، عن الشعبيّ، قال: قام الحسن بن عليّ عَلَيْتُ إلى أبي بكر وهو يخطُب على المنبر فقال له: انزل عن منبر أبي، فقال: أبو بكر: صدقت، والله إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي، فبعث عليّ إلى أبي بكر، إنه غلام حدَث، وإنا لم نأمره، فقال أبو بكر: صدقت، إنا لم نتهمك.

قال أبو بكر: وروى أبو زيد، عن حباب بن يزيد، عن جرير، عن المغيرة أنّ سلمان والزبير وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليًّا بعد النبيّ في المعلم أن يبايعوا عليًّا بعد النبي المعلم أخرى: أصبتم الخير، ولكن أخطأتم المعدن قال: وفي رواية أخرى: أصبتم ذا السنّ منكم، ولكنكم أخطأتم أهل بيت نبيّكم. أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان ولأكلتموها رُغَداً (١).

قلت: هذا الخبر هو الذي رواه المتكلمون في باب الإمامة عن سلّمان أنه قال: «كرديد ونكرديد»، تفسره الشيعة، فتقول: أراد أسلمتم وما أسلمتم، ويفسره أصحابنا فيقولون معناه: أخطأتم وأصبتم.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا غسّان بن عبد الحميد، قال: لما أكثر في تخلّف عليّ عن البيعة، واشتدّ أبو بكر وعمر في ذلك، خرجت أم مِسْطح بن أثاثة، فوقفت عند قبر النبيّ عَلَيْكِ ونادته: يا رسول الله!

قَدْ كَان بعدك أنساء وهيئمة لوكنت شاهِدَها لم تكثر الخطّبُ إنا فقدناك فَقْد الأرض وابلها فاختل قومك، فاشهدهم ولا تَغِبِ قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وسمعت أبا زيد عمر بن شبّة يحدِّث رجلاً بحديث لم أحفظ إسنادَه، قال: مرَّ المغيرة بن شعبة بأبي بكر وعمر، وهما جالسان على باب النّبي حين

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٩٤/٢٨.

(F)

قُبِض، فقال: ما يقعدكما؟ قالا: ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه - يعنيان عليًّا - فقال: أتريدُون أن تنظروا حبَل الحبَلة من أهل هذا البيت! وسُّعُوها في قريش تتَسع.

قال: فقاما إلى سَقِيفة بني ساعدة، أو كلاماً هذا معناه.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك الواسطيّ، عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن أنس بن مالك، قال: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال بعد مرتين: يا بلال، قد أبلغت، فمن شاء فليصل بالناس، ومن شاء فليدغ.

قال: ورُفعت السِتور عن رسول الله، فنظرنا إليه كأنَّه ورقة بيضاء، وعليه خَمِيصة (١) له، فرجع إليه بلال فقال: مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس، قال: فما رأيناه بعد ذلك عَلَيْتُهِ٪ .

وقال أبو بكر: وحدَّثني أبو الحسن عليّ بن سليمان النوفليّ، قال: سمعتُ أبَيًّا يقول: ذكر سعد بن عبادة يوماً علياً بعد يوم السقيفة، فذكر أمراً من أمره نسيَه أبو الحسن، يوجب ولايتُه، فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول الله علي يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب، ثم تطلب الخلافة، ويقول أصحابُك: منّا أمير ومنكم أمير! لا كلمتك والله من رأسي بعد هذا كلمة أبداً.

قال أبو بكر: وحدَّثني أبو الحسن علي بن سليمان النوفليّ، قال: حدثني أبي، قال: حدَّثني شريك بن عبد الله، عن إسماعيل بن خالد، عن زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدُّه، قال: قال عليّ: كنت مع الأنصار لرسول الله ﷺ على السمع والطاعة له في المحبوب والمكروه، فلما عزّ الإسلام، وكُثُر أهله، قال: يا عليّ، زد فيها: «على أن تمنعوا رسولَ الله وأهلَ بيته مما تمنعون منه أنفسَكم وذراريكم»(٢)، قال: فحملها على ظهور القوم، فوفَى بها مَنْ ﴿

قلت: هذا يطابق ما رواهُ أبو الفرج الأصفهانيّ في كتاب «مقاتل الطالبيين» أن جعفر بن محمد عَلَيْتَالِدٌ وقف مستتراً في خِفْية، يشاهد المحامل التي حُمِل عليها عبد الله بن الحسن وأهلَه في القيود والحديد من المدينة إلى العراق، فلما مرُّوا به بكى، وقال: ما وفت الأنصار ولا أبناء الأنصار لرسول الله عليه ، بايَعهم على أن يمنعوا محمداً وأبناءه وأهله وذريتَه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم وذراريّهم، فلم يفوا. اللهمّ اشدد وطأتك على الأنصار.

قال أبو بكر: وحدَّثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن الحكم،

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان. القاموس المحيط مادة (خمص).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧٤٥)، و«مسند الشاميين» (٢٠٧)، و«الكبير، (٢٠/ ١١٣).

قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ليث بن سعد، قال: تخلف عليّ عن بيعة أبي بكر، فأخرِج مُلبِّباً يُمْضَى به رَكْضاً، وهو يقول: معاشرَ المسلمين، علامَ تُضرب عنق رجل من المسلمين، لم يتخلُّفُ لخلاف، وإنما تخلُّف لحاجة! فما مرّ بمجلس من المجالس إلا يقال له: انطلق فبايع.

قال أبو بكر: وحدَّثنا عليّ بن جرير الطائيّ، قال: حدثنا ابنُ فضل، عن الأجلح، عن حبيب بن ثعلبة بن يزيد، قال: سمعت عليًا يقول: أما وربّ السماء والأرض، ثلاثاً، إنه لعهد النبيّ الأمي إليّ: «لتغدرَنّ بك الأمّة من بعدي»(١).

قال أبو بكر: وحدَّثنا أبو زيد عمر بن شبّة بإسناد رفعه إلى ابن عباس، قال: إنّي لأماشي عمر في سكّة من سكك المدينة، يده في يدي، فقال: يا بن عباس، ما أظنّ صاحبُك إلا مظلوماً، فقلت في نفسي: والله لا يسبقُني بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، فاردُدْ إليه ظلامتُه. فانتزع يدَه من يدي، ثم مرّ يهمهِم ساعة ثم وقف. فلحقته فقال لي: يابن عباس، ما أظنّ القوم منعهم من صاحبك إلا أنّهم استصغروه، فقلت في نفسي: هذه شرّ من الأولى، فقلت: والله ما استصغره الله حين أمرَه أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر.

## ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر وعمر

فأما ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من كيفية المبايعة لأبي بكر بهذا اللفظ الذي أورده عليك، والإسناد إلى عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من النبيّ عَلَيْكُ ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدَك، وسهمَه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: إنّي سمعتُ رسول الله عَلَيْكِ يقول: «إنّا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، (٢)، وإني والله لا أدعُ أمراً رأيت رسول الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي فهجرتُه فاطمةُ ولم تكلّمه في ذلك حتى ماتت. فدفنها عليّ ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر. وكان لعلي وجه من الناس في حياة فاطمة. فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوهُ الناس عن عليّ، فمكثت فاطمة ستة أشهر ثم توفيت - فقال رجل للزّهريّ وهو الراوي لهذا الخبر عن عائشة: فلم يبايعه عليّ ستة أشهر! قال: ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه عليّ. فلما رأى ذلك ضرع إلى مبايعة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر أن اثننا، ولا يأت معك أحد، وكره أن يأتيُه عمر لما عرف من شدته، فقال عمر: لا تأتهم وحدك، فقال أبو بكر: والله لآتينَهم وحدي، وما عسى

<sup>(</sup>١) أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: ٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الفرائض، باب: قول النبي الله الله على الله المركباه صدقة المركبا الفرائض المركباء على المرائض المركباء على المركباء على المرائض المركباء على المركبا (٦٧٢٦)، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي ﷺ: ﴿ لا نورتُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةُ ۗ

أن يصنعوا بي! فانطلق أبو بكر حتى دخل عَلَى عليّ، وقد جَمَع بني هاشم عنده، فقام عليّ.

فحمِد الله وأثنى عليه بما هو أهلَه، ثم قال: أمّا بعد، فإنه لم يمنعْنا أنْ نبايعَك يا أبا بكر إنكارٌ

(B)(B)

لفضلك، ولا منافسةً لخيرِ ساقه الله إلَيك، ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقًّا، فاستبددتم به علينًا . وذكر قرابته من رسول الله ﷺ وحقه، فلم يزل عليّ يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر، فلما صمَت عليّ تشهّد أبو بكر، فحمِد الله وأثنى عليه بما هو أهلُه. ثم قال: أما بعد فوالله لقرابة رسول الله عليه احبُّ إليّ أنْ أصلَها من قرابتي، وإني والله ما آلوكم من هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم إلا الخير، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿لا نُورَثُ مَا تَركناهُ صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال،، وإني والله لا أترك أمراً صنعه رسول الله ﷺ إلا صنعتهُ إن شاء الله، قال علي: موعدك العشيّة للبيعة، فلما صلّى أبو بكر الظهر، أقبل على الناس ثم عذر عليًا ببعض ما اعتذر به، ثم قام عليّ فعظم من حقّ أبي بكر، وذكر فضلّه وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى عليّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت، وكان عليّ قريباً إلى الناس حين قارب الأمر بالمعروف.

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز، قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة، قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود، قال: غضِب رجال من المهاجرين في بَيْعة أبي بكر بغير مشورة، وغضب عليّ والزبير، فدخلا بيتَ فاطمة، معهما السلاح، فجاء عمر في عِصَابة، فيهم أشيد بن خُضير، وسلمة بن سلامة بن قَريش، وهما من بني عَبْد الأشهل، فاقتحما الدَّارَ، فصاحت فاطمة وناشدتهما الله، فأخذوا سيفيهما، فضربوا

بهما الحجر حتى كسروهما، فأخرَجهما عمر يسوقُهما حتى بايعاً.

ثم قام أبو بكر، فخطب الناس، فاعتذر إليهم، وقال: إنّ بيعتي كانت فَلْتة (١) وقَى الله شَرّها، وخشِيت الفتنة، وايمُ الله ما حرصت عليها يوماً قطّ، ولا سألتها الله في سرٌّ ولا علانية قطّ، ولقد قُلَدتُ أمراً عظيماً ما لي به طاقة، ولا يَدَان، ولقد وددت أنَّ أقوى الناس عليه

فقبِل المهاجرون، وقال عليّ والزبير: ما غضِبْنا إلا في المشورة، وإنّا لنرى أبا بكر أحقُّ الناس بها، إنَّه لصاحبُ الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعرفُ له سِنَّه، ولقد أمره رسول الله عليه الناس بالصلاة وهو حيّ.

قال أبو بكر: وذكر ابنُ شهاب بن ثابت أن قيس بن شماس أخا بني الحارث من الخزرج، كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة.

(١) أي: فجأة. لسأن العرب مادة (قلت).

قال: وروى سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك اليوم، وأنَّ محمد بن مسلمة كان معهم، وأنّه هو الذي كسر سيفَ الزبير.

قال أبو بكر: وحدَّثني أبو زيد عمر بن شبَّة، عن رجاله، قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين، فقال: والَّذِي نفسي بيده لتخرجَنَّ إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم. فخرج إليه الزبير مصلتاً بالسيف، فاعتنقه زياد بن لَبيد الأنصاريّ ورجل آخر، فنَذَر السيفُ من يده، فضرب به عمر الحجر فكسره، ثم أخرجَهُم بتلابيبهم يساقون سَوْقاً عنيفاً، حتى بايعوا أبا بكر.

قال أبو زيد: وروى النضّر بن شُمَيْل، قال: حُمِل سيف الزبير لما نَدَر من يده إلى أبي بكر وهو على المنبر يخطب، فقال: اضربوا به الحجر، قال أبو عمرو بن حماس: ولقد رأيت الحجَر وفيه تلك الضربة، والناس يقولون: هذا أثر ضربة سيف الزبير.

قال أبو بكر: وأخبرني أبو بكر الباهليّ، عن إسماعيل بن مجالد، عن الشعبيّ، قال: قال أبو بكر: يا عمر، أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذا، فقال: انطلقا إليهما - يعني علياً والزبير - فأتياني بهما، فانطلقا، فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج، فقال عمر للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع عليًّا، قال: وكان في البيت ناس كثير، منهم المقداد بن الأسود وجمهور الهاشميين، فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة في البيت فكسرَه، ثم أخذ بيد الزبير، فأقامه ثم دفعه فأخرجه، وقال: يا خالد، دونك هذا، فأمْسَكُه خالد – وكان خارج البيت مع خالد جَمْعٌ كثير من الناس، أرسلهم أبو بكر رِدْءًا لهما – ثم دخل عمر فقال لعليّ: قم فبايع، فتلكّأ واحتبس، فأخذ بيده، وقال: قم، فأبي أن يقومَ، فحمله ودفعه كما دفع الزبير، ثم أمسكهما خالد، وساقهما عمر ومَن معه سَوْقاً عنيفاً، واجتمع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة بالرجال، ورآت فاطمة ما صنع عمر، فِصرخت وولولت، واجتمع معها نساء كثير من الهاشميّات وغيرهنّ، فخرجت إلى باب حجرتها، ونادت: يا أبا بكر، ما أسرع ما أغرُّتُم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكلِّم عمر حتى ألقى الله.

قال: فلما بايع عليّ والزبير، وهدأت تلك الفؤرة، مشى إليها أبو بكر بعد ذلك فشفّع لعمر، وطلب إليها فرضيتَ عنه.

قال أبو بكر: وحدَّثني المؤمل بن جعفر، قال: حدثني محمد بن ميمون، قال: حدثني داود بن المبارك، قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْتَالِا ونحن راجعون من الحجّ في جماعة، فسألناه عن مسائل، وكنت أحدَ مَنْ سأله، فسألته عن أبي بكر وعمر، فقال: أجيبك بما أجاب به جَدّي عبد الله بن الحسن، فإنه سئل عنهما، فقال: كانت أمّنا صِدّيقة، ابنة نبيّ مرسل، وماتت وهي غضبي على قوم، فنحن غِضاب لغضبها. امنا صدیقه، ابسه ببی سرس و روسود و آمان هی و آمان آمان صدیقه، ابسه ببی سرس و و آمان هی و آ

قلت: قد أخذ هذا المعنى بعض شعراء الطالبيّين من أهل الحجاز، أنشدنيه النقيب جلال الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد العَلويّ قال: أنشدني هذا الشاعر لنفسه - وذهب عنى أنا اسمه - قال:

يا أبا حفص الهويْنَى وما كن ما كذا يصنعُ البنون الحمامُ المموتُ البنون الكرامُ! ألم ما كذا يصنعُ البنون الكرامُ! يخاطب عمر ويقول له: مهلاً ورُوَيداً يا عمر، أي ارفق والتِّذ ولا تعنّف بنا. وما كنت مليًا، أي وما كنت أهلاً لأن تخاطّب بهذا وتستعطف، ولا كنت قادراً على ولوج دار فاطمة على ذلك الوجه الذي ولجتها عليه، لولا أنّ أباها الذي كان بيتها يحترم ويصان لأجله مات فطمع فيها من لم يكن يطمع. ثم قال: أتموت أمّنا وهي غضبى ونرضى نحن! إذاً لسنا بكرام، فإنّ الولد الكريم يرضى لرضا أبيه وأمه ويغضب لغضبهما.

والصحيح عندي أنّها ماتت وهي واجِدة على أبي بكر وعمر، وأنها أوصتُ ألا يصلّيا عليها، وذلك عند أصحابنا من الأمور المغفورة لهما، وكان الأولى بهما إكرامَها واحترام منزلها لكنّهما خافا الفرقة، وأشفقا من الفتنة، ففعلا ما هو الأصلحُ بحسب ظنّهما، وكانًا من الدين وقوة اليقين بمكان مكين، لا شك في ذلك، والأمور الماضية يتعذّر الوقوف على عِلَلِها وأسبابها، ولا يَعْلَم حقائقها إلا مَنْ قد شاهدها ولابسها، بل لعلّ الحاضرين المشاهدين لها يعلمون باطن الأمر، فلا يجوز العدولُ عن حسن الاعتقاد فيهما بما جرى، والله وليّ المغفِرة والعفو، فإن هذا لو ثبت أنّه خطأ لم يكن كبيرة، بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي التبرُّق، ولا توجب زوال التولِّي.

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة، قال: حدّثنا محمد بن حاتم، عن رجاله، عن ابن عباس، قال: مرّ عمر بعليّ، وأنا معه بفِناء داره فسلّم عليه، فقال له عليّ: أين تريد؟ قال: البقيع، قال: أفلا تصل صاحبك، ويقوم معك، قال: بلي، فقال لي عليّ: قم معه، فقمت فمشيتُ إلى جانبه، فشبك أصابعه في أصابعي، ومشينا قليلاً، حتى إذا خلفنا البقيع قال لي: يا ابن عباس، أما والله إنّ صاحبك هذا لأولَى الناس بالأمر بعد رسول الله على إلا أنّا خفناه على اثنين، قال ابن عباس: فجاء بكلام لم أجد بدًّا من مسألته عنه، فقلت: ما هما يا أميرَ المؤمنين؟ قال: خِفْناه على حداثة سنّه، وحبّه بني عبد المطلب.

قال أبو بكر: وحدّثني أبو زيد، قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدّثني أخي سعيد بن عباد، عن الليث بن سعد، عن رجاله، عن أبي بكر الصديق أنّه قال: ليتني لم أكشف بيتَ فاطمة، ولو أعلن عليّ الحرب!

قال أبو بكر: وحدَّثنا الحسن بن الربيع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن

· 600 · 600 · (194) · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 ·

D. C.

÷ . Ø

9 9 1

9 . F)

·

, (4)

٠ ۲

.∌ •

**6** 

` }

. ∯

**B** 

r'.

**.**4

عليّ بن عبد الله بن العباس عن أبيه، قال: لما حضرت رسول الله على الوفاة، وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب، قال رسول الله على : انتوني بدواةٍ وصحيفة، أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعدي، فقال عمر كلمة معناه أنّ الوَجَع قد غلّب على رسول الله على ، ثم قال: عندنا القرآن حسبننا كتاب الله، فاختلف مَنْ في البيت واختصموا، فمِن قائل يقول: القول ما قال رسول الله على ، ومِنْ قائل يقول: القول ما قال عمر، فلما أكثرُوا اللّغط واللغو والاختلاف، غضب رسول الله، فقال: «قوموا، إنه لا ينبغي لنبيّ أن يختلف عنده هكذا»، فقاموا، فمات رسول الله على في ذلك اليوم (١)، فكان ابن عباس يقول: إنّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله على يعني الاختلاف واللغط (١٢).

قلت: هذا الحديث قد خَرّجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاريّ، ومسلم بن الحجاج القشيريّ في صحيحيهما، واتفق المحدّثون كافة على روايته.

قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد، عن رجاله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: إنْ تولُّولها أبا بكر تجدُّوه ضعيفاً في بَدَنه، قويًا في أمر الله، وإن تولُّوها عمر تجدوه قويًا في بدنه قوياً في أمر الله، وإن تولُّوها عليًا – وما أراكم فاعلين – تجدوه هادياً مهديًا، يحملكم على المحجّة البيضاء، والصراط المستقيم (٣).

قال أبو بكر: وحدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، عن أحمد بن سيّار، عن سعيد بن كثير الأنصاريّ، عن رجاله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، أن رسول الله على في مرض موتِه أمّر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جِلّةُ المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، وأمرّه أن يُغير على مؤتة حيث قتل أبوه زيد، وأن يغزو وادِي فلسطين. فتئاقل أسامةُ وتئاقل الجيش بتئاقلِه، وجعل رسول الله في مرضه يثقُل ويخفّ، ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث، حتى قال له أسامة: بأبي أنت وأمي! أتأذن لي أن أمكُث أياماً حتى يَشفِيكَ الله تعالى! فقال: اخرج وسرٌ على بركة الله، فقال: يا رسول الله، إن أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قَرْحة (١٤) منك، فقال: سر على النصر والعافية، فقال: يا رسول الله، إني أكره أن أسأل عنك الركبان، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم (۱۱٤)، ومسلم، كتاب: الوصية، باب ترك الوصية ليس له شيء يوصي فيه (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: ٧٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في «مسنده» (٢٨٩٥)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٩١٠)، وقال: رواه إلى البزار، رفيه أبو اليقضان عثمان بن عمير، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أي جراحة. لسان العرب مادة (فرح).

انفَذ لما أمرتُك به، ثم أغمي على رسول الله عليها، وقام أسامة فتجهّز للخروج، فلما أفاق رسول الله ﷺ سأل عن أسامة والبعث، فأخبر أنهم يتجهِّزون، فجعل يقول: «أنفذوا بعث أسامة، لعن الله مَنْ تخلُّف عنه، وكرر ذلك، فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه، حتى إذا كان بالجرُّف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين، ومن الأنصار أُسَيُّد بن خُضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه، فجاءه رسولُ أمّ أيمن، يقول له: ادخل فإنّ رسول الله يموت، فقام من فوره، فدخلَ المدينة واللواء معه، فجاء به حتى ركّزه بباب رسول الله، ورسول الله قد مات في تلك الساعة.

قال: فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير.

٦٧ - ومن كلام له عَلَيْظِيد لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل وَقَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةً مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةً، وَلَوْ وَلَّيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَا خَلَّى لَهُمُ ٱلْعَرْصَةَ، وَلاَ أَنْهَزَهُم ٱلْفُرْصَةَ، بِلاَ ذُمَّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً، وَكَانَ لِي رَبِيباً.

أمّ محمد بن أبي بكر أسماءُ بنت عُمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن خَتْعُم، كانت تحتَ جعفر بن أبي طالب، وهاجرتُ معه إلى الحبشة، فولدت له هناك عبدَ الله بن جعفر الجواد، ثم قتل عنها يوم مُؤتة، فخلَف عليها أبو بكر الصدِّيق، فأولدها محمداً، ثم مات عنها، فخلَّف عليها عليّ بن أبي طالب، وكان محمد ربيبه وخِرّيجَه، وجارياً عنده مُجْرَى أولادِه، رضَع الولاء والتشيُّع مذ زمن الصِّبا، فنشأ عليه، فلم يكن يعرف له أباً غير عليّ، ولا يعتقد لأحَدٍ فضيلة غيره، حتى قال عليّ عَلِيَّا إِنْ عصد ابني من صلَّب أبي بكر، وكان يكنَّى أبا القاسم في قول ابن قتيبة. وقال غيرُه: بل كان يكُنَى أبا عبد الرحمن.

وكان محمد من نُسَّاك قريش، وكان ممن أعان على عثمان في يوم الدَّار، واختلِف: هل باشر قتلَ عثمان أم لا! ومن ولد محمد: القاسم بن محمد بن أبي بكر فقيه الحجاز وفاضلُها، 🕲 ومن ولد القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، كان من فضلاء قريش ويكنَّى أبا محمد، ومن ولد القاسم أيضاً أم فَرُوَة، تزوجها الباقر أبو جعفر محمد بن عليّ، فأولدها الصادق أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، وإلى أم فَرُوة أشار الرضيّ أبو الحسن بقوله:

يفاخرُنا قَوْمٌ بِمَنْ لَم نلدهم بتيم إذا عُدّ السوابق أوْ عَدِي وَيَنْسَوْنَ مَنْ لُو قَدُّمُوه لَقَدُّمُوا عِذَارَ جُوادٍ فِي الْجِيادِ مُقَلِّدٍ

· 1949 · 11 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 19

(P) (S)

لمرمى عُلا أو نيل مجد وسؤدد ولا جَعْجَعُوا(١) فيها بمرعّى وَمَوْدِدِ طلاع المساعي مِنْ مَقَام وَمَقْعَدِ رقاب الورى مِنْ مُتْهِمِينَ ومُنْجِدِ بمولد بنت القاسم بن محمدِ فأكرم بجدَّيْنا: عتيق وأحمدِ يدُّ صَفَّقَتْ يَوْمُ البِياع على يَدِ فَتَى هاشم بعد النبيّ وباعُها ولولا عليٌّ ما عَلَوْا سَرَوَاتِها أخذنا عليكم بالنبي وفاطم وطلنا بسبظن احمد ووصية وحُزْنا عَتِيها وهو غاية فَخُركُمْ فَجَدٌّ نَبِيٌّ ثم جَدٌّ خليفةً وَمَا افتَخُرَتْ بعدَ النبيّ بغيره

ولولا عليّ ما عَلَوْا سَرَوَاتها....

ينظر فيه إلى القول المأمون في أبيك يمدح فيها عليًّا، أولها:

ألامُ على حُبِّي الوصيّ أبا الحسن وذلك عندي من أعاجيبِ ذا الزَّمَنْ والبيت المنظور إليه منها قوله:

وَلَسؤلاً ومساعُدتُ ليهاشيم إمْسرَةً وكان مدى الأيام يُعْصَى ويُمْتَهَنّ

## نسب هاشم بن عتبة بن ابي وقاص

وأمّا هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب، فعمّه سعد بن أبي وقاص، أحدُ العشرة، وأبوه عُتْبة بن أبي وقّاص، الذي كسر رَبَّاعيَّة رسول الله ﷺ يوم أحُد، وكلُّم شفتيه وشجّ وجهه، فجعل يمسح الدمّ عن وجهه، ويقول: «كيف يُفلِح قوم خضبوا وجهَ نبيُّهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم!»(٢)، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (٣).

وقال حسان بن ثابت في ذلك اليوم:

إذا الله حَيًّا معشراً بفعالِهم فهدلك ربى يا عميب بن مالك بَسَطْتَ بميناً للنبيّ محمدٍ

ونصرهم الرحمن رب المشارق ولَقَّاكُ قبل الموت إحدَى الصواعِق فدميت فاه قُطِّعَتْ بالبوارقِ

(١) جُعْجُعُ الإبل: حركها للإناخة أو النهوض. ديوانه، لوحة ٩١.

ع (٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء (٤٠٢٧)، وأحمد في امسنده، (+ 7371),

ر٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

فه للا ذكسرت الله والسمسنزل الدي تصير إليه عند إحدى الصعائق فَمَنُ عَاذِرِي مِن عبد عُذْرَةً بعدما هَوَى في دَجُوجِيِّ شديد المضايق! وأورث عبارًا في السحيباة الأهليه وفي الناريوم البعث أمّ البُوائق وإنما قال، «عبد عُذْرَة» لأنَّ عتبة بن أبي وقاص وإخوتُه وأقاربَه في نسبهم كلام، ذكر قوم من أهل النسب أنهم من عُذَرة، وأنهم أدعياء في قريش، ولهم خبر معروف، وقصة مذكورة في

وتنازَع عبدُ الله بن مسعود وسعد بن أبي وقّاص في أيام عثمان في أمرٍ فاختصما، فقال سعد لعبد الله: اسكُت يا عبدَ هذيل، فقال له عبدُ الله: اسكُتْ يا عبد عُذْرة.

وهاشم بن عتبة هو المِرْقال، سمي المرقال، لأنه كان يُرْقِل في الحرب إرقالاً، وهو من شِيعة عليّ، وسنفصل مقتلَه، إذا انتهينا إلى فصل من كلامه يتضمّن ذكر صِفّين.

فأما قوله: «لما خَلَّى لهم العرُّصة» فيعني عَرُّصة مصر، وقد كان محمد رحمه الله تعالى: لما ضاق عليه الأمر، ترك لهم مصر وظنّ أنه بالفِرار ينجو بنفسه، فلم ينجُ وأخِذ وقُتِل.

وقوله: «ولا أنهزَهم الفرصّة»، أي ولا جعلهم للفرصة منتهزين. والهمزة للتعدية، يقال: أنهزت الفرصة، إذا أنهزتُها غيري.

ونحن نذكر في هذا الموضع ابتداء أمرِ الذين ولأهم عليّ عَلِيُّ الله أن ننتهي إلى كيفية ملك معاوية لها وقتل محمد بن أبي بكر، وننقل ذلك من كتاب إبراهيم بن سعد بن هلال الثقفي، وهو كتاب «الغارات».

## ولاية قيس بن سعد على مصر

قال إبراهيم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان الثَّقفيّ، قال: حدثني عليّ بن محمد بن أبي سيف، عن الكلبيّ، أنّ محمد بن أبي حُذيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس، هو الذي حَرّض المصريين على قتل عثمان وندبّهم إليه، وكان حينتذ بمصر، فلما ساروا إلى عثمان وحَصَرُوه، وثُب هو بمصر علَى عامل عثمان عليها، وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرّح، أحد بني عامر بن لؤيّ، قطرده عنها، وصلّى بالناس، فخرج ابنُ أبي سَرْح من مصر، ونزل على تخوم أرضها مما يَلي فِلسطين، وانتظر ما يكون من أمر عثمان، فطلَع عليه راكب، فقال له: يا عبد الله، ما وراءك؟ ما خبرُ الناس بالمدينة؟ قال: قتل المسلمون عثمان، فقال ابنُ أبي سَرْح:

إنَّا لله وإنا إليه راجعون! ثم صنعوا ماذا يا عبد الله؟ قال: بايعوا ابن عمّ رسول الله عليّ بن أبي طالب، فقال ثانية: إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال الرجل: أرَى أنَّ ولايةً عليَّ عدلَتْ عندك قتل عثمان! قال: أجلُ، فنظر إليه متأمّلاً له فعرفه، فقال أظنّك عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، أمير مصر! قال: أجل، قال: إن كانتُ لك في الحياة حاجة فالنَّجاء النَّجاء، فإنَّ رأيَ عليِّ فيك وفي أصحابك إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين، وهذا أمير تقدّم بعدي عليكم. قال: ومَن الأمير؟ قال: قيس بن سعد بن عبادة. فقال ابنُ أبي سَرِّح: أَبْعَد الله ابن أبي حذيفة! فإنَّه بَغْى على ابن عمَّه، وسعى عليه، وقد كان كفَلَه وربَّاه، وأحسن إليه، وأمِنَ جواره، فجهّز الرجال إليه حتى قُتِل، ووثب على عامله.

وخرج ابن أبي سُرْح حتى قدِم على معاوية بدمشق.

قال إبراهيم: وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة عليّ ومناصحيه، فلما وليّ الخلافة، قال له: سرُّ إلى مصر فقد ولَّيْتُكُها، واخرج إلى ظاهر المدينة، واجْمَعْ ثقاتك ومَنْ أحبيت أن يصحبَك حتى تأتيَ مصر ومعك جند، فإنّ ذلك أرعبُ لعدوّك، وأعزّ لوليّك. فإذا أنت قدمتَها إن شاء الله، فأحسِن إلى المحسِن، واشتدّ على المريب، وارفَقُ بالعامّة والخاصّة فالرفق يُمْن.

فقال قيس: رَحمك الله يا أمير المؤمنين! قد فهمتُ ما ذكرتَ، فأمَّا الجندُ فإني أدعُه لك، فإذا احتجتَ إليهم كانوا قريباً منك، وإن أردت بعثهم إلى وجُهِ من وجوهك كان لك عُدّة، ولكنيّ أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي، وأمّا ما أوصيتَني به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو المستعانَ على ذلك.

قال: فخرج قيسٌ في سبعة نفر من أهله حتى دخل مصر، فصعِد المنبر، وأمر بكتاب معه يُقْرَأُ على الناس، فيه:

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين. سالام علَيكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو.

أما بعد، فإنَّ الله بحسنِ صنعه وقدَرِه وتدبيره، اختارَ الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله، ﴿ وَبَعَثُ بِهِ أَنْبِياءُهُ إِلَى عَبَادُهُ، فَكَانَ مُمَّا أَكْرُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ هَذَهُ الأَمَّةُ وخصَّهم به من الفضل أن بعث محمداً عليها اللهم، فعلَّمهم الكتاب والحكمة والسِّنة والفرائض وأدَّبهم لكيما يهتدوا، وجمعهم لكيلا يتفرّقوا، وزكّاهم لكيما يتطهّروا، فلما قضى من ذلك ما عليه، قبضه الله إليه، فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه. ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين، فعملا بالكتاب والسنّة وأحبَيا السّيرة، ولم يعدُوَا السنة. ثم تُوُفّيَا رحمهما الله، فوُلّي بعدهما والر أحدَث أحداثاً، فوجدت الأمة عليه مقالاً فقالوا، ثمّ نقموا فغيّروا ثم جاءوني فبايعوني، وأنا أستهدِي الله الهدَى، وأستعينه على التقوَى. ألاً وإنَّ لكم علينا العملَ بكتاب الله

(A.1). (A

وسنة رسوله والقيام بحقّه، والنصح لكم بالغيب، والله المستعان على ما تصفون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وقد بعثتُ لكم قيسَ بن سعد الأنصاري أميراً، فوازِروه وأعِينوه على الحقّ، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم، والشدّة على مُرِيبكم، والرّفق بعوامّكم وخواصّكم، وهو ممّنُ أرضَى هَدْيَه، وأرجو صلاحَه ونصحه. نسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياً، وثواباً جزيلاً ورحمة واسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكتبه عبد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين.

قال إبراهيم: فلما فرغ من قراءة الكتاب، قام قيس خطيباً فحمِد الله وأثنى عليه، وقال: الحمدُ لله الذي جاء بالحقّ، وأمات الباطل، وكَبَت الظالمين. أيّها الناس، إنّا بايعنا خَيْرَ من نعلم من بعد نبينًا محمد ﷺ، فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله، فإن نحن لم نعمل بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم.

فقام الناس فبايعوا، واستقامت مصر وأعمالها لقيس، وبعث عليها عماله، إلا أن قريةً منها قد أعظَمَ أهلُها قتل عثمان، وبها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث، فبعث إلى قيس: إنّا لا نأتيك فابعث عُمّالك، فالأرض أرضُك، ولكن أقرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس.

ووثب محمد بن مسلّمة بن مخلّد بن صامت الأنصاريّ فنعَى عثمان، ودعا إلى الطلب بدمه، فأرسل إليه قيس: ويحك! أعليّ تَثِب! والله ما أحبّ أن لي ملك الشام ومصر وأنّي قتلتك! فاحقِنْ دمك. فأرسل إليه مسلمّة: إني كافّ عنك ما دمتَ أنتَ والي مصر.

وكان قيس بن سعد ذا رأي وحَزْم، فبعث إلى الذين اعتزلوا: إني لا أكرِهكم على البَيْعة، ولكني أدَّعُكُم وأكف عنكم. فهادنهم وهادَن مسلمة بن مخلَّد، وجبّى الخراج، وليس أحد ينازعه.

قال إبراهيم: وخرج علمي على الجمل، وقيس على مصر، ورجع من البصرة إلى الكوفة، وهو بمكانه، فكان أثقلَ خلق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها من الشام، ومخافة أن يقبِلَ بأهل العراق، ويقبِلَ إليه قيس بأهل مصر، فيقع بينهما. فكتب معاوية إلى قيس، وعلمي يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صِفِين:

من معاوية بن أبي سُفيان إلى قيس بن سعد. سلام عليك، فإني أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد، فإنَّكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أثَرَةٍ رأيتموها، أو ضربة سوط ضرَبها، أو في

,. · 000 · 000 · (Y·Y)· 000 · °. · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 0

. (,`@

) (B) . (B) (F)

) . <sub>(2,6)</sub>

€9V€9 ·

:,

(B)

. (%)

. O. .

,

. D

**(4)** 

**6** 

شتمه رجلاً، أو تعييره واحداً، أو في استعماله الفتيان من أهله - فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون، أنّ دمه لم يحلّ لكم بذلك، فقد ركبتم عظيماً من الأمر، وجئتم شيئاً إدًا(١)، فتب يا قيس إلى ربّك، إن كنت من المجليين على عثمان، إن كانت التوبة قبل الموت تغني شيئاً. وأمّا صاحبُكَ فقد استيقنا أنه أغرى الناس بقتله، وحملهم على قتله حتى قتلوه، وأنه لم يسلم من دمِه عُظم قومك، فإن استطعت يا قيس أن تكونَ مِمّن يطلب بدم عثمان فافعل، وتابعنا على عليّ في أمرنا. هذا ولك سلطان العِراقين إنْ أنا ظفرتُ ما بقيت، ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان، وسلني عن غير هذا مما تحبّ، فإنّك لا تسالُني شيئاً إلا أتبتُه، واكتب إليّ رأيك فيما كتبتُ إليك.

فلما جاء إليه كتابُ معاوية أحبّ أن يدافعه، ولا يبدي له أمرَه، ولا يعجّل له حربه، فكتب ليه:

أما بعدُ، فقد وصل إليّ كتابُك، وفهمتُ الذي ذكرتَ من أمر عثمانَ، وذلك أمرٌ لم أقاربُه. وذكرتَ أنّ صاحبي هو الذي أغرَى الناسَ بعثمان ودسّهم إليه حتى قتلوه، وهذا أمرٌ لم أطّلع عليه. وذكرت لي أنّ عُظْم عشيرتي لم تسلّم منْ دم عثمان، فلعمري إنّ أولى الناس كان في أمرِه عشيرتي، وأمّا ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه، وما عرضته عليّ فقد فهمته، وهذا أمرٌ لي نظر فيه وفِكْر، وليس هذا مما يُعجَل إلى مثله، وأنا كافّ عنك، وليس يأتيك من قِبَلِي شيء تكرهُه، حتى ترى ونرى، إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قال إبراهيم: فلما قرأ معاوية كتابه لم يرهُ إلا مقارباً مباعداً، ولم يأمن أن يكونَ له في ذلك مخادعاً مكايداً، فكتب إليه:

أمّا بعد، فقد قرأتُ كتابك، فلم أرك تدنو فأعُدَّك سِلْما. ولم أرك تتباعد فأعُدَّك حرباً، أراك كحبل الجَرُور (٢)، وليس مثلي يصانَع بالخداع، ولا يخدَع بالمكايد، ومعه عدد الرجال وأعِنة (٣) الخيل، فإن قبلتَ الذي عرضتُ عليك فلك ما أعطيتُك، وإنْ أنت كم تفعل ملاتُ مصر عليك خَيْلاً ورَجْلاً. والسلام.

فلما قرأ قيس كتابه، وعلم أنه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة، أظهر له ما في نفسه، فكتَب 4:

من قيس بن سعد، إلى معاوية بن أبي سفيان:

أما بعد، فالعجبُ من استسقاطك رأيي، والطمع في أنَّ تسومني – لا أبا لغيرك – الخروجَ

900 · 1 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 10000 · 100

. By

. (4)

. ⊗√⊗

(A) . (B) (B)

إلى أي فظيعاً منكراً. القاموس المحيط مادة (أدد).

<sup>(</sup>٢) الجَرُور: الجمل الذي يُمْنَع القياد. القاموس مادة (جرر).

<sup>(</sup>٣) الأعِنَّة: جمع عِنَان، وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. القاموس المحيط مادة (عنن).

من طاعة أولى الناس بالأمر، وأقولهم بالحقّ، وأهداهم سبيلاً، وأقربِهم من رسول الله وسيلةً . وتأمرُني بالدخول في طاعتك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمر، وأقولهم بالزّور. وأضلُهم سبيلاً، وأدناهم من رسول الله وسيلة، ولديك قوم ضالّون مضلّون. طواغيت من طواغيت إبليس. وأمّا قولُك إنّك تملاً عليّ مصر خَيْلاً ورَجْلاً، فلئن لم أشغلُك عن ذلك حتى يكون منك، إنّك لذو جِدّ. والسلام.

فلما أتى معاوية كتابُ قيس، أيسَ وثُقُل مكانه عليه، وكان أن يكون مكانه غيره أحبَّ إليه، لما يعلم من قوته وتأبّيه ونَجدته، واشتداد أمره على معاوية، فأظهرَ للناس أنّ قيساً قد بايعكم، فادْعوا الله له. وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه وقاربه، واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام:

للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد:

أما بعد، إن قَتْلَ عثمان كان حدَثاً في الإسلام عظيماً، وقد نظرتُ لنفسي وديني، فلم أر يسعُني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرِماً بَرًّا تقيًّا، فنستغفر الله سبحانه لذنوبنا، ونسأله العصمة لديننا. ألا وإنّي قد ألقيت إليكم بالسَّلام، وأجبتُك إلى قتال قَتَلَة إمام الهدى المظلوم، فاطلب مِنّي ما أحببتَ من الأموال والرجال أعجّله إليك إن شاء الله. والسلام على الأمير ورحمة الله وبركاته.

قال: فشاع في الشام كلّها أنّ قيساً صالح معاوية، وأتت عيونُ عليّ بن أبي طالب إليه بذلك، فأعظمه وأكبره وتعجّب له، ودعا ابنيه حسناً وحسيناً وابنه محمداً وعبد الله بن جعفر، فأعلمهم بذلك، وقال: ما رأيكم؟ فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين، دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يريبُك، أعزلٌ قيساً عن مصر. قال عليّ: والله إني غيرُ مصدّق بهذا على قيس. فقال عبد الله: اعزِله يا أمير المؤمنين، فإن كان ما قد قيل حقاً فلا يعتزل لك إن عزلته، قال: وإنهم لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد، فيه:

أمّا بعد، فإني أخبرُ يا أمير المؤمنين – أكرمك الله وأعزّك – أنّ قِبَلي رجالاً معتزلين سألوني أن أكفّ عنهم وأدّعهم على حالهم حتى يستقيمَ أمرُ الناس فنرى ويروّن، وقد رأيتُ أن أكفّ عنهم ولا أعجّل بحرّبهم، وأنْ أتألفهم فيما بين ذلك، لعلّ الله أن يقبل بقلوبهم، ويفرّقهم عن ضلالتهم إن شاء الله، والسلام.

فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين، إنك إن أطعتَه في تركهم واعتزالِهم استشرى الأمرُ وتفاقمت الفتنة، وقَعدَ عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيها، ولكن مُره بقتالهم. فكتب إليه: أما بعد، فسِرٌ إلى القوم الذين ذكرت، فإنْ دخلُوا فيما دخل فيه المسلمون وإلا فناجزُهم، والسلام.

VIII . 37 . 19VIII . 18VIII . (Y.O). 18VIII . 37 . 18VIII . 18VIII

قال: فلما أتى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك أن كتب إلى عليّ:

أما بعدُ يا أمير المؤمنين، تأمُّرني بقتال قوم كافّين عنك، ولم يمدُّوا يداً للفتنة، ولا أرصدوا لها، فأطعني يا أمير المؤمنين، وكُفّ عنهم، فإنّ الرأيَ تركهم، والسلام.

فلمًّا أتاه هذا الكتاب، قال عبدُ الله بن جعفر: يا أميرَ المؤمنين، ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر يكفِكَ أمرها، واعزِل قيساً، فوالله لبلغني أن قيساً يقول: إنَّ سلطاناً لا يتمّ إلا بقتل مسلمة بن مخلَّد لسلطان سوء، والله ما أحبُّ أنَّ لي سلطان الشام مع سلطان مصر، وأنني قتلت ابنَ مخلَّد. وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمه، وكان يحبُّ أن يكونَ له إمْرَة وسلطان، فاستعمل عليّ عُلِيَّتُلا محمّد بن أبي بكر على مصر، لمحبّةٍ له ولهوى عبد الله بن جعفر أخيه فيه، وكتب معه كتاباً إلى أهل مصر، فسار حتى قَدِمها، فقال له قيس: ما بالُ أمير المؤمنين! ما غيّره! أدخَلَ أحدٌ بيني وبينه! قال: لا وهذا السلطان سلطانك. – وكان بينهما نسب، كان تحت قيس قُرَيبة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق، فكان قيس زوجَ عمته – فقال قيس: لا والله لا أقيم معك ساعة واحدة، وغضب حين عزله عليّ عنها، وخرج منها مقبلاً إلى المدينة ولم يمض إلى عليّ بالكوفة.

قال إبراهيم: وكان قيسٌ مع شجاعته ونجْدَتِه جواداً مفضالاً، فحدثني عليّ بن محمد بن أبي سيف، عن هاشم، عن عروة، عن أبيه، قال: لما خرج قيس بن سعد من مصر، فمرّ بأهل بيت من بَلْقَيْن، فنزل بمايْهم، فنحرَ له صاحبُ المنزل جَزوراً وأتاه بها، فلما كان الغد نحر له أخرى، ثم حبستُهم السماءُ اليوم الثالث، فنحر لهم ثالثة، ثم إنَّ السماء أقلَعَتْ فلما أراد قيسٌ أن يرتجِل، وضع عشرين ثوباً من ثياب مصر، وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجل، وقال لها: إذا جاءً صاحبك، فادفعي هذه إليه، ثم رحل، فما أنَّتْ عليه إلا ساعة حتى لَحِقه الرجل صاحب المنزل على فَرس، ومعه رمح، والثياب والدراهم بين يديه، فقال: يا هؤلاء خذوا ثيابُكم ودراهمكم فقال قيس: انصرف أيها الرجل، فإنَّا لم نكنُ لنأخذها، قال: والله لتأخذنُها، فقال قيس: لله أبوك! ألم تكرِّمْنَا وتحسنُ ضيافتنَا فكافأناك! فليس بهذا بأس، فقال الرجل: إنَّا لا نأخذ لِقِرَى الأضياف ثمناً، والله لا آخذها أبداً. فقال قيس: أمَّا إذ أبي ألاَّ يأخذُها فخذوها، 🖾 فوالله ما فضلني رجل من العرب غيره.

قال إبراهيم: وقال أبو المنذر: مَرّ قيس في طريقه برجل من بَلِيّ، يقال له: الأسود بن فلان، فأكرمه، فلما أراد قيس أن يرتجِل وضع عند امرأته ثياباً ودراهم، فلما جاء الرجل دفعتُه إليه، فلحقه فقال: ما أنا باتع ضيافتي، والله لتأخُّذُنَّ هذا أو لأنفِذُنَّ الرمحَ بين جنبيك! فقال ً قيس: ويحكم خذوه!

قال إبراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أقبل قيس حتى قدِم المدينة، فجاءه حَسّانُ بن ثابت شامتاً به - وكان المراهيم: ثم أن المدينة الم

عثمانياً – فقال له: نَزَعك عليّ بن أبي طالب، وقد قتلت عثمان، فبقي عليك الإثم، ولم يحسِنْ لك الشكر! فزجره قيس وقال: يا أعمَى القلب، يا أعمى البصر، والله لولا ألقى بين رهطي ورهطك خَرْباً لضربت عنقك. ثم أخرجه من عنده.

قال إبراهيم: ثم إنَّ قيساً وسهل بن حُنيف، خرجا حتى قدما على عليِّ الكوفة، فخبَّره قيس الخبر وما كان بمصر فصدَّقه. وشهد مع عليّ صِفين هو وسهل بن حنيف.

قال إبراهيم: وكان قيس طُوالاً أطول الناس وأمدُّهم قامة، وكان سِناطأً('' أصلع شيخاً شجاعاً مجرّباً مناصحاً لعليّ ولولده، ولم يزل على ذلك إلى أن مات.

قال إبراهيم: حَدِّثني أبو غسّان، قال: أخبرني عليّ بن أبي سيف، قال: كان قيس بن سعد مع أبي بكر وعمر في سَفَر في حياة رسول الله عَنْ الله عَلَمَانَ يَنِفَقَ عليهما وعلى غيرهما ويُفضِل. فقال له أبو بكر: إنَّ هذا لا يقوم به مالُ أبيك فأمسِك يدك. فلمَّا قدموا من سفرهم قال سعد بن عبادة لأبي بكر: أردت أن تبخُّل ابني! إنا لقومٌ لا نستطيع البخل.

قال: وكان قيس بن سعد يقول في دعائه: اللهم ارزقني حَمْداً ومجداً وشكراً، فإنه لا حَمْدَ إلا بفَعال، ولا مجد إلا بمال. اللهمّ وسّع عليّ فإنّ القليل لا يسعني ولا أسعه.

## ولاية محمد بن أبي بكر

قال إبراهيم: وكان عهد عليّ إلى محمد بن أبي بكر الذي قرىء بمصر:

هذا ما عَهِد عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاَّه مصر، أمرَه بتقوى الله فِي السرّ والعلانية، وخوف الله تعالى في المَغِيب والمشهد، وأمرَه باللِّين على المسلم، والغِلظ على الفاجر، وبالعذلِ على أهل الذمّة، وبالإنصاف للمظلوم، وبالشدّة على الظالم، وبالعفو عن الناس وبالإحسان ما استطاع، والله يجزي المحسنين. وأمره أنْ يدعُوَ مَنْ قِبَلُه إلى الطاعة والجماعة، فإنَّ لهم في ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لا يُقْدَر قدرُه ولا يعرَف كنهه. وأمره أن يجبّى خَراج الأرض على ما كانت تُجبّى عليه من قَبْلُ، ولا ينتقِص ولا يبتدع، ثم يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل، وإن تكُنُّ لهم حاجة يواسِ بينهم في مجلسه ووجهه، ليكون القريب والبعيد عنده عَلَى سواء. وأمره أن يحكم بين الناس بالحقّ، وأن يقوم بالقِسْط، ولا يتبع الهوى، ولا يخاف في الله لومة لائم، فإن الله مع مَنِ اتَّقاه وآثر طاعته على

وكتبه عبد الله بن أبي رافع مولَى رسول الله لغُرَّةِ شهر رمضان سنة ست وثلاثين.

<sup>(</sup>۱) السّنَاط: بضم السين وكسرها. الكوسج الذي ليس له لحية أصلاً. القاموس المحيط مادة (سنط). الله السّنَاط: بضم السين وكسرها. الكوسج الذي ليس له لحية أصلاً. القاموس المحيط مادة (سنط). الله السّنَاط: بضم السين وكسرها. الكوسج الذي ليس له لحية أصلاً. القاموس المحيط مادة (سنط). الله السّنَاط: بضم السين وكسرها. الكوسج الذي ليس له لحية أصلاً. القاموس المحيط مادة (سنط).

قال إبراهيم: ثم قام محمد بن بكر خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد فالحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختُلِف فيه من الحقّ، وبصّرنا وإيّاكم كثيراً مما عَمِيَ عنه الجاهلون. ألا وإنّ أمير المؤمنين ولآني أموركم، وعَهد إليّ بما سمعتم، وأوصاني بكثير منه مشافهة، ولن الوكم خيراً ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن يكن ما ترون من آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوى، فاحمدوا الله على ما كان من ذلك، فإنه هو الهادي إليه، فإن رأيتم من ذلك عملاً بغير الحقّ، فارفعوه إليّ، وعاتبوني عليه، فإني بذلك أسعد وأنتم بذلك جديرون. وفقنا الله وإياكم لصالح العمل.

قال إبراهيم: وحدّثني يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد الأسديّ، عن الحسن بن إبراهيم، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، قال: كتب عليّ عَلَيْتُلِلْ إلى أهل مصر لما بعث محمد بن أبي بكر إليهم كتاباً يخاطبهم به، ويخاطب محمداً أيضاً فيه:

أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله في سرّ أمركم وعلانيته، وعلى أي حال كنتم عليها، وليعلم المرء أنّ الدنيا دارُ بلاء وفناء، والآخرة جزاء وبقاء، فمن استطاع أن يؤيّر ما يبقى على ما يفنى فليفعل، فإنّ الآخرة تبقى، والدنيا تفنى. رزقنا الله وإياكم بَصَراً لما بصرنا وفهما لما فهمنا، حتى لا نقصر عما أمرزنا، ولا نتعدّى إلى ما نهانا. واعلم يا محمد أنّك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدنيا إلاّ أنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن عرض لك أمران: أحدُهما للآخرة والآخر والدنيا، فابدأ بأمر الآخرة، ولتعظّم رغبتُك في الخير، ولتحسن فيه نتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يعطي العبد على قدر نيّته، وإذا أحبّ الخير وأهله ولم يعمله كان إن شاء الله كمن عمله، فإنّ رسول الله على قدر رجع من تَبُوك: إنّ بالمدينة لأقواماً ما سرتُم من مسير، ولا هبطتم من وادٍ إلا كانوا معكم، ما حبسهم إلاّ المرض(١٠) - يقول: كانت لهم نيّة - ثم اعلم يا محمد أني قد ولّيتُك أعظم أجنادي أهل مصر، وولّيتك ما ولّيتك من أمر الناس، فأنت محقوق أنْ تخاف فيه على نفسك، وتحذّر فيه على دينك، ولو كان ساعة من أنهادٍ. فإن استطعت ألا تُسْخِط ربّك لرضا أحدٍ من خلقه فافعل، فإنّ في الله تحلّفاً من غيره، وليس في شيء خلفٌ منه، فاشتدّ على الظالم، ولِنْ لأهل الخير، وقرّبُهم إليك، واجعلهم بطانتك وإخوانك. والسلام.

قال إبراهيم: حدّثني يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن الحسن بن إبراهيم، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، قال: كتب عليّ إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر:

أما بعد، فإنِّي أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون، فأنتم به رهن، وإليه

BO BOB (Y.V) BOB BOB BOB

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه مرض أو عذر عن الغزو (١٩١١)، وابن
 ماجه، كتاب الجهاد، باب من حبسه العذر عن الجهاد (٢٧٦٥)، وأحمد في مسنده (١٤٢٦٥).

. صائرون، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (١). وقال: ﴿ وَبُعَذِرُكُمُ اللّهُ نَفْسَكُمُ اللّهُ نَفْسَكُمُ اللّهُ نَفْسَكُمُ وَإِلَى اللّهِ وَإِلَى اللّهِ الْمُعِدِيرُ ﴾ (٢). وقال: ﴿ وَوَرَبِكَ لَشَئَلَنَهُمْ أَجْمَوِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصّغير من أعمالكم والكبير، فإن يعذّب فنحن الظالمون، وإنْ يغفر ويرحم فهو أرحم الراحمين. وعلموا أنّ أقربَ ما يكون العبد إلى الرّحمة والمغفرة حينما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة. فعليكم بتقوّى الله عزّ وجلّ، فإنها تجمع من الخير ما لا يحمع غيرها، ويُذْرَك بها من الخير ما لا يدرّك بغيرها خير الدنيا وخير الآخرة، يقول الله سبحانه: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوّاْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم فَالُواْ خَبْراً لِلَّذِينَ آخَسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُنيا حَسَنَة وَلَدار الله عَلَي الله عَنْ وَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ وَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ الله عَنْ وَلَا الله عَنْ الله والله عَنْ الله والله عَنْ الله والله الله عَنْ وَلَا الله عَنْ الله والله عَنْ وَلَا الله عَنْ الله والله والله الله والله والل

واعلموا عباد الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبُوا بعاجل الخيرِ وآجلِه، شرَكُوا أهلَ الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهلُ الدنيا في آخرتهم، يقول الله عزّ وجَلّ: ﴿ فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّذِي آخْرَجَ لِيَادِهِ وَالطّيِبَدِ مِنَ الرِّزَقِ قُلْ هِى لِللّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِينَةِ ﴾ (٥) ، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكِنت، وأكلوها بأفضل ما أكِلت، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم، فأكلوا من أفضل ما يأكلون، وشربوا من أفضل ما يشربون، ويلبسون من أفضل ما يأكلون، وشربوا من أفضل ما يشربون، ويلبسون من أفضل ما يلبسون، ويسكنون من أفضل ما يسكنون، أصابوا لذة أهل الدنيا مع أهل الدنيا مع أنهم غداً من جيران الله عزّ وجلّ، يتمنؤن عليه، لا يردّ لَهُم دعوة، ولا ينقص لهم لذة. أما في هذا ما يشتاق إليه مَنْ كان له عقل!

واعلموا - عباد الله - أنّكم إذا اتقيتُم ربّكم، وحفظتم نبيّكم في أهل بيته، فقد عبدتموه بأفضل ما عُبِد، وذكرتموه بأفضل ما ذكر، وشكرتموه بأفضل ما شُكر، وأخذتم بأفضل الصبر، وجاهدتم بأفضل الجهاد، وإنْ كان غيرُكم أطول صلاة منكم، وأكثر صياماً، إذا كنتم أتقى لله وأنصح لأولياء الله من آل محمد وأخشع. واحذَرُوا عبادَ الله الموت ونزوله، وخذولَه، فإنه يدخل بأمر عظيم، خير لا يكون معه شرّ أبداً، أو شرّ لا يكون معه خير أبداً. وليس أحد من الناس يفارق روحُه جسده، حتى يعلم إلى أيّ المنزلتين يصير، إلى الجنّة أم إلى النار! أعدو هو لله أم وليّ له! فإنْ كان وليا فُتِحت له أبواب الجنة، وشرع له طريقها، ونظر إلى ما أعدّ الله عز وجلّ لأوليائه فيها، فرغ من كلّ شغل، ووضع عنه كل ثِقْل، وإن كان عدوًا فتحت له أبوابُ النار، وسهل له طريقها، ونظر إلى ما أعدّ الله فيها لأهلها. واستقبل كل مكروه، وفارق كلّ سرور، قال الله تعالى : ﴿ الّذِينَ تَنَوَفَهُمُ الْمَلَيْكِمُهُ ظَالِينَ أَنْفُرِينَ فَا فَلَوْا النّارَمَ مَا حَكُنَا تَمَمُلُ مِن شُوّعَ بَلَ إِنّ اللهَ عَلِيدُ بِمَا كُنُمُ مَا مُنَا اللهُ عَلَامُ إِنْ اللهُ عَلَامُ الْمُلَيِّ الْمَلَيْكِ فَعَلَامُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ الْمُلَيْدِينَ فَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآيتان: ٩٣، ٩٣.

<sup>(</sup>٥)سورة الأعراف، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآيتان: ٢٨، ٢٩.

واعلموا عبادَ الله أن الموت ليس منه فَوْت، فاحذروه وأعِدُّوا له عُدّته، فإنكم طُرَداء للموت، إن قمتم أخذكم، وإن هربتم أدرككم، وهو ألزم لكم من ظِلْكم، معقودٌ بنواصيكم، والدُّنيا تطوَى من خَلْفِكم، فأكثروا ذكرَ الموتِ عند ما تنازِعكم إليه أنفسكم من الشهوات، فإنه كَفَى بالموت واعظاً. قال رسول الله عَلَيْهِ : قاكثرُوا ذكرَ الموت فإنه هاذم اللذات، (۱).

واعلموا عباد الله أنّ ما بعد الموت أشد من الموت، لمن لم يغفر الله له ويرحمه. واحذروا القبر وضمّته وضيقه وظلمته، فإنه الذي يتكلّم كلّ يوم: أنا بيت التراب، وأنا بيت الغربة، وأنا بيت الدود. والقبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار. إنّ المسلم إذا مات قالت له الأرض مرحباً وأهلاً، قد كنت ممّن أحبّ أن تمشيّ على ظهري، فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فيتسع له مدّ بصره. وإذا دُفِن الكافر قالت له الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً، قد كنت ممن أبغِضُ أن تمشيّ على ظهري، فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضم عليه حتى تلتقيّ ممن أبغِضُ أن تمشيّ على ظهري، فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضم عليه حتى تلتقيّ أضلاعه. وإعلموا أن المعيشة الضّنك التي قال سبحانه: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً ﴾ (٢) هي عذابُ القبر، فإنه يسلط على الكافر في قبره حياتٍ عظام تنهش لحمه حتى يبعث، لو أن تنّيناً منها نفخ الأرض ما أنبت الزرع أبداً.

اعلموا عبادَ الله أن أنفسكم وأجسادَكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن هذا، فإن استطعتم أن ترحموا أنفسَكم وأجسادكم ممّا لا طاقةً لكم به، ولا صبرَ لكم عليه، فتعلموا بما أحبّ الله سبحانه وتتركوا ما كَرِهَ، فافعلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

واعلموا - عباد الله - أنّ ما بعد القبر أشدُّ من القبر، يومٌ يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، وتذهَلُ كلّ مرضعة عما أرضعت. واحذروا يوماً عبوساً قمطريراً "، كان شرَّه مستطيراً. أما إنّ شرّ ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب، والسبع الشداد، والجبال الأوتاد،، والأرضون المهاد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وتغيّرت فكانت وَرْدةً كالدِّهان، وكانت الجبال سراباً، بعد ما كانت صُمَّا صلاباً، يقول الله سبحانه: ﴿وَنُفِخَ فِي الشَّمُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَورِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴿ (٤). فكيف بمن يعصيه بالسمع والبصر، واللسان واليد، والفرج والبطن، إن لم يغفر الله ويرحم!

· (B)

1 9

(B)

**E** 

.

(E)

.

(P)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في ذكر الموت (۲۳۰۷)، والنسائي، كتاب: الجنائز، باب: كثرة ذكر الموت (۱۸۲٤)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له (۲۲۵۸)، وأحمد في «مسنده» (۷۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أي: شديداً. القاموس المحيط مادة (قمطر).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآية: ٦٨٠

**6** 

واعلموا – عباد الله – أنَّ ما بعد ذلك اليوم أشدَّ وأَدْهي، نارٌ قعرُها بعيد، وحَرَّها شديد، وعذابها جديد، ومقامِعُها حديد، وشرابها صديد، لا يفتر عذابها، ولا يموت ساكِنها، دارٌ ليست لله سبحانه فيها رحمة، ولا يُسْمَع فيها دعوة، ومع هذا رحمة الله التي وَسِعَتْ كلّ شيء، لا تعجز عن العباد، وجنَّة عَرَّضها كعَرُّض السماء والأرض، خير لا يكون بعده شرّ أبداً، وشهوة لا تنفد أبداً، ولذة لا تفنى أبداً، ومجمع لا يتفرّق أبداً. قومٌ قد جاورُوا الرحمن، وقام بين أيديهم الغِلْمان، بصحافٍ من ذهب فيها الفاكهة والريحان. وإنَّ أهل الجنة يزورون الجبَّار سبحانه في كلّ جمعة، فيكون أقربُهم منه على منابرَ من نور، والذين يلَونهم على منابر من ياقوت، والذين يلونهم على منابر من مِسْك، فبيناهم كذلك ينظرون الله جلّ جلاله، وينظر الله في وجوههم، إذ أقلبت سحابة تغشاهم فتمطِرُ عليهم من النعمة واللذة والسرور والبهجة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منه، رضوان الله الأكبر.

أما إنَّا لو نخوَّف إلا ببعض ما خوَّفنا به لكنا محقوقين أنَّ يشتدُّ خوفُنا مما لا طاقة لنا به، ولا صبرَ لقوتنا عليه، وأن يشتدّ شوقنا إلى ما لا غنَى لنا عنه ولا بدَّ لنا منه، فإن استطعتم عباد الله أن يشتدّ خوفُكم من ربّكم فافعلوا، فإنّ العبد إنما تكون طاعته على قَدْرِ خوفه، وإنّ أحسنَ الناس لله طاعة، أشدُّهم له خوفاً.

وانظر يا محمد صلاتَك كيف تصلِّيها، فإنما أنت إمامٌ ينبغي لك أن تتمّها وأنَّ تخفُّفها وأن تصلِّيَهَا لوقتها، فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إثمُ ذلك عليه، ولا ينقص من صلاتهم شيئاً.

واعلم أنَّ كلِّ شيء من عملك يتبع صلاتَك، فِمَنْ ضيّع الصلاة فهو لغيرها أشدَّ تضييعاً. ووضوءك من تمام الصلاة، فأت به على وجهه، فالوضوء نصف الإيمان. أسأل الله الذي يَرَى ولا يُرَى وهو بالمنظر الأعلى، أن يجعلنا وإيّاك من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن استطعتم يا أهلَ مصر، أن تصدِّق أقوالُكم أفعالَكم، وأن يتوافق سِرُّكم وعلانيتكم، ولا تخالف ألسنتُكم قلوبُكم فافعلوا. عصمنا الله وإياكم بالهدى، وسلك بنا وبكم المحجّة الوسطى. وإياكم ودعوة الكذّاب ابن هند. وتأمّلوا واعلموا أنّه لا سوى إمام الهدى وإمام الردى، ووصيّ النبيّ وعدوّ النبيّ، جعلنا الله وإياكم ممّن يحب ويرضى. ولقد سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: ﴿إِنِّي لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً، أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه، وأمَّا المشرك فيخزيه الله بشِرْكه، ولكنِّي أخاف عليهم كلِّ منافق اللسان، يقول ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون، (١٠).

9 · 900 · 111 )· 110 · 110 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 1

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (١/ ١٨٧)، والطبراني في االأوسط؛ ح: (٧٠٦٥)، وأحمد قريباً منه في باب: مسند عمر بن الخطاب (١٤٤).

واعلم يا محمد أنَّ أفضلَ الفقه الورع في دين الله، والعمل بطاعته، فعليك بالتقوى في سِرّ أمرِك وعلانيته، أوصيك بسبع هنّ جوامع الإسلام: اخْشُ الله ولا تخشُ الناس في الله، وخير القولِ ما صدَّقه العمل، ولا تقضِ في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيتناقضَ أمرُكُ وتزيغَ عن الحق. وأحبّ لعامة رعيّتك ما تحبّه لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك. وأصلِحُ أحوال رعيّتك، وخض الغمراتِ إلى الحق، ولا تخف لُومَة لاثم. وانصح لمن استشارَك، واجعل نفسَك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. جعل الله خلتنا وودنا خلَّة المتقين وودَّ المخلصين، وجمع بيننا وبينكم في دار الرضوان إخواناً على سرر متقابلين. إن شاء الله.

قال إبراهيم بن سعد الثقفي: فحدثني عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد بن أبي سيف، عن أصحابه، أنَّ عليًّا لما كتب إلى محمد بن أبي بكر هذا الكتاب، كان ينظر فيه ويتأدّب بأدبه، فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله، أخذ كتبه أجمع، فبعث بها إلى معاوية، فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويتعجّب منه، فقال الوليد بن عُقّبة، وهو عند معاوية، وقد رأى إعجابه به: مُرُّ بهذه الأحاديث أن تحرق، فقال معاوية: مه، لا رأيَ لك! فقال الوليد: أَفْمِنَ الرأي أن يعلم الناس أنَّ أحاديث أبي تراب عندك تتعلَّم منها! قال معاوية: ويحك! أتأمرني أن أحرِق علماً مثل هذا! والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكُم. فقال الوليد: إِنَّ كَنْتَ تَعْجُبُ مَنْ عَلَمُهُ وَقَضَائُهُ فَعَلَامُ تَقَاتُلُهُ! فَقَالَ: لُولًا أَنْ أَبَا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه. ثم سكت هُنَيهة، ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنَّا لا نقول: إن هذه من كتب عليٌّ بن أبي طالب، ولكن نقول: هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد، فنحن ننظر فيها، ونأخذ منها.

قال: فلم تزلُّ تلك الكتب في خزائن بني أميَّة، حتى وليَّ عمر بن عبد العزيز، فهو الذي أظهر أنَّها من أحاديث عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلاّ .

قلت: الأليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظرُ فيه ويعجب منه، ويفتي به ويقضي بقضاياه وأحكامه هو عهد عليّ عَلَيْتُلا إلى الأشتر، فإنه نسيج وحده، ومنه تعلُّم الناس الأداب والقضايا والأحكام والسياسة، وهذا العهد صار إلى معاوية لما سمّ الأشترَ ومات قبل وصوله إلى مصر، فكان ينظر فيه ويعجب منه، وحقيق من مثله أن يقتني في خزائن الملوك.

قال إبراهيم: فلمّا بلغ عليًّا عَلَيْتَا إِلَى أنَّ ذلك الكتاب صارَ إلى معاوية، اشتدَّ عليه خُزناً.

وحدثني بكر بن بكار، عن قيس بن الربيع، عن ميسرة بن حبيب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلَّمة، قال: صلَّى بنا عليَّ عَلَيْتَ إِلاَّ ، فلما انصرف قال:

A COMO (YIY) BOO . H. BOO . BOO.

لَــقَــد عــشـرتُ عَــشـرُةُ لا أعــتِــذر سَـوْفَ أكـيِـسُ بـعـدهـا وأستَــمِـرّ وأجمع الأمر الشّتِيتُ المنتشِرُ

فقلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني استعملتُ محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليّ أنه لا علم لي بالسنّة، فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسنّة، فقتل وأخذ الكتاب.

قال إبراهيم: فحدَّثني عبد الله بن محمد، عن ابن أبي سيف المدائني، قال: فلم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد موادعاً لهم، فقال: يا هؤلاء، إما أن تدخلُوا في طاعتنا، وإمّا أن تخرجوا من بلادنا. فبعثوا إليه: إنا لا نفعل، فدغنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرُ الناس، فلا تعجل علينا. فأبي عليهم، فامتنعوا منه وأخذوا حذَرَهم. ثم كانت وقعة صِفين، وهم لمحمد هائبون، فلما أتاهم خبرُ معاوية وأهل الشام، ثم صار الأمر إلى الحكومة، وأنَّ عليًّا وأهل العراق قد قفلوا عن معاوية وأهل الشام إلى عراقهم، اجترؤوا على محمد بن أبي بكر، وأظهروا المنابذة له. فلما رأى محمدٌ ذلك بعث إليهم ابن جمُّهان البلويّ ومعه يزيد بن الحارث الكنانيّ فقاتلاهم، فقتلوهما. ثم بعث إليهم رجلاً من كُلُّب فقتلوه أيضاً. وخرج معاوية بن حُديُّج من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم عثمان، فأجابه القوم وناس كثير آخرون، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، فبلغ عليًّا توتُّبُهم عليه، فقال ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين: صاحبنا الذي عزلْنا بالأمس - يعني قيس بن سعد بن عبادة - أو مالك بن الحارث الأشتر. وكان عليّ حين رجع عن صفين، ردّ الأشتر إلى عملِه بالجزيرة، وقال لقيس بن سعد: أقم أنتَ معي على شُرْطَتي حتى نفرُغ من أمر هذه الحكومة، ثم أخرج إلى أذربيجان، فكان قيس مقيماً على شُرْطته، فلما أن انقضى أمر الحكومة كتب عليّ إلى الأشتر، وهو يومئذ بنصيبين:

أمَّا بعد، فإنَّك ممِّن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمعُ به نَخُوة الأثيم، وأسُدُّ به الثُّغر المخُوف. وقد كنت ولَّيتُ محمد بن أبي بكر مصرَ، فخرجَتُ عليه خوارجُ، وهو غلام حدَّث السنّ، ليس بذي تجرِبَةٍ للحروب، فاقدم عليّ لننظر فيما ينبغي واستخلِفُ على عملك أهلَ الثقة والنصيحة من أصحابك. والسلام.

فأقبل الأشتر إلى علي، واستخلَف على عمله شبيب بن عامر الأزْديّ - وهو جدّ الكِرْمانيّ الذي كان بخُراسان صاحب نصر بن سيّار - فلما دخل الأشتر على عليّ حدثه حديث مصر وخَبّره خبَر أهلها، وقال له: ليس لها غيرُك، فاخرج إليها رحمك الله، فإنّي لا أوصيك اكتفاء برأيك، واستعِنْ بالله على ما أهمَّك، واخلِط الشدَّة باللين، وارفُق ما كان الرُّفق أبلغَ، واعتزِم على الشدّة حين لا يُغني عنك إلا الشدّة.

فخرج الأشترُ من عنده، فأتى برخلِه وأتت معاويةً عيونُه فأخبروه بولاية الأشتر مصر، فعظم

TO BOOK (TIT). BOOK . BOOK . BOOK . BOOK . BOOK .

ذلك عليه، وقد كان طمع في مصر، فعلم أنّ الأشتر إن قدم عليها كان أشدَّ عليه من محمد بن أبي بكر، فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق به، وقال له إنّ الأشترَ قد ولِيَ مصر، فإن كفيتنيه لم آخذُ منك خراجاً ما بقيتُ وبقيتَ، فاحتلُ في هلاكه ما قدرتَ عليه.

فخرج الأشتر حتى انتهى إلى القُلْزُم حيث تركبُ السفن من مصر إلى الحجاز، فأقام به، فقال له ذلك الرجل، وكان ذلك المكان مكانه: أيّها الأمير، هذا منزل فيه طعام وعَلَف، وأنا رجلٌ من أهل الخراج، فأقم واسترح، وأتاه بالطعام حتى إذ طّعم سقاه شُرْبة عسل، قد جعل فيها سُمًّا، فلمّا شربها مات.

قال إبراهيم: وقد كان أميرُ المؤمنين كتبَ على يد الأشتر كتاباً إلى أهل مصر، روى ذلك الشعبيّ عن صَعْصعة بن صُوحان:

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى مَنْ بمصر من المسلمين:

سلامُ الله عليكم، فإنّي أحمد الله إليكم، الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنّي قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله، لا ينام أيام الخوف، ولا ينكِلُ عن الأعداء حِذارَ الدّوائر. لا ناكِلٌ من قدّم، ولا واو في عزم، من أشدّ عباد الله بأساً، وأكرمِهم حَسَباً، أضرّ على الفُجّار من حريق النار، وأبعدُ الناس من دنس أو عارٍ، وهو مالك بن الحارث الأشتر، حسام صارمٌ، لا نابِي الضَّريبة، ولا كليلُ الحدّ، حليم في السَّلْم، رَزِينٌ في الحرب، ذو رأي أصيل، وصبر جميل. فاسمعوا له وأطيعوا أمرَه، فإنْ أمرَكم بالنَّقر. فانفِروا، وإنْ أمرَكم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يُقْدِمُ ولا يحجِمُ إلاّ بأمري. وقد آثرتُكم به على نفسي، نصيحةً لكم، وشدّة شكيمة (١) على عدرّكم، عصمكم الله بالهدى، وثبتكم بالتقوى، ووفّقنا وإياكم لما يحبّ ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.

قال إبراهيم: وروى جابر عن الشعبيّ قال: هلك الأشتر حين أتى عَقبة أَفِيَق.

قال إبراهيم: وحدثنا وطبة بن العَلاَء بن المنهال الغنويّ، عن أبيه، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، أن عليًا لما بعث الأشتر إلى مصر والياً عليها، وبلغ معاوية خبرُه، بعث رسولاً يتبعُ الأشتر إلى مصر، وأمره باغتياله، فحمل معه مِزْوَديْن فيهما شراب، وصحب الأشتر، فاستسقى الأشتر يوماً فسقاه من الآخر وفيه سمّ فشربه، فمالت عنقه، وطُلِب الرجل ففاتهم.

قال إبراهيم: وحدّثنا محرز بن هشام، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة الضّبيّ، أنّ معاوية دسّ للأشتر مولّى لآل عمر، فلم يزل المولى يذكر للأشتر فضلَ عليّ وبني هاشم، حتى

<sup>(</sup>١) شديد الشكيمة: أي شديد النَّفْس أَنِفًا أبِيًّا. لسان العرب مادة (شكم).

اطمأنّ إليه، واستأنس به، فقدِم الأشتر يوماً ثَقَله أو تقدّم ثَقَله، فاستسقى ماء، فقال له مولى آل عمر: وهل لك في شربة سَويق؟ فسقاه شربة سويق فيها سمّ فمات. وقد كانت معاوية قال لأهل الشام لما دسّ إليه مولى آل عمر: ادعُوا على الأشتر، فَدَعَوْا عليه، فلما بلغه موتُه قال: ألا تروْن كيف اسْتُجيب لكم!

تقال إبراهيم: قد رُوِي من بعض الوجوه أنّ الأشتر قُتِل بمصر بعد قتال شديد. والصحيح أنه الشيء سُقِي سمًّا فمات قبل أن يبلغ مِصْر.

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان، عن عليّ بن محمد بن أبي سيف المدائنيّ، أنّ معاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيّها الناس، إنّ عليًا قد وجّه الأشتر إلى مصر، فادعُوا الله أن يكفِيكموه، فكانوا يدعُون عليه في دُبُر كلّ صلاة، وأقبل الذي سقاه السمّ إلى معاوية، فأخبره بهلاك الأشتر، فقام معاوية في الناس خطيباً، فقال:

أمّا بعدُ، فإنه كان لعليّ بن أبي طالب يدان يمينان، فقُطِعَتْ إحداهما يوم صِفّين وهو عمّار بن ياسر، وقد قُطِعت الأخرى اليوم، وهو مالك الأشتر.

قال إبراهيم: فلما بلغ عليًّا موتُ الأشتر، قال: إنّا لله وإنا إليه راجعون! والحمد لله ربّ العالمين! اللهم إنّي أحتسبه عندك، فإنّ موتّه من مصائب الدهر. ثم قال: رحم الله مالكاً، فلقد وفّى بعهده، وقضى نحبه، ولقِيَ ربّه، مع أنا قد وظنا أنفسنا أن نصبِرَ على كلّ مصيبة بعد مصابنا برسول الله عليه فإنها من أعظم المصيبات.

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن هشام المراديّ، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة الضبّيّ، قال: لم يزلُ أمرُ عليّ شديداً حتى مات الأشتر، وكان الأشتر بالكوفة أسود من الأحنف بالبصرة.

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله، عن ابن أبي سيف المدائنيّ، عن جماعة من أشياخ النَّخع، قالوا: دخلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موتُ الأشتر، فوجدناه يتلهّف ويتأسف عليه، ثم قال: لله ذرّ مالك! وما مالك! لو كان من جبل لكان فِنْداً (١)، ولو كان من حَجَر لكان صَلْداً (٢)، أما والله ليهدّن موتُك عَالَماً، وليفرحن عالماً، على مثل مالكِ فلتبكِ البواكي! وهل موجود كمالك!

قال علقمة بن قيس النَّخَعيّ: فما زال عليّ يتلهّف ويتأسفُ، حتى ظننا أنّه المصاب به دونَنا، وعُرِف ذلك في وجهه أياماً.

<sup>(</sup>١) الفِنْدُ: الجبل العظيم. القاموس المحيط مادة (فند).

<sup>(</sup>٢) الصَّلْدُ: الصلب الأملس. القاموس المحيط مادة (صلد).

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله، عن المدائني، قال: حدثنا مولّى للأشتر، قال: لما هلك الأشتر أصيبَ في ثقله رسالةً عليّ إلى أهل مصر:

من عبد الله أمير المؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عُصي في الأرض، وضرَب الجورُ برواقه على البرّ والفاجر، فلاحقّ يُستراح إليه، ولا منكّرٌ يُتناهى عنه. سلام عليكم؛ فإنّي أحمدُ إليكم الذي لا إله إلا هو.

أمّا بعد، فقد وجّهتُ إليكم عبداً من عباد الله لا ينام في الخوف، ولا ينكلُ من الأعداء حِذارَ الدوائر، أشدّ على الكافرين من حريق النار، وهو مالك بن الحارث الأشتر أخو مَذْحِج، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه سيف من سيوف الله، لا نابي الضريبة، ولا كليلُ الحدّ، فإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، وإن أمركم أن تنفِروا فانفروا، وإن أمركم أن تُحجِمُوا فأحجموا، فإنه لا يقدِم ولا يحجم إلا بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي، لنصيحته وشدة شكيمته على عدوّه، عصمكم الله بالحق، وثبتكم بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله، عن المدائنيّ، عن رجاله، أن محمد بن أبي بكر لما بلغه أن عليًا قد وجّه الأشتر إلى مصر، شقَّ عليه، فكتب عَلَيْتُلِلاً إليه عند مَهْلِك الأشتر:

أما بعد، فقد بلَغني موجِدتُك من تسريح الأشتر إلى عملك، ولم أفعلُ ذلك استبطاءً لك عن الجهاد، ولا استزادة لك مني في الجدّ، ولو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك ما هو أيسرُ مؤنة عليك، وأعجب ولاية إليك، إلا أن الرجل الذي ولّيتُه مصر، كان رجلاً لنا مناصحاً، وهو على عدوّنا شديد، فرحمة الله عليه، قد استكمل أيامه، ولاقي حِمَامه (١)، ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه، وضاعف له الثّواب، وأحسن له المآب. فأصحِرُ لعدوّك وشمّر للحرب، وادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأكثر ذكر الله والاستعانة به، والخوف منه، يكفِكَ ما أهمتك، ويُعنْك على ما ولاك. أعاننا الله وإياك على ما لا ينال إلا برحمته، والسلام.

قال: فكتب محمد بن أبي بكر إليه جوابه:

إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر: سلام عليك، فإنّي أحمَد إليك الله الذي لا الله إلا هو، أمّا بعد فقد انتهى إليّ كتابُ أمير المؤمنين وفهمتُه، وعرفتُ ما فيه، وليس أحدٌ من الناس أشدَّ على عدو أمير المؤمنين، ولا أرأف وأرق لوليّه منّي. وقَد خرجتُ فعسكرت، وأمّنتُ الناس، إلا مَنْ نَصَبَ لنا حرباً، وأظهر لنا خِلافاً، وأنا أتبع أمرَ أمير المؤمنين، وحافظ ولاجيء إليه وقائم به، والله المستعان على كلّ حالي، والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

908 · 1 · 100 · 100 · 117 ) · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

<sup>(</sup>١) الحِمَام: قضاء الموت وقدره. لسان العرب مادة (حمم).

قال إبراهيم: فحدَّث محمد بن عبد الله بن عثمان، عن ابن سيف المدانني، عن أبي جَهُضم

الأزديّ أنّ أهلَ الشام لما انصرقوا عن صِفّين، كانوا ينتظرون ما يأتي به الحكمان، فلمّا انصرفا وتفرّقا، وبايع أهلُ الشام معاوية بالخلافة لم يزدد معاوية إلاّ قوّة، واختلف أهلُ العراق على عليّ بن أبي طالب فلم يكن همّ معاوية إلا مِصْر، وقد كان لأهلها هائباً لقربهم منه، وشدّتهم على مَنْ كان على رأي عثمان، وقد كان علم أن بها قوماً قد ساءهم قتلُ عثمان، وخالفوا عليًا، مع أنّه كان يرجو أن يكون له فيها معاونة إذا ظهر عليها على حرب عليّ، لوفور خراجها، فدعا مَنْ كان معه من قريش، وهم عمرو بن العاص السهميّ، وحبيب بن مُسلمة الفهريّ وبُسْر بن أبي أرطاة العامريّ، والضّحاك بن قيس الفِهْريّ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزوميّ. ودعا من غير قريش نحو شُرَحْبيل بن السّمط الحميريّ، وأبي الأعور السّلَميّ، وحمزة بن مالك ودعا من غير قريش نحو شُرَحْبيل بن السّمط الحميريّ، وأبي الأعور السّلَميّ، وحمزة بن مالك الهمْدانيّ، فقال: أندرون لماذا دعوتكم؟ قالوا: لا، قال: فإنّي دعوتكم لأمر هُوَ لي مُهِمّ، وأرجو أن يكون الله عزّ وجلّ قد أعانَ عليه، فقال له القوم – أو من قال له منهم –: إنّ الله لم

يُظْلَعُ على غيبه أحداً، ولسنا ندري ما تريد! فقال عمرو بن العاص: أرى والله أن أمْرَ هذه البلاد

المصرية لكثرة خراجها وعدد أهلها قد أهمّك، فدعوتُنا تسألنا عن رأينا في ذلك، فإنْ كنتَ

لذلك دعوتُنا، وله جمعتّنا، فاعزِم واصرِم، ونعم الرأي ما رأيت! إنّ في افتتاحها عزّك وعزّ

- قال معاوية: أهمّك ما أهمّك يابن العاص! وذلك أنّ عمْراً كان بايع معاوية على قتال علي، وأن مصر له طُغْمة ما بقي - فأقبل معاوية على أصحابه، وقال: إنّ هذا - يعني ابن العاص - قد ظنّ وحقّق ظنّه، قالوا: ولكنّا لا ندري، ولعلّ أبا عبد الله قد أصاب، فقال عمرو: وأنا أبو عبد الله، إنّ أفضل الظّنون ما شابَه اليقينَ.

ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

﴿ أَصْحَابُكُ، وَذُلُّ عَدُوَّكُ، وَكُبْتُ أَهُلِ الْخَلَافُ عَلَيْكُ.

أما بعد، فقد رأيتم كيف صنّع الله لكم في حربكم هذه على عدوّكم! ولقد جاؤوكم وهم لا يشكُّون أنّهمُ يستأصِلُون بيضتَكم (١) ويجوزون بلادكم، ما كانوا يروْن إلاّ أنّكم في أيديهم، فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفاكم مؤنتهم. وحاكمتموهم إلى الله فحكم لكم عليهم، ثم جَمَع كلمتنا، وأصلَح ذات بينِنا، وجعلَهم أعداءً متفرّقين، يشهدُ بعضهم على بعض بالكُفر، ويسفِكُ بعضُهم دَم بعض، والله إني لأرجو أن يُتمّ الله لنا هذا الأمر، وقد رأيت أن أحاول حرب مصر، فماذا ترون؟

فقال عمرو بن العاص: قد أخبرتُك عَمّا سألت، وأشرتُ عليك بما سمعت.

<sup>(</sup>١) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم. لسان العرب مادة (بيض).

فقال معاوية: ما ترون؟ فقالوا: نرى ما رأى عمرو بن العاص. فقال معاوية: إِنَّ عمراً قد عزم وصرم بما قال، ولم يفسّر كيف ينبغِي أن نصنع!

قال عمرو: فإني مشير عليك بما تصنع، أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً، عليهم رجلٌ صارم، تأمنُه وتثِق به، فيأتيَ مصر فيدخلَها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مِثْلِ رأينا من أهلها، فنظاهره على من كان من عدوّنا، فإن اجتمع بها جندك ومَنْ كان بها من شيعتك على مَنْ بها من أهل حربك، رجوتُ الله أن يُعزُّ نصرَك، ويظهر فَلَجَك.

فقال معاوية: هل عندك شيء غير هذا نعمله فيما بيننا وبينهم قبل هذا؟ قال: ما أعلمه.

قال معاوية: فإنَّ رأيي غيرُ هذا، أرى أن نكاتب مَنْ كان بها من شيعتِنا، ومَنْ كان بها من عدوّنا: فأما شيعتنا فنأمرُهم بالثبات على أمرِهم ونُمَنّيهم قدومَنا عليهم، وأمّا مَن كان بها منْ عدوّنا فندعوهم إلى صلّحنا، ونمنّيهم شكرَنا، ونخوّفهم حربنا، فإن صلّح لنا ما قبّلهم من غير حرب ولا قتال، فذلك ما أحببنا، وإلا فحربُهم من وراء ذلك. إنَّك يابنَ العاص لأمْرُقُ بورك لك في العَجلة، وبورك لِي في التؤدة.

قال عمرو: فاعمل بما أراك الله، فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصيرُ إلا إلى الحرب.

قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلَّد الأنصاريّ، وإلى معاوية بن حُدَيج الكِنْديّ، وكانا قد خالفا عليًّا:

أما بعد، فإن الله عَزِّ وجلَّ قد ابتعثكما لأمرِ عظيم، أعظمَ به أجرَكما ورفع درجتَكما ومرتبتكما في المسلمين. طلبتما بدم الخليفة المظلوم، وغضبتما لله، إذ تُرِك حكم الكتاب، وجاهدتما أهلَ الظلم والعدوان، فأبشرا برضوان الله، وعاجلا نصرة أولياء الله، والمواساة لكما في دار الدنيا وسلطاننا، حتى ينتهيَ ذلك إلى ما يرضيكما، ويؤدّي به حقكما فالزما أمركما، وجاهدا عدوكما، وادعوا المدبرين منكما إلى هداكما، فكأنَّ الجيش قد أظلَّ عليكما، فاندفع كلُّ ما تكرهان، ودام كلُّ ما تهويان، والسلام عليكما ورحمة الله.

وبعث بالكتاب مع مولَّى له يقال له سُبِّيع، فخرج بكتابه حتى قدم به عليهما بمصر، ومحمد بن أبي بكر يومئذ أميرُها قد ناصبه هؤلاء النَّفر الحرب، وهم هائبون الإقدام عليه، فدفع الكتاب إلى مسلمة بن مخلَّد، فقرأه فقال: القَ به معاوية بن حُدَيج، ثم القَّني به حتى أجيبَ عنِّي وعنه. فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه إيَّاه، ثم قال له إنَّ مسلمة قد أمرني أن أردّ الكتاب إليه لكي يجيبَ عنك وعنه. قال: قل له فليفعل، فأتى مسلمة بالكتاب. فكتب الجواب عنه وعن معاوية بن حُدَيج: أما بعدُ، فإن هذا الأمر الذي قد ندبْنا له أنفسنا، وابتغينا الله به على عدوّنا، أمرٌ نرجو به ثواب ربّنا، والنصر على مَنْ خالفنا، وتعجيل النقمة على مَنْ سعى على

- DO · DO · (YIA)· BO · · · DO · DO · DO · DO

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٨.

إمامنا، وطأطأ الرّكض في مهادنا(١٦)، ونحن بهذه الأرض قد نفينا مَن كان بها من أهل البَغْي، وأنهضنا مَنْ كان بها من أهل القسط والعدل وقد ذكرت موازرتَك في سلطانك وذات يدك، وبالله إنه لا من أَجْلِ مالٍ نهضْنا، ولا إياه أردنا، فإن يجمَع الله لنا ما نريد ونطلب أو يرينا ما تمنّينا، فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين، وقد يثوبهما الله جميعاً عالماً من خَلْقه، كما قال في كتابه: ﴿ فَنَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنِّيا وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِئِينَ ﴾ (٢). عجل لنا بخيلك ورَجُلك، فإن عدوّنا قد كان علينا جريئاً، وكنّا فيهم قليلاً، وقد أصبحوا لنا هائبين، وأصبحنا لهم منابذين، فإنْ يأتنا مددٌّ من قبَلك يفتح الله عليك، ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم

قال: فجاء هذا الكتاب معاويةً وهو يومئذ بفلسطين، فدعا النفر الذين سميّناهم من قريش وغيرهم، وأقرأهم الكتاب، وقال لهم: ماذا ترون؟ قالوا: نرى أن تبعثَ إليهم جيشاً من قِبَلِك ﴿ فَأَنْتُ مَفْتَتَحَهَا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِإِذِنَ اللهِ.

قال معاوية: فتجهَّزُ إليها يا أبا عبد الله – يعني عمرو بن العاص – فبعثه في ستة آلاف فخرج يسير، وخرج معه معاوية يودّعه، فقال له معاوية عند وَدَاعه إياه: أوصيك بتقوى الله يا عمرو، وبالرفق فإنَّه يُمْنُ، وبالتؤدة فإنَّ العجلة من الشيطان، وبأن تقبَلَ من أقبل، وتعفَّوَ عمَّن أدبر، ﴿ أَنْظِرُهُ فَإِنْ تَابِ وَأَنَابِ قَبَلَتَ مَنْهُ، وإِنْ أَبِي فَإِنَّ السَّطُوةُ بَعْدَ الْمُعْرِفَةُ أَبِلْغُ فِي الْحَجَّةِ، وأحسن في العاقبة. وادع الناسَ إلى الصلح والجماعة، فإنَّ أنت ظَفِرت فليكن أنصارُك أبرّ الناس عندك، وكلُّ الناس فأوْلِ حُسْناً .

قال: فسار عمرو في الجيش حتى دنا من مصر، فاجتمعت إليه العثمانية، فأقام وكتب إلى محمد بن أبي بكر:

أما بعد، فتنحّ عني بدمك يابنَ أبي بكر، فإنّي لا أحبُّ أن يصيبَك منّي ظُفر، وإنّ الناسَ بهذه البلاد قد اجتمعُوا على خلافك ورفض أمرك، وندِمُوا على اتباعك، وهم مسلموك لو قد التقت حَلْقَتا البِطان، فاخرج منها فإني لك من الناصحين. والسلام.

قال: وبعث عمرو إلى محمد مع هذا الكتاب كتابَ معاوية إليه، وهو:

أما بعد، فإن غبُّ الظلم والبغي عظيم الوبال، وإنَّ سفكَ الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النُّقمة في الدنيا والتَّبِعة الموبقة في الآخرة، وما نعلم أحداً كان أعظمَ على عثمان بغياً، ولا أَسْوَا له عيباً، ولا أشدّ عليه خلافاً منك، سعيتَ عليه في الساعين، وساعدت عليه مع

<sup>(</sup>١) أي أرضنا. القاموس المحيط مادة (مهد).

المساعدين، وسفكت دمَه مع السافكين، ثم تظنّ أني نائم عنك، فتأتي بلدة فتأمن فيها وجلّ أهلها أنصاري، يروْن رأيي، ويرفَضون قولك، ويستصرخونِني عليك. وقد بعثت إليك قوماً حِناقاً عليك، يسفِكُون دمك، ويتقرّبون إلى الله عزّ وجلّ بجهادك، وقد أعطوا الله عهداً ليقتُلنَّك، ولو لم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله بأيديهم أو بأيدي غيرهم من أوليائه، وأنا أحذَرك وأنذرك، فإنَّ الله مُقِيد منك، ومقتصٌّ لوليه وخليفته بظلمك له، وبغيك عليه ووقيعتك فيه، وعداوتِك يوم الدَّار عليه، تطعن بمشاقِصك فيما بين أحشائه وأوْدَاجه، ومع هذا فإني أكره قتلَك، ولا أحبُّ أن أتولَّى ذلك منك، ولن يسلمَك الله من النقمة أين كنت أبداً، فتنحِّ وانجُ بنفسك. والسلام.

قال فطوىٰ محمد بن أبي بكر كتابيهما، وبعث بهما إلى عليّ ﷺ، وكتب إليه:

أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن العاصيَ ابن العاص، قد نزل أدانِيَ مصر، واجتمع إليه مِنْ أهل البلد مَنْ كان يرى رأيَهم، وهو في جيش جَرّار، وقد رأيتُ ممّن قبلي بعض الفشل، فإن كان لك في أرض مصر حاجة فامددني بالأموال والرجال، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قال: فكتب إليه على:

أما بعد، فقد أتاني رسولك بكتابك، تذكر أنَّ ابنَ العاص قد نزل في جيش جرَّار، وأنَّ مَنْ كان على مثل رأيه قد خرج إليه. وخروجُ مَنْ كان يرى رأيَه خيرٌ لك من إقامته عندك. وذكرت أنَّك قد رأيت مِمَّن قبلك فَشَلاً، فلا تفشل وإن فشلوا، حَصِّن قريتك، واضمُمْ إليك شيعتك، وأذكِ الحرّس في عسكرك، واندب إلى القوم كنانة بن بشر، المعروف بالنصيحة والتجربة والبأس، وأنا نادبٌ إليك النَّاس على الصَّعْب والذَّلول. فاصبِرْ لعدوَّكُ وامضِ على بصيرتك، وقاتلهم على نيّتك، وجاهدهم محتسباً لله سبحانه، وإن كانت فئتُك أقلّ الفئتين، فإن الله تعالى يُعينُ القليل ويخذُل الكثير. وقد قرأتُ كتابَي الفاجرين المتحابّين على المعصية، والمتلائمين على الضلالة، والمرتَشِيَيْن على الحُكومة، والمتكبّريْن على أهل الدين، الذين استمتعوا بخُلاقِهم، كما استمتع الذين من قبلهم بخَلاقهم، فلا يضرّنْك إرعادهما وإبراقهما، وأجبُهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله، فإنك تجد مقالاً ما شئت. والسلام.

قال: فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه:

أما بعد، فقد أتاني كتابُك تذكر من أمرِ عثمان أمراً لا أعتذر إليك منه، وتأمرني بالتنحّي عنك كأنك لي ناصح، وتخرّفني بالحرّب كأنك عليّ شفيق، وأنا أرجو أن تكونَ الدائرة عليكم، وأنْ يُهِلككم الله في الوقعة، وأن ينزل بكم الذلّ، وأن تولُّوا الدُّبُر، فإن يكن لكم الأمر في الدنيا فكم وكم لَعَمْرِي من ظالم قد نصرتم وكُمْ من مؤمن قد قتلتم ومثّلتم به! وإلى الله المصير، وإليه تردّ الأمور، وهو أرحم الراحمين، والله المستعانُ على ما تصفون.

9 · 000 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 10

قال: وكتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جوابَ كتابه:

أما بعد، فهمت كتابك، وعلمت ما ذكرت، زعمت أنَّك تكره أن يصِيبَني منك ظُفْر، فأشهد بالله إنَّك لمن المبطلين. وزعمت أنك ناصح لي، وأقسم إنَّك عندي ظنِين. وقد زعمت أن أهلَ البلد قد رفضوني، وندِمُوا على اتّباعي، فأولئك حزبك وحزب الشيطان الرجيم، وحسبنا الله رب العالمين ونعم الوكيل، وتوكّلت على الله العزيز الرحيم، ربّ العرش العظيم.

قال إبراهيم: فحدثنا محمد بن عبد الله، عن المدائنيّ، قال: فأقبل عمرو بن العاص يقصد قَصْد مصر، فقام محمد بن أبي بكر في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد، يا معاشرَ المؤمنين، فإنَّ القوم الذين كانوا ينتهكون الحرُّمة، ويغشُّون الضلالة، ويستطيلون بالجبرّية، قد نصبوا لكم العداوة، وساروا إليكم بالجنود، فمن أراد الجنّة والمغفرة فليخرُجُ إلى هؤلاء القوم فليجاهدُهم في الله. انتدِبوا رحمكم الله مع كنانة بن بشر. ثم ندب معه نحو ألفي رجل، وتخلف محمد في ألفين، واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة محمد، فلما دنا عمرو من كنانة سرّح إليه الكتائب، كتيبة بعد كتيبة، فلم تأته من كتائب الشام كتيبة إلا شدّ عليها بمن معه فيضربها حتى يُلحقها بعمرو، ففعل ذلك مراراً. فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حُدَيج الكنديّ، فأتاه في مثل الدَّهُم (١١). فلما رأى كنانة ذلك الجيش، نزل عن فرسه، ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه، وهو يقول: ﴿وَمَا كَانَ الْنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلنَّهَا مُؤَجَّلًا ﴾ (٢). فلم يزل يضاربهم بالسيف حتى استُشهد رحمه الله.

قال إبراهيم: حدثنا محمد بن عبد الله، عن المدائنيّ، عن محمد بن يوسف، أنّ عمرو بن العاص لما قَتَل كنانة أقبل نحو محمد بن أبي بكر، وقد تفرّقَ عنهِ أصحابه، فخرج محمد متمهّلاً، فمضى في طريقه حتى انتهى إلى خَرِبة، فأوى إليها، وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفُّسطاط، وخرج معاوية بن حُدَيج في طلب محمد، حتى انتهى إلى عُلُوج على قارعة الطريق، فسألهم: هلُّ مرَّ بهم أحد ينكرونه؟ قالوا: لا، قال أحدهم: إني دخلت تلك الخَرِبة، فإذا أنا برجل جالس. قال ابن خُدَيج: هو وربّ الكعبة، فانطلقوا يركضون، حتى دخلوا على محمد، فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً، فأقبلوا به نحو الفُسْطاط.

قال: ووثب أخُوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص، وكان في جُنْدِه، فقال: لا والله لا يُقتَلُ أخي صبراً، ابعث إلى معاوية بن حُدَيج فانْهَهُ، فأرسل عمرو بن العاص: أن

<sup>(</sup>١) الدُّهم: الجيش الكثير العدد. لسان العرب مادة (دهم).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٥.

ائتني بمحمد، فقال معاوية: أقتلتم كنانة بن بشر، ابن عمّي، وأخلّي عن محمد! هيهات! ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِكُمْ أَرْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّيْرِ ﴾ (١). فقال محمد: اسقوني قطرة من الماء، فقال له معاوية بن حُدَيج: لا سقاني الله إن سقيتُك قطرة أبداً، إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائماً محرماً، فسقاه الله من الرَّحِيق المختوم، والله لأقتلنَك يابن أبي بكر وأنت ظمآن، ويسقيك الله من الحميم والغِسْلين، فقال له محمد: يابن اليهودية النِّساجة، ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عثمان، إنما ذلك إلى الله يسقي أولياءه ويظمىء أعداءه، وهم أنت وقرناؤك ومَنْ تولأك وتولَّيته، والله لو كان سَيْفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتم. فقال له معاوية بن حُدَيج: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جَوْف هذا الحمار الميت ثم أحرقه عليك بالنار. قال: إن فعلتم ذاك بي فطالما فعلتم ذاك بأولياء الله، وايمُ الله إنّي لأرجُو أن يجعل الله هذه النار التي تخوّفني بها برداً وسلاماً، كما جعلها الله على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك، كما جعلها على نمرود وأوليائه، وإني لأرجُو أن يُحْرِقُك الله وإمامك معاوية، وهذا – وأشار إلى عمرو بن العاص – بنارِ تلظّى، كلَّما خَبَتْ زادها الله عليكم سعيراً. فقال له معاوية بن حديج: إني لا أقتلك ظلَّماً، إنما أقتلك بعثمان بن عفان، قال محمد: وما أنت وعثمان! رجل عَمل بالجؤر، وبدُّل حكم الله والقرآن، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَمْنَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ (٢) ﴿ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِتُونَ ﴾ (٤) ، فنقِمنا عليه أشياء عمِلها، فأردنا أن يُخْلَع من الخلافة عَلَناً، فلم يفعل، فقتله مَنْ قتله من الناس.

فغضب معاوية بن حُدَيج، فقدّمه فضرب عنقه، ثم ألقاه في جَوْف حمار وأحرقه بالنار.

فلما بلغ ذلك عائشة جَزِعت عليه جزعاً شديداً، وقنتَتْ في دُبُر كلّ صلاة تدعو على معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية بن حُديج، وقبضت عيالَ محمد أخيها وولده إليها، فكان القاسم بن محمد من عيالها.

قال: وكان ابن حُدَيج ملعوناً خبيثاً يسبّ عليّ بن أبي طالب عَلْيَتَالِاً .

قال إبراهيم: وحدثني عمرو بن حماد بن طلحة القنّاد، عن عليّ بن هاشم، عن أبيه، عن داود بن أبي عوف، قال: دخلّ معاوية بن حُدَيج علَى الحسن بن عليّ في مسجد المدينة، فقال له الحسن: ويلك يا معاوية! أنت الّذِي تسب أميرَ المؤمنين علياً عَلَيْتِ أما والله لئن رأيتَه يوم القيامة – وما أظنك تراه – لترينه كاشفاً عن ساق، يضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضَرْبَ غرائب الإبل.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٧٤.

111). 1648 · 1848 · 1848

· (2)(2) · (3)(2) · (3)(2)

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٤٤.

قال إبراهيم: وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان، عن المدائني، عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الله بن شدّاد، قال: حلفتْ عائشة لا تأكل شواءً أبداً بعد قَتْل محمد، فلم تأكّلُ شِواءً حتى لحِقت بالله، وما عشرت قطّ إلا قالت: تعِسَ معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، ومعاوية بن حُديج!

قال إبراهيم: وقد روي هاشم أن أسماء بنت عُمَيْس، لما جاءَها نعيُ محمد ابنها وما صُنِع به، قامت إلى مسجدها، وكظمت غيظها حتى تشخّبت دماً.

قال إبراهيم: وروى ابنُ عائشة التيميّ عن رجاله عن كثير النُّوَّاء، أن أبا بكر خَرَج في حياة رسول الله ﷺ في غَزاة، فرأت أسماء بنت عُمَيس وهي تحته، كأنَّ أبا بكر مخضِّب بالحناء رأَسُه ولحيته، وعليَه ثياب بيض، فجاءت إلى عائشة فأخبرتها، فقالت: إنَّ صدقت رؤياك فقد قُتِل أبو بكر، إن خضابه الدم، وإن ثيابه أكفانه، ثم بكت، فدخل النبيّ ﷺ وهي كذلك، فقال: ما أبكاها؟ فقالوا: يا رسولَ الله، ما أبكاها أحد، ولكنّ أسماء ذكرتُ رؤيا رأتُها لأبي بكر، فأخبر النبيِّ ﷺ، فقال: "ليس كما عبّرت عائشة، ولكن يرجع أبو بكر صالحاً، فيلقى أسماء، فتحمل منه بغلام، فتسمّيه محمداً، يجعله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين»(١٠).

قال: فكان كما أخبر ﷺ.

قال إبراهيم: حدَّثنا محمد بن عبد الله، عن المدائنيّ، قال: فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان عند قتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر: أما بعد، فإنا لقينا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع من أهلِ مصر، فدعوناهم إلى الكتاب والسنّة، فعصوا الحق، فتهوَّلُوا في الضلال، فجاهدناًهم، واستنصرنا الله جلَّ وعزَّ عليهم، فضرب الله وجوهَهم وأدبارهم، ومنَحَنا أكتافهم، فقتِل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بِشْر، والحمد لله رب العالمين.

قال إبراهيم: وحدَّثني محمد بن عبد الله، عن المدائنيّ، عن الحارث بن كعب بن عبد الله بن قعين، عن حبيب بن عبد الله، قال: والله إنّي لعند عليّ جالسٌ إذ جاءه عبد الله بن معين وكعب بن عبد الله مِنْ قِبَل محمد بن أبي بكر يستصرِخانه قبل الوقعة، فقام عليٌّ فنادي في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعِد المنبر، فحمِد الله وأثني عليه، وذكر رسول الله عليه عليه، ثم قال: أما بعدُ، فهذا صريخُ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من أهل مصر، قد سار إليهم ابنُ النابغة عدوّ الله وعدوّ مَنْ والاه، ووليّ مَنْ عادى الله، فلا يكونَنّ أهلُ الضلال إلى باطلهم، والركون إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجتماعاً على باطلهم وضلالتهم منكم على حقِّكم. فكأنكم بهم وقد بدؤوكم وإخوانكم بالغَزُّو، فاعجلوا إليهم بالمواساة

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٣/ ٥٦٣ وأخرجه الطبرسي في الاحتجاج: ١/ ٢٧٠.

. BAB.

**€** 

. (B)(B)

. €

B. B. B.

. BBB

8/69 · 68/6

(A)

والنَّصْر عبادَ الله، إنَّ مصر أعظم من الشام وخيرٌ أهلاً، فلا تُغلَبُوا على مصر، فإنَّ بقاء مصر في أيديكم عِزُّ لكم، وكبتٌ لعدوّكم، اخرجوا إلى الجرَعة – قال: والجرَعة بين الحيرة والكوفة – لنتوافَى هناك كلّنا غداً إن شاء الله.

• قال: فلما كان الغد، خرج يمشي، فنزلها بُكُرة، فأقام بها حتى انتصف النهارُ، فلم يوافِه مائة رجل، فرجع. فلمّا كان العشيّ بعث إلى الأشراف فجمعهم، فدخلوا عليه القصر، وهو كثيب حزين، فقال: الحمدُ لله على ما قَضَى مِنْ أمرٍ، وقَدَّر من فعل، وابتلاني بكم أيّها الفرقة التي لا تطيع إذا أمرتُها، ولا تجيب إذا دعوتها. لا أبا لغيركم! ماذا تنتظرون بنصركم، والجهاد على حقكم! الموت خيرٌ من الذلّ في هذه الدنيا لغير الحقّ، والله إن جاءني الموت - وليأتيني - لتجدُنني لصحبتكم جِدٌ قالٍ.

ألا دين يحمعُكم! ألا حمِيَّة تغضبكم! ألا تسمعون بعدوِّكم ينتقص بلاذكم، ويشنّ الغارة علي على غير عطاء ولا عليكم! أو ليس عجباً أنّ معاوية يدعو الجُفاة الطَّغام<sup>(١)</sup> الظلمة، فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة، ويجيبونه في السنة المرة والمرتين والئلاث، إلى أيّ وجه شاء، ثم أنا أدعوكم - وأنتم أولُو النَّهى وبقيّة الناس - تختلفون وتفترِقون عني، وتعصونني وتخالفون عليً!

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبيّ، فقال يا أمير المؤمنين، اندُب الناس مَعِي، فإنه لا عِطْرَ بعد عَروس، وإن الأجر لا يأتِي إلا بالكرّه. ثم التفت إلى الناس وقال: اتقوا الله، وأجيبوا دعوة إمامكم، وانصروا دعوتَه، وقاتلوا عدوّكم، إنا نسير إليهم يا أمير المؤمنين.

فأمر علي سعداً مولاه أن ينادِي: ألا سيرُوا مع مالك بن كعب إلى مصر، وكان وجهاً مكروها، فلم يجتمعوا إليه شهراً، فلما اجتمع له منهم ما اجتمع خرج بهم مالك بن كعب، فعسكر بظاهر الكوفة، وخرج معه علي، فنظر فإذا جميع مَنْ خرج نحو من ألفين، فقال علي: سيرُوا، والله ما أنتم! ما إخالكم تدرِكون القوم حتى ينقضيَ أمرُهم!

فخرج مالك بهم وسار خمس ليال، وقدم الحجاج بن غُزيّة الأنصاريّ على عليّ، وقدِم عليه عبد الرحمن بن المسيّب الفرّاريّ من الشام، فأمّا الفرّاريّ، فكان عيناً لعليّ عليه الله الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بكر، فحدثه الأنصاري بما عاين وشاهد، وأخبره بهلاك محمد، وأخبره الفرّاريّ أنه لم يخرج من الشام حتى قَدِمت البشرى من قِبَل عمرو بن العاص، يتبع بعضُها بعضاً بفتح مصر، وقتل محمد بن أبي بكر، وحتى أذَّن معاوية بقتله على المنبر وقال: يا أميرَ المؤمنين، ما رأيتُ يوماً قطُّ سروراً مثل سروره، رأيته بالشام حين أتاهم قَتْلُ محمد بن أبي بكر، فقال علي: أما إنّ حزننا على قتله، على قدر سرورهم به، لا بل يزيدُ أضعافاً.

<sup>(</sup>١) أرذال الناس وأوغادهم. لسان العرب مادة (طغم).

قال: فسرّح عليٌّ عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كعب، فردّه من الطريق.

قال: وحزن عليّ على محمد بن أبي بكر حتى رُبِي ذلك فيه، وتبيّن في وجهه، وقام في الناس خطيباً، فحمد الله. وأثنى عليه، ثم قال: ألا وإن مصر قد افتتحها الفّجرة أولياء الجَوْر والظلم، الذين صَدُّوا عن سبيل الله، وبغوا الإسلام عِوَجاً. ألا وإنّ محمد بن أبي بكر قد استُشهد رحمة الله عليه، وعند الله نحتسبه. أما والله لَقَدْ كان - ما علمت - ينتظر القضاء، ويعمل للجزاء، ويبغض شكل الفاجر، ويحبُّ سَمْت المؤمن، إنِّي والله لا ألومُ نفسي على تقصير ولا عجز، وإنِّي بمقاساة الحرب لجِدُّ بَصير، إنِّي لأقدِمُ على الحرب، وأعرف وَجُه الحزم، وأقوم بالرأي المصيب، فأستصر حُكم معلنًا، وأناديكم مستغيثًا، فلا تسمعون لي قولاً، ولا تُطيعون لي أمراً، حتى تصير الأمور إلى عواقب المساءة. وأنتم القومُ لا يدرك بكم الثارُ، ولا تنقضُ بكم الأوتار، دعوتُكم إلى غياث إخوانكم منذُ بضع وخمسين ليلة، فجرجرتُمْ عليّ جُرْجرة (١) الجمل الأسرُ (٢)، وتثاقلتم إلى الأرض تثاقُلَ من لا نيّة له في الجهاد، ولا رأي له في ينظرون. فأفّ لكم! ثم نزل فدخل رَحْله.

قال إبراهيم: فحدّثنا محمد بن عبد الله، عن المدائنيّ، قال: كتب عليّ إلى عبد الله بن عباس وهو على البصرة:

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين عَلِيَّالِا ، إلى عبد الله بن عباس: سلام عليك ورحمة الله وبركاته:

أما بعد، فإن مصر قد افتتحت، وقد استُشهد محمد بن أبي بكر، فعند الله عزّ وجلّ نحتسبه. وقد كنت كتبتُ إلى الناس، وتقدّمت إليهم في بدء الأمر، وأمرتُهم بإغاثته قبل الوقعة، ودعوتُهم سرًّا وجهراً، وعوْداً وبدءًا، فمنهم الآتي كارها، ومنهم المتعلّل كاذباً، ومنهم القاعد خاذلاً. أسأل الله أن يجعل لي منهم فرَجاً، وأن يريحني منهم عاجلاً، فوالله لولا طمعي عند لقاء عدوي في الشهادة، وتوطيني نفسي عند ذلك، لأحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً. عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس:

8

لعبد الله عليّ أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس. سلام على أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته:

<sup>(</sup>١) الجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته. القاموس المحيط، مادة (جرر).

<sup>(</sup>٢) أي الأجوف. القاموس المحيط مادة (سرر).

(١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٣/ ٥٦٦. 

أما بعد، فقد بلغني كتابُكَ تذكر فيه افتتاحَ مصر وهلاكَ محمد بن أبي بكر، وأنك سألتَ الله ربك أن يجعل لك من رعيَّتك التي ابتُلِيت بها فرجاً ومخرجاً، وأنا أسأل الله أن يُعْلِيَ كلمتك، وأن يغشيَك بالملائكة عاجلاً. واعلم أن الله صانع لك، ومعزٌّ دعوتك، وكابتُ عدوَّك. وأخبرُك يا أمير المؤمنينَ أن الناسَ ربما تباطؤوا ثم نشطوا، فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومَنَّهم، واستعنَّ بالله عليهم. كفاك الله الهمَّ! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قال إبراهيم: وروي عن المدائنيّ، أن عبد الله بن عباس قَدِم من البصرة على عليّ، فعزًّاه عن محمد بن أبي بكر.

وروى المدائنيّ أنَّ عليًّا قال: رحِم الله محمداً كان غلاماً حَدَثاً، لقد كنت أردت أن أُوَلِّيَ المِرْقال هاشم بن عتبة مصر، فإنه والله لو وليّها لما خلّى لابن العاص وأعوانه العَرْصة، ولا ﴿ قَتِلَ إِلَّا وسيفه في يده، بلا ذمّ لمحمد، فلقد أجهد نفسه فقضى ما عليه.

قال المدائني: وقيل لعليّ عَلَيْتُلاِّ: لقد جزعتَ على محمد بن أبي بكر يا أميرَ المؤمنين. فقال: وما يمنعني! إنّه كان لي ربيباً، وكان لِبَنِيُّ أخاً، وكنت له والداً، أعدُّه ولداً (١).

# خطبة للإمام علي علي بعد فتح مصر

وروى إبراهيم، عن رجاله، عن عبد الرحمن بن جندَب، عن أبيه، قال: خطب عليّ عَلَيْتُ اللَّهِ بعد فتح مصر، وقتْل محمد بن أبي بكر، فقال:

أما بَعْد، فإنَّ الله بَعَثَ محمداً نذيراً للعالمين، وأميناً على التنزيل، وشهيداً عَلَى هٰذِهِ ﴿ الْأُمَّةُ، وأنتمْ مَعاشِرَ العرب يومئذ على شرَّ دِين، وفي شَرِّ دَارٍ، مُنيخونَ على حجارةٍ خُشُنِ، وحيّات صُمّ، وشَوْكٍ مَبْنُوث في البلاد، تَشْرَبُونَ الماءَ الخَبيث، وتأكلونَ الطّعَامَ الخبيثَ تسفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وتقتُلُون أولادَكُمْ، وتُقَطِّعُونَ أَرْحَامَكُمْ، وَتَأْكُلُونَ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطِلِ. سُبُلكُم خائفة، والأصنام فيكم مَنْصُوبة، ولا يؤمنُ أكثرُهُمُ بالله إلاَّ وهمْ مُشْرِكُونَ.

فمنَّ ٱلله - عزَّ وجلَّ - عليكم بمحمد، فَبَعَثَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَعَلَّمَكُم الكِتابَ وَٱلْحِكَمَةُ، وَٱلْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ، وأَمرَكُمْ بِصِلَةِ أَرحَامِكُمْ وَحَقْنِ دِمَائِكُمْ وصلاح ذَاتِ ٱلْبَيْنِ، وأَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ تُوفُوا بِالْعَهْدِ، وَلاَ تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها، وأَنْ تَعَاطَفُوا وتبارُوا وتُرَاحَمُوا. ونَهَاكُمْ عنِ التَّنَاهُبِ والتَّظَالُمِ وَالتَّحَاسُدِ والتَّبَاغي والتَّقَاذُفِ، ﴿ وعن شُرْبِ المخمرِ وبَخْسِ المِكْيَالَ، وَنَقْصِ المِيزَانِ. وتقدُّم إليكم فيما يُتْلَى عليكم: ألأّ

فلما استكُمَلَ مُدَّته، تَوقّاهُ الله إِلَيْه سَعِيداً حَبِيداً، فيا لَها مُصِيبةً حَصَّتِ الأَقْرِبِينَ، وحَمَّتِ المُسْلِمِينَ! ما أصببوا قبلها بمثلها، ولَنْ يُعاينُوا بَعْدَهَا أختها. فلما مضى لسبيله عَنَّى تنازع المسلمون الأمْرَ بَعْدَهُ، فوالله ما كَانَ يُلقَى في روعي، ولا يَخْطُر عَلَى بَالِي أَنَّ العَرَبَ تَعْدِلُ هذا الأمرَ بَعْدَ محمدٍ عن أهلِ بيْتِه، ولا أَنَّهُمْ مُنتُحُوه عَنِّي من بعده. فما رَاعَنِي إِلاَّ أَنْثِيالُ الناسِ على أَبِي بكرٍ، وإجْفَالُهُمْ إليهِ لِيُبَايِعُوهُ، فأمْسَكُتُ يَدِي، ورأيتُ أنِي أحق بمقام محمدٍ عن الناسِ ممّنْ تولّي الأمرَ من بَعْدِه، فلبنْتُ بذاك ما شاء الله حتى رأيتُ راجعةً من الناس رجعت عن الإسلام، يدعونَ إلى مَحْقِ دين الله وملة محمد عن الإسلام، يدعونَ إلى مَحْقِ دين الله وملة محمد عن الإسلام وأهلهُ – أن أرى فيه ثُلُماً (١) وهدماً يكونُ المصاب بهمَا عَلَيَّ أعظم من فوات وِلاَيةِ أُمُورِكُمْ، التي إنما هي مَناعُ أيام قلائل، ثم يزولُ ما كانَ منها كما يزول السرابُ، وكما يتقشَّعُ السَّحَاب، فمشبتُ عندَ ذلكَ إلى أبي بكرٍ فبايعتُهُ، ونهضتُ في تلكِ الأحداث، حتى زَاغَ الباطلُ وَزَهَقَ، وكانتُ كلمةُ الله هيَ الْمُثْيًا، وَلَوْ كُرِهَ الكافرونَ.

فتولّى أبو بكر تلك الأمورَ، فيسَّرَ وسَدَّدَ، وقارَب واقْتَصَدَ، وصَحِبْتُه مُنَاصِحاً، وأطعتُهُ فيما أطاعَ الله فِيهِ جاهداً، وما طمِعْتُ - أن لؤ حَدَثَ به حادث وأنا حيٍّ أن يُرد إلي الأمرُ الَّذِي المَاعَة فيه - طَمَعَ مُستيقن، ولا يئست مِنْهُ يَأْسَ مَنْ لا يرجوهُ، ولو لا خاصّة ما كان بيْنَهُ وبين عمر، لظننتُ أنّه لا يَدْفَعُهَا عَنِي، فلما احْتُضِر بَعثَ إلى عُمر فو لا ه فسمِعْنَا وأطعنا وناصحنا.

وتولّى عُمر الأمر، فكانَ مرضيّ السِّيرة، ميمونَ النَّقِيبة (٢)، حتى إذا اخْتُضِر، فقلت في نفسي: لن يَعْدِلُها عُنِّي، ليس يدافعها عنِّي، فجعلَني سادسَ ستة، فما كانوا لولاية أحدِ منهم أشدَّ كراهة لولايتي عليهم، فكانوا يَسْمعونَ عند وفاة رسول الله عَنْ لَجاج أبي بكر، وأقول: يا معشر قريش، إنا - أهلَ البيت - أحقُّ بهذا الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن، ويعرفُ السُّنة، ويدين بدين الحقّ. فخشِيَ القوم - إن أنا وَليتُ عليهم - ألاَّ يكون لهم من الأمر نصيب ما بَقُوا، فأجمعوا إجْمَاعاً واحداً، فصرَفُوا الولاية إلى عثمان،

<sup>(</sup>١) الثُّلُم: الخلل في الشيء. اللسان مادة (ثلم).

<sup>(</sup>٢) النقيبة: النفس. القاموس مادة (نقب).

وأخرجوني منها، رجاء أنْ ينالُوها، ويتدَاولُوها إذ يئسوا أن ينالُوا بها مِنْ قبَلي، ثم قالوا:

هَلمَّ فَبايعُ وإلا جاهدناك، فَبَايَعْتُ مستكرَها ، وصبرت محتَسِباً ، فقال قائلهم: يابنَ أبي

طالب، إنَّك على هذا الأمر لحريصٌ، فقلت أنْتُم أحرصُ منِّي وأبعد، أيّنا أحرَصُ؟ أنا الذي

طلبتُ ميراثي وحَقّي الذي جعلني الله ورسوله أوْلَى به، أم أنتم إذْ تضرِبُون وَجْهي دُونه،

اللهم إنّي أستعديك على قُريش، فإنّهم قطعوا رَحِمي، وأضاعوا إيايّ، وصغَّروا عظيم

فنظرتُ فإذا ليسَ معي رافد ولا ذابٌ ولا ناصِر ولا ساعد إلا أهلُ بيتي، فضنَنْت بهم عن

المنية، وأغضيتُ على القذى، وتجرّعت ريقي على الشَّجَى(١١)، وصَبَرْتُ مِنْ كَظُم الغيظ

على أمرٌّ من العلقم، وآلم للقلب مِنْ حَرٌّ الشُّفَار، حتى إذا نقِمتم على عثمان أتيتموه

فقتلتموه، ثم جئتموني لتبايعوني، فأبيتُ عليكم، وأمسكت يدِي فنازعتموني ودافعتموني،

وبَسَطْتُمْ يدِي فكففتُها، ومددتموها فقبَضتُها، وازدحمتم عليّ حتى ظننت أنَّ بعضَكم قاتل

بعضِكم أو أنكم قاتِليَّ. فقلتم: بايِعْنا لا نجدُ غيرَك، ولا نرضى إلا بك، بايِعنَا لا نفترق ولا

تختلف كلمتُنا. فبايعتُكم ودعوتُ الناس إلى بيعتي، فمن بايع طوعاً قبلته، ومن أبَى لم

فبايَعني فيمَن بايعني طلحةُ والزبير، ولو أبَيًا ما أكرهتُهما، كما لم أُكرِهُ غيرَهما، فما لبثا

إلا يسيراً حتى بلغني أنهما خرجا مِنْ مَكةَ متوجِّهَيْنِ إلى البصرة، في جيش ما منهم رجلٌ إلا

قد أعطاني الطاعة، وسمح لي بالبيعة، فقدمًا على عاملي وخُزَّان بيت مالي وعلى أهل

مصري الذين كلهم على بيعتي وفي طاعتي، فشتّتوا كلمتُهم، وأفسدوا جماعتُهم، ثم وثبوا

على شِيعتِي من المسلمين، فقتلُوا طائفةً منهم غدراً، وطائفةً صَبْراً. ومنهم طائفة غضِبوا لله

وَلِي، فَشَهَرُوا سيوفَهم وضربوا بها، حتى لَقُوا الله عزَّ وجلَّ صادقين، فوالله لو لم يصيبُوا

منهم إلاّ رجلاً واحداً متعمِّدين لقتله لحلّ لي به قتلُ ذلك الجيش بأسره، فدَعُ ما أنّهم قد

قَتَلُوا من المسلمين أكثرَ من العدّة التي دخلُوا بها عليهم، وقد أَدَالَ الله منهم، فبعداً للقوم

منزلتي، وأجمعوا على منازعَتي حقًّا كنت أوْلَى به منهم، فَسلبونِيهِ ثم قالوا: ألا إنَّ في الحقّ

وتحولون بيني وبينه! فبهتوا، والله لا يهدِي القوم الظالمين.

أن تأخذه، وفي الحق أن تمنعه، فاصبر كمداً، أو مت أسِفاً حَنِقاً.

أُكْرِهُهُ وتركته.

(١) الشَّجي: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. القاموس المحيط مادة (شجو).

. · OO · OO · (YYA)· OO · · · · OO · OO · OO

ثم إني نظرتُ في أمر أهل الشام، فإذا أعرابٌ أحزاب وأهلُ طمع جفاة طغاة، يجتمعُون من كلِّ أوْبِ(١١)، من كان ينبغي أن يؤدَّب وأنَّ يولَّى عليه، ويؤخذ علي يذه، ليسوا من الأنْصَار ولا المهاجرين ولا التَّابعين بإحسان. فسِرْتُ إليهم، فدعوتُهم إلى الطاعة والجماعة، فأبَوًا إلا شقاقاً وفراقاً، ونهضوا في وجوه المسلمين ينْضَحُونهم بالنَّبُل، ويشُجُرونهم بالرماح، فهناك نهِدْت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم، فلما عَضَّهم السلاح. ووجَدُوا ألم الجراح، رفعوا المصاحف يدعونُكم إلى ما فيها، فأنبأتكم أنَّهُمُ ليسوا بأهل دين ولا قرآن، وأنهم رفعوها مكيدةً وخديعةً ووهْناً وضعفاً، فامضوا على حقِّكم وقتالكم فأبيتم عليّ وقلتم: اقبَلُ منهم، فإنّ أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحقّ، وإنْ أبَوًا كأن أعظمَ لحجّتنا عليهم فقبلتُ منهم، وكفَّفْتُ عنهم، إذْ ونيتم وأبيتم، فكان الصُّلْح بينكم وبينهم على رجلين، يُحْييان ما أحيا القرآن، ويُميتَان ما أمات القرآن، فاختلف رأيُهما، وتفرَّق حكمهما، ونَبَذا ما في القرآن، وخالفا ما في الكتاب، فجنَّبهما الله السّداد، ودَلاُّهما في الضلالة، فانحرفتْ فِرْقَةٌ منّا فتركناهم ما تركونا، حتى إذا عثوًا في الأرض يقتلون ويفسدون، أتيناهم فقلنا: ادْفَعُوا إلينا قُتَلةً إخوانِنا، ثم كتابُ الله بيننا وبينكم. قالوا: كلَّنا قتَلهم، وكلَّنا استحلُّ دماءهم. وشدَّت علينا خيلُهم ورجالُهم، فصرَعَهُم الله مصارع الظالمين.

فلما كان ذلك من شأنهم أمرتُكم أن تمضُوا من فَوْرِكم ذلك إلى عدوّكم، فقلتم: كلُّتُ سيوفُّنا، وَنَفِدَتْ نبالُنا، ونَصَلت أسِنَّة رماحنا، وعاد أكثرها قِصَداً، فارجع بنا إلى مصرنا لنستعدُّ بأحسن عُدِّتنا، فإذا رجعتَ زدت في مقاتلتنا عدَّة مَنْ هَلَك منَّا وفارقنا، فإنَّ ذلك أقوى لنا على عدوّنا. فأقبلتُ بكم، حتى إذا أطلَلْتُم على الكوفة أمرتُكم أن تنزلوا بالنُّخَيلة، وأن تلزَّمُوا معسكركم، وأن تَضُمُّوا قَوَاصِيَكم، وأن توطُّنُوا على الجهاد أنفسَكم، ولا تكثِرُوا زيارة أبنائكم ونسائكم، فإن أهلَ الحربِ المصابرُوها، وأهلَ التشميرِ فيها الذين لا ينقادُون من سَهر ليلهم ولا ظُمإِ نهارهم، ولا خَمْص بطونهم، ولا نصَب أبدانهم، فنزلت طائفةً منكم معي معذِرَة، ودخلت طائفة منكم المِصْرَ عاصية، فلا مَنْ بقِيَ منكم صَبَرَ وثَبَت، ولا مَنْ دخل المِصْرَ عاد ورَجَعَ، فنظرتُ إلى معسكري، وليس فيه خمسون رجلاً، فلما رأيتُ ما أتيتم، دخلت إليكم فلم أقْلِرْ على أن تخرجوا معي إلى يومنا هذا، فما تنتظرون!

<sup>(</sup>۱) أي من كل وجه وطريق وناحية. اللسان مادة (أوب). (۱) أي من كل وجه وطريق وناحية. اللسان مادة (أوب). (۱) أي من كل وجه وطريق وناحية. اللسان مادة (أوب).

أما تُرَوْن أطرافَكُم قد انْتُقِصَتْ، وإِلى مصر قد فتِحت، وإلى شيعتي بها قد قتلت، وإلى مسالحكم تَعْرَى، وإلى بلادكم تُغْزَى! وأنتم ذَوُو عدد كثير، وشُوْكة وبأس شديد، فما بِالْكُمِ! للهُ أَنتُم مِنْ أَينِ تَوْتُونِ! ومَا لَكُم تُؤْفَكُونِ! وَأَنَّى تُسْحَرُونِ!

ولو أنَّكم عَزَمْتم وأجمعتم لم تراموا، إلاَّ أنَّ القوم تُرَجَعُوا وتناشبوا وتناصحوا، وأنتم قد وَنَيْتُم وتغاشَشُتُم وافْتَرَقْتم، ما إن أنتم إن ألممتُم عندي على هذا بسُعدًاء، فانتهوا بأجمعكم، وأجمِعوا على حَقَّكم، وتجرَّدُوا لحرب عَدُوّكم، وقد أبدتِ الرَّغُوةُ عن الصَّرِيح، وبَيَّن الصُّبْحُ للِّي عينين، إنما تقاتلون الطُّلُقاء، وأبناء الطُّلُقاء وأولى الجفاء، ومَنْ أسلَم كرها، وكان لرسول الله عليه أنَّفَ الإسلام كلُّه حرباً، أعداء الله والسنَّة والقرآن، وأهل البدّع والأحداث، ومن كان بوائقه تُتَّقَى، وكان عن الإسلام منحرفاً، أكَّلَة الرِّشَا، وعَبَدة الدنيا، لقد أنهِيَ إليّ أنّ ابنَ النابغة لم يبايعُ معاويةً حتى أعطاه، وشرط له أن يؤتيّه ما هي أعظم مما في يده من سلطانه. ألا صَفِرَتْ يدُ هذا البائع دينَه بالدنيا، وخزِيَتْ أمانة هذا المشتري نَصْرةَ فَاسِق غادر بأمُوالِ المسلمين، وإنَّ فيهم مَنْ قد شرِبَ فيكم الخمْرَ وجُلِد الحدّ، يُعْرَف بالفساد في الدين، والفعل السيّىء، وإنّ فيهم مَنْ لم يُسلم حتى رُضِخ له رَضِيخة (١).

فهؤلاء قادة القوم، ومَنْ تركتُ ذكر مساوئه مِنْ قادتهم مِثْلُ من ذكرت منهم، بل هو شرّ، ويودُّ هؤلاء الذين ذكرت لو وُلُّوا عليكم فأظهرُوا فيكم الكُفْر والفساد والفجور والتسلُّط بجبريّة، واتبعوا الهوَى وحكَمُوا بغير الحقّ. ولأَنْتُمْ - عَلَى مَا كَانَ فيكم مِنْ تواكُل وتخَاذُلٍ -خيرٌ منهم وأهدى سبيلاً، فيكم العلماءُ والفقهاء، والنَّجَباء والحكماء، وحَمَّلة الكتاب والمتهجُّدُون بالأسْحار، وعُمَّار المساجد بتلاوة القرآن، أفلا تسخَطُون وتهتمّون أن ينازعَكم الولاية عليكم سفهاؤكم، والأشرار الأراذل منكم!

فاسمَعُوا قولِي، وأطيعوا أمري، فوالله لئِنْ أطعتُموني لا تغوُون، وإن عصيتموني لا ترشُدُون، خُذُوا للحرْبِ أَهْبَتَها وأعِدُوا لها عُدَّتها، فقد شُبَّتْ نارُها، وعلا سنانها وتجرُّدَ لكم فيها الفاسقون، كي يعذَّبوا عباد الله، ويطفِئُوا نور الله. ألا إنه ليس أولياء الشيطان مِنْ أهل الطمع والمكر والجفاء بأوْلَى في الجدّ في غيّهم وضلالتهم من أهل البرّ والزهادة والإخبات في حقَّهم وطاعة ربِّهم، إنِّي والله لو لقيتُهم فرداً وهم ملاء الأرض، ما باليت ولا استوحشت، وإني مِنْ ضلالتهم الَّتي هم فيها، والهُدى الذي نحن عليه، لَعلَى ثقة وبيُّنة، ويقين

<sup>(</sup>١) الرَّضيخة: العطيَّة. لسان العرب مادة (رضخ).

وبصيرة، وإني إلى لقاء ربِّي لمشتاق، ولحسنِ ثوابه لمنتظر، ولكنّ أسفاً يعتريني، وحزناً يخامِرُني، أن يليّ أمرَ هذه الأمة سفهاؤها وفجّارها، فيتخذوا مال الله دُوَلاً، وعباده خَوَلاً،

والفاسقين حِزْباً. وايمُ الله لولا ذلك لما أكثرتُ تأنيبُكم وتحريضَكم، ولتركتُكم إذ ونيتم وأبيتم حتى القاهم بنفسِي، متّى حُمّ لي لقاؤهم. فوالله إني لَعَلَى الحق، وإنّي للشهادة لمحِبّ،

فانفِروا خِفافاً وثِقالاً ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسِكم في سبيل الله ، ذلكم خير لكم إن كنتم

تعلمون. ولا تثاقَلُوا إلى الأرض فتقرُّوا بالخسف، وتبوءوا بالذلُّ، ويكنُّ نصيبُكم الخسران [إنّ] أخا الحرب اليقظان، ومَنْ ضعف أوْدى، ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين.

اللهمُّ اجْمَعْنَا وإياهم على الهُدى، وزهِّدْنا وإياهم في الدنيا، واجعل الآخرة خيراً لنا ولهم من الأولى.

قال إبراهيم: وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان، عن المدائنيّ، أنَّ محمد بن أبي حُذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أصيبَ لما فتح عمرو بن العاص مصر، فبعثَ به إلى معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ بفلسطين، فحبسه معاوية في سجن له، فمكث فيه غير كثير، ثم هرب – وكان ابن خال معاوية - فأرى معاويةً الناس أنَّه كره انفلاتُه من السجن، وكان يحبُّ أن ينجرَ، فقال لأهل الشام: مَنْ يطلبه؟ فقال رجل من خثعم – يقال له عبيد الله بن عمرو بن ظلام، وكان شجاعاً وكان عثمانياً: أنا أطلبه، فخرج في خيل فلحقه بحُوَّارين، وقد دخل بغارِ هناك، فجاءت حُمُرٌ فدخلته، فلما رأى الرجل في الغار فزِعت ونفّرت، فقال حمّارون كانوا قريباً من الغار: إنَّ لهذه الحمُر لشأناً، ما نفّرها من هذا الغار إلا أمر! فذهبوا ينظرون، فإذا هم به، فخرجوا به، فوافاهم عبد الله بن عمرو بن ظلام، فسألهم ووصفَه لهم فقالوا: ها هو هذا، فجاء حتى استخرجه، وكره أن يصيرَ به إلى معاوية فيخلِيَ سبيله، فضرب عنقه. رحمه الله تعالى(١٠).

## ۱۸ - ومن كلام له عَلَيْنَ في دُم أصحابه

الأصل: كُمْ أَدَارِيكُمْ كَمَا تُدَارَى ٱلْبِكَارُ العَمِدَةُ، وَالثَّيَابُ المُتَدَاعِبَةُ اكْلَمَا حِيصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهَنَّكَتْ مِنْ آخَر، كُلَّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْسَرٌ مِنْ مَنَاسِرٍ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلَّ رَجُلِ مِنْكُمْ بَابَهُ، وَٱنْجَحَرَ ٱنْجِحَارَ الضَّبَّةِ فِي جُحْرِهَا، وَالضُّبُع فِي وِجَارِهَا.

 <sup>(</sup>۱) انظر الغارات للثقفي: ۱/ ۳۲۸.

الذَّليلُ وَٱلله مَنْ نَصَرْتُمُوه، وَمَنْ رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ.

إِنَّكُمْ وَٱللَّهُ لَكَثِيرٌ فِي ٱلْبَاحَات، قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَات، وَإِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُمْ، وَيُقِيمُ أَوَدَكُمْ، وَلَكِنِّي وَٱللهَ لاَ أَرَى إِصْلاَحَكُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِي.

أَضْرَعَ ٱللهِ خُدُودَكُمْ، وَأَتْعَسَ جُدُودَكُمْ! لاَ تَعْرِفُونَ الحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُم ٱلْبَاطِل، وَلاَ تُبْطِلُونَ ٱلْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْحَقَّ.

الشرح: البِكَار: جمع بَكْر، وهو الفتيُّ من الإبل. والعَمِدَة: التي قد انشدَخَتْ أَسْنِمتها من داخل وظاهرها صحيح، وذلك لكثرة ركوبها.

والثياب المتداعية: الأسمال التي قد أخلَقت، وإنما سمّيت متداعِية، لأن بعضها يتخرّق فيدعو بعضها إلى مثل حاله.

وجِيصت: خيطت، والحَوْص: الخياطة. وتهتَّكت: تخرُّقت.

وأطلُّ عليكم، أي أشرف، وروي: «أظلُّ» بالظاء المعجمة، والمعنى واحد.

ومِنْسَر: قطعة من الجيش تمرّ قدام الجيش الكثير، والأفصح «مِنَسر» بكسر الميم وفتح السين، ويجوز «مُنْسِر» بفتح الميم وكسر السين.

وانجحر: استتر في بيته، أجحرتُ الضبّ، إذا ألجأتُه إلى جُحْره فانجحر.

والضبّة: أنثى الضّباب، وإنما أوقع التشبيه على الضبّة مبالغة في وصفهم بالجبن والفرار، لأن الأنثى أجبن وأذل من الذكر. والوِجار: بيت الضبع.

والسهم الأفوق: الناصل المكسور الفُوق، المنزوع النَّصل، والفُوقِ: موضع الوَتَر من السهم، يقال نُصَل السّهم إذا خرج منه النَّصْل فهو ناصل، وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن

والباحات: جمع باحة، وهي ساحة الدار. والأوّد: العوج، أود الشيء بكسر الواو يأوّد أُوَداً، أي اعوجٌ، وتأوّد، أي تعوَّج. وأضرَع الله خذُودكم: أذلَّ وجوهكم. ضَرَع الرجل ذلّ وأضرعه غيره، ومنه المثل: «الحمَّى أضرعته لك».

وأتعسَ جدودكم، أي أحال حظوظكم وسعودكم وأهلكها فجعلها إدباراً ونحساً. والتَّعَس: الهلاك. وأصله الكبّ، وهو ضد الانتعاش. تَعَس الرجل، بفتح العين يتعَس تَعَسأ. يقول: كم أداريكم كما يدارِي راكب البعير بعيرُه المنفضخ السنام، وكما يداري لابس الثوب السَّمَل ثوبَهُ المتداعِي، الذي كلَّما خِيط منه جانب تمزَّق جانب.

ثم ذكر خُبْثُهم وذلُّهم، وقلَّة انتصار مَنْ ينتِصر بهم، وأنَّهم كثير في الصورة، قليل في المعنى. ثم قال: إني عالم بما يصلحكم، يقول: إنما يصلحكم في السياسة السيف، وَصَدَق! فإن كثيراً لا يصلِّح إلا عليه. كما فعل الحجّاج بالجيش الَّذي تقاعد بالمهلِّب، فإنه نادى منادِيَه: مَنْ وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمهلُّب فقد حلَّ لنا دمه، ثم قَتَل عُمير بن ضابيء وغيره، فخرج الناس يُهْرَعون إلى المهلُّب.

وأميرُ المؤمنين لم يكُنْ ليستحلُّ من دماء أصحابه ما يستحلُّه مَنْ يريد الدنيا وسياسة الملك وانتظام الدولة، قال عَلَيْتَلِلاً : "لكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي"، أي بإفساد ديني عند الله

فإن قلت: أليستُ نُصرة الإمام واجبةً عليهم؟ فلم لا يقتلهم إذْ أَخلُوا بهذا الواجب؟ قلت: ليس كلّ إخلال بواجب يكون عقوبته القتل، كمن أخَلّ بالحج. وأيضاً فإنّه كان يعلم أن عاقبةَ القتل فسادهم علِيه واضطرابهم، فلو أسرع في قَتلهم لشَّغَبُوا عليه شغباً يُفْضِي إلى أن يقتلوه ويقتلوا أولادَه، أو يسلموه ويسلموهم إلى معاوية، ومتى علم هذا أو غلب على ظنّه لم يَجُزْ له أن يسوسَهم بالقتل الذي يُفْضِي إلى هذه المفسدة، فلو ساسَهم بالقتل والحال هذه، لكان آثماً عند الله تعالى، ومواقعاً للقبيح، وفي ذلك إفساد دينه كما قال: «لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل. . . » إلى آخر الفصل، فكأنَّه قال: لا تعتقدون الصواب والحقّ كما تعتقدون الخطأ والباطل، أي اعتقادكم الحقّ قليل، واعتقادكم الباطل كثير، فعبّر عن الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة، وهي نوع تحت جنسه مجازاً.

ثم قال: ولا تسرعون في نقض الباطل سرعتُكم في نقض الحقُّ وهدمه.

#### دم الجبن في شعر الشعراء

واعلم أن الهجاء بالجبن والذل والفَرَق كثير جدًّا، ونظير قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَكُثيرُ فَي الباحات، قليل تحت الرايات، قول معدان الطائي:

فأمّا الّذِي يُخصيهُمُ فمكَثّرٌ وَأَمَّا الّذي يُظرِيهُمُ فمقلّلُ ونحو قول فراد بن حَنَش، وهو من شعر الحماسة:

إذا لاقت الأعداء لولا صدُودُها!

وأنتم سماء يُعْجِبُ النَّاسَ رِزُّها بآبدةٍ تُنْحِي شَدِيدٍ وَيُبدُهَا (١) تُقَطّع أطنابَ البيوتِ بحاصب وأكذبُ شيء بَرْقُها ورُعُودُها فَوَيْلُمُهَا خيلاً بهاءً وشارةً

<sup>(</sup>١) رزّت السماء: صوتت من المطر. والآبدة: الغريبة. وتنحي: تعتمد.

ومن شعر الحماسة في هذا المعنى:

لِحًى وَرِقَابٌ عَرْدَةٌ وَمَنَاخِرُ١) لَقَدْ كَانَ فيكُم لَوْ وفيتم بجارِكُمْ من الصُّهُبِ أثناءً وجُذْعاً كأنّها عداری علیها شارةٌ وَمَعَاجِر(٢) ومن الهجاء بالجبن والفرار، قولُ بعض بني طيىء يهجو حاتماً، وهو من شعر الحماسة

> لعمري وما عمري على بهين غَداة أتى كالشؤر أخرج فاتَّقَى كأن بصحراء الشريط نعامة أعارتك رجليها وهافي لبها

ونظير المعنى الأول أيضاً قول بعضهم من شعر الحماسة:

كاثِرُ بسعدٍ إن سعداً كشيرةً يروعك من سعدِ بن عمرِو جُسُومُها ومنه قول عُوَيف القوافي:

وما أمُكم تحت الخوافق والقنا ألستم أقل الناس عند لوايهم وممّن حسّن الجبن والفرار بعضُ الشعراء في قوله:

> أضحت نشجعتني هند وقد علمت لا والَّذي حجَّت الأنصارُ كعبتَهُ للحرب قومٌ أضل الله سعيتهم وَلَسْتُ منهم ولا أهوَى فعالهمُ ومن هذا قول أيمن بن خُرَيم الأسديّ :

إنّ لللفتنة مَيْطاً بَيِّنا فإذا كان عسطاء فاستبرر إنما يُسْعِرُها جُهَّالُها

لَيِئْسَ الفتى المدعُوّ بالليل حاتِمُ بجبهته أقتاله وهو قائم تبادرُها جنع الظلام نَعَالِمُ وقد جُرِّدَتْ بيضُ المتُون صوارمُ

ولا تبرجُ من سعدٍ وفاء ولا نُنصرًا وتزهد فيها حين تقتلها نحبرا

بشَكْلَى ولا زهراء من نسوة زُهْرِ وأكترهم عندالذبيحة والقذر

أنَّ الشجاعة مقرونٌ بها العَطّب ما يشتهي الموتَ عندي من له أرَبُ إذا دعشهم إلى حوماتِهَا وثُبُوا(٣) لا القتلُ يعجبني منها ولا السَّلُبُ

ووريد الممشط منها يتعتبل وإذا كان قستالٌ فاعسترلُ حطب النار فذغها تشتعل

- 808 · (1115). 1808 · . . 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 1808 · 180

<sup>(</sup>۱) العَرُدُ: الصلب الشديد المنتصب. القاموس مادة (عرد). (۲) المعاجِرُ: جمع مِعجر، وهو ثوب تعتجر به المرأة. القاموس مادة (عجر).

<sup>(</sup>٣) حَوْمة القتال: معظمه وأشدُّ موضع فيه. اللسان مادة (حوم).

وممن عرِف بالجبن أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسَيْد، عيَّره عبد الملك بن مرُوان فقال: إذا صَوِّتَ العصفورُ طار فوادُه وليثُّ حديد النابِ عند الثرائدِ وقال آخر:

يطيرُ فوادهُ مِنْ نَبْحِ كَلْبٍ ويكفيهِ من الزَّجر الصفيرُ وقال آخر:

ولو أنها عصفورة لحسبتُها مُسَوّمة تدعو عبيداً وأزنتا

### أخبار الجبناء ونوادرهم

ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار»(١) قال: رأى عمرَ بن العاص معاوية يوماً فَضحِك، وقال: ممّ تضحكُ يا أمير المؤمنين، أضحكَ الله سنَّك! قال: أضحك من خُضُور ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي طالب، والله لقد وجدتَه مَنّاناً كريماً ولو شاء أن يقتلَك لقتلك! فقال عمرو: يا أميرَ المؤمنين، أما والله إنّي لعن يمينك حين دعاك إلى البزار فاحولتُ عيناك، وانفتح سَحْرُك، وبدا منك ما أكره ذكرهُ لك، فمن نفسك فاضحك أو فدّغ.

قال ابن قتيبة: وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك، وعليه دِرْعٌ وعمامة سودا، وقوسٌ عربية وكنانة، فبعثت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد - وهي تحته يومئذ: مَنْ هذا الأعرابيّ المستلئم في السلاح عندك على خلوة، وأنت في غُلالة؟ فأرسَلَ إليها الوليد: إنه الحجّاج، فأعادت عليه الرسول: والله لأن يخلُو بك مَلَكُ الموت أحبُ إليّ من أن يخلو بك الحجاج! فضحك وأخبر الحجاج بقولها وهو يمازحه، فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة رَيْحانة وليست بقَهْرمانة (٢)، فلا تطلِعُها على سرّك، ومكايدة عدوّك.

فلما انصرف الحجاج ودخل الوليد على امرأته أخبرها بمقالة الحجاج، فقالت: يا أمير المؤمنين، حاجتي إليك اليوم أن تأمرَه غداً أن يأتيني مستلئماً، ففعل ذلك، وأتاها الحجاج فحجبته ثم أدخلته، ولم تأذن له في القُعود، فلم يزل قائماً، ثم قالت: إيه يا حجاجً! أنت

 <sup>(</sup>۱) «عيون الأخبار» للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري المتوفى
 سنة (۲۷٦هـ) وهو مجلد كبير مشتمل على أبواب كثيرة تجتمع في عشرة كتب. «كشف الظنون»
 (٢/ ١١٨٤).

<sup>(</sup>٢) القهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه، فارسي معرب. المعجم الوسيط مادة (قهرم).

الممتنّ على أمير المؤمنين بقتلك ابنَ الزبير وابن الأشعث! أما والله لولا أنّ الله عَلِم أنَّك شرٌّ خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام، ولا بقتل ابن ذات النِّطاقين أوَّل مولود في الإسلام، وأما نهيُك أميرَ المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ لذَّاته وأوطاره، فإنَّ كنِّ ينفرجن عن مثلك فما أحقَّه بالقبول منك! وإن كنّ ينفرِجْنَ عن مثله، فهو غير قابل لقولك. أما والله لو نقضَ نساءُ أمير المؤمنين الطيبُ من غدائرهن فبعنَه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيَق من القرن، قد أظلتك الرّماح، وأثخنك الكفاح، وحين كان أمير المؤمنين أحبّ إليهم من آبائهم وأبنائهم، فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحبِّهم إياه، قاتل الله القاتل حين ينظر إليك وسِنان غزالة بين

رَبْدَاء تنفِرُ من صَفيرِ الصَّافرِ(١) أم كان قلبك في جَنَاحَيْ طائرٍ!

أسدد عملي وفي المحروب نعامة هلا بسرزتَ إلى غنزالة في الوغي ثم قالت لجواريها: أخرجْنَه، فأخرج (٢٠).

ومن طريف حكايات الجبناء ما ذكره ابن قتيبة أيضاً في الكتاب المذكور، قال كان بالبصرة شيخٌ من بني نهشل بن دارم، يقال له عروة بن مرثَد، ويكنى أبا الأعزّ، ينزل في بني أخت له من الأزُّد في سكَّة بني مازن، فخرج رجالهم إلى ضياعهم في شهر رمضان، وخرج النساء يصلِّين في مسجدهم، ولم يبق في الدار إلا إماء، فدخل كلب يتعسّس، فرأى بيتاً مفتوحاً فدخله، وانصفق الباب عليه، فسمع بعضُ الإماء الحركة، فظنوا أنه لصّ دخل الدار، فذهبت إحداهنّ إلى أبي الأعزّ، فأخبرته، فقال أبو الأعزّ: إلام يبتغي اللصّ عندنا! وأخذ عصاه، وجاء حتى وقف بباب البيت، وقال: إيه يا فلان! أما والله إنّي بك لعارف، فهل أنت من لصوص بني مازن! شربت حامضاً خَبِيثاً، حتى إذا دارت في رأسكَ منتلكَ نَفْسُكَ الأمانيّ، وقلت: أطرُق دور بني عمرو، والرجال خلُوف، والنساء يصلِّين في مسجدهن، فأسرقهم. سوءةً لك! والله ما يفعل هذا ولد الأحرار! وايمُ الله لتخرجنَ أو لأهتفنّ هتُّفة مشؤومة يلتقي فيها الحيَّان: عمرو وحنظلة، وتجيء سعد عدد الحصى، وتُسيل عليك الرجال، من هنا وهنا، ولئن فعلتُ لتكوننَ أشأمَ مولود!

فلما رأى أنّه لا يجيبُه، أخذه باللين، فقال: اخرج - بأبي أنت - مستوراً، والله ما أراك

و (١) رَبْداء: أي لونها كلون الرَّماد. اللسان مادة (ربد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ٩/ ٣٨٣، وأخرجه ابن منظور في لسان العرب العرب: ١١/

تعرِفُني. ولو عرفَتني لقنعت بقولي، واطمأننت إلى ابن أختي البارّ الوّصول، أنا – فديتك – أبو الأعزّ النهشلّي! وأنا خال القوم، وجِلْدة بين أعينهم، لا يعصونني، ولا تضارّ الليلة وأنت في ذمتي، وعندي قوْصَرَتان، أهداهما إليّ ابنُ أختي البارّ الوصول، فخذ إحداهما، فانبذها حلالاً من الله ورسوله.

وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق، وإذا سكت أبو الأعزّ وثب يريد المخرّج، فتهانف أبو الأعزّ، ثم تضاحك، وقال: يا ألأم الناس وأوضعهم! ألا أراني لك منذ الليلة في وادٍ وأنت لي في واد آخر، أقبلت السوداء والبيضاء، فتصيح وتطرق، فإذا سكتّ عنك وثبت تريد الخروج! والله لتخرجن أو لألِجَنّ عليك البيت.

فلما طال وقوفُه جاءت إحدى الإماء فقالت: أعرابيٌّ مجنون والله، ما أرى في البيت شيئاً، فدفعت الباب فخرج الكلب شارداً، وحاد عنه أبو الأعزّ ساقطاً على قفاه، شائلة رجلاه، وقال: تالله ما رأيت كالليلة هذه! ما أراه إلا كلباً، ولو علمت بحاله لولجت عليه.

ونظير هذه الحكاية حكاية أبي حيّة النميريّ، وكان جباناً، قيل: كان لأبي حيّة سيفٌ ليس بينه وبين الخشب فرق، كان يسميه لُعاب المنيّة، فحَكَى عنه بعضُ جيرانه أنه قال: أشرفتُ عليه ليلة، وقد انتضاه وهو واقفٌ بباب بيت في داره، وقد سمع فيه حِسًا، وهو يقول: أيها المغترّ بنا، المجترى، علينا، بئس والله ما اخترتَ لنفسك! خيرٌ قليلٌ وسيف صقيل، لعاب المنيَّة الذي سمعتَ به، مشهورة صولته، ولا تخاف نبوته. اخرج بالعفو عنك، لا أدخل بالعقوبة عليك، إني والله إن أدْعُ قيساً تملأ الفضاء عليك خيلاً ورجلاً. سبحان الله! ما أكثرها وأطيبها، والله ما أنت ببعيد من تابعها، والرسوب في تيار لجَّتها!

قال: وهبَّت ربعٌ ففتحت الباب، فخرج كلب يشتد، فلبِط بأبي حية واربدّ<sup>(١)</sup>، وشغر برجليه، وتبادرت إليه نساءُ الحي، فقلن: يا أبا حيّة، لتفرخ روعتُك، إنما هو كلب، فجلس وهو يقول: الحمد لله الذي مسخك كلباً، وكفاني حرباً (٢)!

وخرج مغيرة بن سعيد العِجْليّ في ثلاثين رجلاً بظهر الكوفة، فعطعطوا (٢٠)، وخالد بن عبد الله القسريّ أمير العراق، يخطب على المنبر فعرِق، واضطرب وتحيّر، وجعل يقول: اطعِمُوني ماء، فهجاه ابن نوفل فقال:

أخسالسدُ لا جسزاك الله خسيسراً وأيسري في حِسرِ أُمَّـكَ من أميسرِ

30 · 200 · (111) · 200 · ... · 200 · 200 · 200

.

. 9 . 9

. 0.0

(J)

· 9

<sup>(</sup>١) أربد: احمر حمرة فيها سواد عند الغضب، اللسان مادة (ربد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عباس القمي في الكنى والألقاب: ٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) عَطَعَطُوا: غَلَبُوا. اللسان مادة (عطط).

كأنك من سَراة بني جَريرِ (۱) كريم الأصل ذُو خَطَرٍ كبيرٍ وما الأذناب عَدْلُ للمصدورِ! تبولُ من المخافة للزئيرِ كبير السنّ ليس بذي ضريرٍ شراباً ثمّ بُلْتَ على السّريرِ تروم الفخر في أغرابِ قَسْدٍ جرير من ذوي يسمَن أصيلُ والمسك عِلْمَة وأبوك وغله وأمسك عِلْمَة وأبوك وغله وكنت لَدَى المغيرة عَبْدَ سَوْء لأعلاج ثمانية وشيئيخ المحانية وشيئيخ صرخت من المخافة: اطعمُوني وقال آخر يعيره بذلك:

بَلّ السنابر من خوف ومن دُهَشِ واستطعم الماء لما جدَّ في الهرَب ومن كلام ابن المقفع في ذمِّ الجبن: الجبن مقتلة، والحرص محرَمة، فانظر فيما رأيت وسمعت: مَنْ قُتل في الحرب مقبِلاً أكثر أم مَنْ قتل مدبراً! وانظر مَنْ يطلب إليك بالإجمال والتكرّم أحق أن تَسخوَ نفسُك له بالعطيّة، أم من يطلب ذلك بالشَّرَهِ والحِرْص!

## 79 – وقال عَلِيَّةِ في سحرة اليوم الذي ضرب فيه

الأصل: مَلَكَنْنِي عَنْنِي وَأَنَا جَالِسٌ، فَسَنَعَ لِي رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ ٱلله عَلَيْهِم، فَقُلْتُ: وَسُولُ ٱلله عَلَيْهِم، فَقُلْتُ: أَدْعُ عَلَيْهِم، فَقُلْتُ: أَبْدَلَهُمْ بِي شَرًّا لَهُمْ مِنِّي.

قال الرضي رحمه الله: يَعْنِي بالأوّد الاعُوجاج، وباللَّدَ الخِصَام، وهذا منْ أَفْصَح لكلام.

الشرح: قوله: «ملكتْني عيني» من فصيح الكلام، يريد غُلَبني النوم.

قوله: «فسنح لي رسول الله ﷺ»، يريد مرّ بي كما تسنَحُ الظّباء والطير يمرّ بك، ويعترض ك.

وذا هاهنا بمعنى «الذي» كقوله تعالى: ﴿مَاذَا تَرَكُ ﴾ (٢)، أي ما الذي ترى، يقول: قلت

(١) السَّراة: أعلى كل شيء، القاموس مادة (سري).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الآية: ١٠٢.

له: ما الذي لقيتُ من أمتك؟ وما هاهنا استفهامية كأيّ، ويقال ذلك فيما يستعظم أمره، كقوله سبحانه: ﴿ ٱلْقُـكَارِعَةُ ۚ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ ﴿ (١). وقشرًا \* هَا هَنَا لَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ فَيه شرًّا ، كقوله: ﴿ قُلُ أَنَالِكَ خَيْرٌ أَرْ جَنَّـةُ ٱلْخُـلَدِ ﴾ (٢) لا يدلُّ على أنَّ في النار خيراً.

### مقتل الإمام علي عَلَيْ الله

ويجب أن نذكر في هذا الموضع مقتله عَلَيْتُلا ، وأصحّ ما ورد في ذلك ما ذكره أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالبيين».

قال أبو الفرج عليّ بن الحسين – بعدَ أسانيد ذكّرها مختلفة متفرّقة، تجتمع على معنى واحد نحن ذاكروه: إنَّ نَفَرَأُ من الخوارج اجتمعوا بمكَّة تذاكروا أمرَ المسلمين، فعابوهم وعابوا أعمالهم عليهم، وذكروا أهل النّهروان، فترحّموا عليهم، وقال بعضهم لبعض: لو أنّا شُرّيْنًا أنفسَنا لله عزّ وجلّ فأتيْنَا أنمةَ الضَّلال، وطلبنا غِرّتَهم، وأرحْنَا منهم العباد والبلاد، وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان!

فتعاقدوا عند انقضاء الحجّ، فقال عبد الرحمن بن ملجَم: أنا أكفيكُمْ عليًّا، وقال واحد: أنا أكفيكم معاوية، وقال الثالث: أنا أكفيكم عَمْرو بن العاص، فتعاقدوا وتواثقوا على الوفاء، وألاَّ ينكِل أحد منهم عن صاحبه الذي يتوجِّه إليه ولا عن قتله، واتَّعدوا لشُّهْر رمضان، في الليلة التي قتَل فيها ابنُ ملجم عليًّا.

قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: قال أبو زهير العبسيّ: الرجلان الأخران البُرَك بن عبد الله التميميّ، وهو صاحب معاوية، وعمرو بن بكر التميميّ، وهو صاحب عمرو بن العاص.

قال: فأما صاحبُ معاوية فإنّه قصده، فلما وقعت عينُه عليه ضربه، فوقعت ضربته علم أليته، وأخِذ فجاء الطبيب إليه، فنظر إلى الضربة فقال: إنَّ السيفَ مسموم، فاخترُ إمَّا أن أُحْمِيَ لك حديدةً فأجعلُها في الضربة فتبرأ، وإما أن أسقيَك دواء فتبرأ وينقطع نسلُك. فقال: أمَّا النار فلا أطيقُها، وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تَقَرّ عيني، وحسبي بهما. فسقاه الدواء فعوفي وعالج جُرحَه حتى التأم، ولم يولد له بعد ذلك.

وقال له البُرَك بن عبد الله: إِنَّ لك عندي بشارةً، قال: وما هي؟ فأخبره خبرَ صاحبه، وقال له: إنَّ عليًّا قُتل في هذه الليلة فاحتبسني عندك، فإن قتِل فأنت وليّ ما تراه في أمري، وإن لم يقتَل أعطيتك العهود والمواثيق أنْ أمضِيَ إليه فأقتلَه، ثم أعود إليك فأضع يدي في يدك، حتى تحكم فيّ بما ترى. فحبسه عنده، فلما أتى الخبرُ أنّ عليًّا قُتِل في تلك الليلة خلَّى سبيله.

# · 例母 · (YT4) · ( YT4) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · (

<sup>(</sup>١) سورة القارعة، الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ١٥.

هذه رواية إسماعيل بن راشد. وقال غيره من الرواة: بل قتله من وقته.

وأما صاحبُ عمرو بن العاص، فإنه وافاه في تلك الليلة، وقد وجد علّة فأخذ دواه، واستخلّف رجلاً يصلّي بالناس، يقال له خارجة بن أبي حبيبة، أحد بني عامر بن لؤيّ، فخرج للصلاة، فشدّ عمرو بن بكر فضربه بالسيف فأثبته، وأخِذَ الرجل، فأتِيَ به عمرو بن العاص فقتله، ودخل من غد إلى خارجة وهو يجودُ بنفسه، فقال: أما والله يا أبا عبد الله ما أراد غيرك. قال عمرو: ولكنّ الله أراد خارجة.

وأما ابن مُلْجَم فإنه قتَل عليًّا تلك الليلة.

قال أبو الفرج: وحدثني محمد بن الحسن الأشناندانيّ وغيره، قال: أخبرني عليّ بن المنذر الطريقيّ، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، قال: حدثنا فِظر، عن أبي الطُّفَيل، قال: جمع عليّ عَلَيْتُ اللهُ الله الناسَ للبيْعة، فجاء عبد الرحمن بن ملجَم فردّه عليّ مرتين أو ثلاثاً، ثم مديدَه فبايعه، فقال له عليّ: ما يحبس أشقاها! فوالذي نفسي بيده لتَخفِبَن هذه من هذه، ثم أنشد:

اشدُد حيازيمك للمؤ ت فيإنّ الموت لاقِيكا ولا تسجيزع مسن المو ت إذًا حَسلٌ بِسواديكسا قال أبو الفرج:

وقد روي لنا من طرق غير هذه، أن عليًّا أعطى الناس، فلما بلغ ابنَ ملجم أعطاه، وقال له: أرب له حيات ويُسري له قَـ شلي عني العِجْليّ بإسناد ذكره في الكتاب، إلى أبي زهير قال أبو الفرج: وحدّثني أحمد بن عيسى العِجْليّ بإسناد ذكره في الكتاب، إلى أبي زهير العبسيّ، قال: كان ابن ملجّم من مُراد وعدادهُ في كِندة، فأقبلَ حتى قدم الكوفة، فلقي بها أصحابه وكتمهم أمره، وطوى عنهم ما تعاقد هو وأصحابه عليه بمكة مِنْ قتلِ أمراء المسلمين مخافة أن ينتشر، وزار رجلاً من أصحابه ذات يوم من بني تيم الرّباب، فصادف عنده قطام بنت الأخضر، من بني تيم الرّباب - وكان عليّ قتل أخاها وأباها بالنهروان، وكانت من أجمل نساء أهل زمانها - فلما رآها شُغِف بها، واشتد إعجابه فخطبها، فقالت له: ما الذي تُسمّي لي من الصداق؟ فقال: احتكمي ما بدلك، فقالت: أحتكم عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفاً وخادماً، وأن تقتل عليّ بن أبي طالب. فقال لها: لك جميعُ ما سألتِ، وأما قتلُ عليّ فأنّى لي بذلك! قالت: تلتمس غِرّته، فإن أنت قتلته شفيّت نفسي، وهنأك العيش معي، وإن قُتِلت فما عند الله خير لك من الدنيا، فقال لها: أما والله ما أقدمني هذا المصرَ، وقد كنت هارباً منه لآمن أهله، إلا ما سألتِي من قتل على.

(١) البيت لعمر بن معديكرب، اللآلئ ١٣٨.

, ENG

96

( ) (BVB)

(A)

⊕**√**€

قالت له: فأنا طالبة لك بعض مَنْ يساعدك على هذا ويقوِّيك، ثم بعثت إلى وردان بن مجالد، أحد بني تَيم الرّباب، فخبّرته الخبر، وسألته معاونة ابن مُلْجَم، فتحمَّل لها ذلك، وخرج ابن مُلْجَم، فأتى رجلاً من أشجَع، يقال له شبيب بن بَجْرة، وقال له: يا شبيب، هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: تساعِدُني على قتل عليّ – وكان شبيبٌ على رأي الخوارج – فقال له: هبِلتُك الهَبُول<sup>(۱)</sup>! لقد جئتَ شيئاً إدًّا! وكيف تقدِر ويحك على ذلك! قال ابن ملجم: نكمن له في المسجِد الأعظم؟ فإذا خرج لصلاة الفجر فَتَكنا به، وشفينا أنفسنا منه، وأدركنا ثأرنا. فلم يزل به حتى أجابه.

فأقبل به حتى دخَلا على قَطّامٍ، وهي معتكفة في المسجد الأعظم، قد ضُرِبت لها قبّة، فقالا لها: قد أجمع رأينا على قتلِ هذا الرجل، قالت لهما: فإذا أردتما ذلك فالقَيَاني في هذا الموضع. فانصرفا من عندها، قلبتًا أياماً أتياها، ومعهما وردان بن مجالد، الذي كلَّفتُه مساعدةً ابن مُلْجَم، وذلك في ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين.

قال أبو الفرج: هكذا في رواية ابن مخنف، وفي رواية أبي عبد الرحمن السُّلَميِّ أنها كانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، فقال لها ابن ملجَم: هذه الليلة هي التي وعدتُ فيها صاحبيّ ووعدَاني أن يقتُلَ كلُّ واحدٍ منا صاحبَه الذي يتوجّه إليه.

قلت: إنما تواعدُوا بمكة: عبد الرحمن، والبُرَك، وعَمْرو، على هذه الليلة، لأنهم يعتقدون أن قتل ولاة الجؤر قُربة إلى الله، وأحْرَى القُربات ما تُقُرِّب به في الأوقات الشريفة المباركة.

ولما كانت ليلة الجمعة التاسعة عشرة من شهر رمضان ليلة شريفة، يُرجَى أن تكون ليلة القَذُر، عيّنوها لفعل ما يعتقدونه قُربةً إلى الله، فليَعْجَب المتعجّب من العقائد، كيف تسرِي في القلوب، وتغلب على العقول، حتى يرتكب الناسُ عظائمَ الأمور، وأهوال الخطوب لأجلها!

قال أبو الفرج: فدعت لهم بحريرٍ فعصبتُ به صدورَهم، وتقلدوا سيوفهم، ومضوًا فجلسوا مقابل الشدّة التي كان يخرج منها على عَلَيْتُلِيرٌ إلى الصلاة.

قال أبو الفرج: وقد كان ابن ملجم أتى الأشعث بن قيس في هذه الليلة، فخلا به في بعض نواحي المسجد، ومرّ بهما حُجْر بن عديّ، فسمع الأشعث وهو يقول لابن ملجم: النّجاء النّجاء بحاجتك! فقد فضحَك الصبح، قال له حُجْر: قتلته يا أعور! وخرج مبادراً إلى عليّ، وقد سبقه ابنُ ملجَم فضربه، فأقبل حُجْر والناس يقولون: قُتِل أمير المؤمنين.

قال أبو الفرج: وللأشعث بن قيس في انحرافِه عن أمير المؤمنين أخبارٌ يطول شرحها، منها

(١) هبلتك الهبول: أي ثكلتك أمّك.

حديثُ حدَّثنيه محمد بن الحسين الأشنانداني، قال: حدثني إسماعيل بن موسى: قال: حدثنا عليّ بن مسهر، عن الأجلح، عن موسى بن أبي النعمان قال: جاء الأشعثُ إلى عليّ يستأذِن عليه، فردّه قَنْبَر، فأَدْمَى الأشعثُ أنفه، فخرج عليّ وهو يقول: ما لي ولك يا أشعث! أما والله لو بعبد ثقيف تمرَّست لاقشعرَّتْ شعيراتك! قيل: يا أمير المؤمنين، ومَنْ عبد ثقيف؟ قال: غلامٌ لهم لا يبقِي أهلَ بيتٍ من العرب إلا أدخلهم ذلًا، قيل: يا أمير المؤمنين، كم يَلِي - أو كم يمكث؟ قال: عشرين، إن بلغها.

قال أبو الفرج: وحدَّثني محمد بن الحسين أيضاً بإسناد ذكَّره، أنَّ الأشعث دخل عَلَى عليّ فكلمه فأغلظ عليّ له، فعرّض له الأشعث، أنه سيفتك به، فقال له عليّ: أبالموتِ تخرُّفني أو تهدّدنني! فوالله ما أبالي وقعتُ علَى الموتِ أو وقَعَ الموتُ عليّ!

قال أبو الفرج: قال أبو مِخْنف: فحدّثني أبي، عن عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: إنّي لأصلَى تلك الليلةُ في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المِصْر، كانوا يصلُّون في ذلك الشُّهْر من أول الليل إلى آخره، إذْ نظرتُ إلى رجالٍ يصلُون قريباً من السُّدَّة قياماً وقعوداً، وركوعاً وسجوداً، ما يسأمون، إذْ خرج عليهم عليّ بن أبي طالب الفجر، فأقبل ينادي: الصلاة الصلاة! فرأيتُ بريقَ السيف، وسمعت قائلاً يقول: الحكم لله يا عليّ لا لك، ثم رأيت بريقَ سيف آخر، وسمعت صوتَ عليُّ عَلَيْتُلا ، يقول: لا يفوتُنكم الرجل.

قال أبو الفرج: فأما بريقُ السيف الأول، فإنه كان شبيب بن بجرة ضربه فأخطأه، ووقعت ضربته في الطَّاق، وأما بريق السيف الثاني، فإنه ابن ملجم، ضَرَبه فأثبت الضربة في وسط رأسه، وشدّ الناس عليهما من كلّ ناحية، حتى أخذوهما.

قال أبو مخنف: فهمْدَان تذكُر أنَّ رجلاً منهم، يكني أبا أدماء أخذ ابنَ ملجم. وقال غيرهم: بل أخذَهُ المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، طرحَ عليه قطيفة ثم صرَعه، وأخذ السيف من يده وجاء به.

قال: وأما شبيب بن بجرة فإنه خرج هارباً، فأخذه رجلٌ فصرَعه، وجلس على صدره، وأخذ السيف من يده ليقتله، فرأى الناسَ يقصدون نحوه، فخشيَ أن يعجّلوا عليه، فوثب عن صدره، وخلاّه وطرح السيف عن يده، وأمّا شبيب بن بجرة ففاته، فخرج هارباً حتى دخلُ منزله، فدخل عليه ابنُ عمَّ له، فرآه يحلُّ الحرير عن صدره، فقال له: ما هذا؟ لعلَك قتلت أمير المؤمنين! فأراد أن يقول: لا، فقال: نعم، فمضى ابنُ عمّه فاشتمل على سيفه ثم دخل عليه

قال أبو مخنف: فحدَّثني أبي، عن عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: أدخِلَ ابن مُلجم على عليّ عَلَيْتُلِيرٌ ، ودخلتُ عليه فيمن دخَل، فسمعت عليًّا يقول: النَّفْس بالنفس، إن أنا مِتّ فاقتلوه

وإنه لصامت ما ينطِق.

كما قَتلني، وإن سَلِمْتُ رأيت فيه رأيي، فقال ابن ملجم: ولقد اشتريتُه بألفٍ – يعني السيف –، وسَممْتُه بألف، فإن خانني فأبعده الله! قال: فنادته أمّ كلثوم: يا عدوّ الله، قتلتَ أمير المؤمنين! قال إنّما قتلت أباك، قالت: يا عدوّ الله، إني لأرجُو ألا يكون عليه بأس، قال: فأراك إنما تبكين عليًا إذاً والله لقد ضربتُه ضربة لو قسِمَت بين أهل الأرض لأهلكتهم.

قال أبو الفرج: وأخرِج ابن ملجم من بين يديه، وهو يقول(١):

نَحْنُ ضَرَبْنَا يابنة الخير إذ طَغَى أبا حسنٍ مأمومة فتفظرا (٢)
ونحن حَلَلْنَا ملكه من نظامِه بضربةِ سيف إذ علا وتَجَبَّرا
ونحن كرامٌ في الصَّباحِ أعزة إذا المرء بالموت ارتدى وتأزرا
قال: وانصرف النَّاسُ من صلاة الصبح، فأحدَقُوا بابن ملجم، ينهشُون لحمَه بأسنانهم
كأنّهم السباع، ويقولون: يا عدوً الله، ماذا صنَعت! أهلكت أمةً محمد، وقتلت خيرَ الناس!

قال أبو الفرج: وروى أبو مِخْنَف، عن أبي الطُّفَيل، أنّ صعصعة بن صُوحان، استأذَنَ على علي عَلِيً الله وقد أتاه عائداً لما ضربه ابن ملجم - فلم يكن عليه إذْنٌ - فقال صعصعة للآذن: قل له: يرحمُك الله يا أمير المؤمنين حَيًّا وميّتاً، فلقد كان الله في صدرك عظيماً، ولقد كنت بذات الله عليماً. فأبلغه الآذِنُ مقالتَه، فقال: قل له: وأنت يرحمك الله، فلقد كنت خفيف المؤونة، كثير المعونة.

قال أبو الفرج: ثم جُمع له أطّباءُ الكوفة، فلم يكن منهم أحدٌ أعلم بجُرحه من أثير بن عمرو بن هانىء السّكونيّ – وكان متطبّباً صاحب كرسيّ يعالج الجراحات، وكان من الأربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين الثمر فسباهم - فلما نظر أثير إلى جرح أمير المؤمنين دعا برئة شاة حارّة، فاستخرج منها عِرْقا، وأدخله في الجُرح، ثم نفخه، ثم استخرجه، وإذا عليه بياض الدِّماغ، فقال: يا أمير المؤمنين، اعهَد عهدَك، فإن عدوّ الله قد وصلتْ ضربتُه إلى أمّ رأسك. فدعا عليَّ عَلَيْ عَلَيْ عند ذلك بدواة وصحيفة، وكتب وصيته: هذا ما أوصى به أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب، أوصى بأنه يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً وصى به أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب، أوصى بأنه يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودينِ الحقّ ليظهرَه على الدّين كله ولو كره المشركون، صلوات عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودينِ الحقّ ليظهرَه على الدّين كله ولو كره المشركون، صلوات أله وبركاته عليه، إن صلاتي ونُسُكِي ومحّيّاي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

· 19049 · 18049 · 1814 ). 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 18049 · 1804

(A)(A)

, j.e.

.9 · ∰

) · @.@

. A

92 . 0

) . .

. I.

•

<sup>(</sup>١) الأبيات في المؤتلف والمختلف للآمدي ٢٨٥، ونسبها إلى ابن ميناس، وميناس أمُّه.

<sup>(</sup>٢) المأمومة: الشجّة التي تبلغ أمّ الرأس.

أوصيك يا حسن وجميع ولذي وأهل بيتي ومَنْ بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربّنا وربكم، ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، فإني سمعتُ رسول الله يقول: «صلاح ذات البين أفضلُ من عامة الصلاة والصيام» (١)، وإن المبيرة حالقة الدين إفساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. انظروا إلى ذوي أرحامكم فصِلُوها يهوّن الله عليكم الحساب. والله الله في الأيتام فلا تُغيّرُن أفواههم بجفوتكم. والله الله في جيرانكم، فإنها وصية رسول الله عليه ، فما زال يُوصينا بهم حتى ظنّنا أنه سيورّثهم (٢) الله، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عماد دينكم. والله الله في صيام شهر رمضان فإنه جُنّة من النار. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم، والله الله في زكاة أموالكم، فإنها تطفىء غضب ربكم، والله الله في أهل بيت نبيكم فلا يظلّمُن بين أظهركم، والله الله في أصحاب نبيّكم فإن رسول الله علي أوصَى بهم. والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم.

والله الله فيما ملكت أيمانكم فإنه كانت آخر وصية رسول الله على إذ قال: «أوصيكم بالضّعيفين، فيما ملكت أيمانكم» (٣)، ثم الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم مَن بغى عليكم، ومن أرادكم بسوء. قولُوا للناس حسناً، كما أمركم الله به، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولّى ذلك غيرُكم، وتدعون فلا يستجابُ لكم. عليكم بالتواضع والتباذل والتبارّ، وإياكم والتقاطع والتفرّق والتدابر، تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيّه، أستودعكم الله خير مستودّع، وعليكم سلام الله ورحمته.

قلت: قوله: ﴿وَاللهُ اللهُ فِي الأَيْتَامِ، فلا تَغَيِّرَنَّ أَفُواهِهُمْ بَجِفُوتُكُمُ يَحْتَمَلُ تَفْسَيْرِيْن: أَحَدُهُمَا لا تَجْيَعُوهُمْ، فإن الجائع يَخُلُفُ فَمَه، وتَتَغَيِّر نَكَهَتُه. والثاني: لا تَحْوِجُوهُمْ إلى تَكْرار الطلب والسؤال، فإنّ السائل ينضبُ ريقه وتنشفُ لهواته (٤)، ويتغيّر ريح فمه.

قال أبو الفرج: وحدثني أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ بإسناد ذكره في الكتاب، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ح: (٤٩١٩)، والترمذي ح: (٢٥٠٩)، وأحمد في مسنده ح: (٢٦٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ح: (٦٠١٤)، ومسلم ح: (٢٦٢٥)، والترمذي ح: (١٩٤٢)، وأبو داود ح: (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) اللهوات: جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على المحلق. اللسان مادة (لهو).

عبد الرحمن السلمي، قال: قال لي الحسن بن عليّ عَلَيْتُ إِلاّ : خرجتُ وأبي يصلَي في المسجد، فقال لي: يا بنيّ إن بتّ الليلة أوقظ أهلِي، لأنها ليلة الجمعة صبيحة يوم بدر لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فملكتُني عيناي، فسنَح لي رسول الله عظي ، فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من أمّتك من الأوَد واللُّدد (١٠٠] فقال لي: أدّع عليهم، فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي مَنْ هو شرٌّ مني، (٢٠).

قال الحسن عَلَيْتُلا : وجَاء ابنُ أبي السَّاج، فآذَنه بالصلاة، فخرج فخرجت خَلْفه، فاعتوره الرجلان، فأمَّا أحدُهما فوقعت ضربته في الطَّاق، وأما الآخر فأثبتها في رأسه.

قال أبو الفرج: قال: حدثني أحمد بن عيسي، قال: حدّثنا الحسين بن نصر، قال: حدثنا زيد بن المعدَّل، عن يحيى بن شعيب، عن أبي مُخنف، عن فَضَيل بن خديج، عن الأسود الكنديّ والأجلح، قالاً، توفّي عليّ عُلِيَّتِلاً وهو ابن أربع وستين سنة في عام أربعين من الهجرة، ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان، وولِيَ غَسلُه ابنُه الحسن وعبد الله بن العباس، وكُفَّنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وصلَّى عليه ابنُه الحسن، فكبّر عليه خمسَ تكبيرات، ودُفِن بالرَّحَبة، مما يلِي أبوابَ كِنْدة عند صلاة الصبح.

هذه رواية أبي مخنف.

قال أبو الفرج: وحدِّثَنِي أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلويّ، قال: حدَّثنا يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عُمَيْر، عن الحسن بن علي الخلال، عن جَدَّه، قال: قلت للحسين بن عليٌّ عَلِينَا إِن دفنتم أمير المؤمنين عَلِيمَا ؟ قال: خرجنا به ليلاً من منزله حتى مَرزُنا به على منزل الأشعث بن قيس، ثم خرجنا به إلى الظهر بجنب الغَرِيّ.

قلت: وهذه الرواية هي الحقّ وعليها العمل، وقد قلنا فيما تقدّم أن أبنًاء الناس أعرفُ بقبور آبائهم من غيرهم من الأجانب، وهذا القبر الذي بالغريّ، هو الذي كان بنو عليّ يزورونه قديماً وحديثاً، ويقولون: هذا قبر أبينا، لا يشكُّ أحد في ذلك من الشيِّعة، ولا من غيرهم، أعني بني عليّ من ظهر الحسن والحسين وغيرهما من سلالته، المتقدمين منهم والمتأخرين، ما زاروا ولا وقفوا إلاّ على هذا القبر بعينه.

وقد روي أبو الفُرَج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيّ في تاريخه المعروف «بالمنتظم»(٣) وفاة أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النَّرسِيِّ المعروف بأبيّ، لجودة قراءته قال:

· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

<sup>(</sup>١) اللَّدَ: الخصومة الشديدة. اللسان مادة (لدد).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في مسئده (۵۲۰). (۲) المنتظم ۹/۱۸۹.

توفي أبو الغنائم هذا في سنة عشر وخمسمائة، وكان محدّثاً من أهل الكوفة ثقة حافظاً، وكان من قُوّام الليل ومن أهل السنّة، وكان يقول: ما بالكوفة مَنْ هو على مذهب أهل السنّة وأصحاب الحديث غيري، وكان يقول: مات بالكوفة ثلاثمائة صحابيّ ليس قبر أحد منهم معروفاً إلا قبر أمير المؤمنين، وهو هذا القبر الذي يزوره الناس الآن، جاء جعفر بن محمد عَلِينًا وأبوه محمد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام إليه، فزاراه، ولم يكن إذ ذاك قبراً معروفاً ظاهراً، وإنما كان به سَرْح عِضاه، حتى جاء محمد بن زيد الداعي صاحب الديلم، فأظهر القبر.

وسألت بعض من أثق به من عقلاء شيوخ أهل الكوفة عمّا ذكره الخطيب أبو بكر في تاريخه، أنّ قوماً يقولون: إنّ هذا القبر الذي تزورُه الشيعة إلى جانب الغريّ هو قبر المغيرة بن شعبة، فقال: غلطوا في ذلك، قبر المغيرة وقبر زياد بالثويّة من أرض الكوفة، ونحن نعرفهما وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا. وأنشدني قولَ الشاعر يرثي زياداً، وقد ذكره أبو تمام في الحدادة:

مَسلّى الإله على قبر وطهرة زُفّت إليه قريش نعش سَيّدها أبا المغيرة والدنيا مفجعة قد كان عندك للمعروف معرقة وكنت تُغْشَى وتعطي المال مِنْ سَعَة والنّاسُ بعدُك قد خَفْت حُلُومُهُمُ والنّاسُ بعدُك قد خَفْت حُلُومُهُمُ

عند الثويّة يُسفِي فوقَه المورُ (١) فالحلم والجُودُ فيه اليوم مَقْبُور وإنّ من غَرّتِ اللذيبَا لمَغُرُور وكان عندك للمنكور تنكيرُ فاليوم قبرُك أضحى وهو مهجُورُ كانما نُفِخَتْ فيه الأعاصيرُ

وسألت قطب الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقساسيّ رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: صدّق من أخبرك، نحن وأهلها كافّة نعرف مقابر تُقِيف إلى النّويّة، وهي إلى اليوم معروفة، وقبر المغيرة فيها، إلا أنها لا تعرف، وقد ابتلعها السَّبَخُ (٢) وَزَبَدُ الأرض وفورانُها، فطمِسَت واختلط بعضها ببعض.

ثم قال: إن شئت أن تتحقّق أنَّ قبر المغيرة في مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج على بن الحسين، والمَحْ ما قاله في ترجمة المغيرة، وأنه مدفونٌ في مقابر ثقيف، ويكفيك قولُ أبي الفرج، فإنه الناقد البصير، والطبيب الخبير، فتصفَّحْتُ ترجمة المغيرة في الكتاب المذكور، فوجدت الأمر كما قاله النقيب.

<sup>(</sup>١) المور: الغبار. اللسان مادة (مور).

 <sup>(</sup>٢) السَّبْخ: المكان يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام.

قال أبو الفرج: كان مصقلة بن هبيرة الشيباني قد لأحَى المغيرة في شيء كان بينهما منازعة ، فضرع له المغيرة وتواضع في كلامه، حتى طمع فيه مصقلة ، فاستعلى عليه وشَتمه ، وقال: إنّي لأعرف شَبَهي في عروة ابنك ، فضربه شرَيح الحدّ وآلى مصقلة ألا يقيم ببلدة فيها المغيرة ، فلم يدخل الكوفة ، حتى مات المغيرة ، فدخلها ، فتلقاه قومُه فسلموا عليه ، فما فرغ من السلام حتى سألهم عن مقابر ثقيف ، فأرشدوه إليها ، فجعل قومٌ من مواليه يلتقطون الحجارة ، فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : نظن أنك تريد أن ترجُم قبر المغيرة ، فقال : ألقوا ما في أيديكم ، فانطلق حتى وقف على قبره ، ثم قال : والله لقد كنت - ما علمت - نافعاً لصديقك ، ضارًا لعدوك ، وما مثلك إلا كما قال مهلهل في كليب أخيه :

إنّ تحتَ الأحجار حَزْماً وعَزْماً وَحَرْماً وَحَدِمِ بِمِا ٱلْدَذَا مِعْلاَقِ حَيْدً في السوجاد أرْبد لا ين فععُ منه السليمَ نفشةُ داقِ(١)

قال أبو الفرج: فأما ابن ملجم، فإن الحسن بن عليّ بعد دفنه أمير المؤمنين دَعَا به وأمر بضرب عنقه، فقال له: إن رأيت أن تأخذ عليّ العهود أنْ أرجعَ إليك حتى أضعَ يدي في يدك، بعد أن أمضيّ إلى الشام، فأنظر ما صنع صاحبي بمعاوية، فإن كان قتله وإلا قتلتُه ثم عدت إليك حتى تحكّم فيّ حكمك. فقال: هيهات، والله لا تشربُ الماء البارد حتى تلحق روحك بالنار، ثم ضرب عنقه، واستوهبت أم الهيثم بنت الأسود النَّخَعِيّة جثتُه منه، فوهبها لها، فأحرقتها بالنار (٢). وهو من الخوارج:

فلَمح أَرَ مَهْراً سَاقَهُ ذُو سماحة كمهر قَطامٍ من غَنِي ومُعْدِمٍ شَلاثه أَلاف وعبد وقَسيْتَ وضربُ علي بالحسام المصمّم فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فَتْك إلا دُونَ فَتْكِ ابن ملجم وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (٣):

وَمَالُ سِياتِسِها من الله نازلُ وَاللهِ سَازلُ فَعَاجُلَهُ بِالسِيها من الله نازلُ فعاجُلَهُ بِالسِيف شَلَّتُ يمينُه فعاجُلهُ بِالسِيف شَلَّتُ يمينُه فيا ضربة من خاسر ضَلَّ سعينه ففاز أميرُ المؤمنين بحظه

مصيبتُها جلّت عَلَى كل مُسلم ويخْضِبُها أَسْقَى البَرية بالدم لشؤم قَطَام عند ذاك ابن مُلْجَم تَبَوّا منها مقعداً في جهنم وإن طرقت إحدى الليالي بمعظم

إلى الوجار: جُخْر الضبع والأسد والذئب ونحو ذلك، والبيتان في الأغاني ١٦/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٣٢/٤٢.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الاستيعاب ٤٧٢، ونسبها إلى بكر بن حماد.

ألا إنسما الدنيا بلاء ونستنة حلاوتُها شيبتُ بصابٍ وعلقم قال أبو الفرج: وأنشدني عمّي الحسن بن محمد، قال: أنشدني محمد بن سعد، لبعض بني

صلّى الإلْهُ عليك يا قَبْرُ ألاً يَسحُسلُ بسأرضه السقسطرُ ولسيورقن بسجنبك السشخر إلا قسلت، لفاتني الوثر

عبد المطلب، يرثي عليًّا، ولم يذكر اسمه: يا قبر سيدنا المجنّ سماحةً مسا ضرر قَسبُسراً أنست سساكسنُسه فليندين سماحُ كَفَّك بالثّرى والله لسو بسك لسم أجِسدُ أحسداً

## ٧٠ - ومن كلام له عَلِينَ في ذم أهل العراق

الأصل: أمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ ٱلْعِرَقِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، حَمَلَتْ فَلَمَّا أَنَمَّتْ أَمْلَصَتْ ومَاتَ قَيْمُهَا، وطَالَ تأَيُّمُهَا، ووَرِثْهَا أَبْعَدُهَا.

أَمَا وَأَلَٰهُ مَا أَنَيْنُكُم ٱلْحَنِيَاراً، وَلَكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً. ولقد بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عَلِيٍّ يَكُذِبُ، قَاتَلُكُمُ أَللهُ تَعَالَى! فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ! أَعَلَى الله فأَنَا أوَّلُ منْ آمَنَ بِه! أَمْ عَلَى نَبِيّهِ؟ فَأَنَا أوَّلُ مَنْ صَدَّقَ بِهِ!

كَلاَّ والله، لَكَّنها لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا، ولَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا، ويْلُ ٱمِّهِ كَيْلاً بِغَيرِ ثَمَنِ لَوْ كَانَ لَهُ وعَاءً: وَلْتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حينٍ!

الشرح: أملصت الحامل: ألقتْ ولدها سقاطاً. وقيّمها: بعلها. وتأيّمها: خلّوها عن الأزواج، يقول: لما شارفتم استئصالَ أهل الشام، وظهرت أمارات الظَّفر لكم، ودلائل الفتح، نكصُّتم وجنحتم إلى السُّلُّم والإجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف، فكنتم كالمرأةِ الحامل لما أتّمت أشهرَ حَمْلِها ألقت ولدها إلقاءً غير طبيعيّ، نحو أن تلقيَه لسقطةٍ أو ضربة أو عارض يقتضي أن تلقِيَه هالكاً.

ثم لم يكتف لهم بذلك، حتى قال: «ومات بعلَها، وطال تأيّمها، وورثها أبعدها»، أي لم يكن لها ولد وهو أقربُ المخلفين إلى الميت، ولم يكن لها بَعْلٌ فورثها الأباعد عنها، كالسافلين من بني عمّ، وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من يجري مجراه، فيرثُها مولاها ولا نَسب بينها وبينه.

· 00 · 00 - 0

ثم أقسم أنه لم يأتهم اختياراً، ولكنّ المقاديرُ ساقته إليهم سَوْقاً، يعني اضطراراً. وصدقَ عَلِيَّةً ، لأنه لولا يوم الجمل لم يحتَجُ إلى الخروج من المدينة إلى العراق، وإنما استنجَد بأهْل الكوفة على أهل البصرة، اضطراراً إليهم، لأنّه لم يكن جيشُه الحجازيُّ وافياً بأهل البصرة الذين أصفقوا على حَرِّبه ونكُّث بيعته، ولم يكن خروجه عن المدينة – وهي دار الهجرة – ومفارقته لقبر رسول الله عنها وقبرِ فاطمة عن إيثارٍ ومحبّة، ولكنّ الأحوال تحكم وتسوقَ الناس إلى ما لا يختارونه ابتداء.

وقد روي هذا الكلام على وجه آخر: "ما أتيتكم اختياراً، ولا جثت إليكم شوقاً، بالشين

ثم قال: "بلغني أنكم تقولون: يكذب، وكان كثيراً ما يخبر عن الملاحم والكائنات ويومىء إلى أمور أخبره بها رسول الله عظية، فيقول المنافقون من أصحابه: يكذب كما كان المنافقون الأوّلون في حياة رسول الله ﷺ يقولون عنه: يكذب.

وروى صاحب كتاب «الغارات» عن الأعمش، عن رجاله، قال: خطب عليٌّ عَلَيْتُللا ،

والله لو أمرتُكم فجمعتم من خياركم مائة، ثم لو شئت لحدّثتكم من غُدوة إلى أن تَغيب الشمس، لا أخبرتُكم إلا حقًّا، ثم لتخرُجنَّ فلتزعُمنَّ أني أكْذَبُ الناس وأفجرُهم.

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال:

إن أمرَنا صعب مستصعَب، لا يحمله إلا ملك مقرّب، أو نبيّ مرسل، أو عبدٌ امتحن الله قلبكه للإيمان (١١).

وهذا الكلام منه كلام عارفٍ عالم بأنَّ في الناس مَنْ لا يصدِّقه فيما يقول، وهذا أمر مركوز في الجبلَّة البشرية، وهو استبعاد الأمور الغريبة، وتكذيب الإخبار به. وإذا تأمَّلتَ أحواله في خلافته كلُّها وجدتها هي مختصرة من أحوال رسول الله ﷺ في حياته، كأنها نسخة منتسَخة منها، في حربه وسِلْمه، وسيرته وأخلاقه، وكثرة شكايته من المنافقين من أصحابه والمخالفين لأمره، وإذا أردت أن تعلم ذلك علماً واضحاً، فاقرأ سورة «براءة» ففيها الجمّ الغفير من المعنَى الذي أشرنا إليه.

(١) أخرجه الصدوق في الخصال: ٦٢٤، والراوندي في الخرائج والجرائح: ٢/ ٧٩٤.

.. . D.O. . (184). D.O. . . . D.O. . D.O. - D.

واعلم أن النظّام(١) لما تكلّم في كتاب «النّكت»، وانتصر لكون الإجماع ليس بحجّة، اضطر إلى ذكر عيوب الصحابة، فذكر لكلِّ منهم عيباً، ووجِّه إلى كلِّ واحد منهم طعناً، وقال في عليّ: إنه لما حارب الخوارج يوم النهروان، كان يرفعُ رأسَه إلى السماء تارة ينظر إليها، ثم يُطرِق إلى الأرض فينظر إليها تارةً أخرى، يُوهِم أصبحابه أنه يُوحَى إليه، ثم يقول: «ما كذبت ولا كذِبت»، فلما فرغ من قتالهم وأدِيل عليهم، ووضعت الحرب أوزارها، قال الحسن ابنه: يا أميرَ المؤمنين، أكانَ رسول الله عَنْ تقدّم إليك في أمر هؤلاء بشيء؟ فقال: لا، ولكنّ رسول الله ﷺ أمرَني بكلّ حقّ، ومن الحقّ أن أقاتلَ الناكثين والقاسطين والمارقين.

قال النّظام: وقولُه: ﴿مَا كَذَبِت وَلَا كَذِبِت، وَرَفَعُهُ رأْسُهُ أَحِياناً إِلَى السّمَاءُ وإطراقه إلى الأرض إيهام، إما لنزول الوحي عليه، أو لأنه قد أوصِيَ من قَبْل في شأن الخوارج بأمرٍ. ثم هو يقول: ما أُوصِيَ فيهم على خصوصيّتهم بأمر، وإنما أُوصِيَ بكلّ الحق، وقتالهم من الحق.

وهذا عجيب طريف.

فنقول: إن النظام أخطأ عندنا في تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحاً، وقال قولاً منكراً، نستغفر الله له من عقابه، ونسأله عفوَه عنه، وليست الرواية التي رواها عن الحسن وسؤالِه لأبيه وجوابه له، بصحيحة ولا معروفة، والمشهور المعروف المنقولُ نقلاً يكاد يبلغ درجةَ المتواتر من الأخبار، ما روي عن رسول الله عليه في معنى الخوارج بأعيانهم وذكرهم بصفاتهم، وقوله عَلَيْكُ لَعْلَى عَلِينَا \* وَإِنَّكَ مَقَاتِلُهُمْ وَقَاتِلُهُمْ ، وَإِنْ الْمُخْذَجُ ذَا الثُّذَيَّةُ منهم، وإنك ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، (٢٠)، فجعلهم أصنافاً ثلاثة حسب ما وقعت الحال عليه. وهذا من معجزات الرسول الله ﷺ، وإخباره عن الغيوب المفصّلة. فما أعلمُ من أيّ كتابٍ نَقُل النظّام هذه الرواية، ولا عن أيّ مُحَدّث رواها، ولقد كان رحمه الله تعالِى بعيداً عن معرفة الأخبار والسِّيَر منصباً فكره، مجهداً نفسه في الأمور النظرية الدقيقة. كمسألة الجزء. ومداخلة الأجسام وغيرهما، ولم يكن الحديث والسِّيَرُ من فنونه ولا مِن علومه، ولا ريب أنه سمِعها ممن لا يوثق بقوله، فنقلها كما سمعها.

فأما كونه عَلَيْتُهِ كَانَ ينظر تارةً إلى السماء، وتارةً إلى الأرض. وقوله: •ما كَذَبت ولا

@ (Yo.). @ · .

<sup>(</sup>١) النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعتزلي ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١/ ٦٧، وقال: «مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٦٧٥)، والطبراني في «الأوسط» (٩٤٣٤)، وأبو يعلى في على الله «مسنده» (١٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٨٧) كلهم، دون قوله: «إنك مقاتلهم، وقاتلهم، وإن المخدج ذا الثدية منهم.

كُذِبت ا(١)، فصحيح وموثوق بنقله، لاستقامته وشهرته وكثرة رواته، والوجه في ذلك أنه استبطأ وجود المخدَج حيث طلبه في جملة القتلى، فلما طال الزمان. وأشفق من دخول شبهة على أصحابه لما كان قدّمه إليهم من الأخبار قَلِق واهتم. وجعل يكرر قوله: الما كذّبت ولا كُذِبت اي ما كذبت على رسول الله على أي ما كذبت على رسول الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

فأمّا رفعُه رأسَه إلى السماء تارةً. وإطراقهُ إلى الأرض أخرى، فإنّه حيث كان يرفع رأسه، كان يدعُو ويتضرّع إلى الله في تعجيل الظَّفَرِ بالمخدّج، وحيث يطرِق كان يغلبُه الهمّ والفكر فيُطرق.

ثم حين يقول: «ما كَذَبت ولا كُذِبت»، كيف ينتظر نزول الوحي، فإنّ من نزل عليه الوحي لا يحتاج أن يُسند الخبر إلى غيره، ويقول: ما كَذَبت فيما أخبرتكم به عن رسول الله ﷺ.

ومما طعن به النظام عليه أنه عليه قال: إذَا حدَّنتكم عن رسول الله على فهو كما حدَّثتكم، فوالله الله الله الله على والله الله على من السماء أحبُّ إليّ من أن أكذب على رسول الله على وإذا سمعتموني أحدَّثكم فيما بيني وبينكم، فإنما الحرَّب خدعة».

قال النظام: هذا يجرِي مجرى التَّدُليس في الحديث، ولو لم يحدَّثهم عن رسول الله عَلَيْكِهِ بالمعارض، وعلى طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك.

ننقول في الجواب: إنّ النّظام قد وَهِم وانعكس عليه مقصِد أمير المؤمنين، وذلك أنه عَلَيْ المسدة ورعه أراد أن يفصّل للسامعين بين ما يخبر به عن نفسه، وبين ما يرويه عن رسول الله عن وذلك لأنّ الضرورة ربّما تدعوه إلى استعماله المعاريض، لاسبما في الحرب المبنيّة على الخديعة والرأي، فقال لهم: كلّ ما أقول لكم قال لي رسول الله عن اعلموا أنه سليمٌ من المعاريض، خال من الرّمز والكناية، لأني لا أستجيز ولا أستحل أن أعَمِّي أو ألغِزَ في حديث رسول الله عن وما حدّثتكم به عن نفسي، فربّما استعمل فيه المعارض، لأنّ الحرب خُدْعة. وهذا كلام رجل قد استعمل التقوى والوَرَع في جميع أموره، وبلغ من تعظيم أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وإجلال قدره واحترام حديثه ألا يرويه إلا بألفاظه لا بمعانيه ولا بأمر يقتضي فيه إلباساً وتعمِيّة، ولو كان مضطراً إلى ذلك، ترجيحاً للجانب الذي على جانب مصلحته في خاص نفسه. فأمّا إذا هو قال كلاماً يبتدىء به من نفسه، فإنه قد على جانب مصلحته في خاص نفسه. فأمّا إذا هو قال كلاماً يبتدىء به من نفسه، فإنه قد الرواة كافّة إذا أراد أن يغزُو وجهاً ورَّى عنه بغيره، ولَمّا خرج عَلِيهُ من المدينة لفتح مكة، قال الرواة كافّة إذا أراد أن يغزُو وجهاً ورَّى عنه بغيره، ولَمّا خرج عَلِيهُ من المدينة لفتح مكة، قال

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج (١١٦٦)، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند على (١١٨٣).

لأصحابه كلاماً يقتضي أنه يقصِد بني بكُر بن عبد مناة من كنانة، فلم يعلَّمُوا حقيقة حالِه حتى شارفَ مكة. وقال حين هاجَر وصحِبَه أبو بكر الصّديق لأعرابيّ لقيهما: منْ أين أنت؟ وممن أنت؟ فلما انتسبَ لهما، قال له الأعرابيّ: أمّا أنا فقد أطلعتُكُما طِلْعَ أمرِي، فممّن أنت؟ فقال: من ماء، لم يزده على ذلك، فجعل الأعرابيّ يفكّر، ويقول: مِن أيّ ماء؟ من ماء بني فلان، من ماء بني فلان؟ فتركه ولم يفسّر له، وإنما أراد عَلَيْتُلا أنه مخلوقٌ من نطفة.

فأما قول النّظام: «لو لم يحدّث عن رسول الله عليه المعارِيض لما اعتذرَ من ذلك، فليس في كلامه اعتذار، ولكنه نُفَى أن يُدْخِلَ المعاريض في روايته، وأجازها فيما يبتدىء به عن نَفْسِه، وليس يتضمّن هذا اعتذاراً. وقوله: ﴿لأنْ أَخِرّ من السماء؛ يدلُّ على أنَّه ما فعل ذلك ولا

ثم قال: «عَلَى مَنْ أَكذِب؟» يقول: كيف أكذب على الله وأنا أوّل المؤمنين به؟ وكيف أكذب على رسول الله وأنا أول المصدِّقين به! أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم وزعمهم.

فإن قلت: كيف يمكنُ أن يكونَ المكلِّف الذي هو من أتباع الرسول كاذباً على الله إلا بواسطة إخبارِه عن الرسول، لأنه لا وصلةً ولا واسطة بينه وبين الله تعالى إلا الرسول، وإذا لم يكن كَذِبُه على الله إلا بكذبه على الرسول لم يَبْق لتقسيم الكذب وقوله: «أفأنا أكذب على الله أو على رسوله؟» معنى.

قلت: يمكن أن يكذِّب الكاذب على الله دون أن يكونَ كاذباً على الرسول، وإن كان من أتباع الرسول، نحو أن يقول: كنت مع رسول الله عليه الله في مقبرة فأحيا الله تعالى فلاناً الميت، فقام وقال كذا. أو يقول: كنت معه يوم كذا، فسمعت منادياً يناديه من السماء: افعل كذا، أو نحو ذلك من الإخبار بأمور لا تستند إلى حديث الرسول.

ثم قال عَلَيْتُلِيْنَ : «كلاّ والله»، أي لا والله. وقيل: إن «كلاّ» بمعنى «حقًّا» وإنه إثبات.

قال: "ولكنها لهجة غِبْتُم عنها"، اللهجَة، بفتح الجيم، وهي آلة النطق، يقال له: هو فصيح اللهجة، وصادق اللهجة. ويمكن أن يعنَى بها لهجة رسول الله عليه ، فيقول: «شهدت وغبتم». ويمكن أن يعني بها لهجتُه هو، فيقول: إنها لهجة غبتم عن منافعها، وأعدمتم أنفسكم ثمن مناصحتها.

ثم قال: "ويلمّه" الضمير راجع إلى ما دلّ عليه معنى الكلام من العلم، لأنّه لما ذكر اللّهجة اللهجة اله

وشهودَه إياها وغيَّبُوبتهم عنها دلَّ ذلك على علم له خصّه به الرسول عَلَيَّتَلِا . فقال: "ويلمّه"، وهذه كلمة تقال للتعجّب والاستعظام، يقال: ﴿وَيَلَمُّهُ فَارَسَأَ! ۗ وَتَكْتُبُ مُوصُولَةٌ كُمَّا هُي بهذه الصورة، وأصله «ويل أمّه» مرادهم التعظيم والمدح، وإن كان اللفظ موضوعاً لضدّ ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يِدَاكَ ۗ (١٠)، وكقولهم للرجل يصفونه ويقرُّظُونه:

وقال الحسن البصريّ، وهو يذكر عليًّا عَلَيْتَالِدٌ، ويصف كونه على الحقّ في جميع أموره، حتى قال: "فلما شارف الظَّفرَ وافق على التحكيم، وما لَك في التحكيم والحقّ في يديك، لا

قال أبو العباسَ المبرّد: هي كلمة فيها جفاء وخشونة، كانت الأعراب تستعملها فيمن يستعظمون أمرَه، قال: ولما أنشِدَ سليمانُ بن عبد الملك قول بعض الأعراب:

رُبُّ السِيسادِ ما لَـنَا وما لَـكَا قدكنتَ تسقِينًا فما بَدَالكا أنزِلُ علينا الغيثَ لا أبَالَكَا

قال: أشهدُ أنه لا أبِّ له ولا صاحبةً ولا ولد، فأخرجها أحسن مخرج.

ثم قال عَلِيُّنَا اللَّهِ بغير ثمن لو كان له وعاءه، انتصب اكيلاً، لأنه مصدر في موضع الحال، ويمكن أن ينتصب على التمييز، كقولهم: لله دره فارساً! يقول: أنا أكِيلُ لكم العلم والحكمة كيْلاً ولا أطلب لذلك ثمناً لو وجدت وعاء! أي حاملاً للعلم، وهذا مثل قوله عَلَيْتُلِلاً : هَا إِنَّ بِينِ جُنْبِيِّ عَلَماً جَمّاً لُو أَجِدُ لَهُ خَمَلَةً!

ثم ختم الفصلَ بقوله تعالى: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (٢)، وهو أحسن ما نحتمَ هذا الكلام به.

## خطبة الإمام علي عَلِي الله بعد انقضاء أمر النهروان

وروي المدائنيّ في كتاب «صِفّين»، قال: خطب عليّ عَليَّتَلا بعد انقضاءِ أمر النَّهروان، فذكر طَرفاً من الملاحم، قال: إذا كَثرُتْ فيكمُ الأَخْلاَطُ، واستولَتِ الأنباطُ، دنا خَرابُ العراق، ذاك إذا بُنيَتْ مدينة ذات أثْلِ (٣) وأنهار. فإذا غلت فيها الأسعار، وشُيَّدَ فيها البينانُ، وحَكم فيها الفُسّاق، واشتدَّ البّلاءَ، وتَفَاخَر الغوغاء، دنًا خُسوف البيْدَاء، وطاب الهَرَبُ

· 000 · 000 · (101) · 000 · 30 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين (٥٠٩٠)، ومسلم في كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين (١٤٦٦)، والنسائي في كتاب: النكاح، باب كراهية تزويج الزناة (٣٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة صَ، الآية: ٨٨.

والجلاء. وستكونُ قبل الجلاء أمورٌ يشيبُ منها الصَّفِير، ويعْطَبُ الكبير، ويخرَس الفصيح وَيَبْهَتُ اللَّبِيبِ، يعاجَلُون بالسيف صَلْتا، وقد كانوا قبل ذلك في غَضَارة (١) من عَيْشهم يمْرحُون. فيا لَها مصيبة حينئذ! من البلاء العَقيم، والبُّكاءِ الطويل، والويْل والعوِيل، وشدَّةِ الصَّريخ، في ذلك أمرُ الله – وَهُوَ كَائِن، وقتاً – بريج (٢). فيابنَ حُرّة الإماء، متى تَنْتَظُرُ! أبشِرْ بنصرٍ قريب مِنْ رَبُّ رحيم. أَلاَ فُويْلٌ للمتكبِّرين، عند حصاد الحاصدين، وقتل الفاسِقينَ. عصاة ذي العرش العظيم، فبأبي وأمَّى من عدة قليلة! أسماؤهم في الأرْض مجْهولة. قد دنا حينئذ ظهورُهم، ولو شئت لأخبرتُكم بما يأتي ويكون مِنْ حَوادث دَهْرِكُمْ ونوائب زمانكم، وبلايا أيامكم، وغَمَرَات ساعاتكم، ولكنّه أفضِيه إلى مَنْ أفضيه إليه، مخافةً عليكم، ونظراً لكم، علماً منّي بما هو كائن وما يكون من البلاء الشامل، ذلك عند تمرّد الأشرار، وطاعة أولى الخسار. ذاك أوانُ الحَتْفِ والدمار، ذاك إدبار أمركم، وانقطاع أصْلِكم وتشتَّتِ ألفتكم، وإنما يكون ذلك عند ظُهور العصيان، وانتشار الفُسوق، حيثُ يكون الضربُ بالسَّيْفِ أهونُ على المؤمنين من اكتساب درْهُم حلال، حينَ لا تُنالُ المعيشَةُ إلا بمعصية الله في سمائه، حينَ تَسْكَرُونَ من غير شراب، وتحلَّفُونَ من غير اضطرار، وتظلِّمونَ مِنْ غير منفعة، وتكذَّبونَ من غير إحراج. تتفكُّهون بالفسوق، وتبادرون بالمعصية. قولُكم البهتان، وحديثكم الزور، وأعمالكم الغرور، فعندُ ذلك لا تأمنون البّيَات، فياله من بياتٍ ما أشدّ ظلمته! ومن صائح ما أفظع صوته! ذلك بيات لا يَنْمِي صاحِبُه، فعند ذلك تُقتَلون، وبأنواع البلاء تُضرَبُون، وبالسَّيْف تحصَدُون، وإلى النار تصيرون، ويعضَّكم البلاء كما يعضّ الغارب (٢) القُتَب. يا عجباً كلّ العجب، بين جُمادَى ورَجَب! من جمع أشتاتٍ، وحصْدِ نبات، ومن أصوات بعدها أصوات. ثم قال: سبق القضاء. . . سبق القضاء!

قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهل الكوفة إلى جانبه: أشهدُ أنه كاذب على الله ورسوله! قال الكوفيّ: وما يُدريك؟ قال: فوالله ما نزل عليّ من المنبر حتى فَلِج الرجل، فحمِل إلى منزله في شِقّ محمل، فمات من ليلته.

#### بعض مما قاله الإمام على عَلَيْ السَيْلِا

وروي المدائنيّ أيضاً. قال: خطب عليّ عَلَيْتُلِلاً ، فقال: لو كُسِرتُ لي الوسادة لحكمتُ بين أهل التوراة بتوراتِهم، وبين أهلِ الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهْلِ الفرقان بفرقانهم، وما مِنْ آية في كتاب الله أنزلت في سهلٍ أو جبل إلا وأنا عالم مَتَّى أنزلت، وفيمن أنزلت.

<sup>(</sup>١) الغضارة: النعمة والسعة والخصب.

<sup>(</sup>٢) كذا وردت العبارة في الأصول، وفيها غموض.

<sup>(</sup>٣) الغارب هنا: كاهل البعير. والقتب: رجل صغير على قدر السنام، والكلام هنا جارٍ مجرى المثل.

**(1)** 

فقال رجل من القُعود تحت مِنْبره: يالله وللدّعوى الكاذبة! وقال آخر إلى جانبه: أشهد أنك أنت الله رب العالمين!

قال المداثني: فانظر إلى هذا التناقض والتباين فيه!

وروي المدائي أيضاً، قال: خطب عليّ عَلِيُّكُلِّهُ، فذكر الملاحم، فقال: سلوني قبل أن تفقِدوني، أما والله لَتَشْغَرَنَّ (١) الفتنة الصمّاء برجلِها، وتطأ في خِطامها.

يالها من فِتنة شُبّت نارها بالحطب الجزّل، مقلبة من شرق الأرض رافعة ذيلها، داعية ويلُها، بدجلة أو حوثها. ذاك إذا استدارَ الفلَك، وقلتم: مات أو هلك، بأيّ واد سلك! فقال قوم تحت منبره: لله أبوه! ما أفصحه كاذباً (٢)!

وروي صاحب كتاب «الغارات» عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، قال: سمعت عليًّا يقول على المنبر: ما أحدٌ جَرَتْ عليه المواسِي إلاّ وقد أنزل الله فيه قرآناً، فقام إليه رجل، فقال: يا أميرَ المؤمنين، فما أنزل الله تعالى فيك؟ قال: يريد تكذيبه. فقام الناس إليه يلكزونه في صدره وجنبه، فقال: دهوه، أقرأت سورة هود؟ قال نعم، قال: أقرأت قوله سبحانه: ﴿ أَفْنَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (٣) قال: نعم، قال: صاحب البينة محمد، والتالي الشاهد أنا<sup>(1)</sup>.

٧١ - ومن خطبة له علم فيها الناس الصلاة على النبي علي النبي الله

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ، ودَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ، وجَابِلَ ٱلْقُلُوبِ عَلَى فِطَرَاتِها شَقِيُّهَا وسَعِيدِهَا، اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، ونَوامِيَ بَرَكَاتِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ. الخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، والْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ، والمُعْلِنِ الحَقُّ بِالحَقِّ، والدَّافِعِ جَيْشَاتٍ

<sup>(</sup>١) الشغر: الرفع، لسان العرب، مادة (شعر).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري: ٤٤٣/٤، والبحار: ٥٤/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٨٦/٣٥.

الأبَاطِيل، والدَّامِغِ صَوْلاَتِ الأَضَالِيل. كَمَا حُمِّلَ فاضْطَلَع، قَائِماً بِأَمْرِكَ، مُسْتَوْفِزاً في مَرْضَاتِك، غَيْرَ ناكِلِ عَنْ قُدُم، ولا وَاهٍ في عَزْم، وَاعِياً لِوَحْيِكَ، حَافِظاً لِعَهْدِكَ. مَاضِياً عَلَى مَرْضَاتِك، غَيْرَ ناكِلِ عَنْ قُدُم، ولا وَاهِ في عَزْم، وَاعِياً لِوَحْيِك، حَافِظاً لِعَهْدِكَ. مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ، حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ، وأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْخَابِط، وهُدِيَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفَتْنِ والآثامِ. وأقام بِمُوضِحَاتِ الأَعْلَمِ ونَيَّرَاتِ الأَحْكَامِ، فَهُوَ أُميِنُكَ المَأْمُونُ، وَخَوْضَاتِ الْمُحْرُونِ، وشَهِيدُك يَوْمَ الدِّينِ، وبَعِيثُكَ بِالحَقِّ، ورَسُولُكَ إلى الحَلْقِ. وخَاذِنُ عِلْمِكَ المَمْدُونِ، وشَهِيدُك يَوْمَ الدِّينِ، وبَعِيثُكَ بِالحَقِّ، ورَسُولُكَ إلى الحَلْقِ.

اللَّهُمَّ ٱفْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلُّكَ، وَٱجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ ٱلْخَبْرِ مِنْ فَضْلِكَ.

اللَّهُمَّ وَأَعْلِ عَلَى بِنَاءِ ٱلْبَانِينَ بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمْ لَدَبْكَ مَنْزِلَتَهُ، وَأَثْمِمْ لَهُ نُورَهُ، وَأَجْزِهِ مِنَ ٱللَّهُمَّ وَأَعْمِ لَهُ نُورَهُ، وَأَجْزِهِ مِنَ ٱبْتِغَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ الْشَهَادَةِ، مَرْضِيَّ ٱلْمَقَالَةِ، ذَا مَنْطِقِ عَدْلٍ، وَخُطْبَةٍ فَصْلٍ.

اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي بَرْدِ ٱلْعَيْشِ وَقَرَارِ ٱلنَّعْمَةِ، وَمُنَى ٱلشَّهَوَاتِ، وَأَهْوَاءِ اللَّذَاتِ، وَرَخَاءِ ٱللَّهَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَتَحَفِ ٱلْكَرَامَةِ.

الشرح: دَحَوْتُ الرَّغيف دَحُواً: بسطَته، والمدحُوّات هنا: الأرضون.

فإن قلت: قد ثبت أنّ الأرض كُرِيّة، فكيف تكون بسيطة، والبسيط هو المسطّح، والكرِيّ لا يكون مسطحاً؟

قلت: الأرض بجملتها شكل كرة، وذلك لا يمنع أن تكون كلّ قطعة منها مبسوطة تصلح لأن تكون مستقراً ومجالاً للبشر وغيرهم من الحيوان، فإنّ المراد بانبساطها ها هنا ليس هو السطح الحقيقي الذي لا يوجد في الكرة، بل كون كلّ قطعة منها صالحة لأن يتصرّف عليها الحيوان لا يعنى به غير ذلك.

وداحيّ المدحُوّات، يَنتصب لأنه منادى مضاف، تقديره: يا باسط الأرضين المبسوطات. قوله: «وداعم المسموكات»، أي حافظ السموات المرفوعات، دعمتُ الشيء إذا حفظته من الهُويّ بدِعامة، والمسموك: المرفوع، قال:

إنّ الّذي سَمَك السّماءَ بَنَى لَنَا بِيتا دَعَائِمه أَعَنُ وأَطَولُ (١) ويجوز أن يكون عَنَى بكونها مسموكة كونها ثخينة. وسُمْك الجسم هو البعد الذي يعبّر عنه المتكلّمون بالعمْق وهو قَسِيم الطول والعرْض، ولا شيء أعظم ثخناً من الأفلاك. فإن قلتَ: كيف قال: إنه تعالَى دعم السموات وهي بغير عَمد؟

· (803) · , · · 600 · (801) · (804) · (800 · 600 - (80)

<u>ئى</u> . قىر

, eu

(B) • •

. S

· (3)46

z

376)

(g)/(g)

. . .

. \*

<sup>(</sup>۱) البيت مطلع قصيدة للفرزذق، ديوانه ٧١٤.

قلت: إذا كان حافظاً لها من الهويّ بقدرته وقوّته فقد صدق عليه كونُه داعماً لها، لأن قوته الحافظة تجري مجرى الدعامة.

قوله: ﴿وجابِلِ القلوبِ أي خالقها، الجَبْلِ الخَلْق، وجِبِلَّة الإنسان: خِلْقَتُه، وفِطَراتها: بكسر الفاء وفتح الطاء: جمع فِطْرة، ويجوز كسر الطاء، كما قالوا في سِدْرة: سِدَرات وسِدِرات، والفِطْرة: الحالة التي يفطِر الله عليها الإنسان، أي يخلقه عليها خالياً من الآراء والديانات والعقائد والأهوية، وهي ما يقتضيه محض العقل، وإنما يختار الإنسان بسوء نظره ما يُفْضِي به إلى الشقوة، وهذا معنى قول النبيِّ ﷺ: «كلّ مولود يُولدُ على الفطرة، فإنما أبواه یهوّدانه أو ينصرانه»<sup>(۱)</sup>.

قوله: «شقيّها وسعيدها» بَدَل من القلوب، وتقدير الكلام: وجابل الشقيّ من القلوب والسعيد على ما فُطِرت عليه.

والنوامي: الزوائد. والخاتم لما سبق، أي لما سبق من المِلَل. والفاتح لما انغلق من أمر الجاهلية. والمعلن الحقّ بالحقّ، أي المظهر للحقّ الذي هو خلاف الباطل بالحقّ، أي بالحرب والخصومة، يقال: حاقّ فلان فلاناً فحقَّه، أي خاصمه فَخصمَه. ويقال: ما فيه حقّ أي خصومة.

قوله: "والدافع جَيْشات الأباطيل"، جمع جَيْشة، من جاشت القدر إذا ارتفع غَلَيانُها. والأباطيل: جمع باطل على غير قياس، والمراد أنه قامع ما نجم من الباطل. والدامغ: المهلك، من دَمَغه أي شجّه حتى بلغ الدماغ، ومع ذلك يكون الهلاك. والصولات: جمع صَوْلة وهي السُّطوة. والأضاليل: جمع ضلال على غير قياس. قوله: «كما حُمّل»، أي لأجل أنه يحمل، والعرب تستعمل هذه الكاف بمعنى التعليل، قال

فقلتُ له أبا المِلْحَاء خُذُها أي هذه الضربة لبغِيك علينا، وتعدّيك.

وقوله: «كما حمّل؛ يعني حَمَل أعباء الرسالة، فاضطلع، أي نهض بها قويًّا، فرس ضَليع أي قويّ، وهي الضلاعة، أي القوة.

متسوفزاً، أي غير بطيء، بل يحثُّ نفسَه ويُجْهدها في رضا الله سبحانه، والوفز: العَجَلة، والمستوفز: المستعجل.

(۱) أخرجه البخاري ح: (۱۳۸۵)، ومسلم ح: (۲۱۵۸)، والترمذي ح: (۲۱۳۸)، وأبو داود ح: (۲۱۲۵). وأبو داود ح: (۲۱۲۵). وأبو داود ح: (۲۱۲۵). وأبو داود ح: (۲۱۲۵). وأبو داود ح: (۲۰۷). وأبو داود ح: (۲

وخَوْضات الفتن: جمع خَوْضَة، وهي المرّة الواحدة، من تُحضّتُ الماء والوحل، أخوضهما، وتقدير الكلام: وهدِيتُ به القلوبُ إلى الأعلام الموضحة بعد أن خَاضَتْ في الفتن أطواراً. والأعلام. جمع عَلَم، وهو ما يستدلُّ به على الطريق، كالمنارة ونحوها. والموضِحة:

قوله: «فهو أمينك المأمون» أي أمينُك على وحيك، والمأمون من ألقاب رسول الله على و

سَسقَاكَ أبس بسكس بسكساس رَويَّة وأنهلك السامونُ منها وعلَّكا وخازن علمِك، المخزون بالجرِّ صفة «علمِك» والعلم الإلهي المخزون: هو ما أطلَع الله تعالى عليه ورسوله من الأمور الخفيّة التي لا تتعلّق بالأحكام الشرعية كالملاحم وأحكام الآخرة وغير ذلك، لأنّ الأمور الشرعية لا يجوزُ أن تكون مخزونة عن المكلّفين. **(4)** 

وقوله: "وشهيدُك يوم الدّين"، أي شاهدك، قال سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أَنْهُم إِنْسَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلَآءِ شَهِيدًا﴾ (٢).

(٢) سورة النساء، الآية: ٤١.

(١) سورة النمل، الآية: ١٢. TONE . BAS . (YON). BAS . BAS . BAS.

والبعيث: المبعوث «فعيل» بمعنى «مفعول» كقتيل وجريح وصريع. ومَفْسَحاً مصدر، أي وسُم له مفسحاً.

وقوله: «في ظلك» يمكن أن يكون مجازاً، كقولهم: فلان يشمَلُني بظله، أي بإحسانه وبرّه، ويمكن أن يكون حقيقة، ويعني به الظلّ الممدود الذي ذكره الله تعالى، فقال: ﴿ رَظِلَ مَّدُورِ ١٠٠٠ رَمَآوِ مَسْكُوبِ ﷺ﴾'``.

وقوله: "وأعل على بناء البانين بناءه"، أي اجعل منزلته في دار الثواب أعلى المنازل. وأتمم له نورَه، من قوله تعالى: ﴿رَبُّكَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا﴾(٢). وقد روِي أنه تُطفأ سائر الأنوار إلا نور محمد ﷺ، ثم يعطى المخلصون من أصحابه أنواراً يسيرة يبصرون بها مواطىء الأقدام، فيدعُون إلى الله تعالى برَيادة تلك الأنوار وإتمامها. ثم إن الله تعالى يتم نور محمد عليه ، ﴿ فَيُسْتَطِّيلُ حَتَّى يَمَلَا الْآفَاقَ، فَذَلَكُ هُو إِنَّمَامُ نُورُهُ ﷺ .

قوله: «من ابتعاثك له)، أي في الآخرة.

مقبول الشهادة، أي مصدَّقاً فيما يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم.

وقوله: «ذا منطق عَدْل»، أي عادل، وهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل، كقولك: رجل فِطْر وصَوْم، أي مفطر وصائم.

وقوله: «وخطبة فصل» أي يخطب خطبة فاصلة يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَنَوْلُ نَصَّلُ ﴿ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزَٰلِ ﴿ ﴾ ٢٠٠ ، أي فاصل يفصل بين الحقّ والباطل، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في الكتاب، فقال: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعْمُودًا﴾(٤)، وهو الذي يشار إليه في الدّعوات في قولهم: «اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة، والدَّرجة الرفيعة، وابعثه المقام

قوله: «في بَرُد العيش»، تقول العرب: عيش بارد ومعيشة باردة، أي لا حَرْب فيها ولا قوله: "في برد السيس و قوله: "في برد السيس و السكون متلازمان كتلازم الحر والحركة. المرد والسكون متلازمان كتلازم الحر والحركة.

وقرار النعمة، أي مستقرّها، يقال: هذا قرار السَّيْل، أي مستقرّه. ومن أمثالهم: «لكلّ سائلة قرار».

> (١) سورة الواقعة، الأيتان: ٣٠، ٣١. (۲) سورة التحريم، الآية: ٨.

(٣) سورة الطارق، الآية: ١٣، ١٤. - (٤) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.

إِنْ (٥) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان (٦١٤)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب منه آخر (٢١١)، والنسائي، كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان (٦٨٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء عند الأذان (٥٢٩).

ومُنَى الشهوات: ما تتعلّق به الشهوات من الأماني. وأهواء اللذات: ما تهواه النفوس وتستلّذه. والرخاء، المصدر من قولك: رجل رخيّ البال فهو بيّن الرخاء، أي واسع الحال. والدَّعة: السكون والطمأنينة، وأصلها الواو.

ومنتهى الطمأنينة. غايتها التي ليس بعدها غاية.

والتُّحَف: جمع تحفة، وهي ما يكرَم به الإنسان من البِّرُّ واللُّظف، ويجوز فتح الحاء.

# معنى الصلاة على الرسول علي

فإن قلت: ما معنى الصلاة على الرسول الله على التي قال الله تعالى فيها: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلَلِّكَ مُن لُونَ عَلَ النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ وَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (١).

قلت: الصلاة من الله تعالى هي الإكرام والتبجيل ورفع المنزلة، والصلاة منّا على النبي عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) أي هو الذي يرفع النبي عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) أي هو الذي يرفع منازلكم في الآخرة، وقوله: ﴿ وَمُلَتَهِ كَبِيْكُمْ ﴾ أي يدعون لكم بذلك.

وقيل: جُعِلُوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنّهم فاعلون التعظيم للمؤمن ورفع المنزلة، ونظيره قوله: «حَيّاكُ الله» أي أحيّاكُ الله وأبقاك، وحيّيتك أي دعوت لك بأن يحيِيك، لأنّك لاعتمادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك، كأنك تحييه وتبقيه على الحقيقة، وهكذا القول في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمُلَيْكَنَهُ يُعَمَلُونَ عَلَى ٱلنّبِيَّ ﴾.

وقد اختلف في الصلاة على النبيّ ﷺ: هل هي واجبةٌ أم لا؟

فمن الناس من لم يَقُلُ بوجوبها، وجعل الأمر في هذه الآية للنَّذْب ومنهم من قال: إنَّها اجمة.

واختلفوا في حال وجوبها، فمنهم من أوجَبها كلما جرى ذكره، وفي الحديث: «مَنْ ذُكِرْتُ عندُه فلم يصلُّ عليّ دخل النار وأبعده الله»(٣)، ومنهم من قال: تجِبُ في كلّ مجلس مرّة واحدة، وإن تكرر ذكرهُ. ومنهم مَنْ أوجبها في العمر مرة واحدة، وكذلك قال في إظهار الشهادتين.

واختُلِف أيضاً في وجوبها في الصلاة المفروضة، فأبو حنيفة وأصحابه لا يوجبونها فيها. وروي عن إبراهيم النَّخِيِّ أنهم كانوا يكتفون - يعني الصحابة - عنها بالتشهد، وهو: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»، وأوجبها الشافعيّ وأصحابه. واختلف أصحابه في

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤٣.

(S) (S)

. ගුනු .

00 · 60

 <sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الترمذي في كتاب: الدعوات (٣٥٤٥)، وأحمد في كتاب: مسند أهل البيت (١٧٣٨).

وجوب الصلاة على آل محمد عليه ، فالأكثرون على أنها واجبة، وأنها شرط في صحة

فإن قلت: فما تقول في الصلاة على الصّحابة والصالحين من المسلمين؟

قلت: القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن، لقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتِهِكُتُهُ ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَمُمْ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (٢)، ولكنّ العلماء قالوا: إذا ذُكِرَ أحدٌ من المسلمين تبعاً للنبيّ عَلَيْتُلا فلا كلام في جواز ذلك، وأما إذا أفرِدوا أو ذُكِرَ أحد منهم، فأكثر الناس كَرِهوا الصلاة عليه، لأنّ ذلك شعارٌ رسول الله فلا يشركه فيه غيره.

وأما أصحابُنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر، وهو أنهم يكرَهون إذا ذكروا عليًّا عَلَيْتَا اللَّهِ اللّ أن يقولوا: «صلَّى الله عليه» ولا يكرهون أن يقولوا: «صلواتُ الله عليه»، وجعلوا اللفظة الأولى مختصّة بالرسول الله عليه الله وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما عليهما السلام، ولم يطلقوا لفظَ الصلاة على أحدٍ من المسلمين إلا على عليّ وحده.

## ٧٢ - ومن كلام له عَلِيَهِ قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

الأصل: قالوا: أَخِذَ مَرُوان بن الحكم أسيراً يوم الجمل فاستشفع الحسنَ والحسينَ عليهما السلام إلى أمير المؤمنين عَلِيَ إِلَى ، فكلُّماه فيه فَخَلَّى سبيله، فقالا له: يُبايُعك يا أمير المؤمنين. قال عَلَيْظَلِا:

أَوَلَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَنْلِ عُثْمَانَ! لاَ حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ، إِنَّهَا كُفُّ يَهُودِيَّةٌ، لوْ بَايَعَنِي بِيَدِهِ لَغَدَرَ بِسُبَّتِهِ. أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ، وَهُوَ أَبُو ٱلْأَكْبُسُ ٱلْأَرْبَعَةِ، وَسَتَلْقَى ٱلْأُمَّةُ مِنْهُ ومِنْ وَلَٰدِهِ يَوْمَأُ أَخْمَرَ .

قد رُوِي هذا الخبر من طرق كثيرة، ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب النهج البلاغة؛، وهي قوله عَلَيْتَلَلِمْ في مروان: «يَحْمِلُ رايَة ضلالة بعد ما يَشِيبُ صُدْغاه، وإنَّ له إمْرة. . . » إلى آخر الكلام.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٣. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٥٧.

. (A)

. **B** 

·

**30.69** · 69

•

.

900 · E

وقوله: "فاستشفع الحسنَ والحسينَ إلى أمير المؤمنين عَلَيْتُهِ"، هو الوجه، يقال: استشفعتُ فلاناً إلى فلان، أي سألته أن يشفّع إليه، وتشفّعت إلى فلان في فلان فشفّعني فيه تشفيعاً. وقول الناس: "استشفعتُ بفلان إلى فلان، بالباء ليس بذلك الجيّد.

وقول أمير المؤمنين عَلَيْتَالِمُ: «أو لم يبايعني بعد قتل عثمان!» أيْ وَقَدْ غدر، وهكذا لو بايعني الآن.

ومعنى قوله: «إِنَّهَا كُفُّ يهوديَّة» أي غادرة، واليهود تنسّب إلى الغدر والخبْث، وقال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ﴾(١).

والسُّبَّة: الاست، بفتح السين، سبّه يسبّه أي طعنه في الموضع، ومعنى الكلام محمولٌ على رجهين:

أحدهما: أن يكون ذكر السّبة إهانة له وغلظة عليه، والعرب تسلُك مثل ذلك في خُطبها وكلامها، قال المتوكّل لأبي العيناء: إلى مَتَى تمدحُ الناس وتذمّهم؟ فقال: ما أحسنوا وأساؤوا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى رَضِيَ عن واحد فمدحه، وسخِط على آخر فهجاه وهجا أمّه، قال: ﴿ يُعْمَ الْعَبّدُ إِنّهُ وَ اللّه وقال: ﴿ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ (٣)، والزّنيم ولد الزني.

الوجه الثاني: أن يريدَ بالكلام حقيقة لا مجازاً، وذلك لأنّ الغادِرَ من العرب كان إذا عَزّم على الغَدْر بعد عَهْدٍ قد عاهده أو عَقْدٍ قد عقده، حَبَق (٤) استهزاء بما كان قد أظهره من اليمين والعهد، وسُخرية وتهكّماً.

والإمْرة: الولاية، بكسر الهمزة. وقوله: «كَلَعْقَةِ الكلب أَنفَه»، يريد قِصَر المدَّة، وكذلك كانت مدّة خلافة مَرُوان، فإنَّه ولِيَ تسعة أشهر.

والأكبُش: الأربعة بنو عبد الملك: الوليد، وسليمان، ويزيد، وهشام، ولم يَلِ الخلافَة من بين أميّة ولا من غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء.

وكلّ الناس فَسَرُوا الأكبُسُ الأربعة بمَنْ ذكرناه، وعندِي أنّه يجوز أن يعنِي به بني مَرُوان لصُلبه، وهم: عبد الملك، وعبد العزيز، وبِشْر، ومحمد، وكانوا كِباشاً أبطالاً أنجاداً، أما عبد الملك فَولِيَ الخلافة، وأما بِشْر فَولِيَ العراق، وأما محمد فَولِيَ الجزيرة، وأما عبد العزيز فَولِيَ الملك فَولِيَ الخلافة، وأما بِشْر فَولِيَ العراق، وأما محمد فَولِيَ الجزيرة، وأما عبد العزيز فَولِيَ مصر، ولكلّ منهم آثار مشهورة. وهذا التفسير أولى، لأن الوليد وإخوته أبناء ابنه، وهؤلاء بنوه لصُلْه.

(١) سورة المائدة، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) سورة صّ، الآية: ۳۰.

<sup>(</sup>٤) حبق: ضرط.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم، الآية: ١٣.

ويقال لليوم الشديد: يوم أحمر، وللسُّنَة ذاتِ الجَدْب: سنَة حَمْراء.

وكلّ ما أخبر به أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلا في هذا الكلام وَقَع كما أخبره به، وكذلك. قوله: «يحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صُدغاه»، فإنه ولِيَ الخلافة وهو ابن خمسة وستين في أعدل الروايات.

#### نسب مروان بن الحكم وبعض أخباره

ونحنُ ذاكرون في هذا ا لموضع نَسَبَه، وجُمَلاً من أمره وولايته للخلافة، ووفاته على سبيل الاختصار:

هو مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمّه آمنة بنت عُلقمة بن صفوان بن أميّة الكِنانيّ. يُكنّى أبا عبد الملك، ولِدّ على عهد رسول الله عَلَيْكُ، منذ سنة اثنتيْن من الهجرة، وقيل عام الخندق، وقيل يوم أحُد، وقيل غير ذلك. وقال قومٌ: بل ولد بمكة، وقيل: ولد بالطائف. ذكر ذلك كلّه أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب».

قال أبو عُمَر: وممنّ قال بولادته يومّ أحُد مالك بن أنس، وعلى قوله يكونُ رسول الله ﷺ قد تُوفّي، وعمره ثمان سنين أو نحوها.

وقيل: إنه لما نُفِي مع أبيه إلى الطائف كان طفلاً لا يعقل، وإنه لم يرَ رسول الله على الله وكان الحكم أبوه قد طوده رسول الله عن المدينة، وسيّره إلى الطائف، فلم يَزَلُ بها حتى وَلِيَ عثمان، فردّه إلى المدينة، فقدمها هو وولده في خلافة عثمان، وتوفّي، فاستكتبه عثمان وضمّه إليه، فاستولّى عليه إلى أن قبّل.

والحكم بن أبي العاص هو عمّ عثمان بن عفان، كان من مُسلمة الفتح، ومن المؤلّفة قلوبُهم، وتوفّيَ الحكم في خلافة عثمان قبل قتله بشهور.

وقيل كان يتجسَّس على رسول الله ﷺ وهو عند نسائه، ويسترِقُ السَّمْع، ويُصغِي إلى ما يجري هناك ممّا لا يجوز الاطّلاع عليه، ثم يحدِّث به المنافقين على طريق الاستهزاء.

وقيل: كان يحكِيه في بعض مِشْيَته وبعض حركاته، فقد قيل: إن النبيّ النَّجَيُّ كان إذا مشى التحقيق المناس المعلم على المعاص يحكِيه، وكان شانئاً له مبغضاً حاسداً، فالتفت التحقيق المعاص يحكِيه، وكان شانئاً له مبغضاً حاسداً، فالتفت

(١) يتكفّأ: يميل إلى الأمام.

(A)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. (\$\dag{\Phi})

⊕√€9

3 3

. 69,469

(A)

. @1

€) •

*)* 

**§** 

ર્ય

رسول الله عليه الله يومأ، فرآه يمشِي خَلْفه يحكيه في مِشْيته، فقال له: كذلك فَلْتَكُنْ يا حكم. فكان الحكم مُخْتلجاً يرتعش من يومئذ، فذكر ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، فقال لعبد الرحمن بن الحكم يهجوه:

إن تسرم تسرم مسخلَّجاً مَنْجُنُونَا إنَّ اللَّهِ بِين أبوك فيارم عِيظًامهُ يمشي خَميصَ البَطْنِ مِنْ عمل التَّقَى ويظل مِنْ عمل الخبيث بَطِينا(١) قال صاحب الاستيعاب: أما قول عبد الرحمن بن حسان ﴿إِنَّ اللَّعِينِ أَبُوكُ ۚ فَإِنَّهُ رُوي عَن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خَيْثَمة وغيره، أنَّها قالت لمروان إذْ قال في أخيها عبد الرحمن أنه أنــزِل فميـه: ﴿ وَالَّذِى قَـالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَنْهَدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَذَا إِلَّا أَسَعِلِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾(٢): أما أنت يا مروان فأشهد أنّ رسول الله ﷺ لَعَنَ أَبَاكُ وأنت في صُلُّبه.

وروى صاحب كتاب «الاستيعاب» بإسناد ذكره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ رسول الله ﷺ قال: ايدخل عليكم رجل لَعين، قال عبد الله: وكنتُ قد رأيتُ أبي يلبَس ثيَابه ليقبِل إلى رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَم أَزَل مشفِقاً أَن يكون أوّل مَنْ يدخل، فدخل الحكم بن أبي

قال صاحب «الاستيعاب»: ونظر عليّ عَلَيْتَلِلا يوماً إلى مَرُوان، فقال له: «ويل لك، وويل لأمة محمد منك ومن بنيكَ إذا شاب صُدغاك! ٣٠٠٠. وكان مَرْوان يدعَى خَيْط باطل، قيل: لأنه كان طويلاً مضطرباً .

وضرِب يوم الدار على قفاه فخرّ لفِيه فلما بُويع له بالخلافة، قال فيه أخوه عبدُ الرحمن بن الحكم - وكان ماجناً شاعراً [مُحْسِناً]، وكان لا يَرى رأي مروان:

فوالله مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِسلٌ حليلةً مَضْرُوبِ القفا رَكَيْف تَصْنَعُ لحا الله قوماً أمَّرُوا خيطً باطل عَلى الناس يُعطي ما يشاء ويَمْنَعُ وقيل: إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حينَ ولأَه معاوية إمْرَة المدينة، وكان كثيراً ما يهجوه، ومن شعره فيه:

وهبتُ نصيبي مِنْك يا مَرْوَ كُلَّهُ لعمرو ومروان الطويل وخالد ورب ابن أمِّ زائد غير ناقي وأنت ابنُ أمِّ ناقصٌ غيرُ زائدِ وقال مالك بن الرَّيْب يهجو مَرُّوان بن الحكم:

<sup>(</sup>١) خميص البطن: ضامرها، خلاف البطين. (٢) سورة الأحقاف، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخ محمودي في نهج السعادة رقم: ١٦٩/١/٤٤.

لعمرك مَا مَرْوَان يقضي أمورَنا فياليتَها كانَتْ عَلَيْنَا أميرةً ومن شعر أخيه عبد الرحمن فيه:

ألاً مُسنُ يُسبُلِعُسنُ مُسرُوانً عَسنُسي باننك لَانْ تسرى طَارْداً للحُارِّ وهل حُدثت قبلِي عن كريم يسقيب من بسدار مستسعة إذا لم فعلا تعقدف بسي السرَّجَويُسنِ إنسي سأكفيك الذي استكفيت مني فسلوأتا بسمنزلة جَرينا ولسولا أنّ أم أبسيسك أمّسي لقد جاهرتُ بالبَغْضَاءِ إِنِّي

ولكنّ ما يقضي لنا بنت جَعْفُر وليتك يا مروان أمسيت ذا حر

رَسُولاً والرَّسُولُ مِن الْبَيَانِ كبالسساقي بسه بسعيض السهوان معين في الحوادث أو مُعانِ يكن حيران أو خَفِق الجَنان أقل القوم مَنْ يُخْنِي مكاني (١) بأمر لا تُنخسالنجيه السيندانِ جَرَيْتَ وأَنْتَ مُنضطرب البعِنَانِ وأنْ من قد هجاك فقد هَجَاني إلى أمُسرِ السجسهارة والسعِسلانِ

ولما صار أمر الخلافة إلى معاوية، ولِّي مرُّوانَ المدينة، ثم جمع له إلى المدينة مكَّة والطائف، ثم عزله وولَّى سعيدَ بن العاص، فلما مات يزيد بن معاوية، وولِيَ ابنُه أبو ليلي معاوية بن يزيد في سنة أربع وستين، عاش في المخلافة أربعين يوماً ومات، فقالت له أمّه أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: اجعل المخلافة من بعدك لأخيك، فأبي وقال: لا يكونُ لِي مُرُّها ولكم خُلُوها، فوثب مروان عليها، وأنشد:

إنِّي أرى فتنة تَغْلِي مراجِلُها والملك بعد أبي ليلَى لمنْ غَلَبًا

وذكر أبو الفرج عليّ بن الحسين الأصفهاني في كتاب «الأغانيّ: أن معاوية لما عَزِل مَرُوان بن الحكم عن إمْرَة المدينة والحجاز، وولَى مكانه سعيد بن العاص، وجّه مَرُوان أخاه عبد الرحمن بن الحكم أمامه إلى معاوية، وقال له: اللَّهُ قبلي فعاتِبُه لي واستضلِحه.

قال أبو الفرج: وقد رُوِي أنَّ عبدَ الرحمن كان بدمشق يومئذ، فلما بلغه خبرُ عَزْلِ مَرْوَان وقدومه إلى الشام، خرج وتلقَّاه، وقال له: أقِمْ حَتَّى أدخلَ إلى أخيك، فإن كان عَزَلك عن مَوْجِدة (٢) دخلت إليه منفرداً، وإن كان عن غير مؤجِدة دخلتَ إليه مع الناس فأقام مَرُوان ومضى عبد الرحمن، فلما قدم على معاوية دخل إليه هو يُعَشِّي الناس، فأنشده:

(١) الرجوان: ناحيتا البئر.

(٢) الموجدة: الغضب.

.. · 000 · 000 · (170) · 000 · · · 000 · 000 · 000

أَتَسْكُ العيسُ تَنْفُخُ في بُرَاها تكشّفُ عن مناكِبها القُطُوعُ(١) بِأَبْيَضَ مِنْ أُمنِةً مَضْرَحِي كأن جبينَه سَيْفٌ صنيعُ(١)

فقال له معاوية: أزائراً جئت أم مفاخراً مكابراً؟ فقال: أيّ ذلك شئت! فقال: ما أشاء من ذلك شيئاً، وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الّذي عَنّ له، فقال له: عَلَى أيّ ظهر جئتنا؟ فقال: على فرس، قال: ما صفته؟ قال: أجشّ هَزيم – يعرّض بقول النّجاشِيّ في معاوية يوم صِفّين:

وَنَجَى ابنَ حَرْبِ سابحٌ ذو عُلالةً أجسشُ هسزيسمٌ والسرمساح دَوَانِ (٣) إذا قسلت أطرافُ السِماح تسنالُه مَرَتْهُ له السَّاقيان والقَدَمان (٤)

فغضِب معاوية، وقال: إلا أنه لا يركبه صاحبه في الظّلم إلى الرّيب، ولا هو ممن يتسوّر على جَاراتِه، ولا يتوقّب بعد هَجْمة الناس على كنائنه – وكان عبد الرحمن يُتَّهَمُ بذلك في امراة أخيه – فخجل عبدُ الرحمن، وقال: يا أميرَ المؤمنين، ما حَمَلك على عَزْل ابن عمّك؟ الخيانة أرجبَتْ ذلك، أم لرأي رأيته وتدبير استصلحته؟ قال: بل لتدبير استصلحته، قال: فلا بأس بذلك. فخرج من عنده فلقي أخاه مَرُوان، فأخبره بما دارَ بينه وبين معاوية، فاستشاط غيظاً وقال لعبد الرحمن: قبحك الله، ما أضعفك! عَرّضت للرجل بما أغضبه، حتى إذا انتصر منك أحجمت عنه. ثم لبس حُلّته، وركِب فرسه، وتقلّد سيفة، ودخلَ على مُعاوية، فقال له حين رآه وتبيئن الغضب في وجهه: مَرْحَباً بأبي عبد الملك! لقد زرتنا عند اشتياق مِنّا إليك، فقال: [لا] هاالله، ما زرتُك لذلك ولا قدِمتُ عليك فألفيتُك إلا عاقًا قاطعاً، والله ما أنصفتنا ولا جزيئنا جزاءنا، لقد كانت السابقة من بني عبد شمس لآل أبي العاص، والصهر عن رسول الله عني الهم، والخلافة منهم، فوصلُوكم يا بني حَرْب وشرّفوكم وولّوكم، فما عزَلُوكم ولا آثروا عليكم، حتى إذا وليتم وأفضى الأمرُ إليكم أبيتم إلا أثَرة وسوء صنيعة وقبح قطيعة، فرويداً ويداً افقد بلغ بنو الحكم وبنو بنيه نيّفاً وعشرين، وإنما هي أيام قلائل حتى يَكمُلوا أربعين، ثم رويداً افقد بلغ بنو الحكم وبنو بنيه نيّفاً وعشرين، وإنما هي أيام قلائل حتى يَكمُلوا أربعين، ثم يُعلم امرُو ما يكون منهم حينذ، ثم هم للجزاء بالحسْنى والسوء بالمرصاد.

قال أبو الفرج: هذا رمز إلى قول رسول الله عليه الذا بلغ بنُو أبي العاص أربعين رجلاً،

®® · ®® · (777)· ®® · 👯 · ®® · ®® ·

. **B** 

٠ ا

**B** 

. B

√€ · €√

\(\frac{1}{2}\)

راب اها

 <sup>(</sup>١) براها: مفردها بره: حلقة في أنف البعير، القاموس مادة (برا). وناقة قطوع: يسرع القطاع لبنها القاموس، مادة (قطع).

<sup>(</sup>٢) المضرحي: الصقر طويل الجناح، والسيد الكريم. القاموس، مادة (ضرح).

 <sup>(</sup>٣) الغليظ الصوت من الإنسان، ومن المخيل. القاموس مادة (جش)، هزيم: الرعد. القاموس، مادة (هزم).

<sup>(</sup>٤) مرته: استدرّت .

## ٧٧ – ومن كلام له عَلَيْنِينَ قاله لمروان بن الحكم

اتخذوا مال الله دُوَلاً وعباد الله خَوَلاً"(١)، فكان بنُو أبي العاص يذكرون أنّهم سيلُون أمْرَ الأمة إذا بلغوا هذه العدّة.

قال أبو الفرج: فقال له معاوية: مهلاً أبا عبد الملك، إنِّي لم أعزلك عن خيانة، وإنَّما عزلتُك لئلاثةٍ لو لم يكن منهنّ إلا واحدة لأوجبْتُ عَزْلَك: إحداهُنّ أني أمّرتُك على عبد الله بن عامر، وبينكما ما بينكما، فلن تستطيع أن تشتفِيَ منه، والثانية كراهيتُك لإمْرة زياد، والثالثة أنَّ ابنتِي رَمُلة استعدَتُك على زوجها عمرو بن عثمان، فلم تُعْدِها. فقال مروان: أمّا ابنُ عامر فإنّى لا أنتصر منه في سلطاني، ولكن إذا تساوت الأقدام علم أين موقعه، وأما كراهتي لإمْرَة زياد فإنَّ سائرَ بني أمية كرهوه، وجعل الله لنا في ذلك الكرُّه خيراً كثيراً. وأما استعداء رمُّلة على عمرو، فوالله إنه ليأتي عليّ سنة أو أكثر وعندي بنت عثمان، فما أكشف لها ثوباً – يعرّض بأنّ رملة إنما تستعدِي على عمرو بن عثمان طلب النكاح - فغضب معاوية، فقال: يابن الوَزَغ(٢٠)، لستَ هناك! فقال مروان: هو ما قلت لك، وإنَّي الآن لأبو عشرة، وأخو عشرة، وعمَّ عشرة، وقد كادَ ولد أبي أن يكملوا العِدّة – يعني أربعين، ولو قد بلغوها لعلمت أين تقع مني. فانخزَل معاوية، وقال:

فسإن أَكَ فِي شِرَادِكُم قَالِيه فَالِيهِ فَالْنِي فِي خيادِكُم كَثِيرُ بغاث الطّير أكشرُها فِرَاخاً وأمّ السصّفر مِفلاتٌ نَرُور

ثم استخذًى معاوية في يد مروان وخضع، وقال: [لك] العثبي، وأنا رادك إلى عملك. فوثب مروان، وقال: كلاّ وعيشِك لا رأيتَني عائداً! وخرج.

فقال الأحنف لمعاوية: ما رأيت قطّ لك سَقْطَةً مثلها! ما هذا الخضوع لمروان! وأيّ شيء يكون منه ومن بني أبيه إذا بلغوا أربعين؟ وما الذي تخشاه منهم؟ فقال: ادُّنَّ منَّي أخبرُك ذلك، فدنا الأحنف منه، فقال [له]: إنَّ الحكم بن أبي العاص كان أحدَ مَنْ قَدِم مع [أختي] أمّ حبيبة لما زُفَّتُ إلى رسول الله ﷺ، وهو يتولَّى نقلها إليه، فجعل رسول الله ﷺ يُحِدُّ النظر إليه، فلما خرج من عنده، قيل: يا رسول الله، لقد أحدَدْتَ النَّظر إلى الحكم! فقال: ابن المخزوميّة، ذاك رجل إذا بلغ بنو أبيه ثلاثين أو أربعين، ملكوا الأمر من بعدي، فوالله لقد تلقّاها مَرُوان من عين صافية. فقال الأحنف: رويداً يا أمير المؤمنين، لا يسمعُ هذا مِنْك أحد، فإنَّك تَضَعُ من قَدْرِك وقَدْرِ ولدك بعدك، وإِنْ يَقْض الله أمراً يكن. فقال: معاوية: اكْتُمْها يا أبا بحر على إذاً، فقد لَعْمُر صدقتَ ونصحت.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٤٧٩)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٤٣)، والطبراني ﴿ ﴿ ﴿ في «الصغير» (\*١١٥)، بلفظ: «ثلاثين» بدل: «أربعين».

<sup>(</sup>٢) الوزغ: سام أبرص. والرجل الحارض الفشل. القاموس مادة (وزغ).

وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب المفاخرة هاشم وعبد شمس أنّ مَرُوان كان يُضعّف، وأنه كان ينشد يوم مرج راهط (١) والرؤوس تُنذر (٢) عن كواهلها:

وما ضَرَهُمْ غير حَيْنِ النَّفُو س أيّ غلامي قريسش غَلَب! قال: وهذا حُمْق شديد، وضعف عظيم، قال: وإنما سادَ مروان وذُكِر بابنه عبد الملك، كما ساد بنوه، ولم يكن في نفسه هناك.

->0G#>0C

فأمّا خلافة مروان، فذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في التاريخ أن عبد الله بن الزبير لما أخرَج بني أميَّة عن الحجاز إلى الشام في خلافة يزيد بن معاوية، خرجوا وفيهم مَرُّوان، وابنه عبد الملك، ولم تَطُلُ مدّة يزيد، فتوفّي، ومات ابنُه بعده بأيام يسيرة. وكان من رَأي مَرُّوانَ أَنْ يَدْخُلُ إِلَى ابنِ الزَّبِيرِ بَمَكَةً فَيْبَايِعُهُ بِالْخَلَافَةُ، فَقَدِمَ عَبِيدُ الله بن زياد، وقد أخرجه أهلُ البصرة عنها بعد وفاة يزيد، فاجتمع هو وبنو أميَّة، وأخبروه بما قد أجمع عليه مروان، فجاء إليه، وقال: استحييت لك يا أبا عبد الملك، فما تريد! أنتَ كبير قريش وسيِّدها تصنع ما تصنع، وتشخص إلى أبي خُبَيْبٍ فتبايعه بالخلافة! فقال مَرْوان: ما فات شيء بعد، فقام مَرْوان، واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم وعُبَيد الله بن زياد وكثير من أهل اليمن وكثير من كُلْب، فقدم دمشق وعليها الضّحاك بن قيس الفِهْرِيّ، قد بايعه النّاس على أنْ يُصَلِّيَ بهم، ويقيمَ لهم أمرَهم، حتى يجتمع الناس على إمام، وكان هوى الضّحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم يبايعٌ له بعد، وكان زفر بن الحارث الكلابِيّ بقنّسرين يخطب لابن الزبير، والنعمان بن بشير الأنصاري بِحمْص يخطب لابن الزبير، وكان حسان بن مالك بن بَحْدُل الكلبيّ بفلسطين يَهْوَى هوى بني أمية، ثم من بينهم بني حرب، لأنه كان عاملاً لمعاوية، ثم ليزيد بن معاوية من بعدِه، وكان حسّان بن مالك مُطاعاً في قومه، عظيماً عندهم، فخرج عن فِلُسْطين يريد الأردُن، واستخلف على فلسطين رَوْح بن زنباع الجُذامي، فوثب عليه بعد شُخوص حَسّان بن مالك وناتل بن قيس الجُذاميّ أيضاً، فأخرجه عن فلسطين، وخطب لابن الزبير، وكان له فيه هوّى، فاستوثقت الشَّام كلُّها لابن الزبير، ما عدًا الأردنِّ، فإنَّ حسان بن مالك الكلبيِّ كان يهوَى هَوَى بني أمية، ويدعو إليهم، فقام في أهل الأردن فخطبهم، وقال لهم: ما شهادتُكم على ابن الزبير وقَتْلَى المدينة بالحَرّة؟ قالوا: نشهد أن ابن الزبير كان منافقاً، وأن قَتْلَى أهل المدينة بالحَرّة في النار، قال: فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بالحَرَّة؟ قالوا: نشهد أن يزيد بن معاوية كان

<del>000</del> · 000 · (414 ). 000

· 000 · 000 · 000

<sup>(</sup>١) بنواحي دمشق وهو أشهر المروج في الشعر.

<sup>(</sup>٢) تندر: تتساقط.

مؤمناً، وكان قتلانا بالحرّة في الجنة، قال: وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد بن معاوية وهو حيّ حقاً، إنه اليوم لعَلَى حقّ هو وشيعته، وإن كان ابن الزبير يومئذ هو وشيعتُه على باطل، إنه اليوم وشيعته على باطل، قالوا: صدقت، نحن نبايعك على أن نقاتلَ معك مَنْ خالفك من الناس وأطاع ابن الزبير، على أن تجنُّبُنا ولاية هذين الغلامين ابني يزيد بن معاوية، وهما خالد وعبد الله، فإنهما حديثة أسنانُهما ونحن نكَرهُ أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبيّ!

قال: وقد كان الضّحاك بن قيس يُوالي ابنَ الزبير باطناً، ويهوى هواه، ويمنعه إظهارَ ذلك بدمشق والبيعةَ له أنّ بني أمية وكُلْباً كانوا بحضرته، وكلب أخوالُ يزيد بن معاوية وبنيه، ويطلبُون الإمْرَة لهم، فكان الضحاك يعمل في ذلك سرًّا، وبلغ حسان بن مالك بن بحُدل ما أجمع عليه الضّحاكُ، فكتب إليه كتاباً يعظّم فيه حَقّ بني أمية، ويذكر الطاعة والجماعة وحسن بلاء بني أمية عنده وصنيعهم إليه، ويدعوه إلى بيعتهم وطاعتهم ويذكر ابنَ الزبير ويقع فيه ويشتِمه، ويذكر أنَّه منافق قد خلع خليفتين، وأمره أن يقرأ كتابه على الناس، ثم دعا رجلاً من كلُّب يقال له ناغضة، فسرّح بالكتاب معه إلى الضحاك بن قيس، وكتب حسَّانَ نسخة ذلك الكتاب، ودفعه إلى ناغضة، وقال له: إنَّ قرأ الضحاك كتابي على الناس، وإلا فقم أنت واقرأ هذا الكتاب عليهم، وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضّروا ذلك، فقدم ناغضة بالكتاب على الضّحاك، فدفعه إليه، ودفع كتابٌ بني أميّة إليهم سراً.

فلما كان يوم الجمعة، وصَعِد الضّحاك على المِنْبر، وقدم إليه ناغضة، فقال: أصلح الله الأمير! ادعُ بكتاب حسّان فاقرأه على الناس، فقال له الضحّاك: اجلس، فجلس ثم قام ثانية فتكلُّم مثل ذلك، فقال له: اجلس، فجلس ثم قام ثالثة وكان كالثانية والأولى، فلما رآه ناغضة لا يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذي معه، فقرأه على الناس. فقام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فصدق حسّان، وكذّب ابنَ الزّبير وشُتُمه، وقام يزيد بن أبي النمس الغسّاني، فصدّق مقالة حسان وكتابه، وشتَم ابن الزبير، وقام سُفيان بن أبرد الكلبيّ، فصدّق مقالة حسان وشتَم ابنَ الزّبير، وقام عمر بن يزيد الحكّمِيّ، فشتَم حسان، وأثنَى على ابن الزبير، فاضطرب الناسُ، ونزل الضّحاك بن قيس، فأمر بالوليد بن عُتْبة، وسفيان بن الأبرد، ويزيد بن أبي النّمس الذين كانوا صدِّقوا حسان، وشتموا ابنَ الزبير. فحبسوا، وجال الناس بعضُهم في بعض، ووثبت كلُّب على عمر بن يزيد الحكُّميّ فضربوه، وخَرَّقوا ثيابه. وقد كان قام خالد بن يزيد بن معاوية فصعِد مِرْقَاتَيْن من المنبر، وهو يومئذ غلام. والضحاك بن قيس فوق المنبر، فتكلُّم بكلام أوْجزَ فيه، لم يُسمع بمثله، ثم نزل.

فلما دخل الضحاك بن قيس دارَه، جاءت كلُّب إلى السجن فأخرجوا سفيان بن أبرد الكلبي، وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت غسان، فأخرجوا يزيد بن أبي النّمس، وقال الوليد بن عُتْبة: لو كنتُ من كلب الله وجاءت على الله وجاءت الله وجاء

أو غسّان، لأخرجت، فجاء ابنا يزيد بن معاوية: خالد وعبد الله، ومعهما أخوالُهما من كُلْب، ﴿ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ السَّجْنَ.

ثم إنَّ الضَّحاكُ بن قيس خرج إلى مسجد دمشق، فجلس فيه، وذكر يزيد بن معاوية فوقع فيه، فقام إليه سنان من كلّب ومعه عصا، فضربه بها، والناس جلوس حلَقاً. متقلّدِي السيوف. فقام بعضُهم إلى بعض في المسجد، فاقتتلوا، فكانت قيس عَيْلان قاطبةً تدعو إلى ابن الزبير ومعهما الضحاك، وكلُّب تدعو إلى بني أمية، ثم إلى خالد بن يزيد، فيتعصبون له، فدخل الضحاك دارَ الإمارة، وأصبح الناس، فلم يخرج الضّحاك إلى صلاة الفجر.

فلما ارتفع النهارُ بعث إلى بني أميّة، فدخلوا عليه، فاعتذر إليهم، وذكر حسنَ بلائهم عنده، وأنه ليس يهوَى شيئاً يكرهونه، ثم قال: تكتبون إلى حسّان ونكتب، ويسير حسان من الأردنّ حتى ينزل الجابية ونسير نحن وأنتم حتى نوافيَه بها، فيجتمع رأيُ الناس على رجل منكم! فرضيتُ بذلك بنو أميَّة، وكتبوا إلى حسَّان وهو بالأردنَّ وكتب إليه الضحاك يأمره بالموافاة في الجابية، وأخذ الناس في الجهاز للرحيل.

وخرج الضحاك بن قيس من دمشق، وخرج الناس وخرجت بنو أمية، وتوجهت الراياتُ يريدون الجابية، فجاء ثور بن معن يزيد بن الأخنس السُّلَميّ إلى الضحاك، فقال: دعوتُنا إلى طاعة ابن الزبير فبايعنَاك على ذلك، ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعرابيّ من كُلْب لتستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية! فقال الضّحاك: فما الرأي؟ قال: الرأيُ أن نظهر ما كنّا نُسرٌ، وندعو إلى طاعة ابن الزبير، ونقاتل عليها. فمال الضحاك بمَن معه من الناس، وانخزل من بني أمية ومن معهم من قبائل اليمن فنزل مَرْج راهط.

قال أبو جعفر: واختلف في أي وقت كانت الوقعة بمرج راهط فقال الواقديّ: كانت في سنة خمس وستين. وقال غيره: في سنة أربع وستين.

قال أبو جعفر: وسارتُ بنو أميّة ولفيفها حتى وافَوْا حسان بالجابية، فصلّى بهم أربعين يوماً، والناس يتشاورون، وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى النُّعمان بن بشير الأنصاريّ، وهو على حِمْص يستنجده، وإلى زُفَر بن الحارث وهو في قِنْسرين، وإلى ناتل بن قيس وهو على فِلسُطين ليستمدّهم، وكلُّهم على طاعة ابن الزبير، فأمدُّوه، فاجتمعت الأجناد إليه بمرّج راهط، وأما الذين بالجابية فكانت أهواؤهم مختلفة، فأما مالك بن هبيرة السكوني، فكان يهوَى هوى يزيد بن معاوية، ويحب أن تكونَ الخلافةُ في ولده، وأما حصين بن نُمير السَّكُونيّ، فكان يهوى هَوَى بني أميَّة، ويحب أن تكون الخلافة لمرُّوان بن الحكم، فقال مالك بن هبيرة للحصين بن نمير: هلم فلنبايعُ لهذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه، وهو ابن أختنا، فقد عرفت منزلتنا التي كانت من أبيه، إنك إن تبايْعه يحملك غداً على رقاب العرب -

يعني خالد بن يزيد – فقال الحصين: لا لعمر الله، لا يأتينا العرب بشيخ، ونأتيها بصبي! فقال مالك: أظنّ هَوَاك في مَرُّوان! والله إن استخلفْتَ مروان ليحسدنك على سَوْطك وشِرَاك نعلِك، وظلّ شجرة تستظلّ بها. إنّ مروان أبو عشرة، وأخو عشرة وعمّ عشرة، فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم، ولكن عليكم بابن أختكم خالد بن يزيد فقال الحصين: إنِّي رأيتُ في المنام قِنْديلاً معلقاً من السماء، وإنه جاء كلّ من يمدّ عنقه إلى الخلافة ليتناوَله، فلم يصل إليه. وجاء مروان فتناوَله، والله لنستخلفنه.

فلما اجتمع رأيُهم على بيعته، واستمالوا حسان بن بخدل إليها، قام رَوِّح بن زِنباع الجُذاميّ، فحمِد الله وأثنى عليه، فقال:

أيّها الناس، إنكم تذكرون لهذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وتذكرون صحبته لرسول الله على وقد مه الإسلام، وهو كما تذكرون، لكنّه رجل ضعيف، وليس صاحبُ أمة محمد بالضعيف، وأما عبد الله بن الزُّبير وما يذكر الناس من أمره، وأنّ أباه حواريّ رسول الله على وأمّه أسماء بنت أبي بكر ذات النّطَاقين، فهو لعمري كما تذكرون، ولكنه منافق قد خلع خليفتين: يزيد وأباه معاوية، وسَفَك الدماء، وشقّ عصا المسلمين، وليس صاحبُ أمة محمد على بالمنافق، وأمّا مروان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صَدْعٌ قطّ إلا كان مَرْوان ممّن يشعَب (١) ذلك الصَّدْع، وهو الذي قاتَل عن عثمان بن عفان يوم الدّار، والذي قاتل عن عثمان بن عفان يوم الدّار، والذي قاتل عن عثمان بن ويستشبّوا الكبير، ويستشبّوا الصغير – يعني بالكبير مروان، وبالصغير خالد بن يزيد.

فاجتمع رأيُ الناس على البيعة لمروان، ثم لخالد بن يزيد من بعده، ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعدهما، على أن تكونَ في أيام خلافة مروان إمْرَة دمشق لعمرو بن سعيد، وإمْرَة حِمْص لخالد بن يزيد، فلما استقرّ الأمر على ذلك، دعا حسان بن بَحْدل خالد بن يزيد، فقال: يابن أختي، إنّ الناس قد أبؤك لحداثة سِنّك، وإني والله ما أريدُ هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك، وما أبايع مَرُوان إلا نظراً لكم، فقال خالد: بل عجزت عَنّا، فقال: لا والله لم أعجزُ عنك، ولكن الرأى لك ما رأيت.

ثم إن حسّان دعا مرّوان بن الحكم، فقال له: يا مروان، إنّ الناس كلّهم لا يرضوّن بك، فما ترى؟ فقال مروان: إن يردِ الله أن يعطينيها لم يمنعنيها أحدٌ من خلقه، وإن يرد أن يمنعَنيها لا يعطينيها أحدٌ من خلقه، فقال حسان: صدقت.

ثم صعِد حسان المنبر، فقال: أيّها الناس، إني مستخلِف في غدِ أحدَكم إن شاء الله، فاجتمع الناس بُكرة الغد ينتظرون، فصعِد حسان المنبر، وبايع لمرّوان، وبايع الناس، وسار

**3** 

Ş

<sup>(</sup>١) شَعَبَ: أفسد، أصلح، من ألفاظ الأضداد، وأراد القائل هنا شعب أي أصلح.

من الجابية حتى نزل بمرج راهط، حيث الضَّحَّاك بن قيس نازل، فجعل مَرُوَانُ على ميمنته عمرو بن سعيد بن العاص، وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد، وجعل الضحّاكُ على ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية العتكيّ، وعلى ميسرته ثور بن معن السُّلميّ، وكان يزيد بن أبي النّمس الغسّانيّ بدمشق، لم يشهد الجابية، وكان مريضاً، فلما حصل الضّحاك بمرّج راهط، ثار بأهل دمشق في عبيده وأهله، فغلب عليها، وأخرج عامل الضحّاك منها، وغلب على الخزائن وبيت المال، وبايع لمروان، وأمدّه من دمشق بالرّجال والمال والسلاح، فكان ذلك أولَ فتح فُتح لمروان.

ثم وقعت الحرب بين مَرُّوان والضحاك، فاقتتلوا بمرَّج راهط عشرين ليلة، فهزِم أصحابُ الضحاك وقتلوا، وقتل أشراف الناس من أهل الشام، وقتِلت قيسٌ مقتلة لم تقتل مثلها في موطن قط، وقتل ثور بن معن السُّلَميّ الذي ردِّ الضحاك عن رأيه.

قال أبو جعفر: وروِيَ أن بشير بن مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم، وأنه كان ينشد: إن علم علم السرئيس خَفًا حلقًا أن يخضب الطبعدة أو يه دقًا وصرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ثم استنقذ.

قال: ومرّ مروان برجل من محارب وهو في نفر يسير من أصحاب مروان، فقال له: لو انضممت إلى أصحابك رحمك الله! فإني أراك في قِلّة، فقال: إن مَعَنا يا أمير المؤمنين من الملائكة مددًا أضعاف مَنْ تأمرنا بالانضمام إليهم، قال: فضحك مروان وسُرّ بذلك، وقال للناس ممن كان حوله: ألا تستمعون!

قال أبو جعفر: وكان قاتل الضحاك رجلاً من كلّب، يقال له زخْنة بن عبد الله، فلما قتله وأحضِرَ الرأس إلى مروان، ظهرت عليه كآبة، وقال: الآن حين كَبِرَتْ سِنِّي، ودَقَّ عظمي، وصرت في مثل ظِمْء الحمار، أقبلتُ أضرِب الكتائب بعضها ببعض!

قال أبو جعفر: وروي أن مروان أنشد لما بويع ودعا إلى نفسه:

لسما رأيتُ الأمر أمراً نَهبًا سيّرت غَسّان لَهُم وكلُبَا والسّكَسَكِيّين رجالاً غُلُبا وطيّستا تسابساه إلا ضَربُا والسّخسَكِيّين رجالاً غُلُبا ومن تَنوخ مُشْمَخِرًا صَغبًا(١) والفين تمشي في الحديد نُكبا ومن تَنوخ مُشْمَخِرًا صَغبًا(١) لا يملكون الملك إلا غَشبا وإنْ ذنَت قيس فقل لا قُربا

قال أبو جعفر: وخرج الناس منهزمِين بعد قتل الضحاك، فانتهى أهلُ حِمْص إلى حِمْص، وعليها النّعمان بن بشير، فلما عرف الخبر خرج هارباً ومعه ثُقَلَه وولده، وتحيّر ليلته كلّها،

<sup>(</sup>١) المشمخرّ: الجبل العالي. القاموس مادة (شمخر).

وأصبح وهو بباب مدينة حمص، فرآه أهلُ حِمْص فقتلُوه، وخرج زفر بن الحارث الكلابيّ من قنُّسرين هارباً، فلحق بقرقيسِيَاء، وعليها عياض بن أسْلم الجرشيِّ فلم يمكُّنه من دُخُولها، فحلف له زفر بالطلاق والعتاق أنّه إذا دخل حَمّامها خرج منها، وقال له: إنّ لي حاجةً إلى دخول الحمام، فلما دخلها لم يدخل حَمّامها وأقام بها، وأخرج عياضاً منها، وتحصّن فيها، وثابَتْ إليه قيس عَيْلان، وخرج ناتل بن قيس الجذاميّ من فلسطين هارباً، فالتحق بابن الزبير بمكة، وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له، واستعمل عليهم عُمّاله، ففي ذلك يقول زفر بن الحارث:

> أربني سِلاَحِي لاَ أَبَا لَكَ إِنْني أتناني عَنن مَرُوان بالنغيب أنّه وفي العِيس منجاةً، وفي الأرض مَهْربٌ فقد ينبت المرعى على دِمَنِ الثّرى أتذهب كَلْبُ لم تَنلها رماحُنَا لعمري لقد أبقت وقيعة راهط أبعد ابن عمرو وابن معن تتايعا وَلَـمُ تُـرَ مِـنِّـي نـبـوةٌ قَـبُـلَ هَــذِهِ أيسذهب يسوم واحسد إن أسسأتسه فلا صُلْحَ حتى تَنْجِطُ الخيلُ بالقنا وقال زُفْر بن الحارث أيضاً ، وهو من شعر الحماسة :

أفى الله أمّا بحددًلّ وابن بَحددًلِ كَذَبْتِمْ وبيتِ الله لا تقتلونَهُ وَلَمَّا يكن للمشرفيَّة فوقَكمُ

أرَى السخرَّبَ لاَ تَسزدَادُ إلاَّ تَسماديا مُريقٌ دمي، أو قاطعٌ من لسانيا إذا نحن رفّعنا لهنّ المبانيا وَتُبِّقِي حَزَازَاتُ النَّفُوس كَمَا هِيا(١) وتترك قتلى راهط هي ماهيا لحسّان صَدْعاً بَيِّنًا متنانيًا ومَقْتَلِ هَمَّامِ أَمَنِّي الأمانِيَا(٢)! فِراري وتُركِي صاحِبَيَ ورائيا بصالح أيامي وحسن بلائيا! وتشأر من نسواذِ كَلْبِ نِسَائيا

فيحيًا وأمّا ابنُ الزّبَيرِ فيقتَلُ! وَلَـمَا يكن يـومُ أغرُ مـحـجَـلُ شعاعٌ كقرن الشَّمس حينَ تَرجُّلُ

وأما وفاة مروان، والسبب فيها أنه كان قد استقرّ الأمر بعده لخالد بن يزيد بن معاوية على ما قَدَّمنا ذكره، فلمَّا استوثق له الأمرُ، أحبُّ أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيُّه، فاستشار في ذلك، فأشير عليه أن يتزوّج أم خالد بن يزيد، وهي ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ليصغر

<sup>(</sup>١) الدِّمن: جمع دمنة، وهي آثار الديار. القاموس، مادة (دمن).

<sup>(</sup>٢) تتايع للقيام: استقل له. واتايعت الريح بالورق ذهبت به وأصله تتابع. القاموس مادة (تاع).

شأنه فلا يرشّح للخلافة، فتزوجها. ثم قال لخالد يوماً في كلام دار بينهما والمجلس غاصّ بأهله: اسكت يابن الرطبة، فقال خالد: أنت لعمري مؤتمن وخبير.

ثم قام باكياً من مجلسه – وكان غلاماً حينئذ – فدخل على أمّه، فأخبرها، فقالت له: لا يعرفن ذلك فيك، واسكت فأنا أكفيك أمرَه. فلما دخل عليها مروان، قال لها: ما قال لك خالد؟ قالت: وما عساه يقول؟ قال: ألم يشكني إليك؟ قالت: إنّ خالداً أشدّ إعظاماً لك من أن يشتكيك، فصدّقها. ثم مكثت أياماً، فنام عندها وقد واعدت جواريها، وتُمْنَ إليه، فجعلن الوسائد والبراذع عليه، وجلسنَ عليه حتى خنقنه، وذلك بدمشق في شهر رمضان. وهو ابن ثلاث وستين سنة، في قول الواقديّ.

وأما هشام بن محمد الكلبيّ، فقال: ابن إحدى وثمانين سنة، وقال: كان ابن إحدى وثمانين، عاش في الخلافة تسعة أشهر. وقيل عشرة أشهر، وكان في أيام كتابته لعثمان بن عفان أكثر خُكْماً، وأشد تلطفاً وتسلّطاً منه في أيام خلافته، وكان ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى خلع عثمان وقتله.

وقد قال قوم: إن الضّحاك بن قيس لما نزل مَرْج راهط لم يَدْعُ إلى ابن الزُّبير، وإنما دعا إلى نفسه. وبويع بالخلافة، وكان قرشيًا. والأكثر الأشهر أنه كان يدعو إلى ابن الزبير.

# ٧٣ - ومن كلام له عَلِيَهِ لقا عزموا على بيعة عثمان

الأصل؛ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي، وَوَالله لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أَمُورُ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ
يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً، ٱلْنِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَفَصْلِهِ، وَزُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ
مِنْ ذُخْرُفِهِ وَذِبْرِجِهِ.

الشرح: نافست في الشيء مُنافسة ونِفاساً، إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم، وتنافسوا فيه، أي رغبوا.

والزّخرف: الذهب، ثم شبه به كل مموّه مزوّر، قال تعالى: ﴿ مَنَىٰ إِنَّا آخَذَتِ ٱلأَرْضُ وَالرِّعُونَ وَالمزخرف: المزّين.

والزُّبرج: الزينة من وشي أو جوهر، ونحو ذلك. ويقال: الزبرج الذهب أيضاً.

· 1948 · 1948 · 1448 )· 1948 · 1949 · 1949 · 1949 ·

· 1

. S

9469 · 69469

. 60/69

. 1890 See .

> . '.e

, 6

(Dy

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٣٤.

يقول لأهل الشورى: إنكم تعلمون أنّي أحقّ بالخلافة من غيري، وتعدلون عَنّي. ثم أقسم لَيُسُلِّمَنَّ وليتركن المخالفة لهم، إذا كان في تسليمه ونزوله عن حَقّه سلامة أمور المسلمين، ولم يكن الجؤرُ والحيْفُ إلا عليه خاصة، وهذا كلام مثله عَليّه الله إذا علم أو غلب عَلَى ظنه أنه إن نازَع وحارَب دخل على الإسلام وَهَن وَثَلْم (١) لم يَخْتَرُ له المنازعة، وإن كان يطلب بالمنازعة ما هو حقّ، وإن عَلِم أو غلَب على ظنّه بالإمساك عن طلب حقه أنما يدخل الثلم الوَهَن عليه خاصة، ويسلم الإسلامُ من الفتنة، وَجَب عليه أنْ يُغِضيَ ويصبر على ما أتوا إليه من أخذ حقّه، وكفّ يده، حراسة للإسلام من الفتنة.

فإن قلت: فهلاّ سلّم إلى معاوية وإلى أصحاب الجَمل، وأغضَى على اغتصاب حَقّه حفظاً للإسلام من الفتنة؟ .

قلت: إنّ الجور الداخل عليه من أصحاب الجمل ومن معاوية وأهل الشام، لم يكن مقصوراً عليه خاصة، بل كان يعم الإسلام والمسلمين جميعاً، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يصلُح لرياسة الأمة وتحمّل أعباء الخلافة، فلم يكن الشَّرْط الذي اشترطه متحققاً، وهو قوله: «ولم يكن فيه جَوْر إلا على خاصة».

وهذا الكلام يدلّ على أنه عَلَيْتُهِ لم يكن يذهب إلى أن خلافة عثمان كانت تتضمّن جَوْراً على المسلمين والإسلام، وإنما كانت تتضمن جَوْراً عليه خاصّة، وأنها وقعت على جهة مخالفة الأولى، لا على جهة الفساد الكلّيّ والبطلان الأصليّ، وهذا محضُ مذهب أصحابنا.

### الإمام علي علي المبايعة لعثمان

ونحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدتِه أصحابَ الشورى، وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم. قد رَوَى الناس ذلك فأكثروا، والذي صحَّ عندنا أنه لم يكن الأمرُ كما رُوي من تلك التعديدات الطويلة، ولكنه قال لهم بعد أن بايع عبدُ الرحمن والحاضرون عثمان، وتلكأ هو عَلِيَ عن البيعة: إنّ لنا حقًا إن نعطه ناخذه، وإن عبدُ الرحمن والحاضرون عثمان، وتلكأ هو عَلِي كلام قد ذكره أهل السيرة، وقد أوردنا بعضه نمنعُه نركب أعجاز الإبل وإن طال السُّرى، في كلام قد ذكره أهل السيرة، وقد أوردنا بعضه فيما تقدم، ثم قال لهم: أنشدكم الله! أفيكم أحَدٌ آخَى رسولَ الله عَلَيْكُ بينه وبين نفسه، حيث آخى بينَ بعض المسلمين وبعض غيري؟

فقالوا: لا، فقال: أفيكم أحدًا؟ قال له رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ كنت مولاه فهذا مولاه»(٢)

₹**®**)

<sup>(</sup>١) الثلم: الخلل في الشيء. اللسان مادة (ثلم).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب (۳۷۱۳)، وابن ماجه (۱۲۱)،
 وأحمد في كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب: مسند على بن أبي طالب (٦٤٢).

000

غيري؟ فقالوا: لا، فقال: أفيكم أحدً؟ قال له رسول الله ﷺ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي (١) غيري؟ قالوا: لا، قال: أفيكُم من اؤتمن على سورة براءة، وقال له رسول الله ﷺ إنه لا يؤدي عَنِّي إلا أنا أو رجل مِنِّي غيري؟ قالوا: لا، قال: ألا تعلمون أنَّ أصحابَ رسول الله ﷺ فَرُّوا عنه في مأقِط الحرب(٢٠) في غير موطن، وما فررت قُطَّ؟ قالوا: بلي، قال: ألا تعلمون أني أوَّل الناس إسلاماً؟ قالوا: بلي. قال: فأيُّنا أقرب إلى رسول الله ﷺ نسباً؟ قالوا: أنت. فقطع عليه عبدُ الرحمن بن عوف كلامه، قال: يا عليّ، قد أَبَى الناس إلا على عُثمان، فلا تجعَلنّ على نفسك سبيلاً، ثم قال: يا أبا طلحة، ما الذي أمرك به عمر؟ قال: أن أقْتُل مَنْ شقّ عصا الجماعة، فقال عبد الرحمن لعليّ: بايع إذن، وإلا كنت متَّبعاً غيرَ سبيل المؤمنين، وأنفذنا فيك ما أمِرْنا به. فقال: «لقد علمتم أني أحقَّ بها من غيري،

### ٧٤ - ومن كلام له عَلَيْكَ لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان

والله لأسْلِمن. . . ، ، ، ، الفصل إلى آخره، ثم مدّ يده فبايع.

الأصل: أَوَ لَمْ يَنْهُ بَنِي أُمَيَّةً عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي! أَوَ مَا وَزَعَ ٱلْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهَمَّتِي! وَلَمَا وَعَظَهُم أَلَّهُ بِهِ أَبْلُغُ مِنْ لِسَانِي.

أَنَا حَجِيجُ المَارِقِينَ، وَخَصِيمُ النَّاكِرْينَ المُرْتَابِينَ، وَعَلَى كِتَابِ ٱللهُ تُعْرَضُ ٱلْأَمْثَالُ، وبما فِي الصَّدُورِ تُجَازَى ٱلْعِبَادُ.

**الشرح:** القَرْف: العيب، قرفتُه بكذا أي عبته. ووزَع: كَفَّ وَردَع، ومنه قوله: «لا بدّ للناس من وَزَعةٌ، جمع وازع، أي من رؤساء وأمراء. والتُّهَمة، بفتح الهاء، هي اللغة الفصيحة، وأصل التاء فيه واو.

والحجيج، كالخصيم: ذو الحجاج والخصومة. يقول عَلَيْتُهُ: أمَّا كان في عِلْم بني أميَّة بحالي ما ينهاها عن قَرْفي بدم عثمان! وحاله التي أشار إليها، وذكَّر أنَّ عِلْمَهم بها يقتضي ألا يقرِفوه بذلك، هي منزلته في الدِّين التي لا منزلةً أعلى منها، وما نطق به الكتاب الصادق من

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب (٣٧٣٠).

 <sup>(</sup>۲) مأقط الحرب: موضع القتال.
 (۳) انظر البحار: ۲۹/ ۲۱۲.

طهارته وطهارة بنيه وزوجته، في قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْنِ وَيُطَهِّرُكُونَ تَطْهِبِرًا ﴾(١). وقول النبيّ ﷺ: «أنْتَ مِني بمنزلة هارون من موسى»، وذلك يقتضي عصمتَه عن الدم الحرام، كما أنَّ هارون معصوم عن مثل ذلك. وترادف الأقوال والأفعال من رسول الله ﷺ في أمره التي يضطرّ معها الحاضرون لها والمشاهدون إيّاها إلى أن مثله لا يجوز أن يسعى في إراقةِ دم أمير مسلم، لم يُحْدِث حدثاً يستوجب به إحلالَ دمه.

وهذا الكلامُ صحيح معقول، وذاك أنَّا نَرَى مَن يُظهر ناموس الدين، ويواظب على نوافل العبادات، ونشاهد مِنْ وَرَعِه وتقواه ما يتقرّر معه في نفوسنا استشعارَه الدين، واعتقاده إياه، فيصرفنا ذلك عن قَرُّفه بالعيوب الفاحشة، ونستبعد مع ذلك طَعْنَ مَنْ يطعن فيه، ونَنْكِرُه ونأباه ونكذَّبه، فكيف ساغَ لأعداء أمير المؤمنين عَالِتُثَلِّرُ، مع علمهم بمنزلته العالية في الدين، التي لم يصل إليها أحد من المسلمين، أن يُطلِقوا ألسنَتهم فيه، وينسبُوه إلى قَتْل عثمان أو الممالأة عليه، لاسيما وقد اتَّصل بهم، وثُبَّت عندهم، أنَّه كان من أنصاره لا من المجلِّبين عليه، وأنَّه كان أحسنَ الجماعة فيه قولاً وفعلاً. ثم قال: «ألم تَزَعِ الجهال وتردعهم سابقتي عن تهمتي»! وهذا الكلام تأكيد للقول الأوّل.

ثم قال: إن الذي وعظهم الله تعالى به في القرآن من تحريم الغيبة والقذف وتشبيه ذلك بأكل لحم الميت أبلغ من وعظي لهم، لأنه لا عظةَ أبلغُ من عظة القرآن.

ثم قال: «أنا حَجِيج المارقين، وخَصِيم المرتابين»، يعني يوم القيامة، روي عنه عَلَيْتَلِلا أنه قال: «أنا أوّلُ من يَجْثُو للحكومة بين يدِي الله تعالى»(٢)، وقد رُوِيَ عن النبيّ ﷺ مثل ذلك مرفوعاً في قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ (٣) وأنه ﷺ سئل عنها، فقال: «عليّ وحمزة وعُبيدة، وعُثْبة وشَيْبة والوليدة (؟)، وكانت حادثتُهم أوّلَ حادثة وقعت فيها مبارزة أهل الإيمان لأهل الشرك، وكان المقتول الأول بالمبارزة الوليد بن عُتْبة، قتلَه عليّ عَلِيَّةٌ، ضربه على رأسه فبدرَتْ عيناه على وجنته، فقال النبيّ عَنْ فيه وفي أصحابه ما قال، وكان علي عَلِيَكُلِلْ يَكْثُرُ مِن قُولُهُ: ﴿أَنَا حَجِيجِ الْمَارَقِينِ ﴾، ويشير إلى هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب قتل أبي جهل (٣٩٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣٤٥٧)، بلفظ: «للخصومة» بدل الحكومة.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب قتل أبي جهل (٣٩٦٦)، ومسلم في كتاب: التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنُصَمُوا ﴾ (٣٠٣٣)، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب المبارزة والسلب (۲۸۳۵).

ثم أشار إلى ذلك بقوله: «على كتاب الله تعرض الأمثال»، يريد قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَمْسَانِ أَخْلُصُمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾

ثم قال: "وبما في الصدور تجازي العباد" إن كنت قتلتُ عثمان أو مالأت عليه، فإنّ الله تعالى سيجازيني بذلك، وإلا فسوف يجازِي بالعقوبة والعذاب من اتَّهمني به، ونسبه إليّ.

وهذا الكلام يدلُّ على ما يقوله أصحابنا من تبرُّؤ أمير المؤمنين عَلَيْتُلا من دم عثمان، وفيه رة وإبطال لما يزعمه الإمامية، من كونه رضيَ به وأباحه، وليس يقول أصحابنا إنه عَلَيْتُلِلاً لم يكن ساخطاً أفعال عثمان، ولكنهم يقولون: إنه وإن سخطها وكرهها وأنكرها لم يكن مُبيحاً لدمه، ولا ممالئاً على قتله، ولا يلزم من إنكار أفعال الإنسان إحلال دمه، فقد لا يبلغ الفعل في القبح أن يستحل به الدم، كما في كثير من المناهي.

### ٧٥ - ومن خطبة له عليه

رَجِمَ ٱللهُ امْرَأَ سَمِعَ حُكُماً فَوَعَى، وَدُعِيَ إِلَى رَشَادٍ فَلَنَا، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا. رَاقَبَ رَبُّهُ، وَخَافَ ذَنْبَهُ، قَدَّمَ خَالِصاً، وَعَمِلَ صَالَحاً. اكْتَسَبَ مَذْنُوراً، وَٱجْتَنَبَ مَحْذُوراً. رَمَى غَرَضاً، وَأَحْرَزَ عِوَضاً. كَابَرَ هَوَاهُ، وَكَذَّبَ مُنَاهُ.

جَعَلَ ٱلصَّبْرَ مَطِيَّةً نَجَاتِهِ، وَٱلتَّقْوَى عُدَّةً وَفَاتِهِ. رَكِبَ ٱلطَّرِيقَةَ ٱلْفَرَّاءَ. لَزِمَ ٱلْمَحَجَّة ٱلْبَيْضَاءَ. ٱغْتَنَمَ ٱلْمَهَل، وَبَادَرَ ٱلْأَجَلَ، وَتَزَوَّدَ مِنَ ٱلْعَمَلِ.

الشرح: الحُكُم ها هنا: الحِكْمة، قال سبحانه: ﴿وَمَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ مَبِيَّنَا﴾ (٢)، ووعى: حفظ، وعيتُ الحديث أعيه وعياً، وأذُنَّ واعيةً، أي حافظة. ودنا: قَرُب. والْحُجزة: معقِد الإزار، وأخذ فلان، بحجزة فلان إذا اعتصم به ولجأ إليه.

ثم حذف عَلَيْتُهُ الواو في اللفظات الأخر فلم يقل: ﴿وراقب ربه، ولا ﴿وقدُّم خالصاً، وكذلك إلى آخر اللفظات، وهذا نوع من الفصاحة كثير في استعمالهم.

واكتسب، بمعنى كسب، يقال: كسبت الشيء واكتسبته بمعنى.

والغَرَض: ما يرمَى بالسهام، يقول: رحِم الله امرأ رمي غَرَضاً، أي قَصد الحَقّ كمن يرمي · إغرضاً يَقصده، لا من يرمي في عمياء لا يقصد شيئاً بعينه.

> (١) سورة الحج، الآية: ١٩. (٢) سورة مريم، الآية: ١٢.

\* · PA · BA · ANY)· BA · · PA · PA · PA · PA

والعوض المحرّز ها هنا: هو الثواب.

وقوله: «كابر هواه» أي غالبه. وروي «كاثر» بالثاء المنقوطة بالثلاث، أي غالب هواه بكثرة عقله، يقال: كاثرناهم فكثرناهم، أي غلبناهم بالكثرة.

وقوله: "وكَذَّب مُنَاه" أي أمنيَّته. والطريقة الغرّاء: البيضاء. والمَهَل: النَّظر والتُّؤدة.

# ٧٦ - ومن كلام له عَلَيْظِيدُ في بني أمية

الأصل: إِنَّ بَنِيَ أُمَيَّةَ لَيُفَوِّقُونَنِي تُرَاثَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ تَفْوِيقاً، وَٱلله لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَانْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ ٱللَّحَامِ ٱلْوِذَامَ ٱلتَّرِبَةَ.

قال الرضيّ رحمه الله: وَيُرْوَى ﴿ ٱلنِّرَابُ الْوِذَمَةُ ﴾ ، وهو على الْقَلْب.

وقوله عَلِيَّ إِذَا اللَّهُ وَتُونَنِي اللَّهُ وَأُونَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الواحدةً من لبنها .

وَٱلْوِذَامُ ٱلتّرِبةُ : جمعُ وَذَمَةٍ، وهي الْحُزَّة من الكَرِش أو الكَبِد تقع في التُّراب فتَنْفَض.

الشرح: اعلم أنَّ أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيِّ في كتاب «الأغاني» بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش، قال: بعثني سعيد بن العاص – وهو يومئذ أمير الكوفة من قِبَل عثمان - بهدايا إلى المدينة، وبعث معي هدية إلى عليّ عَلِيَتَالِارٌ وكتب إليه: إني لم أبعث إلى أحدٍ أكثر مما بعثت به إليك، إلا إلى أمير المؤمنين. فلما أتيت علياً عَلَيْتَا إ وقرأ كتابه، قال: «لشدُّ ما يحظر عليّ بنو أمية تراثَ محمد ﷺ! أما والله لئن وليتُها لأنفضنّها نَفْضَ القَصَّابِ النرابِ الوذِمةِ".

قال أبو الفرج: وهذا خطأ، إنما هو «الوذام التَّربة».

قال: وقد حدثني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ عن أبي زيد عمر بن شبّة، بإسناد ذكره في الكتاب، أنَّ سعيد بن العاص حيث كان أميرَ الكوفة، بعث مع ابن أبي عائشة مولاه إلى عليّ بن أبي طالب عَلَيْتَلِلا بِصلَة، فقال عليٌّ عَلَيْتَلا : والله لا يزال غلام من غلمان بني أمية يبعث إلينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة، والله لئن بقيت لأنفضنَّها نَفْض القَصَّاب

### ٧٧ – ومن كلمات كان عَلَيْنَ يدعو بها

الأصل: اللهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ. اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي، وَلَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي.

اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي، ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي. اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ ٱلْأَلْحَاظِ، وَسَقَطَاتِ الْأَلْفَاظِ وَسَهَوَاتِ ٱلْجَنَانِ، وَهَفَوَاتِ اللَّسَانِ.

**الشرح:** وأيتُ، أي وعدت، والوأي الوعد. ورمزات الألحاظ: الإشارة بها. والألحاظ: جمع لحظ، بفتح اللام، وهو مُؤخّر العين. وسقَطات الألفاظ: لغوها، وسهوات الجنان: غَفلاته، والجَنان: القلُّبُ. وهَفُوات اللسان: زلاَّته.

وفي هذا الموضع يقال: ما فائدةُ الدعاء عندكم - والقّديم تعالى إنّما يغفِر الصغائر، لأنها تقع مكفّرة، فلا حاجة إلى الدعاء بغفرانها، ولا يؤثّر الدعاء أيضاً في أفعال الباري سبحانه لأنه إنما يفعلُ بحسَب المصالح ويرزق المال والولد وغير ذلك، ويصرف المرض والجدب وغيرهما بحسب ما يعلمه من المصلحة، فلا تأثير للدعاء في شيء من ذلك؟

والجواب، أنه لا يمتنع أن يحسن الدعاء بما يعلم أنَّ القديم يفعله لا محالة، ويكون وجه حُسْنه، صدوره عن المكَلُّف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه.

ويجوز أيضاً أن يكونَ في الدعاء نفسِه مصلحة ولطف للمكَلُّف، لقد حَسُن منَّا الاستغفار

وأيضاً فليس كلّ أفعال الباريء سبحانه واجبةً عليه، بل معظمها ما يصدر على وجه الإحسان والتفضّل، فيجوز أن يفعله، ويجوز ألا يفعله.

فإن قلت: فهل يُسمّى الواجب الذي لا بدّ للقديم - تعالى - من فعله إجابةً لدعاء المكلف؟ قلت: لا، وإنَّما يسمَّى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعلُه، ويجوز ألا يفعله كالتفضّل. وأيضاً فإنّ اللطف والمصلحة قد يكون لطفاً ومصلحة في كلِّ حال، وقد يكون لطفاً عند الدعاء، ولولا الدعاء لم يكن لطفاً، وليس بممتنع في القِسْمِ الثاني أن يسمّى إجابة للدعاء، لأنَّ للدعاء على كلَّ حال تأثيراً في فعله.

فإن قيل: أيجوز أن يدعو النبيّ الله الله بدعاء فلا يستجاب له؟

قيل: إن مِنْ شَرْط حسن الدعاء أن يعلم الداعي حُسَّن ما طلبه بالدعاء، وإنما يَعلمُ حسنَه، اون مِنْ شَرْط حسن الدعاء أن يعلم الداعي حُسَّن ما طلبه بالدعاء، وإنما يَعلمُ حسنَه، ويُن

بألاً يكون فيه وجه قبح ظاهر، وما غاب عنه من وجوه القبح، نحو كونِه مفسدة يجب أن يشترطه في دعائه، ويطلب ما يطلبه بشرط ألا يكون مفسدة. وإن لم يظهرُ هذا الشرط في دعائه وجب أن يُضمِره في نفسه، فمتَّى سأل النبيُّ ربَّه تعالى أمراً فلم يفعلُه لم يجز أن يقال: إنه ما أجيبت دعوتُه، لأنه يكون قد سأل بشرط ألا يكون مفسدة، فإذا لم يقع ما يطلبه، فلأنّ المطلوب قد علم الله فيه من المفسدة ما لم يعلمه النبيّ عليه فلا يقال: إنه ما أجيب دعاؤه، لأن دعاءه كان مشروطاً، وإنما يصدُّق قولنا ما أجيب دعاؤه على مَنْ طلب أمراً طلباً مطلقاً غير مشروط فلم يقع، والنبيّ ﷺ لا يتحقّق ذلك في حقه.

### من أدعية رسول الله المأثورة

ونحن نذكر في هذا الموضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً لبرَكَتها، ولينتفع قارىء الكتاب بها: كان من دعاء رسول الله عَنْ إذا أصبح أن يقول: «أَصْبَحْنَا وأَصبَح الملك والكِبْرياء والعظمة والجلال والخُلْق والأمْر والليل والنهار وما يسكّن فيهما لله عز وجلّ وحدّه لا شريك له. اللَّهُمُّ اجعلُ أوَّلَ يومِي هذا صلاحاً، وأوسطَه فلاحاً، وآخره نجاحاً. اللهم إنَّى أسألُك خيرَ الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللَّهمُّ اقسِمْ لنا من خَشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتنا ما تبلّغنا به رحمتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا. اللّهمّ مُتّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا، واجعلهما الوارث مِنّا، وانصرنا على مَنْ ظلمنا، ولا تجعل مصيبَتّنا ني دبننا، ولا تجعل الدُّنْيَا أكبرَ هَمُّنا، ولا مَبْلَغَ علمنا، ولا تسلط علينا مَنْ لا يرحمُنا»(١).

#### من أدعية الصحيفة السجادية

ومن دعاء أمير المؤمنين عَلِيَّةً ، وكان يدعُو به زينُ العابدين عليّ بن الحسين عَلِيَّةً ، وهو من أدعية الصحيفة: يا مَنْ يرحَمُ من لا يرحمهُ العباد، ويا مَن يقبل من لا تقبَلُه البلاد، ويا مَنْ لا يحتقِر أهلَ الحاجة إليه، يا من لا يجبُّه بالردِّ أهلَ الإلحاح إليه. يا مَنْ لا يخفَى عليه صغيرُ ما يُتَحَفُّ (٢) به، ولا يضيع يسيرُ ما يعمَلُ له. يا مَنْ يشكُر على القليل، ويجازِي بالجليل. يا مَنْ يدنو إلى مَنْ دنا منه. يا من يَدْعُو إلى نفسه مَنْ أُدبَر عنه. يا مَنْ لا يغيّر النعمة، ولا يبادِر بالنُقْمة. يا مَنْ يثَمِّر الحسنَة حتى ينمِّيهَا، ويتجاوز عن السيئة حتى يعفِّيهَا، انصرفت دون مَدَى كرمك الحاجات، وامتلأت ببعض جودك أوعيةُ الطلِبات، وتفسّخَتْ دون بلوغ نعتك الصّفات. فلك العلق الأعلى فوق كل عالي، والجلال الأمجد فوق كلّ جلال، كلّ جليل عندك حقير،

. . DO . DO . (141). DO . . . DO . DO.

<sup>(</sup>١) أخرج بنحوه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد (٣٥٠٢).

<sup>📆 (</sup>٢) من البر واللطف والطرفة. القاموس، مادة (تحف).

وكلّ شريفٍ في جَنْب شرفك صغير، خَابِ الوافدون على غيرِك، وخَسِر المتعرّضون إلا لك، وضاع الملمُّون إلا بك، وأجدب المنتجعون(١٠) إلا منِ انتجعَ فضلك، لأنَّك ذو غاية قريبة من الراغبين، وذو مجدٍ مباح للسائلين، لا يخِيبُ لديك الأملون، ولا يخفِق من عطائك المتعرّضون، ولا يشقى بنقمتك المستغفرون، رزقًك مبسوط لمَنْ عصاك، وحلمُك معرّض لمن ناواك، وعادتك الإحسان إلى المسيئين، وسنَّتك الإبقاء على المعتدين، حتى لقد غرَّتُهم أنَّاتك عن النزوع، وصدِّهم إمهالك عن الرجوع، وإنما تأنّيت بهم ليَفيثوا إلى أمرِك، وأمهلتهم ثقةً بدوًام مُلْكك، فمن كان من أهل السعادة ختمتَ له بها، ومَنْ كان من أهل الشَّقاوة خذلته لها.

كلهم صائر إلى رحمتك، وأمورُهم آيلة إلى أمرك، لم يهُنّ على طول مدّتهم سلطانُك، ولم تدخَضُ لترك معاجلتهم حججُك، حجّتك قائمة، وسلطانك ثابت، فالويل الدائم لمن جنحَ عنك، والخيبَةُ الخاذِلة لمن خاب أمله منك، والشقاء الأشقى لمن اغترّ بك. ما أكثر تقلبه في عذابك، وما أعظم تردُّده في عقابك، وما أبعدُ غايته من الفرج، وما أثبطه من سهولة المخرج! عدلاً من قضائك لا تجوز فيه، وإنصافاً من حكمك لا تحيفُ عليه، قد ظاهرتَ الحجج، وأزلتَ الأعذار، وتقدَّمت بالوعيد، وتلطَّفت في الترغيب، وضربت الأمثال، وأطلتَ الإمهال، وأخَّرت وأنت تستطيع المعاجلة، وتأنّيت وأنت مليء بالمبادرة.

لم تك أناتُك عَجْزاً، ولا حِلْمك وَهُناً، ولا إمساكك لِعلَّة، ولا انتظارك لمداراة، بل لتكونَ حجَّتك الأبلغ، وكرمك الأكمل، وإحسانك الأونَّى، ونعمتك الأتمّ. كلّ ذلك كان ولم يزل، وهو كائن لا يزول. نعمتُك أجلّ من أن تُوصف بكلّها، ومجدُّك أرفعُ من أن يحدّ بكنهه، وإحسانُك أكبرُ من أن يشكّر على أقله، فقد أقصرتُ ساكتاً عن تحمِيدك، وتَهيّبتُ ممسكاً عن تمجيدك، لا رغبةً يا إلهي عنك بل عجزاً، ولا زهداً فيما عندك بل تقصيراً، وها أنذا يا إلهي أَوْمَّل بِالْوِفَادَة، وأَسَأَلُكُ حَسنَ الرِّفَادَة (٢)، فاسمع ندائي، واستجب دعائي، ولا تختم عَمَلِي بخيبتي، ولا تجبّهني بالردّ في مسألتي، وأكْرِم من عندك منصرَفي، إنك غير ضائق عَمّا تريد، ولا عاجز عمّا تشاء، وأنت على كل شيء قدير (٣).

ومن أدعيته عُلِينَتُمْ ، وهو من أدعية الصحيفة أيضاً:

اللهم يا مَنْ برحمتِه يستغيث المذنبون، ويا مَنْ إلى إحسانه يفزَعُ المضطرون، ويا مَنْ لخيفَتِه

<sup>(</sup>١) انتجع: طلب الكلا في موضعه. القاموس، مادة: (نجع).

<sup>(</sup>٢) الرفادة: العطاء والصلة. القاموس، مادة: (رفدة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن المشهدي في المزار: ٤٦. BOB (YAY). BOB . F. S. OO . CO. C.

⊕\@*-*

ينتحب الخاطئون، يا أنسَ كلّ مستوحِشٍ غريب، يا فرج كل مكروب حريب. يا عونَ كلّ مخذول فريد، يا عاضدَ كلّ محتاج طريد، أنت الذي وَسِعْتَ كلّ شي، رحمة وعلماً، وأنت الذي جعلتَ لَكلٌ مخلوق في نعمتك سَهْماً، وأنت الذي عفوُه أعلَى من عقابه، وأنت الذي رحمتُه أمام غَضَبِه، وأنت الذي إعطاؤه أكبَرُ من منعه، وأنتَ الذي وَسِع الخلائق كلّهم بعفوه، وأنت الذي لا يفرّط في عقاب من عصاه.

وأنا يا سيّدي عبدُك الذي أمرتَه بالدعاء فقال: لبَّيْك وسعْدَيْك! وأنا يا سبدي عبدُك الذي أهلاً أوقَرَتِ الخطايا ظهره، وأنا الذي أفنَت الذنوبُ عمرَه، وأنا الذي بجهله عصاك، ولم يكن أهلاً منه لذلك، فهل أنتَ يا مولاي راحمٌ من دعاك فاجتهد في الدعاء، أم أنت غافرٌ لمن بكى لك، فأسرع في البكاء، أم أنت متجاوزٌ عمّن عَفَّر لك وجهَه، متذّللاً، أم أنت مُغْنٍ من شكا إليك فقره متوكّلاً!

اللَّهمَّ فلا تخيِّب مَنْ لا يجد معطياً غيرَك، ولا تخذُل من لا يستغني عنك بأحد دونك. اللَّهمَّ لا تُعرِضْ عَنِي وقد أقبلت عليك، ولا تحرمُني وقد رغبتُ إليك، ولا تجبّهني بالردّ وقد انتصبتُ بين يديك. أنت الذي وصفتَ نفسَك بالرّحمة، وأنت الذي سمَّيْتَ نفسك بالعفو، فارحمني واعفُ عَنِي، فقد تَرَى يا سيّدي فيضَ دموعي من خيفَتِك، ووجيبَ قلبِي من خشيتك، وانتفاض جوارحي من هيبتك، كلُّ ذلك حياءً منك بسوء عَمَلِي، وخجلاً منك لكثرة ذنوبي، قد كلّ لساني عن مناجاتك، وخمد صوتي عن الدعاء إليك!

يا إلهي، فكم من عيب سترته علي فلم تفضحني، وكم من ذنب غطيت عليه فلم تشهّر بي! وكم من عائبة أممتُ بها فلم تهتِكُ عني سترَها، ولم تقلّدني مكروه شنارها(١)، ولم تبد علي محرّمات سوءاتها. فمن يلتمسُ معايبي من جِيرتي وحَسَدة نعمتك عندي، ثم لم ينهني ذلك حتى صرتُ إلى أسوا ما عهدت مِني! فمن أجهلُ مِني يا سيدي برشدك! ومن أغفلُ مِني عن حظه منك! ومَنْ أبعدُ مِني من استصلاح نفسه حين أنفقت ما أجريتَ عليّ من رزقك فيما نهيتني عنه مِن معصيتك! ومَنْ أبعدُ غوْراً في الباطل، وأشد إقداماً على السوء مني حين أقفُ بين دعوتك ودعوة الشيطان، فأتبع دعوته على غير عَمّي عن المعرفة به، ولا نسيانٍ من حفظي له، وأنا حينذ موقِن أنّ منتهى دعوتك الجنّة، ومنتهى دعوته النار!

يُ سُبْحَانك فما أعجب ما أشهد به على نفسي، وأعدُّه من مكنون أمري! وأعجبُ مِنْ ذلك أناتك عَنِّي، وإبطاؤك عن معاجَلتي، وليس ذلك من كرمي عليك، بل تأتياً منك بي وتفضَّلاً منك عليّ، لأن ارتدعَ عن خطئِي، ولأنّ عفوك أحبُّ إليك من عقوبتي. بل أنا يا إلهي أكثرُ

E E

. . .

9.

(a)

1

. •

9 . ~

**8** 

87 89

l

.

<sup>(</sup>١) الشُّنار: أقبح العيب، والعار.

ذنوباً، وأقبح آثاراً، وأشنع أفعالاً، وأشد في الباطل تهوّراً، وأضعف عند طاعتك تيقظاً، وأغفل لوعيدك انتباهاً، مِنْ أَنْ أحصِيَ لك عيوبي، وأقدر على تعديد ذنوبي، وإنما أوبّخ بهذا نفسي طمعاً في رأفتك التي بها إصلاح أمر المذنبين، ورجاءً لعصمتك التي بها فكاك رقاب الخاطئين. اللهم وهذه رقبتي قد أرقّتُها الذنوب فأعتِقْها بعفوك، وقد أثقلتُها الخطايا فخفّف عنها بمنك. اللهم إني لو بكيت حتى تسقط أشفارُ عيني، وانتحبْتُ حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تنتشر قدماي، وركعتُ لك حتى ينجذع صُلْبي، وسجدْت لك حتى تتفقاً حَدَقتَاي، وأكلت التراب طولَ عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتُك في خلال ذلك حتى يكلّ لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، لما استوجبتُ بذلك محو سبّنة واحدة من سبّناتي، فإن كنتَ تغفرُ لي حين أستوجب مغفرتَك، وتعفو عني حين أستحتَّ عفوك، فإنّ من سبّناتي، فإن كنتَ تغفرُ لي حين أستوجب مغفرتَك، وتعفو عني حين أستحتَّ عفوك، فإنّ ذلك غير واجب لي بالاستحقاق، ولا أنا أهلٌ له على الاستيجاب، إذ كان جزائي منك من أوّل ما عصبتُك النار، فإن تعذّبني فإنك غير ظالم.

إلهي فإن تغمَّدْتَني بسترك فلم تفضحني، وأمهلتّني بكرمك فلم تعاجِلْني، وحلُمتَ عني بتفضّلك فلم تغيّر نعمك عليّ، ولم تكدّر معروفَك عندي، فارحم طول تضرُّعي، وشدة مسكنتي، وسوء موقفي.

اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وأنقذني من المعاصي، واستعملني بالطاعة، وارزقني حلاوة حسنَ الإنابة، وطهّرني بالتوبة، وأيّدني بالعصمة، واستصلِحْنِي عافية، وارزقني حلاوة المغفرة، واجعلني طليق عفوك، واكتب لي أماناً من سَخَطك، وبشّرني بذلك في العاجل دون الآجل، بشرى أعرفها، وعرّفني له علامة أتبيّنها، إن ذلك لا يضيقُ عليك في وُجدك، ولا يتكاءدك في قدرتك، وأنت على كلّ شيء قدير(١).

### ومن أدعيته عَلِيُّهُ ، وهو من أدعية الصحيفة:

اللهم يا ذا الملك المتأبّد بالخلود والسلطان، الممتنّع بغير جنود، والمعزّ الباقي على مَرّ الدهور، عزّ سلطانك عزًّا لا حدّ له ولا منتهى لآخره، واستعلَى ملكك علوًا سقطت الأشياء دونَ بلوغ أمده، ولا يبلغ ما استأثرت به من ذلك نعوتُ أقصى نعت الناعتين ضلّت فيك الصفات، وتفسّخت دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام.

كذلك أنت الله في أوّليتك، وعلى ذلك أنت دائم لا تزول، وكذلك أنت الله في آخريتك، وكذلك أنت ثابت لا تحُول.

<sup>(</sup>١) انظر المزار للمشهدي: ١٦٠، والصحيفة السجادية: ٩٠.

وأنا العبد الضعيف عملاً، الجسيم أملاً، خرجتُ من يديّ أسبابُ الوصلات إلى رحمتك، وتقطّعت عنّي عِصَم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. قَلّ عندي ما أعتدّ به من طاعتك، وكثَر عندي ما أبوء به من معصيتك، ولن يفوتك عفوٌ عن عبدك وإن أساء، فاعف عني.

اللهمَّ قد أشرف على كلّ خطايا الأعمال علمُك، وانكشف كلّ مستور عند خُبُرك، فلا ينطوي عنك دقائق الأمور، ولا يعزُب عنك خفايا السرائر، وقد هربتُ إليك من صغائر ذنوب موبقة، وكبائر أعمال مردية، فلا شفيعَ يشفع لي إليك، ولا خفير يؤمنني منك، ولا حصن يحجبني عنك، ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك.

هذا مقامُ العائذ بك، ومحلّ المعترف لك، فلا يضيقَنّ عنّي فضلُك، ولا يقصّرَنّ دوني عفوك، ولا أكون أخيبَ عبادك التائبين، ولا أقنَط وفودك الأملين، واغفر لي إنك خير

اللهم إنك أمرتني فغَفلت، ونهيتَني فَرَكبت، وهذا مقام من استحيا لنفسه منك، وسخِط عليها ورضيَ عنك، وتلقّاك بنفس خاشعةٍ، وعين خاضعة، وظهرِ مثقَل من الخطايا، واقفاً بين الرغبة إليك والرهبة منك، وأنت أوْلَى مَنْ رجاه، وأحقَّ مَنْ خشيَه واتقاه، فأعطني يا ربُّ ما رجوتُ، وأمنِّي ما حَذَرت، وعدْ عليّ بفضلك ورحمتك، إنَّك أكرمُ المسؤولين.

اللهمّ وإذْ سترتّني بعفوك، وتغمّدُتَني بفضلك في دار الفناء، فأجرْني من فَضيحات دار البقاء عند مواقفِ الأشهاد، من الملائكة المقربين، والرسل المكرّمين، والشهداء الصالحين، مِنْ جارٍ كنتُ أكاتمه سيُّئاتي، ومن ذي رحِم كنت أحتشِم منه لسريراتي، لم أثق بهم في السُّثر عليّ، ووثقت بك في المغفرة لي، وأنت أوْلي مَنْ وُثِق به، وأعْطى مَنْ رُغِب إليه، وأراف من

اللهمَّ إني أعوذُ بك مِنْ نار تغلُّظتَ بها على مَنْ عصاك، وأوعدْتَ بها من ضارَّك وناوَاك(١)، وصدَف عن رضاك. ومن نارٍ نورها ظلمة، وهيَّنُها صعب، وقريبها بعيد. ومِنْ نار يأكل بعضُها بعضاً، ويصول بعضها على بعض، ومن نارٍ تُذَرُ العظام رميماً، وتسقى أهلَها حميماً، ومن نارٍ لا تبقى على من تضرُّع، ولا ترحم مَنِ استعطفها، ولا تقدر على التخفف عَمّن خشع لها، واستبتل إليها، تلقَّى سكانَها بأحرّ ما لديها من أليم النّكال، وشديد الوبال.

اللهمَّ بك أعوذ من عَقَاربها الفاغرة أفواهَها، وحيَّاتها الناهشة بأنيابها، وشرابها الذي يقطّع الأمعاء، ويذيب الأحشاء، وأستهديك لما باعد عنها، وأنقذ منها، فأجرني بفضل رحمتك، ﴿ وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي بِحَسِنَ إِقَالَتُكُ، وَلَا تَخَذَّلْنِي يَا خَيْرِ الْمَجْيِرِينَ.

(1) ile in ile in ellanem llare alci (ie).

(1) ile in: ile on ellanem llare alci (ie).

(1) ile in: ile on ellanem llare alci (ie).

(1) ile in: ile on ellanem llare alci (ie).

(1) ile in: ile on ellanem llare alci (ie).

اللهم صلّ على محمد وآل محمد إذا ذُكر الأبرار، وصلّ على محمد وآل محمد ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها، ولا يحصى عددُها، صلاة تشحن الهواء، وتملأ الأرض والسماء.

صلّ اللهمَّ عليه وعليهم حتى ترضى، وصلّ عليه وعليهم بعد الرّضا صلاةً لاحدَّ لها، ولا منتهى، يا أرحم الراحمين<sup>(١)</sup>!

ومن دعائه عَلِيَّةً ، وهو من أدعية الصحيفة:

اللهم إني أعوذ بك من هَيَجان الحِرْص وسَوْرة الغضب، وغلّبة الحسد وضعف الصبر، وقلة القناعة، وشكاسة الخُلق، وإلحاح الشهوة، وملكة الحميّة، ومتابعة الهوى، ومخالفة الهدى وسِنة الغفلة، وتعاطي الكُلْفة، وإيثار الباطل على الحقّ، والإصرار على الماثم، والاستكثار من المعصية، والإقلال من الطاعة، ومباهات المكثرين، والإزراء على المقلّين، وسوء الولاية على مَنْ تحت أيدينا، وترك الشُّكر لمن اصطنع العارفة عندنا، وأن نعضًد ظالماً، أو نخذل ملهوفاً، أو نروم ما ليس لنا بحقّ، أو نقول بغير علم، ونعوذ بك أن ننطوي على غِش لأحد، وأن نعجب بأموالنا وأعمالنا، وأن نُمد في آمالنا. ونعوذ بك من سوء السريرة، واحتقار الصغيرة، وأن يستحوذ علينا الشيطان، أو يشتد لنا الزمان، أو يتهضّمنا السلطان، ونعوذ بك من حبّ الإسراف، وفقدان الكفاف، ومن شماتة الأعداء، والفقر إلى الأصدقاء، ومن عيشة في حبّ الإسراف، وفقدان الكفاف، ومن شماتة الأعداء، والفقر إلى الأصدقاء، ومن عيشة في شدّة، أو موت على غير عُدة.

ونعوذ اللهم بك من الحَسْرَة العُظْمَى، والمصيبة الكبرى، ومن سوء المآب، وحرمان الثواب، وحلول العقاب.

اللهمَّ أعذنا من كلِّ ذلك برحمتك وَمَنَّك وجودك، إنك على كل شيء قديرُ (٢).

ومن دعائه غليم وتحميده، وذكره النبي عليه ، وهو من أدعية الصحيفة أيضاً :

الحمد لله بكلّ ما حمِده أدنى ملائكته إليه، وأكرم خلْقِه عليه، وأرضى حامدِيه لديه، حمداً يفضُل سائرَ الحمد، كفضْل ربّنا – جلّ جلاله – على جميع خَلْقه.

ثم له الحمد مكانَ كلّ نعمة له علينا، وعلى جميع عباده الماضين والباقين، عَدَد ما أحاط

(١) أخرجه البهائي في مفتاح الفلاح: ٢٧٧.

(٢) انظر الصحيفة السجادية: ٥٩.

EVE . EVE . (LV1)

(PAB) · (BVB) •

به علمُه، ومن جميع الأشياء أضعافاً مضاعفة، أبداً سرمداً إلى يوم القيامة، وإلى ما لا نهاية له من بعد القيامة، حمداً لا غاية لحدّه، ولا حساب لعدّه، ولا مبلغ لأعداده، ولا انقطاع لآماده، حمداً يكون وُصلَةً إلى طاعته، وسبباً إلى رضوانه، وذريعة إلى مغفرته، وطريقاً إلى جنّته، وخفيراً من نقمته، وأمناً من غَضيه، وظهيراً على طاعته، وحاجزاً عن معصيته، وعوناً على تأدية حقه ووظائفه، حمداً نسعَدُ به في السعداء من أوليائه، وننتظم به في نظام الشهداء بسيوف أعدائه.

والحمد لله الذي منّ علينا بنبيّه محمد عليه ون الأمم الماضية، والقرون السالفة، لقدرته التي لا تعجزُ عن شيء وإن عَظُم، ولا يفوتها شيء وإن لَطُف.

اللّهم فصل على محمد أمينك على وحيك، ونجيّك من خُلْقك، وصفيّك من عبادك. إمام الرحمة وقائد الخير، ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه، وعرض فيك للمكروه بدنه، وكاشف في الدعاء إليك حاسّته، وحارب في رضاك أسرته، وقطّع في نُصرة دينك رَحِمَهُ، وأقصى الأدنين على عنودهم عنك، وقرّب الأقصَيْن على استجابتهم لك، ووالّى فيك الأبعدين، وعاند فيك الأقربين، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك، وأتعبها في الدعاء إلى ملّتك، وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، وهاجر إلى بلاد الغرّبة ومحلّ النأي عن موطن رحله، وموضع رجله، ومشقط رأسه، ومأنس نفسه، إرادة منه لإعزاز دينك، واستنصاراً على أهل الكفر بك، حتى استنبّ له ما حاول في أعدائك، واستتمّ له ما دبر في أوليائك، فنهد إلى المشركين بك، مستفتحاً بعونك، ومتقوياً على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عُقر ديارهم، وهجم عليهم في مُعتروهم، حتى ظهر أمرك، وعَلَتْ كلمتك، وقد كره المشركون.

اللهم فارفعه - بما كَدَح فيك - إلى الدرجة العليا من جنّتك، حتى لا يساوَى في منزلة، ولا يُكافأ في مرتبة، ولا يوازيه لديك ملَك مقرّب، ولا نبيّ مرسَل، وعَرّفه في أمته من حسن الشفاعة أجل ما وعدته، يا نافذ العِدة، يا وافيّ القول، يا مبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات، إنك ذو الفضل العظيم (۱).

ومن الأدعية المروية عن عيسى ابن مريم ﷺ:

اللهمَّ أنت إلَّه مَنْ في السماء، وإلَّه من في الأرض، لا إلَّه فيهما غيرك، وأنت حكيم مَنْ في السماء، وحكيم مَنْ في السماء، وحكيم من في الأرض، لا حكيم فيهما غيرك، وأنت مَلِك من في السماء، وملك من

(B)(G) - (B)(G) - (D)

. 60 60 . 60 60 .

) · @/@ ·

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية: ٣٢.

,

في الأرض، لا ملك فيهما غيرك، قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في الأرض، السلطانك في الأرض، الأرض، أسألك باسمك الكريم، ووجهك المنير، وملكِك القديم أن تفعل بي كذا وكذا (١).

\_\_\_\_\_\_

وكان بعض الصالحين يدعو فيقول:

اللهمَّ لا تدخلنا النارَ بعد أن أسكنت قلوبَنا توحيدك، وإني لأرجو ألا تفعل، وإن فعلت لتجمعنّ بيننا وبين قوم عاديْنَاهم فيك.

ومن دعاء بعضهم:

اللهم إنك لم تشرِك في خلقنا غيرَك، فلا تشرك في الإحسان إلينا غيرَك، اللهم لا ربّ لنا غيرك، فلا تجعل حاجتنا عند غيرك. اللهم إنّا لا نعبُد غيرك، فلا تسلّط علينا غيرَك.

قام أعرابيّ على قبرِ رسول الله علي فقال:

بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قلت فقبلنا، وتلوت فوعَيْنا، ثم ظلمنا أنفسنا، وقرأنا فيما أتيتنا به عن ربنا: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَسَآهُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا أَللَهُ وَأَسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجُدُوا أَللَهُ تَوَابُكَ رَجِيمًا﴾ (٢٠). اللهم إنا قد جننا رسولك ونحن نستغفرك ونسأل رسولك أن يستغفر لنا خطايانا، فاغفر لنا وتُبُ علينا.

فيقال: إن إنساناً حضر ذلك الدعاء، فرأى تلك الليلة رسول الله ﷺ في منامه يقول له: أبلغ الأعرابيّ أنّ الله قد غفر له.

ومن أدعية بعض الصالحين:

اللهم إني لم آتِكَ بعمل صالح قدّمتُه، ولا شفاعة مخلوق رجوتُه، أتيتُك مقرًا بالظلم والإساءة على نفسي، أتيتك بلا حجّة، أتيتك أرجو عظيمَ عفوك الذي عدتَ به على الخاطئين، ثم لم يمنعك عكوفُهم على عظيم الجُرُم أن جُدْت لهم بالمغفرة، فيا صاحب العفو العظيم اغفِر الذنب العظيم، برحمتك يا أرحم الواحمين.

وروي أنَّ عليًّا عَلَيًّا عَلَيْمً اعتَمر، فرأى رجلاً متعلَّقاً بأستار الكعبة، وهو يقول: يا مَنْ لا يشغَلُه

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور: ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٤.

سمع عن سمع، يا من لا تقلقه المسائل ولا يبرمه (١) إلحاح الملحّين، أذفّني بَرْدَ عفوك، وحلاوة مغفرتك، وعذوبة عافيتك، والفوزّ بالجنّة، والنجاة من النار.

فقال عليٌّ عَلَيْتًا إِذْ والذي نفسِي بيده إن قالها وعليه مثل السموات والأرض من الذنوب قولاً مخلصاً ليغفرن له<sup>(٣)</sup>.

## ودعا أعرابيّ عند الملتزّم، فقال:

اللُّهِمُّ إن لك عليَّ حقوقاً فتصدَّقْ بها عليّ، وإنَّ للناس قبَلي تَبِعاتٍ فتحَّملُها عني، وقد أُوجَبِتَ لَكُلِّ ضَيْفٍ قُرَّى وأنا ضيفُك اللِّيلة، فاجعل قِرايَ الجنة.

ودعا بعض الأعراب أيضاً، وقد خرج حاجًا، فقال: اللَّهمَّ إليك خرَجْتُ، وما عندك طلبت، فلا تحرمني خيرَ ما عندك، لشرّ ما عندي، اللَّهمَّ إن كنتَ لم ترحَمْ تعبِي ونصَبي، فإنّها المصيبة أصِبْتُ بها، فلا تحرمني أجرَ المصاب على المصيبة.

ودعا بعضهم فقال: اللُّهمّ إنك سترتّ علينا في الدنيا ذنوباً كثيرة، ونحن إلى سترها في الآخرة أحوَج، فاغفر لنا.

ومن دعاء بعضهم: اللَّهمّ اجعل الموتَ خيرَ غائب ننتظره، واجعل القبرَ خير بيت نعمره، واجعل ما بعدُه خيراً لنا منه. اللهمّ إليك عجّت الأصوات بصنوف اللغات تسألكُ الحاجات، وحاجتي إليك أن تذكرني عند طول البِلَى، إذا نسيني أهل الدنيا .

وقال بعضهم: كنتُ أدعو الله بعد وفاة مالك بن دينار أنَّ أراه في منامي، فرأيتُه بعد سنة، فقلت: يا أبا يحيى، علمني كيف أدعو؟ فقال: اللَّهم يسَّر الجواز، وسهل المجاز.

وقال الشعبيّ: حسدتُ عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعُو به على المنبر، يقول: اللهمّ إن ذنوبي كثيرة جلَّت أن توصَف، وهي صغيرة في جَنْب عفوك، فاعفُ عني.

ومن دعاء بعض الزهاد: اللهمّ إنّي أعوذ بك من أهل يُلهيني، ومن هوًى يخزيني، ومن عمل يُخْزِيني ومن صاحبٍ يُغويني، ومن جارٍ يؤذيني، ومن غِنَّى يُطغيني، ومن فقر ينسِّيني. اللهمُّ اجعلنا نستحييك ونتقيك، ونخافك ونخشاك، ونرجوك ونطيعك في السرِّ والعلانية. اللهمّ استرنا بالمعافاة والغني، أستعين الله على أموري، وأستغفر الله لذُنُوبي، وأعوذ بك من شرّ

ويروى أنَّ رجلاً أعمى جاء إلى رسول الله عليه الله فشكا إليه ذهابَ بصره، فقال عليه له:

<sup>(</sup>١) بَرِم: ضجر. القاموس مادة (برم).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره: ١١/ ٤٣، وذكره ابن كثير في قصص الأنبياء: ٢٣٠/٢.

قل: يا سبّوح يا قدّوس، يا نور الأنوار، يا نور السموات والأرض، يا أوّل الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا أرحم الراحمين، أسألُك أنْ تغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم، والذنوب التي تنزِل النقم، والذنوب التي تهتك العِصَم، والذنوب التي توجب البلاء، والذنوب التي تقطع الرجاء، والذنوب التي تحبس الدعاء، والذنوب التي تحسّف الغِطاء، والذنوب التي تعجّل الفناء، والذنوب التي تعجل الفناء، والذنوب التي تظلم الهواء، وأسألك باسمك العظيم، ووجهك الكريم، أن تردّ عليّ بصري (۱). فدعا بذلك فردّ عليه بصره.

ومن الآثار المنقولة، أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل عليهم العذاب، وكان فيهم ثلاثة صالحون، فخرجوا وابتهلوا إلى الله سبحانه، فقام أحدهم فقال: اللهم إنك أمرتنا أن نعتق أرقاءنا ونحن أرقاؤك، فاعِتُقنا، ثم جلس. وقام الثاني فقال: اللهم إنك أمرتنا أن نعفُو عمّن ظلمنا، وقد ظَلمْنَا أنفسنا فاعفُ عَنّا، ثم جلس. وقام الثالث فقال: اللهم إنا على ثقة أنّك لم تخلق خلقاً أوسع من مغفرتك، فاجعل لنا في سعتها نصيباً، فرفع عنهم العذاب.

قبل لسفيان بن عُيينة: ما حديث رويته عن رسول الله على: «أفضل دعاء أعطِيته أنا والنبيون قبلي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير (٢)، كأنهم لم يروهُ دعاء! فقال: ما تنكرون من هذا! ثم روى لهم قول رسول الله على: «مَنْ تشاغل بالثناء على الله، أعطاه الله فوق رغبة السائلين». ثم قال: هذا أمية بن أبي الصَّلْت يقول لابن جُدْعان:

اأذكر حاجتي أم قد كفاني حَيَاؤك؟ إنّ شيمتَك الحياءُ إذا أثنى عليك المرء يوماً كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ النَّنَاءُ وقال: هذا مخلوق يقول لمخلوق، فما ظنكم برب العالمين!

ومن دعائه ﷺ: «اللهمّ إنّي أعوذُ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذلُّ إلا لك، (٣).

ومن دعائه عَلَيْتُ إِلَّا اللهم ارزقْني عينين هطّالتين تسقيان القلوبَ مذروفَ الدموع، قَبْل أن يكون الدمع دماً، وقرع الضّرْس نَدَماً الله .

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٧/ ٨٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة (۳۵۸۵)، ومالك في «الموطأ» في
 كتاب: النداء للصلاة: (٤٩٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرج بنحوه النسائي في كتاب: الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الذلة (٧٩٦٠)، وأحمد في
 المسنده : (٧٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (١٩٠٨)، وابن المبارك في الزهد (٤٨٠).

ومن دعائه غلي اللهم طهر لساني من الكذب، وقلبي من النّفاق، وعملي من الرياء، ومن دعائه غلي الله علي من الرياء، وبصري من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، (١١).

ومما رواه أنَس بن مالك. ﴿لا تعجَزُوا عن الدعاء فإنَّه لن يهلِك مع الدعاء أحد، (٢).

ومن رواية جابر بن عبد الله: «لقد بارك الله للرجل في الحاجة بكثرة الدعاء فيها، أُعْطِيَها أو مُنِعَها»<sup>(٣)</sup>.

أبو هريرة يرفعه: «اللهم أصلِح لي في ديني الذي هو عِصْمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشِي، وأصلح لي دنياي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، والموت راحة لي مِن كلّ شرّ، (٤).

قيل لأعرابيّ: أتحسِنُ أن تدعوَ ربَّك؟ فقال: نعم، ثم دعا فقال: اللهمّ إنَّك منَنْتَ علينَا بالإسلام من غير أن نسألَك، فلا تحرمُنَا الجنّة ونحن نسألك.

سُمِعَتْ أعرابية تقولُ في دعائها: يا عريضَ الجَفْنة، يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، فرجه، فرجه، فقالت: دعوني أصف ربي بما يستحقّه.

وكان موسى بن جعفر عَلِيَّالِدُ يقول في سجوده آخر الليل: إلهي عَظُم الذِّنبُ من عبدك، فليحسُن العفوُ من عندك.

ذُكِرَ عند بعض الصالحين رجُلُ قد أصابه بلاءٌ عظيم، وهو يدعو فتبطىء عنه الإجابة، فقال: بَلَغَني أنّ الله تعالى يقول: كيف أرحم المبتَلَى من شيء أرحمه به!

قال طاوس: إني لفي الحِجْر ليلةً إذ دخل عليّ بن الحسين عَلِيَّلاً، فقلت: رجل صالح من أهلِ بيتٍ صالح، لأسمعن دعاءه! فسمعتُه يقول في أثناء دعائه: عَبْدُك بفِنائك، سائلك بفِنائك، مسكينك بفنائك. فما دعوت بهنّ في كَرُب إلا وفرّج عني.

عمر بن ذَرّ: اللهمَّ إن كنَّا عصيناك فقد تركنامن معاصيك أبغضَها إليك، وهو الإشراك، وإن كنَّا قصّرنا عن بعض طاعتك، فقد تمسكنا منها بأحبّها إليك، وهو شهادة أن لا إله إلا أنت، وأنَّ رسلك جاءت بالحقّ من عندك(٥).

. :\\*

(\*\*) (\*\*) (\*\*)

> છ્યું •

e I mar

•

K) (K)

্ জ

14

. 3

.

<sup>(</sup>١) ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٢/ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ح: (۱۸۱۸)، وابن حبان في «صحيحه» ح: (۸۷۱)، وابن عدي في «الكامل» ح: (۱۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان ع: (١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء ح: (٢٧٢٠)، والطبراني في «المعجم الصغيرة ح: (٩٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه العلامة المجلسي في البحار رقم: ٧/ ٩٩/ ١٣.

أعرابيّ: اللهمّ إنّا نبات نعمتِك، فلا تجعلْنا حصائدَ نقمتك.

بعضهم: اللهم إن كنتَ بلّغت أحداً من عبادك الصالحين درجة ببلاء، فبلغّنِيها بالعافية.

حجّ أعرابيّ، فكان لا يستغفر إذا صلّى كما يستغفر الناس، فقيل له، فقال: كما أنّ تركى الاستغفار مع ما أعلم من عَفْوِ الله ورحمته ضعْف، فكذلك استغفاري مع ما أعلم من إصراري

لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرُهم، سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو في أقصى الميمنة جانحاً على سِيَة قوسه(١)، مبصبصاً بإصبَعه نحو السماء، فقال قتيبة: لتلك الأصبع القارورة، أحبّ إليّ من مائة ألف سيف شهير، ورمح طَرِير (٢٠).

سمع مطرِّف بن الشِّخير صيِّحة الناس بالدعاء، فقال: لقد هممتُ أن أحلف أن الله غفر لهم، ثم ذكرت أني فيهم فكففت.

كان المأمون إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله الذي جعل أرزاقنا أكثر من

الحسن البصريّ: مَنْ دخل المقبرة فقال: اللهمّ ربّ الأرواح العالية، والأجساد البالية، والعظام النَّخِرة التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنة بك، أدخِلُ عليهم رَوْحاً منك وسلاماً منِّي، كتب الله له بعدد مَنْ ولد – منذ زمن آدم إلى أن تقومَ الساعة – حسنات.

عليّ عَلَيْتُ إِذَا الدِّعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض (٢٠).

قيل: إنَّ فيما أنزله الله تعالى من الكتب القديمة: إن الله يبتلي العبد وهو يحبُّه، ليسمعَ دعاءه وتضرَّعَه .

أبو هريرة: اطلبُوا الخيرَ دهرَكم كلُّه، وتعرّضوا لنفَحَاتٍ مِنْ رحمة الله تعالى، فإنّ لله تعالىٰ

صلّى رجل إلى جَنْب عبد الله بن المبارك، فلما سلّم الإمام سلّم وقام عَجِلاً، فجذب عبدُ الله بثوبه، وقال: أما لك إلى ربُّك حاجة!

قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيراً! فقال: لا، بل جزى الله الإسلام

عليّ عَلَيْتُهِ : الداعِي بغير عملِ كالرامي بغير وَتُر.

 <sup>(</sup>۱) سية القوس: ما عطف من طرفيها.
 (۲) رمح طرير: محدد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٩٠/ ٢٨٨.

كان الزهريّ إذا فرغ من الحديث تلاه، فدعا: اللهمّ إني أسألُك خيرٌ ما أحاط به علمُك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من شرّ ما أحاط به علمُك في الدنيا والآخرة.

كان زبيد النَّامِيّ يستتبع الصبيان إلى المسجد، وفي كُمَّه الجؤز، ويقول: مَن يتبعنِي منكم فأعطيه خمس جوزات؟ فإِذا دخلوا المسجد، قال ارفعوا أيديّكم وقولوا: اللهمّ اغفر لزبيد، فإذا دَعَوْا قال: اللهم استجِبْ لهم، فإنهم لم يذنبوا.

عليّ عَلِيَّ إِلاَّ : جعلَ في يديك مفاتيح خزائنه بما أذِنَ لك فيه من مسألته، فمتى شئتَ استفتحتَ بالدعاء أبوابَ نعمته، واستمطرت شآبيبَ رحمته، فلا يُقنِطنُّك إبطاءُ إجابته، فإن العطيّةَ على قدر النيّة، وربما أخّرت عنك الإجابِة، ليكون ذلك أعظم لأجر السائل، وأجزلَ لعطاء الآمل، وربمِا سألت الشيء فلا تُؤتاه، وأوتيتَ خيراً منه، أو صُرِف عنك بما هو لك خير. واعلم أنه رُبّ أمرٍ قد طلبتَ، فيه هلاكُ دينك لو أوتيتَه (١٠).

ومن الدعاء المرفوع: اللهمّ مَنْ أراد بنا سوءاً فأحِطْ به ذلك السوء كإحاطة القلائد بتراثب الولائد، وأرسخُه على هامته كرسوخ السُّجِّيل على قمِمَ أصحاب الفيل.

سمع عمر رجلاً يقول في دعائه: اللهمَّ اجعلني من الأقلِّين! فقال: ما أردتَ بهذا؟ قال: قول الله عز وجل: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَدُۥ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (٣)، فقال: عليكم من الدعاء بما عُرف.

قال سعيد بن المسيَّب: مرّ بي صِلَة بن أشيم، فقلت له: ادع لي، فقال: رغّبك الله فيما يبقّى، وزهَّدك فيما يفْنَى، ووهب لك اليقين الذي لا تسكُّنُ النفوس إلا إليه، ولا تعوَّل إلا عليه.

كان عليّ بن عيسى بن ماهان صاحبَ خراسان، وفي أيامه عصام بن يوسف الزاهد فلقيّه في الطريق، وسلَّم عليه عليّ، فأعرض عنه ولم يردّ عليه، فوقف عليّ، ورفع يديه وأسبل عينيه، وقال: اللهم إن هذا الرجل يتقرّب إليك ببغضِي، وأنا اتقرّب إليك بحبّه، فإن كنت غفرتُ له ببغضي، فاغفّر لي بحبّه، يا كريم! ثم سار.

قال الأصمعيّ: سمعتُ أعرابياً يدعو ويقول: اللُّهمّ إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لى فيه.

من دعاء عمرو بن عُبَيْد، اللهمّ أغْنِنِي بالافتقار إليك، ولا تُفْقِرْني بالاستغناء عنك، اللهمَّ أعنَّى عَلَى الدنيا بالقَّناعة، وعلى الدين بالعصمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: رقم ٣٨/ ٩٠/٣٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة هود، الآية: ٤٠. (٣) سورة سبأ، الآية: ١٣.

. .

شكا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلاً يظلمه، فقال له: إذا صلَّيت الركعتين بعد المغرب، فاسجد وقل: يا شديد القوى، يا شديد المِحَال، يا عزيز، أذللت لعزّك جميع مَنْ خلقت، فصل على محمد وآل محمد، واكفِني مؤنة فلان بما شئت. فدعا بها فلم يرغهُ إلا الواعية بالليل. فسأل، فقيل: مات فلان فجأة.

قال موسى عَلَيْتَالِا : يا ربّ إنك لتعطينِي أكثر من أملِي، قال : لأنّك تكثِر من قول : ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة: يا محسن، قد جاءك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. اللهم ارزقني عَمَلَ الخائفين وخوف العاملين، حتى أنعم بترك التنعم طمّعاً فيما وعدت، وخوفاً مما أوعدت.

ومن الأدعية الجامعة: اللهمّ أغْنِنِي بالعلم، وزيّني بالحلم، وجَمّلني بالعافية، وكَرِّمني بالتقوى.

أحمد بن يوسف كاتب المأمون، إذا دخل عليه حيّاه بتحيّة أبرويز الملك: عشتَ الدهر، ونِلت المني، وجُنّبت طاعة النساء.

ومن الدعاء المرويّ عن رسول الله على اللهمّ اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلّها. اللهمّ أنعِشْني وأجِزْنِي وانصرني واهدني لِصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها، ولا يصرف عن سينها إلا أنت (١٠). «اللهمّ إنّي أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب (٢٠).

## آداب الدعاء

قالوا: ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة، كما بين الأذان والإقامة، وكوقت السجود ووقت السّحر، ويستحبّ أن يدعُو مستقبل القبلة رافعاً يديه، لما روى سلمان عن النبيّ النبيّ وإنّ ربّكم كريم يستحيي من عُبْدِه إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِفْراً»(٣)، ويستحبّ أن يمسح بهما وجهه بعد الدعاء، فإنّ ذلك قد روى عن رسول الله عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٧٨١١)، والهيثمي في المجمع الزوائد؛ (١٠/ ١١٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في قصحيحه، (۹۳۵)، والترمذي في كتاب: الدعوات (۳٤٠٧)، والنسائي في
 كتاب: السهو (١٣٠٤)، وأحمد (١٦٦٦٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (٣٥٥٦)، وأبو داود في كتاب: الصلاة (١٤٨٨)، وابن ماجه في كتاب: الدعاء (٣٨٦٥).

ويكره أن يرفَع بصرَه إلى السماء، لقوله عَلَيْ الله الله الله الله السماء عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء، أو لَتُخطفَن أبصارُهم الله وقد رُخص في ذلك للصديقين والأئمة العادلين ويستحب أن يخفض صوته، لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَعَنَرُعُا وَخُفْيَةً ﴾ (٢). وقد روي أن عمر سبع رجلاً يجهر بالدعاء، فقال: لكن زكريا نادى ربه نداء خفيًا.

وقيل في الوصية الصالحة: ادعُ ربَّك بلسان الذِّلة والاحتقار، لا بلسان الفصاحة والتشدَّق.

وقال سفيان بنَ عُبينة: لا يمنعنّ أحدَكم من الدعاء ما يعلَمُه من نفسه، فإنّ الله تعالى أجابَ دعاء شرّ خلقه إبليس حيث قال: ﴿أَنظِرْكِ﴾ (٤).

النبيّ ﷺ: "إذا سأل أحدُكم ربه مسألة [فتعرّف الإجابة]، فليقل: الحمد لله الذي بنعته تتمّ الصالحات. ومَنْ أبطأ عنه شيء من ذاك فليقل: الحمد لله على كل حال، (٥٠).

أبو سليمان الداراني: مَنْ أراد أن يسأل الله تعالى حاجتَه فليبدأ بالصلاة على رسول الله على الله تعالى يقبَلُ رسول الله على أن يَدَع ما بينهما . الصلاتين، وهو أكرم من أن يَدَع ما بينهما .

ومن دعاء عليّ عَلِيَتُلِا: «اللّهمّ صنْ وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزقَ طالبي رزقك، وأستعطِف شرار خلقك، وأبتلى بحمْد مَنْ أعطاني، وأفتتنَ بذمّ مَنْ منعني، وأنت من وراء ذلك كلّه وليّ الإعطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان (۷۵۰)، ومسلم في كتاب: الصلاة (٤٢٨)، والنسائي في كتاب: السهو (۱۱۹۳)، وأبو داود في كتاب: الصلاة (۹۱۳).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء (٣٨٤٦)، وأحمد في كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة
 (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن ماجه نحوه في كتاب: الأدب (٣٨٠٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في كتاب: مسند المدنيين (١٦١١٣)، والحاكم في «المستدرك؛ (١٨٣٥).

ومن دعاء الحسن رحمه الله تعالى: «اللهم إني أعوذُ بك من قَلْب يعرِف، ولسان يصِف، وأعمال تخالف».

ومن دعاء أهل البيتِ عَلَيْكُ ، وفيه رائحة من كلام أمير المؤمنين عَلِيَكُ الذي نحن في شرحه: اللّهم إني أستغفرك لما تبتُ منه إليك ثم عدت فيه ، وأستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك ، وأستغفرك للنّعم التي أنعمت بها عليّ ، فتقوّيتُ على معصيتك ، وأستغفرك من كلّ ذنب تمكّنتُ منه بعافيتك ، ونالته يدي بفضل نعمتك ، وانبسطتُ إليه بسعة رزقك ، واحتجبتُ فيه عن الناس بستُرك ، واتكلت فيه على أكرم عفوك . اللهم إني أعوذ بك أن أقولَ حقًا ليس فيه رضاك ، ألتمس به أحداً سواك ، وأعوذ بك أن أتزيّن للناس بشيء يَشِينني عندَك ، وأعوذ بك أن أكونَ عِبْرةً لأحد من خلقك ، وأن يكون أحدٌ من خلقك أسعدَ بما علّمتني مني ، وأعوذ بك أن أستعينَ بمعصية لك على ضُرّ يصيبني (١) .

كان أبو مسلم الخوّلانيّ إذا أهمّه أمر قال: يا مالكَ يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ومن دعاء على على اللهم إن تِهْتُ عن مسألتي وأعمِيتُ عن طلبتي، فدلّني على مصالحي، وخُذْ بقلبي إلى مراشدي. اللهم احمِلْني على عفوك، ولا تحمِلْني على عدلك(٢).

٧٨ – ومن كلام له عَلِيَّةِ من حرب الجمل في ذم النساء ومن كلام له عَلِيَّةِ قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، فقال عَلِيَةِ:

الأصل: أَنَزْعَمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ، وَتُخَوِّفُ مِنَ الشَّورُّا فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهِٰذَا فَقَدْ كَذَّبَ ٱلْقُرْآنَ، الشَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّرُّا فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهٰذَا فَقَدْ كَذَّبَ ٱلْقُرْآنَ، وَٱسْتَغْنَى عَنِ ٱلاَسْتِعَانَةِ بِالله فِي نَيْلِ المَحْبُوبِ وَدَفْعِ المَكْرُوهِ. وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ وَٱسْتَغْنَى عَنِ ٱلاَسْتِعَانَةِ بِالله فِي نَيْلِ المَحْبُوبِ وَدَفْعِ المَكْرُوهِ. وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ بُولِيكَ ٱلْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ، لِأَنَّكَ - بِزَعْمِكَ - أَنْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ، وَأَمِنَ الضَّرَّ.

· OO · DVI-

MG · ( 197 ) . Do

<u>. M</u>

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ١/٨/٨٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٢٩/٦٦ج: وأخرجه الشيخ الحمودي في نهج السعادة المرامع المرام

ثم أقبل عَلَيْمَا على الناس فقال:

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَتَعَلَّمَ النَّجُومِ إِلاَّ مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرِّ أَوْ بَحْرٍ، فَإِنهَا تَدْعُو إِلَى ٱلْكَهَانَةِ، المُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ، وَٱلْكَاهِنِ، سِيرُوا عَلَى أَسْم ٱلله.

الشرح: حاق به الضرّ، أي أحاط به، قال تعالى: ﴿ رَلَا يَحِينُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّبَىُ إِلَّا بِأَهْلِدِ. ﴾ (١). ويوليك الحمد، مضارع «أولاك»، وأولاك معدَّى بالهمزة من «وَلَيَ»، يقال: ولي الشيء ولاية وأوليته ذلك، أي جعلته والياً له ومتسلّطاً عليه. والكاهن: واحد الكُهّان وهم الذين كانوا يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات.

واعلم أنّ الناس قد اختلفوا في أحكام النجوم، فأنكرها جمهورُ المسلمين والمحقّقون من الحكماء، ونحن نتكلم ها هنا في ذلك ونبحث فيه بحثيّن: بحثاً كلامّيا، وبحثاً حُكْمِيّا.

أمّا البحثُ الكلاميّ، هو أن يقال: إمّا أن يذهب المنجمون إلى أنّ النجوم مؤثرة، أو أمّارات.

والوجه الأول ينقسم قسمين: أحدهما أنْ يقال: إنها تفعل بالاختيار، والثاني أن تفعلَ بالإيجاب.

والقول بأنها تفعل بالاختيار باطل، لأنّ المختار لا بد أن يكونَ قادراً حيًا، والإجماع من المسلمين حاصلٌ على أنّ الكواكب ليستُ حيّة ولا قادرة، والإجماع حجّة، وقد بيّن المتكلّمون أيضاً أنّ مِنْ شرط الحياة الرطوبة، وأن تكون الحرارة على قَدْر مخصوص، متى أفرط امتنع حلول الحياة في ذلك الجسم، فإنّ النار على صرافتها يستحيل أن تكون حَيّة، وأن تحلّها الحياة لعدم الرطوبة وإفراط الحرارة فيها واليبس، والشّمسُ أشدُّ حرارةً من النار، لأنّها على بُعْدِها تؤثّر ما تؤثره النّار على قُرْبِها، وذلك دليل على أنّ حرارتَها أضعافُ حرارة النار، وبينوا أيضاً أنّها لو كانت حيّة قادرة لم يَجزُ أن تفعلَ في غيرها ابتداء، لأنّ القادر لا يصح منه الاختراع، وإنما يفعل في غيره على سبيل التوليد، ولا بدّ من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه، والكواكب غير مماسّة لنا، فلا وُصلة بينها وبيننا، فيستحيل أنْ تكون فاعلة فينا.

فإن ادّعي مدَّع أنَّ الوصلة هي الهواء، فعن ذلك أجوبة:

90 · 20 · (141) · 20 · 5 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100

. ₩.

(A)

- tray

(A)

. **S** 

· Ð

**§** 

)

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ٤٣.

200

. أحدُها: أنّ الهواءَ لا يجوزُ أن يكون وصلة وآلةً في الحركات الشديدة وحمل الأثقال، لا سيما إذا لم يتموّج.

والثاني: أنّه كان يجب أن نحسّ بذلك، ونعلم أنّ الهواء يحرّكنا ويصرّفنا، كما نعلم في الجسم إذا حرّكنا وصرّفنا بآلة موضع تحريكه لنا بتلك الآلة.

والثالث: أنّ في الأفعال الحادثة فينًا ما لا يجوز أن يفعل بآلة، ولا يتولّد عن سبب، كالإرادات والاعتقادات ونحوها.

وقد دلّل أصحابنا أيضاً على إبطال كون الكواكب فاعلةً للأفعال فينا، بأنّ ذلك يقتضي سقوط الأمر والنهي، والمدح والذم، ويلزمهم ما يلزم المجبِرة، وهذا الوجهُ يبطل كونَ الكواكب فاعلة فينا بالإيجاب، كما يبطل كونَها فاعلة بالاختيار.

وأما القول بأنها أمارات على ما يحدُث ويتجدّد، فيمكن أن يُنصر بأن يقال: لم لا يجوزُ أن يكون الله تعال أُجْرَى العادة، بأن يفعل أفعالاً مخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبه أو اتصاله بكوكب آخر.

والكلام على ذلك بأن يقال: هذا غير ممتنع لو ثبت سمع مقطوع به يقتضي ذلك، فإنّ هذا مما لا يعلم بالعقل.

فإن قالوا: نعلم بالتجربة.

قيل لهم: التجربة إنما تكون حُجَّة إذا استمرّت واظردت، وأنتم خطؤكم فيما تحكمون به أكثرُ من صوابكم، فهلا نسبتُم الصّواب الذي يقع منكم إلى الاتفاق والتخمين! فقد رأينا من أصحاب الزّرق (۱) والتخمين مَنْ يصيب أكثرَ مما يصيب المنجّم، وهو من غير أصل صحيح ولا قاعدة معتمدة ومتى قلتم: إنما أخطأ المنجّم لغلطه في تسيير الكواكب، قيل لِكم: ولم لا يكون سبب الإصابة اتفاقاً! وإنما يصحّ لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع، هو غير إصابة المنجّم.

فأما إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة، فهلا كان دليلُ فسادها الخطأ، فما أحدُهما إلا في مقابلة صاحبه!

ومما قبل على أصحاب الأحكام، إن قبل لهم في شيء بعينه: خذوا الطَّالع واحكموا، أيؤخذ أم يترك؟ فإن حكموا بأحدهما خولفوا، وفُعِل خلاف ما أخبروا به، وهذه المسألة قد أعضل عليهم جوابها.

<sup>(</sup>١) الزَّرَق: التفرُّس.

60

وقال بعض المتكلِّمين لبعض المنجِّمين: أخبِرْني، لو فرضنا جادّة مسلُّوكة، وطريقاً يمشِي فيها الناس نهاراً وليلاً، وفي تلك المحجّة آبار متقاربة، وبين بعضها وبعض طريق يحتاجُ سالكه إلى تأمّل وتوقّف، حتى يتخلّص من السقوط في بعض تلك الآبار، هل يجوز أن تكون سلامة مَنْ يمشي بهذا الطريق من العميان كسلامة من يمشي فيه من البُصَراء، والمفروض أنَّ الطريق لا يخلو طَرُفةَ عين من مشاة فيها عميان ومبصرون؟ وهل يجوز أن يكون عَطَبُ البُصَرَاءِ مقارباً إلغطب العميان؟

فقال المنجّم: هذا مما لا يجوزُ، بل الواجب أن تكون سلامةُ البصراء أكثرَ من سلامة

فقال المتكلِّم: فَقَد بطل قولكم، لأن مسألتنا نظير هذه الصورة، فإن مثال البُصَراء هُم الذين يعرفون أحكامَ النجوم، ويميِّزون مَساعدها من مَناحسها، ويتوقُّون بهذه المعرفة مضارّ الوقت والحركات ويتخطُّؤنَها ويعتمدون منافعَها ويقصدونها، ومثال العميان كلِّ من لا يحسِنُ علم النجوم، ولا يقولون به من أهل العلم والعامة، وهم أضعاف أضعاف عدد المنجمين.

ومثال الطريق الذي فيه الأبار، الزمان الذي مضى ومَرَّ على الخلْق أجمعين، ومثال آباره مصائبه ومِحَنَّه.

وقد كان يجب - لو صحّ أحكام النجوم - أن سلامة المنجّمين أكثرُ، ومصائبهم أقل، لأنهم يتوقُّون المحن ويتخطؤنها لعلمهم بها قبل كونها، وأن تكون مِحَنُ المعرضين عن علم أحكام النجوم على كثرتهم أوفَر وأظهر، حتى تكون سلامة كلّ واحد منهم هي الطريقة الغريبة، والمعلومُ خلاف ذلك، فإنَّ السلامة والمحن في الجميع متقاربة متناسبة غير متفاوته.

وأما البحث الحُكميّ في هذا الموضع، فهو أنّ الحادث في عالم العناصر عند حلول الكوكب المخصوص في البرج المخصوص، إمّا أن يكون المقتَضِي له مجرّد ذلك الكوكب أو مجرد ذلك البرَّج، أو حلول ذلك الكوكب في ذلك البرج. فالأولان باطلان، وإلا لوَجب أن يحدث ذلك الأمر قبل أن يحدث، والثالث باطل أيضاً، لأنه إمّا أن يكون ذلك البرج مساوياً لغيره من البروج في الماهيّة، أو مخالفاً. والأول يقتضي حدوثَ ذلك الحادث حالَ ما كان ذلك الكوكب حالاً في غيره من البروج، لأنَّ حكم الشيء حكم مثله، والثاني يقتضي كونَ كُرة البروج متخالفة الأجزاء في أنفسها، ويلزم في ذلك كونها مركّبة، وقد قامت الدلالة على أنه لا شيء من الأفلاك بمركب.

وقد اعتُرض على هذا الدليل بوجهين:

(E) (E)

أحدهما: أنَّه لِمَ لا يجوز أن تختلف أفعالُ الكواكب المتحيّرة عند حلولها في البُروج، لا لاختلاف البروج في نفسها، بل لاختلاف ما في تلك البروج من الكواكب الثابتة المختلفة

الوجه الثاني: لم لا يجوزُ أن يقال: الفِّلُك التاسع مكوكَب بكواكب صغار لا نراها لغاية بعدِها عنا، فإذا تحرّكت في كرات تداويرها سامتَتْ مواضعَ مخصوصة من كُرة الكواكب الثابتة، وهي فلك البروج، فاختلفت آثار الكواكب المتحيّرة عند حلولها في البروج، باعتبار اختلاف تلك الكواكب الصغيرة؟ ولم لا يجوزُ إثبات كرة بين الكرة الثامنة، وبين الفلك الأطلس المدبّر لجميع الأفلاك من المشرق إلى المغرب، وتكون تلك الكرّة المتوسّطة بينهما بطيئة الحركة بحيث لا تفِي أعمارنًا بالوقوف على حركتها، وهي مكوكبة بتلك الكواكب الصغار المختلفة الطبائع؟

وأجيب عن الأول، بأنَّه لو كان الأمر كما ذُكِر، لوجب أن تختلف بيوتُ الكواكب وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فَلَكها، حتى إنها تتقدّم على مواضعها في كلّ مائة سنة على رأي المتقدمين، أو في كلّ ست وستين سنة على رأي المتأخرين درجة واحدة، لكن ليس الأمرُ كذلك، فإنّ شرف القمر، كما أنه في زماننا في درجة الثالثة من الثور، فكذلك كان عند الذين كانوا قبلُنا بألف سنة وبألفي سنة.

وأما الوجه الثاني فلا جواب عنه.

واعلم أنَّ الفلاسفة قد عَوَّلَتْ في إبطال القول بأحكام النجوم على وجهٍ واحد، وهو أن مبنِّي هذا العلم على التجربة، ولم توجد التجربة فيما يدَّعيه أربابُ علم النجوم، فإنَّ ها هنا أموراً لا تتكرر إلا في الأعمار المتطاولة مثل الأدوار والألوف الَّتي زعم أبو معشر أنها هي الأصل في هذا العلم، ومثل مماسة جُرُم زُحَل للكرة المكوكبة، ومثل انطباق معدّل النهار على دائرة فَلَك البروج، فإنهم يزعمون أنَّ ذلك يقتضي حدوثٌ طوفان الماء وإِحاطَته بالأرض من جميع الجوانب، مع أن هذه الأمور لا توجد إلا في ألوف الألوف من السنين، فكيف تصحّ أمثالُ هذه الأمور بالتجربة!

وأيضاً، فإنَّا إذا رأينا حادِثاً حَدَث عند حلول كوكب مخصوص في برج مخصوص فكيف نعلم استنادَ حدوثه إلى ذلك الحلول! فإنّ في الفلك كواكبَ لا تحصى، فما الذي خصص حدوثَ ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب في ذلك البرج لا غيره! وبتقدير أن يكون لحلوله تأثير في ذلك، فلا يمكن الجزم قبل حلوله بأنه إذا حلّ في البرج المذكور لا بدّ أن يحدث ذلك

· 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 ·

الحادث، لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره، نحو أن يحلّ كوكب آخر في برج آخر، فيدفع تأثيرُه، ويبطل عمله، أو لعلّ المادة الأرضيّة لا تكون مستعدّة لقبول تلك الصورة، وحدوث الحادث، كما يتوقّف على حصول الفاعل يتوقف على حصول القابل، وإذا وقع الشكّ في هذه الأمور بطل القولُ بالجزم بعلم أحكام النجوم، وهذه الحجّة جيّدة إن كان المنجّمون يطلبون القطع في علمهم. فأما إن كانوا يطلبون الظنّ فإن هذه الحجة لا تفسد قولهم.

فأما أبو البركات بن مَلْكا البغدادي صاحب كتاب «المعتبر»(١) فإنه أبطلَ أحكام النجوم من وجهٍ وأثبته من وجه..

قال: أما مَنْ يريد تطبيقَ علم أحكام النجوم على قاعدة العلّم الطبيعي فإنّه لا سبيلَ له إلى ذلك، فإنّا لا نتعلَّق من أقوالهم إلا بأحكام يحكمُون بها من غير دليل، نحو القول بحرّ الكواكب وبرُّدها أو رطوبتها، ويبوستها واعتدالها، كقولهم: إنَّ زُخَل بارد يابس، والمشتري معتدل، والاعتدال خير والإفراط شرَّ، وينتجون من ذلك أنَّ الخيرَ يوجب سعادة، والشرّ يوجب مَنْحَسَة، وما جانَس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه مقدّماتهم في أنظارهم، وإنما الذي أنتجتُه هو أنَّ الأجرام السماوية فَعَّالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرُّك حوله فعلاً على الإطلاق غير محدود بوقت، ولا مقدّر بتقدير، والقائلون بالأحكام ادّعَوا حصولَ علمهم بذلك، من توقيف وتجربة لا يطابق نظر الطبيعيّ.

وإذا قلت بقول الطبيعي بحسب أنظاره أن المشتري سَعْد، والمرّيخ نحس، أو أنّ زحل بارد يابس، والمريخ حارّ يابس، والحارّ والبارد من الملموسات، وما دلّ على هذا المسّ وما استدل عليه بلمس كَتأثيره فيما يلمسه، فإنّ ذلك لم يظهر للحسّ في غير الشمس، حيث تسخّن الأرض بشعاعها، ولو كان في السمائيات شيء من طبائع الأضداد، لكان الأوَّلي أن تكون كلُّها حَارَّةً، لأنَّ كُواكِبِهَا كُلُّهَا مُنْيَرِةً.

ومتى يقول الطبيعي بتقطيع الفلك وتقسيمه إلى أجزاء، كما قسَّمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودَرُج ودقائق، وذلك جائز للمتوهّم، كجواز غيره، وليس بواجب في الوجود ولا حاصل، فنقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم، وكان الأصلُ فيه على زعمهم حركة الشمس والأيام والشهور، فحصَلوا منها قسمة وهمية، وجعلوها كالحاصلة الوجودية المثمرة بحدود وخطوط، كأنَّ الشمس بحركتها من وقت إلى مثله خطَّت في السماء

· 000 · 000 · (\*\*1) · 000 · ° · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 ·

<sup>(</sup>١) المعتبر في المنطق والحكمة: لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي المتوفى سنة ( ١٥٤٧هـ)، «كشف الظنون» (٢/ ١٧٣١).

8

خطوطاً، وأقامت فيها جُدُراً أو حدوداً، أو غيرت في أجزائها طباعاً تغييراً يبقى، فيتقي به القسمة إلى تلك الدُّرَج والدقائق، مع جواز الشمس عنها، وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز به موضع عن موضع سوى الكواكب، والكواكب تتحرك عن أمكنتها، فبقيت الأمكنة على التشابه، فبماذا تتميز بروجه ودرَجه، ويبقى اختلافهابعد حركة المتحرك في سَمَّتها؟ وكيف يقيس الطبيعيّ على هذه الأصول، وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً؟ وكيف له أن يقول بالحدود ويجعل خمسَ درجات من بُرْج الكوكب وستًّا لأخر، وأربعاً لأخر، ويختلف فيها البابليون والمصريون، وجعلوا أربابَ البيوت كأنَّها ملاَّك، والبيوت كأنها أملاك تثبت لأربابها بصكوك وأحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر!

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شُكِّلوها بشكل الأسد، ثم انقلبت عن مواضعها وبقي الموضع أسداً وجعلوا الأسد للشمس. وقد ذهبتُ منه الكواكبُ التي كأنَّ بها أسداً كأن ذلك الملك بيت للشمس، مع انتقال الساكن وكذلك السَّرَطان للقمر.

ومن الدقائق في العلم النجوميّ الدرجات المدّارة والغربيّة والمظلمة والنيّرة والزائدة في السعادة ودرجات الآثار، من جهة أنها أجزاء الفَلَك، إن قطعوها وما انقطعت، ومع انتقال ما ينتقل من الكواكب إليها وعنها، ثم انْتَجوا من ذلك نتائج أنظارهم، من أعداد الدرّج وأقسام الفلك، فقالوا: إنَّ الكوكب ينظر إلى الكواكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سُدْس من الفلك، ولا ينظر إليه من خمسين ولا من سبعين، وقد كان قبل الستين بعشر دَرَج، وهو أقرب من ستين، وبعدها بعشر دَرُج، وهو أبعد من ستين لا ينظر.

فليت شعري ما هذا النظر! أترى الكواكب تظهر للكوكب ثم تحتجِب عنه، ثم شعاعه يختلط بشعاعه عند حدّ لا يختلط به قبله ولا بعده!

وكذلك التربيع، من الرُّبع الذي هو تسعون درجة، والتثليث، من الثلث الذي هو مائة وعشرون درجة، فلم لا يكون التخميس والتسبيع والتعشير على هذا القياس! ثم يقولون: الحمَل حارّ يابس ناريّ، والثور بارد يابس أرضِيّ، والجوزاء حارّ رطب هوائيّ، والسرطان بارد رطب مائيً! ما قال الطبيعي هذا قطّ، ولا يقول به.

وإذا احتجُوا وقاسوا كانت مبادىء قياساتهم الحمل بُرْج ينقلب، لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع، والثور برج ثابت، لأنّ الشمس إذا نزلت فيه ثبت الربيع

والحق أنه لا ينقلب الحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر حق الشهر والمحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر حق الشهر والمحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر والمحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر والمحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر والمحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر والمحق أنه لا ينقلب المحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف الشهر والمحق أنه لا ينقلب المحمل ولا يثبت الثور، بل هما على حالهما في كلّ وقت. ثم كيف

يبقَى دهرَه منقلباً مع خروج الشمس منه وحلولها فيه! أتراها تخلُّف فيه أثراً أو تحيل منه طباعاً ، وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجدَّدُها! ولم لا يقول قائل: إن السَّرَطان حارَّ يابس، لأن الشمس إذا نزلتُ فيه يشتدّ حر الزمان، وما يجانس هذا مما لا يلزم، لا هو ولا ضدّه، فليس في الفُّلُكُ اختلاف يعرفه الطبيعيّ، إلا بما فيه من الكواكب، وهو في نفسه واحد متشابه الجؤهر والطبع، ولكنها أقوالَ قال بها قاتل فقبِلها قائل، ونقلها ناقل، فحسُن فيها ظنَّ السامع، واغترَّ بها مَنْ لا خِبْرة له ولا قدرة له على النظر.

ثم حَكَم بها الحاكمون بجيد وردىء، وسلَّب وإيجاب، وبتّ وتجوز، فصادف بعضُه موافقة الوجود فصدَّق، فيعتبر به المعتبرون، ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذَّبوه، بل عذروا وقالوا: إنما هو منجّم، وليُس بنبيّ حتى يصدق في كلّ ما يقول، واعتذرُوا له بأنَّ العلم أوسعُ من أن يحيط به أحد، ولو أحاط به أحدّ لصدق في كلّ شيء! ولعمر الله إنه لو أحاط به علماً صادقاً لصدَق، والشأن في أن يحيطَ به على الحقيقة، لا أن يفرّض فرضاً، ويتوهم وهماً، فينقله إلى الوجود وينسب إليه، ويقيس عليه.

قال: والذي يصحّ من هذا العلم ويلتفِتُ إليه العقلاء، هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها، فما حصل توقيف أو تجربة حقيقة كالقرانات والمقابلة، فإنها أيضاً من جملة الاتصالات، كالمقارنة من جهة أنَّ تلك غاية القُرْب، وهذه غاية البعد، ونحو ممرّ كوكب من المتحيرة، تحت كوكب من الثابتة، ونحوه ما يعرض للمتحَيّرة من رجوع واستقامة وارتفاع في شمال، وانخفاض في جنوب، وأمثال ذلك.

فهذا كلام ابن ملكا كما تراه يبطلُ هذا الفنّ من وجه، ويقول به من وجه.

وقد وقفت لأبي جعفر محمد بن الحسين الصنعانيّ المعروف بالخازن، صاحب كتاب «زيج الصفائح؛ على كلام في هذا الباب مختصر له سماه «كتاب العالمين»(١) أنا ذاكرهُ في هذا الموضع على وجُهه . لأنه كلامٌ لا بأس به، قال: إنَّ بعضَ المصدِّقين بأحكام النجوم وكلَّ المكذَّبين بها، قد زاغوا عن طريق الحقِّ والصواب فيها فإنَّ الكثيرين المصدقين بها قد أدخلوا فيها ما ليس منها، وادَّعَوْا ما لم يمكن إدراكه حتى كَثُر فيها خطؤهم، وظهر كذبهم، وصار ذلك سبباً لتكذيب أكثر الناس بهذا العلم.

فأما المكذَّبون به فقد بلغُوا من إنكار صحيحه وردّ ظاهرِه إلى أن قالوا: إنه لا يصحّ منه شيء أصلاً، ونسبوا أهلَه إلى الرزق والاحتيال والخداع والتمويه، فلذلك رأينا أن نبتدىء بتبيين

" · Da · (L.L). Da · . . · Da · Da · Da · Da · Da

<sup>(</sup>١) سر العالمين في الهيئة: لأبي جعفر الخازن. «كشف الظنون» (٢/ ٩٨٨).

) · ©0 · p/0

(i) . . (i)

30 · DO · OK

. 640 . 640 .

صحّة هذه الصناعة، ليظهر فسادُ قول المكذّبين لها بأسرها، ثم نبيّن ما يمكن إدراكه بها ليبطل دعوى المدّعين فيها ما يمتنع وجودُه بها.

أما الوجوه التي بها تصحّ صناعة الأحكام فهي كثيرة، منها ما يظهر لجميع الناس من قبل الشمس، فإنّ حدوث الصيف والشتاء وما يعرِض فيهما من الحرّ والبرد والأمطار والرباح ونبات الأرض، وخروج وقت الأشجار وحملها الثمار، وحركة الحيوان إلى النسل والتوالد وغير ذلك، مما يشاكله من الأحوال، إنما يكون أكثر ذلك بحسب دنو الشمس من سَمْت الرؤوس في ناحية الشمال، وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب، وبفضل قوّة الشمس على قوة القمر، وقُورى سائر الكواكب ظهر ما قلنا لجميع الناس.

وقد ظهر لهم أيضاً من قبَل الشمس في تغيير الهواء كلّ يوم، عند طلوعها، وعند توسّطها السماء، وعند غروبها ما لا خفاء به من الآثار.

ومن هذه الوجوه ما يظهر للفلاحين والملاحين بأدنى تفقد للأشياء التي تحدث. فإنهم يعلمون أشياء كثيرة من الآثار التي يؤثّرها القمر وأنوار الكواكب الثاتبة، كالمد والجزر، وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث، وما يوافق من أوقات الزراعات وما لا يوافق، وأوقات اللقاح والنتاج. وقد يظهر من آثار القمر في الحيوان الذي يتوالد في الماء والرّطوبات ما هو مشهور لا ينكر.

ومنها جهات أخرى يعرفها المنجّمون فقط على حَسَب فضل علمهم، ودقة نظرهم في هذا العِلْم. وإذ قد وصفّنا على سبيل الإجمال ما يوجب حقيقة هذا العلم، فإنّا نصف ما يمكن إدراكه به أو لا يمكن، فنقول: لما كانت تغيّرات الهواء، إنّما تحدث بحسَب أحوال الشمس والقمر والكواكب المتحيرة والثابتة، صارت معرفة هذه التغيّرات قد تدرك من النجوم مع سائر ما يتبعُها من الرياح والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرعد والبرق، لأنّ الأشياء التي تكلي الأرض وتصل إليها هذه الآثار من الهواء المحيط بها، كانت الأعراض العامية التي تعرض في هذه الأشياء تابعة لتلك الآثار، مثل كثرة مياه الأنهار وقلتها، وكثرة الثمار وقلتها وكثرة بخضب الحيوان وقلته، والجدوبة والقحط، والوباء والأمراض التي تحدث في الأجناس والأنواع، أو للي جنس دون جنس، أو في نوع دون نوع، وسائر ما يشاكِل ذلك من الأحداث.

ولما كانت أخلاقُ النفس تابعةً لمزاج البدن، وكانت الأحداث التي ذكرناها مغيّرة لمزاج البَدن، صارت أيضاً مغيّرة للأخلاق، ولأن المزاج الأول الأصليّ هو الغالب على الإنسان في الأمر الأكثر، وكان المزاج الأصليّ هو الذي طبع عليه الإنسان في وقت كونه في الرَّحِم، وفي وقت مولده وخروجه إلى جَوّ العالم - صار وقت الكون ووقت المولد أدلّ الأشياء على مِزاج الإنسان، وعلى أحواله التابعة للمزاج، مثل خِلْقة البدن، وخَلْق النفس والمرض والصحة،

وسائر ما يتبع ذلك، فهذه الأشياء وما يشبِهُها من الأمور التي لا تشارك شيئاً من الأفعال الإرادية فيه مما يمكن معرفتُه بالنجوم، وأما الأشياء التي تشارك الأمور الإرادية بعضَ المشاركة، فقد يمكن أن يصدق فيها هذا العلم على الأمر الأكثر، وإذا لم يستعمل فيه الإرادة جَرَى على ما تقود إليه الطبيعة.

على أنه قد يعرض الخطأ والغلط لأصحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة، بعضها يختصّ بهذه الصناعة دون غيرها، وبعضها يعمُّها وغيرها من الصنائع.

فأمّا ما يعمّ فهو من قصور طبيعة الناس في معرفة الصنائع أيًّا كانت عن بلوغ الغاية فيها، حتى لا يبقَى وراءها غاية أخرى، فكثرة الخطأ وقلَّته على حَسَب تقصير واحد من الناس.

وأما ما يخصُّ هذهَ الصناعة فهو كثير ما يحتاج صاحبها إلى معرفته، مما لا يمكنه أن يعلم كثيراً منه إلا بالحَدْس والتخمين، فضلاً عن لَطف الاستنباط وحسن القياس، ومما يحتاج إلى معرفة علم أحوال الفَلْك، ومما يحدث في كل واحد من تلك الأحوال، فإنَّ كل واحد منها له فعل خاص، ثم يؤلف تلك الأحوال بعضَها مع بعض على كثرة فنونها واختلافاتها، ليحصلَ من جميع ذلك قوة واحدة، وفعلّ واحد، يكون عنه الحادث في هذا العالم، وذلك أمر عسير، فمتى أغفل من ذلك شيء كان الخطأ الواقع بحسبِ الشيء الذي سها عنه وترك استعماله.

ثم من بعد تحصيل ما وصفناه ينبغي أن يعلم الحال التي عليها يُوافي في تلك القوة الواحدة الأشياء التي تعرض فيها تلك الأحداث، كأنه مثلاً إذا دل ما في الفلك على حدوث حَرّ، وكانت الأشياء التي يعرض فيها ما يعرِض قد مَرّ بها قبل ذلك حَرّ، فحميت وسخنت أثّر ذلك فيها أثراً قويًّا، فإن كان قد مرّ بها بَرْد قبل ذلك، أثّر ذلك فيها أثراً ضعيفاً، وهذا شيء يحتاج إليه في جميع الأحداث التي تعمل في غيرها مما يناسب هذه المعرفة.

وأما الأحداثُ التي تخصّ ناحيةً ناحية، أو قوماً قوماً، أو جنساً جنساً، أو مولوداً واحداً من النَّاس، فيحتاج مع معرفتها إلى أن يعلم أيضاً أحوالُ البلاد والعادات، والأغذية والأوباء وسائر ما يشبه ذلك، مما له فيه أثر وشركة، مثل ما يفعل الطبيب في المعالجة، وفي تقدمة المعرفة، ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلُّها ينبغي أن ينظِّر في الأمر الذي قد استدلُّ على حدوثه، هل هو مما يمكن أن يرد أو يتلافي بما يبطله أو بغيره من جهة الطبّ والحيل أم لا؟ كأنه مثلاً استدلّ على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة يحمّ منها، فينبغي أن يحكم بأنه يحمّ إن لم يتلاف تلك الحرارة بالتبريد، فإنه إذا فعل ذلك أنزل الأمور منازلَها، وأجراها مجاريها .

ثم إن كان الحادث قويًا لا يمكن دفعه ببعض ما ذكرنا، فليس يلزم الحاجة إلى ما قلنا، فإنّ الأمر يحدث لا محالة، وما قوي وشمل الناس فإنّه لا يمكن دفعه ولا فسخه، وإن أمكَنَ فإنما يمكنُ في بعض الناس دون بعض.

9 · 900 · 1 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 10

وأما أكثرهم فإنه يجري أمره على ما قد شمل وعمّ، فقد يعمّ الناسَ حَرّ الصيف، وإن كان بعضُهم يحتال في صرفه بالأشياء التي تبرد وتنفي الحرِّ.

فهذه جملة ما ينبغي أن يعلم ويعمل عليه أمور هذه الصناعة.

قلت: هذا اعتراف بأن جميع الأحداث المتعلقة باختيار الإنسان وغيره من الحيوان لا مدخل لعلم أحكام النجوم فيه، فعلى هذا لا يصحّ قولٌ من يقول منهم لزيد مثلاً: إنك تتزوّج أو تشتري فرساً، أو تقتل عدوًا أو تسافر إلى بلد ونحو ذلك، وهو أكثر ما يقولونه ويحكمون به.

وأما الأمور الكليّة الحادثة لا بإرادة الحيوان واختياره، فقد يكون لكلامهم فيه وجهٌ من الطريق التي ذكرها، وهي تعلَّق كثيرٍ من الأحداث بحركة الشمس والقمر، إلا أن المعلومُ ضرورة من دين رسول الله ﷺ إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجّمين، وهذا معنى قول أمير المؤمنين في هذا الفصل: «فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن، واستغنى عن الاستعانة بالله، ثم أردف ذلك وأكَّده قوله: كان يجب أن يحمُد المنجم دون الباري تعالى، لأن المنجم هو الذي هدى الإنسان إلى الساعة التي ينجح فيها، وصدَّه عن الساعة التي يخفق ويُكْدِي فيها فهو المحسن إليه إذاً، والمحسن يستحقّ الحمد والشكر، وليس للبارىء سبحانه إلى الإنسان في هذا الإحسان المخصوص، فوجب ألاّ يستحقّ الحمد على ظُلفَر الإنسان بطلبه، لكنّ القول بذلك والتزامه كفر مخضّ.

٧٩ - ومن كلام له عَلَيْظَيْ بعد فراغه من حرب الجمل في ذمّ النساء

الأصل: مَمَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الحُظُوظِ، نَوَاقِصُ ٱلْعُقُولِ. فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامٍ حَيْضِهِنَّ، وَأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَهُ ٱمْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ ٱلْوَاحِدِ، وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ. فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ، وَلاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي ٱلْمَغْرُوفِ حَتَّى لاَ يَطْمَعْنَ فِي ٱلْمُنْكَرِ.

الشرح: جَعَل عَلِيَهِ نقصانَ الصّلاة نقصاناً في الإيمان، وهذا هو قولُ أصحابِنا: إنّ الأعمال من الإيمان، وإنَّ المقرِّ بالتوحيد والنبوَّة، وهو تارك للعمل ليس بمؤمن.

وقوله عَلَيْتُلِدٌ : ﴿ وَلَا تَطْيِعُوهُنَّ فِي الْمُعُرُوفُ ﴾ ، ليس بنهي عن فعل المعروف، وإنما هو نهي ﴿ وَإِن

عن طاعتهنّ، أي لا تفعلوه لأجل أمرهنّ لكم بهِ، بل افعلوه لأنه معروف، والكلام ينحو نحو المثل المشهور: ﴿ لا تعط العبد كُراعاً فيأخذ ذراعاً ﴾.

وهذا الفصل كلُّه رمُّز إلى عائشة، ولا يختلفُ أصحابنا في أنها أخطأت فيما فعلتْ ثم تابت وماتت تائبة، وأنَّها من أهل الجنة.

قال كلّ من صنف في السير والأخبار: إن عائشة كانتْ من أشدّ الناس على عثمان، حتى إنها أخرجتُ ثوباً من ثياب رسول الله عليه الله فنصبتُه في منزلها، وكانت تقول للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله ﷺ لم يَبْلُ، وعثمان قد أبلَى سنَّته (١).

قالوا: أولُ مَنْ سِمَى عثمان نعثلاً عائشة، والنّعثل: الكثير شعر اللحية والجسد، وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً!

وروي المدائنيّ في كتاب «الجمل»، قال: لما قيّل عثمان، كانت عائشة بمكّة، وبلغ قتلُه إليها وهي بشَراف، فلم تشكُّ في أنَّ طلحة هو صاحب الأمر، وقالت: بُغُداً لنعثل وسحقا! إيهِ ذا الإصبع! إيه أبا شِبْل! إيه يابن عمّ، لكأني أنظرُ إلى إصبعه وهو يبايَع له: حثّوا الإبل ودعدعوها<sup>(۲)</sup>.

قال: وقد كان طلحةً حين قتل عثمان أخذ مفاتيحَ بيت المال، وأخذ نجائبٌ كانت لعثمان في داره، ثم فسد أمرُه، فدفعها إلى عليّ بن أبي طالب عَليته إلى .

وقال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزديّ في كتابه: إنّ عائشة لما بَلغها قتلُ عثمان وهي بمكة، أقبلتُ مسرعة، وهي تقول: إيه ذا الإصبع! لله أبوك! أما إنهم وجدوا طلحة لها كَفْوًا. فلما انتهت إلى شَراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي، فقالت له: ما عندك؟ قال: قُتِل عثمان، قالت: ثم ماذا؟ قال: ثم حارتُ بهم الأمور إلى خير مَحَارِ، بايعوا علياً، فقالت: لودِدْتُ أَنَّ السماء انطبقتْ على الأرض إن تمّ هذا، وَيُحك! انظر ما تقول! قال: هو ما قلت لك يا أمّ المؤمنين، فولولت، فقال لها: ما شأنُك يا أمّ المؤمنين! والله ما أعرف بين لابتيُّها (٣) أحداً أوْلَى بها منه ولا أحقّ، ولا أرَى له نظيراً في جميع حالاته، فلماذا تكرهين ولايته؟ قال: فما ردّت عليه جواباً.

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٩٦/٣١، وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: ٢/

و (٢) دعدع الإبل: زجرها على السير.

<sup>(</sup>٣) اللابة: الحَرَّة وفي الحديث: «حرم النبي ﷺ ما بين لابتي المدينة» أي: حرتيها القاموس، مادة (لوب).

قال: وقد رُوِي من طرق مختلفة أنَّ عائشة لما بَلغها قتلُ عثمان وهي بمكة، قالت: أبعده الله! ذلك بما قدّمت يداه، وما الله بظلام للعبيد".

قال: وقد رَوَى قيس بن أبي حازم أنّه حج في العام الذي قُتِل فيه عثمان وكان مع عائشة لما بلغها قتله، فتحمّل إلى المدينة، قال: فسمعها تقول في بعض الطريق: إيه ذا الإصبع! وإذا ذكرت عثمان قالت: أبعده الله! حتى أتاها خبرُ بيعة عليّ، فقالت: لودِدْتُ أنّ هذه وقعت على هذه، ثم أمرت بردّ ركائبها إلى مكّة فردّت معها، ورأيتها في سيرها إلى مكّة تخاطب نفسها، كأنها تخاطبُ أحداً: قتلوا ابن عفان مظلوماً، فقلت لها: يا أمّ المؤمنين، المّ أسمعُك آنفاً تقولين: أبعده الله، وقد رأيتك قبلُ أشدّ الناس عليه وأقبحهم فيه قولاً! فقالت: لقد كان ذلك، ولكني نظرت في أمره، فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفِضّة البيضاء أتؤه صائماً محرِماً في شهر حرام فقتلوه.

قال: وروي من طرق أخرى أنَّها قالت لما بلغها قتله: أبعده الله! قتله ذنبُه، وأقاده الله بعمله! يا معشرَ قريش لا يسومنكم قتلَ عثمان، كما سامَ أحمرُ ثمود قومَه، إنَّ أحتَّى الناس بهذا الأمر ذو الإصبع، فلما جاءت الأخبار ببيعة عليّ عَلِيَّةٍ، قالت: تعِسُوا تعسُوا! لا يردُّون الأمر

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتاباً: أن خَذَّلِي النَّاس عن بيعة عليّ، وأظهري الطلب بدم عثمان، وحمّلا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير، فلما قرأت الكتاب كاشفتُ وأظهرت الطلب بدم عثمان، وكانت أمّ سلمَة رضي الله عنها بمكة في ذلك العام، فلما رأتُ صنع عائشة، قابلتُها بنقيض ذلك، وأظهرت موالاةً عليّ عَلِيَّالِلاً ونصرته على مقتضى العداوة المركزة في طباع الضّرتين.

قال أبو مخنف: جاءت عائشةً إلى أمّ سلمة تخادِعُها على الخروج للطّلب بدم عثمان، فقالت لها: يا بنتَ أبي أمية، أنتِ أوَّلُ مهاجرة من أزْواج رسول الله عَنْكُم وأنتِ كبيرة أمّهات المؤمنين، وكان رسول الله عَنْ الله عَنْ يَقسم لنا من بيتِك، وكان جبريل أكثرَ ما يكون في منزلك، فقالت أم سلمَة: لأمرِ ما قلت هذه المقالة، فقالت عائشة: إنَّ عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا عثمان، فلما تاب قتلوه صائماً في شهر حرام، وقد عزمتُ على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحةً، فاخرجي معنا، لعلَّ الله أن يصلِح هذا الأمر على أيدينا وبنا، فقالت أمَّ سلمة: إنَّك كنت بالأمس تحرُّضين على عثمان، وتقولين فيه أخبثَ القول، وما كان اسمُه عندك إلا نَعْثَلاً، وإنَّك لتعرفين منزلة عليّ بن أبي طالب عند رسول الله عنه افأذكِّرك؟ قالت: نعم، قالت:

(١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٣/ ١٦٩، وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: ٢/ ٩٩. (٢) الحَيْس: الطعام يخلط من التمر والأقط والسمن. لسان العرب مادة (حيس).

(٣) الحوآب الوادي الوسيع. وهو اسم مكان، موضع في طريق البصرة.

(٤) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٢/ ١٧٠ ح١٣٠، وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة:

أتذكرين يومَ أقبل عُلِيَّةً ونحن معه، حتى إذا هبط من قَدَيد ذات الشمال، خلا بعليّ يناجيه فأطال، فأردت أن تهجمي عليهما، فنهيتُك فعصيتِني، فهجمتِ عليهما، فما لبثتِ أن رجعتِ باكية، فقلت: ما شأنك؟ فقلتِ: إني هجمتُ عليهما وهما يتناجيان فقلت لعليّ: ليس لي من رسول الله إلا يومٌ من تسعة أيام، أفما تدّعني يا بن أبي طالب ويومي! فأقبل رسول الله عليه الله الله الله عليّ، وهو غضبان محمرٌ الوجه، فقال: ارجعي وراءك، والله لا يبغضُه أحدٌ من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان، فرجعتِ نادمةً ساقطة! قالت عائشة: نعم أذكر

قالت: وأذكّرك أيضاً، كنت أنا وأنتِ مع رسول الله ﷺ، وأنت تغسلين رأسَه، وأنا أحِيسُ (٢) له حيْساً، وكان الحيْس يعجبه، فرفع رأسه، وقال: «يا ليت شعرِي، أيتَكنّ صاحبه الجمل الأذنب، تنبحُها كلاب الحوأب(٢٠)، فتكون ناكبةً عن الصرّاط!؛ فرفعت يدي من الحيْس، فقلت: أعوذَ بالله وبرسوله من ذلك، ثم ضربَ على ظهرك، وقال: «إياك أن تكونيها» ثم قال: يا بنت أبي أميّة، إياك أن تكونيها يا حُمَيراء، أما أنا فقد أنذرتك، قالت عائشة: نعم آذکر هذا .

قالت: وأذكرك أيضاً كنتُ أنا وأنت مع رسول الله ﷺ في سَفر له، وكان عليّ يتعاهد نَعْلَيْ رسول الله عَلَيْكِ فيخصِفها، ويتعاهد أثوابه فيغسلها، فنَقِبت له نعلٌ، فأخذها يومئذ يخصِفها، وقعد في ظلِّ سُمُرة، وجاء أبوك ومعه عمر، فاستأذنا عليه، فقمنا إلى الحجاب، ودخلا يحادثانه فيما أراد، ثم قالاً: يا رسول الله إنا لا ندرِي قدر ما تصحبنا، فلو أعلمتنا مَنْ يستخلف علينا، ليكون لنا بعدك مفزعاً؟ فقال لهما: أما إني قد أرى مكانه، ولو فعلت لتفرّقتم عنه. كما تفرّقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران، فسكتا ثم خرجا، فلما خرجنا إلى رسول الله عَنْهُ الله ، وكنتِ أجرأ عليه مِنّا : مَنْ كنتَ يا رسول الله ، مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النّعل، فنظرنا فلم نر أحد إلا عليًّا، فقلت: يا رسول الله، ما أرى إلاّ عليًّا، فقال: «هو ذاك»، فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك، فقالت: فأيّ خروج تخرجين بعد هذا؟ قالت: إنما أخرج للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر إن شاء الله، فقالت: أنت ورأيك، فانصرفت عائشة عنها، وكتبتُ أمّ سلمة بما قالت وقيل لها إلى عليّ عَلِيَّ إِلَى اللَّهِ (١٠).

, · OO · OO · (m·4) · OO · · · · · OO · (V) · O

فإن قلت: فهذا نصَّ صريح في إمامة عليّ عَيْنَ ، فما تصنعُ أنت وأصحابك المعتزلة به؟ قلت: كلاّ إنه ليس بنصّ كما ظننت، لأنه على لم يقل: قد استخلفته، وإنما قال: «لو قد استخلفتُ أحداً لاستخلفته» (۱)، وذلك لا يقتضي حصول الاستخلاف، ويجوز أنْ تكونَ مصلحةُ المكلِّفين متعلقة بالنصّ عليه لو كان النبيّ على مأموراً بأنْ ينصّ على إمام بعينه من مصلحة المكلِّفين متعلقة بالنصّ عليه لو كان النبيّ على مأموراً بأنْ ينصّ على إمام بعينه من بعده، وأن يكون من مصلحتهم أن يختارُوا لأنفسهم من شاؤوا إذا تركهم النبيّ على وآراءهم ولم يعين أحداً.

وروى هشام بن محمد الكلبي في كتاب «الجمل» أن أمّ سلمة كتبت إلى علي علي الله من مكة: أما بعد، فإنّ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة، يريدون أن يخرجُوا بعائشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن كُريز، ويذكرون أنّ عثمان قُتل مظلوماً، وأنهم يطلبون بدمه، والله كافيهم بحوله وقوته، ولولا ما نهانا الله عنه من الخروج، وأمرنا به من لزوم البيت لم أدّع المخروج إليك، والنّصرة لك، ولكنّي باعثة نحوك ابني، عَدْل نفسي عمر بن أبي سلمة، فاستوص به يا أمير المؤمنين خيراً.

قال: فلما قدم عمر على على على على الكرمه، ولم يزل مقيماً معه حتى شهد مشاهده كلّها، ووجّهه أميراً على البحرين. وقال لابن عمّ له: بلغني أن عمر يقول الشعر، فابعث إليّ من شعره، فبعث إليه بأبيات له أولها:

جزئك أمير المؤمنين قرابة رفعت بها ذكرى جزاء موقرا فعجب علي تَلِيَظِير من شعره واستحسنه.

ومن الكلام المشهور الذي قيل: إن أمّ سلّمة رحمها الله، كتبتْ به إلى عائشة: إنك جُنة بين رسول الله وين أمته، وإن الحجاب دونك لمضروب على حُرمته، وقد جمع القرآن ذيلك فلا تَنْدَحِيه (٢)، وسكّن عُقيراك (٣) فلا تُضحريها، لو أذكرتُكِ قولةً مِنْ رسول الله والله المعرفة تعرفينها لنهشت بها نَهْش الرقشاء المطرقة. ما كنت قائلة لرسول الله والله الله المعرفة وصَدْعه من مَنْهَل إلى منهل قد تركت عُهيداه، وهتكت ستره،، إنّ عمود الدين لا يقومُ بالنساء، وصَدْعه لا يُرأب بهنّ، حُماديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض، اجعلي قاعدة البيت قبرك حتى تلقينه، وأنت على ذلك.

. B.€

. 1866

@ @

\*;

(S) (S) (S)

(A)

, 6

, 16 ,

 <sup>(</sup>۱) انظر الغدير فقد فصل الكلام فيه: ٣٦٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أي فلا توسعيه بخروجك إلى البصرة. القاموس مادة (نوح).

<sup>(</sup>٣) صوت الباكي. القاموس مادة (عقر).

فقالت عائشة: ما أعرفَني بنصحك، وأقبلني لوعُظك! وليس الأمر حيث تذهبين، ما أنا بعميّة عن رأيك، فإن أُقِمْ ففي غير حرج، وإن أخرج ففي إصلاح بين فئتين من المسلمين.

وقد ذكر هذا الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المصنف في اغريب الحديث، (١) في باب أم سلمة، على ما أورده عليك، قال:

لما أرادت عائشة الخروجَ إلى البصرة، أتنها أمّ سلمة، فقالت لها: إنّك سُدّة بين محمد رسول الله على وبين أمته، وحجابك مضروب على حُرْمته، قد جَمَع القرآن ذَيلك فلا تُنْدَحيه، وسكّن عُقَيْراك فلا تُشحريها، الله من وراء هذه الأمة، لو أراد رسول الله على أن يعهد إليك عهداً عُلْت عُلْت، بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد، إنّ عمود الإسلام لا يُثَابُ بالنساء إن مال، ولا يُرأبُ بهنّ إن صُدع، حُمادَيات النساء غَضّ الأطراف وخَفَر الأعراض وقِصَر الوهازة، ما كنت قائلة لو أنّ رسول الله على عارضك بعد الفلوات، ناصّة قَلُوصاً من منهل إلى آخر، إنّ بعين الله مَهُواك، وعلى رسوله تردين، وقد وجَهتِ سَدَافته – ويروى سَجافته – وتركت عُهيْدَاه. لو سرتُ مسيرك هذا ثم قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت أنْ ألقي محمداً صلى الله عليه وسلم هاتكة حجاباً، وقد ضربه عليّ، اجعلي حِصْنَك بيتك، ووقاعة الستر قبرك، حتى تلقينه، وأنت على تلك أطوع ما تكونين لله بالرقبة، وأنْصَر ما تكونين للدين ما حلت عنه. لو ذكّرتك قولاً تعرفينه لنهشت به نَهْشَ الرَّقشاء المطرقة.

فقالت عائشة: ما أقبلَنِي لوعظك! وليس الأمر كما تظنّين، ولنعمَ المسيرُ مسير فزعتْ فيه إليّ فئتان متناجزتان – أو قالت متناحرتان – إن أقعد ففي غير حرج، وإن أخرج فإلى ما لابدّ لي من الازدياد منه (۲).

## تفسير غريب هذا الخبر

السُّدة: الباب، ومنه حديث رسول الله الله الله الله الله الله السُّدة ولا ينكحون المتنعمات، وأرادت أمّ الشُّغث رؤوساً، الدُّنس ثياباً، الذين لا تفتح لهم السُّدد، ولا ينكحون المتنعمات، وأرادت أمّ سلمة أنّك بابّ بين النبي الله وبين الناس، متى أصيب ذلك الباب بشيء فقد دُخل على رسول الله الله في حرّمه وحوزته، واستبيح ما حماه، تقول: فلا تكوني أنت سبب ذلك بالخروج الذي لا يجب عليك، فتحوجي الناس إلى أن يفعلوا ذلك. وهذا مثلُ قول نعمان بن

 <sup>(</sup>١) غريب الحديث: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المتوفى سنة ( ٢١٠هـ)، قيل: إنه أول ما جُمِعَ في هذا الفن. «كشف الظنون» (٢/ ١٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٧٦، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٢/ ١٥٤.

(٢) سورة البروج، الآية: ٢٠.

مُقَرَّنَ للمسلمين في غزاة نَهَاوَنْد: ألا وإنَّكم باب بين المسلمين والمشركين، إن كُسِر ذلك الباب 🎖 دُخل عليهم منه.

وقولها: "قد جمع القرآن ذيلك فلا تُنْدَحيه"، أي لا تفتحيه ولا توسِّعيه بالحركة والخروج، يقال: ندحتُ الشيء إذا وسَّعتَه، ومنه يقال: فلان في مَنْدوحة عن كذا، أي في سعة، تريد قول الله تعالى: ﴿ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (١٠). ومن روي التبدحيه البااء فإنه من البَدَاح وهو المتسع من الأرض، وهو معنى الأول.

وسكن عُقَيْرَاك، من عُقُر الدار وهو أصلها، أهل الحجاز يضمُّون العَين، وأهل نجد يفتحونها، وعُقَيرُ اسم مبنيِّ من ذلك على صيغة التصغير، ومثله ممّا جاء مصغراً «الثريّا» و«الحُمَيّا» وهو سؤرة الشراب. قال ابن قتيبة: ولم أسمع بـ«بُعقيرا» إلا في هذا الحديث.

قولها: "فلا تُصْحريها"، أي لا تُبْرزيها وتجعليها بالصحراء، يقال: أَصْحَر، كما يقال: أنجد وأسَهَل وأحزن.

وقولها: «الله من وراء هذه الأمة»، أي محيط بهم وحافظ لهم وعالم بأحوالهم، كقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّنَّهُ مِن وَرَآبِهِم شِّحِيطٌ ﴾ (٢).

قولها: «لو أراد رسول الله ﷺ» الجواب محذوف، أي لفعل ولعَهد، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْهَانَا سُيْرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾ (٣)، أي لكان هذا القرآن.

قولها: "عُلْت عُلْت"، أي جرَّت في هذا الخروج، وعدلت عن الجواب، والعول: الميل والجور، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَذَنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٤)، ومن الناس من يرويه «عِلْت عِلْت» بكسر العين، أي ذهبت في البلاد وأبعدت السير، يقال: عال فلان في البلاد، أي ذهب وأبعد، ومنه قيل للذئب: عيال.

قولها: "عن الفَرْطة في البلاد"، أي عن السفر والشّخوص، من الفَرْط وهو السَّبْق والتقدّم، ورجل فارط: أتى الماء، أي سابق.

قولها: ﴿ لا يُثَأَّبُ بِالنساءِ ، أي يردُّ بهن إن مال إلى استوائه، من قولك: ثاب فلان إلى كذا، أي عاد إليه.

قولها: ﴿ وَلا يَرَأُبُ بِهِنَّ إِنْ صَدَّعِ ۗ أَي لا يَسَدُّ بِهِنَّ، وَلا يَجْمَعُ، وَالصَّدُّعُ: الشق، ويروى: «إن صَدَع» بفتح الصاد والدال أُجْرَوْه مجرى قولهم: جبرت العظم فجبر.

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٣١.

(٤) سورة النساء، الآية: ٣.

" · DO · DO · (LIL). OVO · . . . OVO · (DVO) · D

قولها: «حمادَيات النساء» يقال: حمُادَاك أن تفعل كذا مثل «قُصاراك أن تفعل كذا» أي

وغض الأطراف، جمّعها، وخَفَرَ الأعراض، الخفَر: الحياء، والأعراض، جمع عِرْض

قولها: واقِصَر الوِهازة"، قال ابن قتيبة: سألت عَنْ هذا فقال لي مَنْ سألته: سألتُ عنه

قولها: «ناصّة ُقلوصاً»، أي رافعة لها في السير، والنصّ: الرفع، ومنه يقال: حديث

قولها: «إنَّ بعين الله مَهُواك»، أي إن الله يرى سيرَك وحركتك، والْهُوِيِّ: الانحدار في

قولها : «وقد وجُّهْت سِدَافته»، السُّدافة: الحجاب والستر، هي من أسْدَف الليل إذا ستر

ووجُّهت، أي نظمتها بالخرز، والوجيهة: خرزة معروفة، وعادة العرب أن تنظِم على

قولها: «وتركت عُهيْداه»، لفظة مصغّرة مأخوذة من العَهْد، مشابهة لما سلف من قولها:

قولها: «ووِقاعة السّتر» أي موقِعَه على الأرض إذا أرسلته، وهي الموقعة أيضاً، وموقعة

<u>) 00- 5.</u>

«عُقَيراك» و «حماديات النساء».

جهدك وغايتك. وهو الجسد، يقال: فلان طيّب العِرْض، أي طيب ريح البدن، ومن رواه «الإعراض» بكسر

الهمزة جعله مصدراً، من أعرض عن كذا. أعرابيًّا فصيحاً فقال: الوِهَازة: الخطوة، يقال للرجل: إنه لمتوهِّز ومتوهِّر، إذا وطيء وطنأ

مَنْصوص، أي مرفوع، والقَلُوص من النوق: الشابّة وهي بمنزلة الفتاة من النساء.

بظلمته، كأنه أرخى ستوراً من الظلام، ويروى بفتح السين، وكذلك القول في سَجافته، إنه يروى بكشر السين وفتحها، والسّدافة والسّجافة بمعنى.

في لزمته راجع إلى العهد والأمر الذي أمرَتْ به.

تنهشك أفعى رقشاء، والرّقش في ظهرها، هو النقط، والجرادَة أيضاً رقشاء، قال النابغة:

قولها: ﴿لَنَهَشَتْ بِهِ نَهُشُ الرقشاء المطرِقة﴾، أي لعضّك ونهشك ما أذكّره لك وأذكّرك به كما

قولها: «حتى تلقيُّنه وأنت على تلك»، أي على تلك الحال، فحذف.

والمنهل: الماء ترده الإبل.

قولها: «وعلى رسوله تَرِدين»، أي تقدمين في القيامة.

السير من النَّجد إلى الغَوْر.

,. · OO · OXO · (TIT) · OXO · · · OXO · OXO · OXO

قولها: «أطوع ما تكونين لله إذا لزمته»، أطوع: مبتدأ، وإذا لزمته: خبر المبتدأ، والضمير

فبتّ كَأْنِيّ ساورتْنِي ضئيلةٌ من الرُّقْش في أنيابها السُّمّ ناقع والأفعى يوصف بالإطراق، وكذلك الأسد والنمر والرجل الشجاع، وكان معاوية يقول في عليُّ عَلَيْكُ إِذْ الشجاع المطرِق، وقال الشاعر وذكر أفعى:

أصم أعمى ما يبجيب الرّقى من طول إطراق وإسببات قولها: «فئتان متناجزتان»، أي تسرع كلّ واحدة منهما إلى نفوس الأخرى، ومن رواه لامتناحرتان، أراد الحرب وطَعْن النّحور بالأسنة، ورشقها بالسهام.

وفزعت إلى فلان في كذا، أي لذَّتُ به والتجأَّت إليه.

وقولها: «إن أقعد ففي غير حَرَج» أي في غير إثم، وقولها: «فإن أخرج فإلى ما لا بدّ لي من الازدياد منه،، كلام مَن يعتقِد الفضيلة في الخروج، أو يعرف موقع الخطإ ويصرّ عليه.

لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيراً أيّداً يحمل هَوْدَجها، فجاءهم يعلَى بن أمية ببعيره المسمى عَسْكراً، وكان عظيم الخلِّق شديداً، فلما رأتُهَ أعجبها، وانشأ الجمَّال يحدِّثها بقوته وشدته، ويقول: في أثناء كلامه: «عسكر»، فلما سمعت هذه اللفظة، استرجعتْ، وقالت: ردّوه لا حاجة لي فيه، وذكرت حيث سألت أن رسول الله عَلَيْكُ ذكر لها هذا الاسم، ونهاها عن ركوبه، وأمرَتْ أن يطَلب لها غيرُه فلم يوجد لها ما يشبهه، فغيّر لها بجِلال غير جِلاله، وقيل لها: قد أصبّنا لك أعظم منه خَلْقاً، وأشدّ قوة، وأتيَتْ به فرضيت(١).

قال أبو مخنف: وأرسلت إلى حَفْصة تسألها الخورجَ والمسير معها، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر، فأتى أختَه فعزم عليها، فأقامت وحطَّتِ الرِّحال بعد ما همّت.

كتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة، أما بعد: فإنَّكِ ظعينة رسوَل الله ﷺ، وقد أمرك أن تَقَرِّي في بيتك، فإنْ فعلتِ فهو خيرٌ لك، فإن أبيتِ إلا أن تأخذي مِنْساتَك، وتُلقى جلبابك، وتبدي للناس شعيراتك، قاتلتُك حتى أردَّك إلى بيتك، والموضع الذي يرضاه لك

فكتبت إليه في الجواب: أما بعد، فإنَّك أولُ العرب شُبِّ الفتنة، ودعا إلى الفرقة وخالف الأثمة، وسعى في قتل الخليفة، وقد علمتَ أنك لن تُعجزَ الله حتى يصيبك منه بنقِمُة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم، وقد جاءني كتابُك، وفهمت ما فيه، وسيكفينيك الله، وكلّ من أصبح مماثلاً لك في ضلالك وغَيّك، إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٢/ ١٣٨.

ردُّوني ردُّوني، فإني سمعت رسول الله عليه يقول. . . وذكرت الخبر، فقال لها قائل: مهلاً

يرحمك الله! فقد جُزْنا ماء الحوأب، فقالت: فهل من شاهد؟ فلفّقوا لها خمسين أعرابياً،

حَنِيف - وهو يومثذ عامل علي عَلِيَّ على البَصْرة - إلى القوم أبا الأسود الدؤليّ يعلَم له

علمهم، فجاء حتّى ُدخلَ على عائشة، فسألها عن مسيرها، فقالت: أطلب بدم عثمان، قال: إنه

ليسَ بالبَصْرة مِنْ قتَلة عثمان أحدٌ، قالت: صدقت، ولكنّهم مع عليّ بن أبي طالب بالمدينة،

وجئت أستنهضُ أهلَ البصرة لقتاله. أنغضب لكم من سَوْطِ عثمان ولا نغضب لعثمان من

سيوفكم! فقال لها: ما أنت مِن السَّوْط والسيف! وإنما أنت حَبِيس رسول الله ﷺ، أمرَك أن

تَقَرِّي في بيتك، وتتلِي كتاب ربك، وليس على النساء قتال، ولا لهنّ الطلب بالدماء، وإن عليًّا

لأَوْلَى بَعْثُمَانَ مَنْكُ، وأمسُّ رَحْماً، فإنهما ابنَا عبد مناف، فقالت: لست بمنصرفةٍ حتى أمضِيَ

لما قدمتُ لَهُ، أفتظنّ يا أبا الأسود أنّ أحداً يقدمُ على قتالي! قال: أما والله لتقاتِلنّ قتالاً أهونه

ثم قام فأتى الزبير، فقال: يا أبا عبد الله، عهد الناس بك، وأنت يوم بويع أبو بكر آخذُ

بقائم سيفك، تقول: لا أحدُ أوْلي بهذا الأمر من ابن أبي طالب، وأين هذا المقام من ذاك!

فذكر له دمُ عثمان، قال: أنت وصاحبك وليِتماه فيما بلغنا! قال: فانطلقُ إلى طلحة فاسمع ما

يقول، فذهب إلى طلحة، فوجده سادِراً في غَيّه، مصِرًا على الحرب والفتنة، فرجع إلى

من عائشة بنت أبي بكر الصديق زُوج النبي الله إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحان، أما

فكتب إليها: من زيد بن صُوحان إلى عائشة بنت أبي بكر، أمَّا بعدُ فإن الله أمَرَكِ بأمرٍ وأمرَنا

بعدُ فأقِمْ في بيتك، وخذَّل الناسَ عن عليّ، ولْيبلغْني عنك ما أحبّ، فإنك أوثق ألهلي عندي،

بأمرٍ، أمرَك أن تَقَرِّي في بيتك، وأمرَنا أن نجاهدَ، وقد أتاني كتابُك، فأمرتنِي أنَّ أصنَع خِلاف

ما أَمرَني الله، فأكون قد صنعتُ ما أمرَك الله به، وصنعتِ ما أمرنِي الله به، فأمرُك عندي غير

لما نزل عليَّ عَلَيْمَا إِلَّهُ بِالْبَصْرَةِ، كتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان العبديِّ:

لما انتهت عائشة وطلحة والزبير إلى حَفْر أبي موسى قريباً من البصرة، أرسل عثمان بن

جعلوا لهم جُعُلاً، فحلفوا لها: إن هذا ليس بماء الحوأب، فسارت لوجهها.

وقال أبو مِخْنف: لما انتهت عائشةً في مسيرها إلى الحوأب، وهو ماء لبني عامر بن صعصعة، نبحتُها الكلاب، حتى نفرت صِعَاب إبلها، فقال قائل من أصحابها: ألا ترون، ما أكثر كلاب الحوأب، وما أشدَّ نُباحها! فأمسكت زمام بعيرها، وقالت: وإنها لكلاب الحوأب!

مطاع، وكتابك غير مجاب، والسلام.

عثمان بن خُنيف، فقال: إنها الحرب، فتأهَّبُ لها!

روى هذين الكتابين شيخنا أبو عثمان عمرو بن بحر، عن شيخنا أبي سعيد الحسن البصريّ.

وركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمّى عسكراً في هَوْدج، قد ألبس الرّفرف، ثم ألبِس جلود النّمِر، ثم ألبِس فوق ذلك دروع الحديد.

الشعبيّ، عن مسلم بن أبي بَكُرة، عن أبيه أبي بَكُرة، قال: لما قدم طلحة والزبير البصرة، تقلّدتُ سيفي، وأنا أريد نصرَهما، فدخلت على عائشة، وإذا هي تأمر وتنهى، وإذا الأمر أمرُها، فذكرتُ حديثاً كنت سمعته عن رسول الله عليه الله الله الله عليه قومٌ تدبّر أمرَهم امرأة الأن فانصرفت واعتزلتهم.

وقد رُوِيَ هذا الخبر على صورة أخرى: «إنّ قوماً يخرجُون بعدي في فئة، رأسها امرأة، لا يفلحون أبداً»(٢).

كان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره.

خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافّهم للحرب، فقالت:

أما بعد فإنا كنا نقَمْنًا على عثمان ضربَ السوط، وإمْرة الفتيان، ومَرْتَع السحابة المحميّة، ألا وإنكم استعتبتموه فأعتبَكم، فلما مُصْتُموه كما يُمَاص الثوب الرّحِيض، عَدَوْتم عليه، فارتكبتم منه دمًا حرامًا، وايمُ الله إن كان لأحصنكم فَرْجًا، وأتقاكم لله.

خطب على علي الما تواقف الجمعان، فقال:

لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حُجّة، وكفّكم عنهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى، وإذا قاتلتموهم فلا تُجهِزوا على جريح، وإذا هزمتموهم فلا تتبعُوا مُدبراً، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثّلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِتْراً، ولا تدخلوا داراً، ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً، ولا تَهيجوا امرأة بأذًى، وإن شتمُنَ أعراضكم وسبَبْن

· 00 · 20 · 20 · (717) · 20 · 3. · 20 · 200 ·

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب كتاب النبي (ص) إلى كسرى (٤٤٢٥)، والترمذي في كتاب: الفتن، باب منه (٢٢٦٢)، والنسائي في كتاب: آداب القضاة (٥٣٨٨)، بلفظ: وَلوَّا بدل قوله تدرّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢١٣/٣٢.

" · DO · DO · (LIA) · DO · . . . OO · DO · DO

أمراءكم وصلحاءكم، فإنَّهن ضعاف القوى، والأنفس والعقول، لقد كنَّا نؤمَر بالكُفُّ عنهنّ وإِنهنّ لمشركات، وإن كان الرجل ليتناولُ المرأة بالهراوة والجريدة، فيعيَّر بها وعقِبه من بعده.

قُتِل بنو ضَبَّة حول الجمل فلم يبقَ إلا مَنْ لا نفع عنده، وأخذَت الأزد بخِطامه، فقالت عائشة: مَنْ أنتم؟ قالوا: الأزد، قالت: صبراً، فإما يصبر الأحرار، ما زلت أرى النَّصر مع بني ضَبَّة، فلما فقدتُهم أنكرتُه. فحرّضت الأزْد بذلك، فقاتلوا قتالاً شديداً، ورُمِي الجملُ بالنَّبْل حتى صارت القبة عليه كهيئة القنفذ.

قال علميّ عَلِيَّالِمْ : لما فنِيَ الناس على خِطام الجمل، وقطعت الأيدي، وسالت النفوس: ادعُوا لي الأشتر وعَمّاراً، فجاءا، فقال: اذهبًا فاعقِرا هذا الجمل، فإن الحرّب لا يبوخ ضِرامها ما دام حَيًّا، إنهم قد اتخذوه قبلة، فذهبا ومعهما فتَيانِ من مُراد، يعرُف أحدهما بعمر بن عبد الله، فما زالاً يضربان الناسَ حتى خَلَصا إِليه، فضربه المُراديّ عَلَى عرقوبيْه، فأقعى وله رُغاء، ثم وقع لجنبه، وفرّ الناس من حوله، فنادى عليّ عَلَيْتَلِيرٌ : اقطعوا أنْسَاع الهؤدج، ثم قال لمحمد بن أبي بكر: اكفني أختَك، فحملها محمد حتى أنزلَها دار عبد الله بن خلَف الخُزاعيّ.

بعث عليٌّ عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينة، قال: فأتيتُها، فدخلت عليها، فلم يوضع لي شيء أجلِس عليه، فتناولت وسادة كانت في رَحْلها، فقعدت عليها، فقالت: يابن عباس، أخطأت السنَّة، قعدت على وسادتنا في بيتنا بغير إذننا! فقلت: ليسَ هذا بيتُكِ الذي أمَرك الله أن تَقَرِّي فيه، ولو كان بيتَك ما قعدتُ على وِسادتك إلا بإذنك، ثم قلت: إن أمير المؤمنين أرسلَني إليك يأمُرك بالرحيل إلى المدينة، فقالت: وأين أمير المؤمنين! ذاك عمر، فقلت: عمر وعليّ، قالت: أبيت! قلت: أما والله ما كان أبوك إلا قصيرَ المدّة، عظيم المشقة، قليل المنفعة، ظاهر الشؤم بيّن النّكد، وما عسى أن يكون أبوك! والله ما كان أمرُك إلا كحَلب شاة حتى صرت لا تأمرين ولا تنهين، ولا تأخذين ولا تعطين، وما كنت إلا كما قال

ما زال إهداء الصغائر بيننا نت الحديث وكشرة الألقاب حتى نزلت كأن صوتًك بينهم في كل نائبة طنين ذباب قال: فبكت حتى سُمع نحيبُها من وراء الحجاب، ثم قالت: إني معجّلة الرحيل إلى بلادي

إن شاء الله تعالى، والله ما من بلدٍ أبغضَ إليّ من بلد أنتم فيه، قلت: ولم ذاك! فوالله لقد جعلناكِ للمؤمنين أمَّا، وجعلنا أباك صِدِّيقاً، قالت: يابن عباس، أتمنّ عليّ برسول الله؟ قلت: ما لي لا أمنّ عليك بمَنْ لو كان منك لمننتِ به عليّ!

ثم أتيت عليًّا عَلِيَّةً فَأَخبرته بقولها وقولي، فسرّ بذلك، وقال لي: ﴿ دُرِّيَّةً بَعْنُهَا مِنْ بَعْضِ ثُولُهُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١)، وفي رواية: أنا كنت أعلم بك حيث بعثتُك (٢).

## ٨٠ - ومن كلام له عَلِيَهِ في الزهد

الأصل؛ أَيُّهَا النَّاسُ، ٱلزَّهَّادَةُ قِصَرُ ٱلْأَمَلِ، وَالشَّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ، وَالتَّوَرُّعُ عِنْدَ المَحَارِمِ، فَإِنْ عَزْبَ فَلَا مَنْكُمْ فَلاَ يَغْلِبِ ٱلْحَرَامُ صَبْرَكُمْ، وَلاَ تَنْسَوْا عِنْدَ النَّعَمِ شُكْرَكُمْ، فَقَدْ عَزْبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلاَ يَغْلِبِ ٱلْحَرَامُ صَبْرَكُمْ، وَلاَ تَنْسَوْا عِنْدَ النَّعَمِ شُكْرَكُمْ، فَقَدْ أَعْذَرَ ٱلله إِلَيْكُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَكُتُبٍ بَارِزَةِ ٱلْعُذْرِ وَاضِحَةٍ.

الشرع: نشر عليه الفظ الزّمّادة، وهي الزّهد، بثلاثة أمور وهي: قصر الأمل، وشكر الشعرع: نشر عليه النعمة، والورّع عن المحارم، فقال: لا يسمّى الزّاهد زاهداً حتى يستكمِل هذه الأمور الثلاثة، ثم قال: «فإن عزب ذلك عنكم»، أي بَعُدَ، فأمران من الثلاثة لا بدّ منهما، وهما الورع وشكر النعم، جعلهما أكد وأهمّ من قصر الأمل.

واعلم أنّ الزهد في العُرْف المشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها، لكنه لما كانت الأمور الثلاثة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلَق عَلَيْمَا الرهد عليها على وجه المجاز.

وقوله: «فقد أعذر الله إليكم» أي بالغ، يقال: أعذَر فلان في الأمر أي بالغ فيه، ويقال: ضُرِب فلان فأعذر، أي أشرف على الهلاك، وأصل اللفظة من العذر، يريد أنه قد أوضح لكم بالحجج النيرة المشرقة ما يجب اجتنابُه، وما يجب فعله، فإن خالفتم استوجبتُم العقوبة، فكان له في تعذيبكم العذر.

000 · 100 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000

**®**∕**®** 

. 1908

SAGE .

)

•

(2×0)

(Cr.)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٣٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه السيد مرتضى في أحاديث أم المؤمنين عائشة: ۲٤٩/۱، وأخرجه ابن الدمشقي في جواهر المطالب: ۲/ ۲۰.

والآثارة الواردة في الزهد كثيرة:

قال رسول الله ﷺ: «أفلح الزاهد في الدنيا، حَظِيَ بعزّ العاجلة وبثواب الآخرة»(١).

وقال على الله المستحت الدنيا همه وسَدَمه، نزع الله الغني من قلبه وصبّر الفقر بين عينه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِب له، ومن أصبحت الآخرة همّه وسَدَمه، نزع الله الفقر عن قلبه، وصبّر الغني بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة الله .

وقال عَلَيْتُهِ للضحّاك بن سفيان: ما طعامُك؟ قال: اللحم واللبن، قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما علمت، قال: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا.

وكان الفُضَيْل بن عِياض يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى أريَكم الدنيا، فيجىء بهم إلى المزبلة، فيقول: انظروا إلى عنّبهم وسَمْنهم ودَجاجهم وبطّهم! صار إلى ما ترون.

ومن الكلام المنسوب إلى المسيح عَلَيْتَلِينَ : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها .

سئل رسول الله عليه عن قوله سبحانه: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَثْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ (٣) فقال: إذا دخل النور القلبَ انفسخ، فذلك شرح الصدر، فقيل: أفلذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغُرور، والاستعداد للموت قبل المداد الم

قالوا: أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء: اتخذِ الدّنيا ظِنْراً، واتخذ الآخرة امَّا. الشعبيّ: ما أعلم لنا وللدنيا مثلاً إلا قول كُثيّر:

أسيشِي بنَا أو أحسِنى لا ملومة لَلدَيْنا ولا مقليّة إن تَلقَلّت المعض الصالحين: المستغنى عن الدّنيا بالدّنيا، كالمطفِى النار بالتبن.

وفي بعض الكتب القديمة الإلهية: قال الله للدنيا: مَنْ خدَمني فاخدميه، ومن خدَمكِ استخدِميه.

(١) أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة: ٢/١٧٤.

(٣) سورة الأنعام، الآية: (١٢٥).

(٤) أخرجه البيهقي في «الزهد» (٩٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٢٤٦).

M. BA. W.

€ . @<sub>1</sub> . .

· (

 <sup>(</sup>۲) أخرج الدارمي نحوه كتاب: المقدمة، في باب: فضل العلم والعالم (۳۳۱)، والطراني في «الأوسط» (۹۹۰)، وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۰۰)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲٤۷).

دخل محمد بن واسع على قُتيبة بن مسلم، وعليه مدرعة من صُوف، فقال: ما هذه؟ فسكت، فأعاد عليه السؤال، فقال: أكره أن أقولَ زهداً أزكِّيَ نفسي، أو فقراً فأشكوَ ربيّ.

قيل في صفة الدنيا والآخرة: هما كضَرتين إن أرضيتَ إحداهما أسخطتَ الأخرى.

قيل لمحمد بن واسع: إنك لترضَى بالدُّون، قال: إنَّما رضيَ بالدُّون مَنْ رضيَ بالدنيا.

خطب أعرابيٌّ كان عاملاً لجعفر بن سليمان على ضَريَّة يوم جُمعة خطبةً لم يُسمعُ أوجَز منها ولا أفصح، فقال: إنَّ الدنيا دارُ بلاغ، وإنَّ الآخرةَ دار قرار، فخذُوا من ممرَّكم لمستقَرِّكم، ولا تهتِكُوا أستارَكُم عند مَنْ لا تخفى عليه أسراركم، وأُخْرِجُوا من الدنيا قلوبُكُم قبل أن تخرُج منها أبدانُكم، ففيها جئتم، ولغيرها خُلقتم، إنّ المرء إذا هلك قال الناس: ما ترك؟ وقالت الملائكة: ما قدَّم؟ فلِلَّه آثاركم! قدّموا بعضاً يكن لكم، ولا تؤخّروا كُلاًّ فيكون عليكم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله، والمدعوُّ له الخليفة، ثم الأمير جعفر. ونزل.

أبو حازم الأعرج: الدُّنيا كلُّها غموم، فما كان فيها سروراً فهو ربُّح.

محمد بن الحنفيّة: مَنْ عزّت عليه نفسُه هانتْ عليه الدنيا.

قيل لعليّ بن الحسين عَلَيْتُم : مَنْ أعظمُ الناس خَطَراً؟ قال: مَنْ لم يَر الدنيا لنفسه خطراً (١٠). قال المسيح غَلَيْتُمْ لِأَصْحَابُه: حَبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خطيئة، واقتناء المال فيها داء عظيم، قالوا له: كيف ذلك؟ قال: لا يسلم صاحبه من البغي والكبر، قيل: فإن سَلِم منهما، قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله.

أشرف أبو الدرداء على أهل دمشق، فقال: يا أهلَ دمشق، تبنونُ ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأمُّلُون ما لا تدركون! أينَ مَنْ كان قبلَكم؟ بنؤا شديداً، وأمَّلوا بعيداً، وجمعوا كثيراً، فأصبحتْ مساكنهم قُبوراً، وجمَّعُهم بُوراً، وأملَهم غروراً.

قال المأمون: لو سئلت الدُّنيا عن نفَسها لم تسطِعْ أن تصفَ نفسها بأحسنَ من قول الشاعر: إذا امتحنَ الدُّنيا لبيبٌ تكشَّفَتْ لَهُ عن عَدُوُّ في ثيابٍ صديقٍ وقال رجل: يا رسولَ الله، كيف لي أن أعلم أمري؟ قال: «إذا أردتَ شيئاً من أمور الدنيا فعسُر عليك، فاعلم أنَّك بخير، وإذا أردتع شيئاً من أمر الدنيا فيسُر لك، فاعلم أنه شرٌّ لك»<sup>(٢)</sup>. قال رجل ليونس بن عبيد: إنّ فلاناً يعمل بعمل الحسن البصريّ، فقال: والله ما أعرِف

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ٩/ ١٢٣، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٤١/

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهقي في «الشعب» (١٠٤٥٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٨٨) نَحْوَه.

أحداً يقول بقوله، فكيفَ يعمل بعمله؟ قيل: فصفْه لنا، قال: كان إذا أقبَلَ فكأنّه اقبَل مِنْ دفنِ حبيب، وإذا جلس فكأنّه أسيرٌ أجلِس لضرّب عنقه، وإذا ذكرتِ النار فكأنّها لم تخلق إلاّ له.

وقال بعض الصالحين لرجل: يا فلان، هل أنت على حالٍ أنتَ فيها مستعدّ للموت؟ قال: لا، قال: أفتعلم بعد الموت لا، قال: فهل أنت عالم بأنّك تنتقل إلى حال ترضى به؟ قال: لا، قال: أفتعلم بعد الموت داراً فيها مستعتّب؟ قال: لا، قال: أفتأمن الموت أن يأتيّك صباحاً أو مساءً؟ قال: لا، قال: أفيرضى بهذه الحال عاقل!

وقال أبو الدّرْداء: أضحكتُني ثلاث، وأبكتُني ثلاث: أضحكني مؤمّل الدنيا والموت يطلبه، وغافلٌ وليس بمغفولٍ عنه، وضاحكٌ ملء فيه لا يدرِي أراضٍ عنه الله أمْ ساخط! وأبكاني فراقُ محمدُ وحزبه، وأبكاني هولُ الموت، وأبكاني هولُ الموقف، يومَ تبدُو السرائر حين لا أدري أيؤخذ بي إلى جنّة أم إلى نار!

وكان عبد الله بن صغير يقول: أتضحكُ ولعلّ أكفانَك قد خرجت من عند القَصّار! وكان يقال: مَنْ أتى الذنبَ ضاحكاً، دخل النار باكياً.

وكان ملك بن دينار يقول: وددت أنّ رزقي في حصاة أمضها حتى أبول، فلقد اختلفت إلى الخلاء حتى استحييتُ من ربّي.

وقال رسول الله ﷺ: «لا يبلغ العبدُ أن يكونَ من المتقين حتى يدَعَ ما ليس به بأس حذراً عُمّا به البأس»(١).

وقال المسيح عَلَيَــُـــُلانَ : بحقُّ أقول لكم، إنَّ مَنْ طلب الفِرْدَوس، فخبْز الشعير، والنَّوم على المزابل مع الكلاب، له كثير.

وأوصى ابن محرز رجلاً فقال: إن استطعتَ أن تعرِف ولا تعرَف، وتسال ولا تُسأل، وتمشي ولا يمشَي إليك، فافعل.

وقال عليّ عَلَيْتُلِلاً: طوبَى لمن عَرَف الناس ولم يعرفوه، تعجَّلَتُ له منيَّتُه، وقلّ تراثه، وفقد باكياته.

وكان يقال: في الجوع ثلاث خصالٍ: حياةٌ للقلْب، ومذلّة للنفس، ويورث العقل الدقيق من المعاني.

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: أريدُ أن تقبل مني دراهم، قال: إن كنت غنيًا قبلتُها منك،

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق، باب منه (٢٤٥١)، وابن ماجه، في كتاب:
 الزهد، باب الورع والتقوى (٤٢١٥).

. EV& .

. D.A.

& . .

·

ନ୍ଧ ଓଡ଼ି ଜୀ

**(4)** 

)

(1) (1)

.

. . وإن كنتَ فقيراً لم أقبِّلها، قال: فإني غنّي، قال: كم تملك؟ قال ألفي درهم، قال: أفيسرُك أن تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم، قال: لست بغنيّ ودراهمك لا أقبلها.

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظَر إلى الفاكهة في السوق، قال: موعدكِ الجنة إن شاء الله

ومرّ أبو حازم بالقصابين، فقال له رجل منهم: يا أبا حازم، هذا سَمِين فاشتر منه، قال: ليس عندي دراهم، قال: أنا أنظِرُك، قال: فأفكّر ساعة، ثم قال: أنا أنظِرُ نفسي.

نزل الحجّاج في يوم حارّ على بعض المياه، ودعا بالغَدّاء وقال لحاجبه: انظر مَنْ يتغدّى معي، واجهَدُ ألاّ يكون من أهل الدنيا، فرأى الحاجبُ أعرابيًّا نائماً، عليه شملة من شَغْر، فضربه برجله، وقال: أجب الأمير، فأتاه، فدعاه الحجّاج إلى الأكل، فقال: دعاني مَنْ هو خيرٌ من الأمير فأجبته، قال: مَنْ هو؟ قال: الله، دعاني إلى الصوم فصمت، قال: أفي هذا اليوم الحارّ؟ قال: نار جهَّنم أشدُّ حرًّا، قال: أفِطْر وتصومُ غداً، قال: إن ضمنتَ لي البقاء إلى غد، قال: ليس ذلك إليّ، قال: فكيف أدّعُ عاجلاً لآجل لا تقدر عليه! قال: إنه طعام طيّب، قال: إنك لم تطيّبه ولا الخبّاز، ولكنّ العافية طيّبته لك.

وقال شبيب: كنَّا سنة في طريق مكَّة، فجاء أعرابيّ في يوم صائفٍ شديد الحرَّ، ومعه جارية سوداء، وصحيفة، فقال: أفيكم كاتب؟ قلنا: نعم، وحضر غداؤنا، فقلنا له: لو دخلتَ فأصبت من طعامنا! قال: إِنِّي صائم، قلنا: الحرِّ وشدته، وجفاء البادية، فقال: إنَّ الدنيا كانت ولم أكنَّ فيها، وستكون ولا أكونَ فيها، وما أحبِّ أن أغبن أمامي، ثم نبذ إلينا الصحيفة، فقال للكاتب: اكتُب ولا تَزدُ على ما أمليه عليك: هذا ما أعتَق عبد الله بن عقيل الكلبيّ، أعتق جاريةً له سوداء اسمها لؤلؤة، ابتغاء وجهِ الله وجواز العقبة، وإنه لا سبيلَ له عليها إلا سبيل الولاء، والمنَّة لله علينا وعليها واحدة.

قال الأصمعي: فحدَّث بذلك الرشيد، فأمر أن يعتَق عنه ألف نسمة، ويكتب لهم هذا الكتاب.

وقال خالد بن صفوان: بتُّ ليلتي هذه أتمنّي، فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحمر، فإذا الّذي يلقّاني من ذلك رغيفان وكوزان وطِمْران (١).

ورأى رجلٌ رجلاً من ولد معاوية يعمل على بعيرٍ له، فقال: هذا بعد ما كنتم فيه من الدنيا! قال: رحمك الله يابن أخي، ما فقدنا إلا الفُضول.

**®®** ·

<sup>(</sup>١) الطّمر: الكساء البالي، والثوب الخلق، القاموس، مادة (طمر).

**(4)** 

**E** 

S. Park

(B)(B)

\*\*

1900 · 1900

وقال الحسن: يابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضُك.

قال يونس الكاتب: لو قيل بيت دريد في زاهدٍ كان به جديراً:

قلبلُ التَّشكِّي للمصيبات ذاكرٌ من اليوم أعقابَ الأحاديث في غد وقال الحسن: ما أطال عبد الأملَ إلا أساء العمل.

وقال رجل للفُضَيل بن عياض: ما أعجب الأشياء؟ قال: قلبٌ عرف الله ثم عصاه.

قال وكيع: ما أحسنتُ قط إلى أحد، ولا أسات إليه، قيل: كيف؟ قال: لأن الله تعالى قال: ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمُ فَلَهَا ﴾ (١).

وقال الحسن لرجل: إن استطعتَ ألاّ تسيء إلى أحدٍ ممن تحبّه فافعل، قال الرجل: يا أبا اسعيد، أو يسيء المرء إلى مَنْ يحبّه؟ قال: نعم، نفسُك أحبُّ النفوس إليك، فإذا عصيتَ الله إفقد أسأتَ إليها.

وكان مالك بن دينار إذا مَنَع نفسَه شيئاً من الشهوات، قال: اصبري، فوالله ما منعُك إلا كرامتك عليّ.

قام رسول الله ﷺ الليل، حتى تورّمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، أتفعل هذا، وقد غفرَ الله ما تقدّم مِنْ ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكونُ عبداً شكوراً!»(٢).

وقال عبد الله بن مسعود: لا يكونَنَ أحدكم جيفة ليله، قُطْرُب<sup>(٣)</sup> نهاره.

وكان يقال. مَنْ كثُرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار.

وكان مالك بن دينار يقول في قُصصه: ما أَشدَّ فطام الكبر! وينشدُ:

أتروضُ عِرْسك بعد ما هرِمَتْ! ومن البعناء رياضةُ الهرمِ وقال آخر:

إن كسنت تسؤمس بسالسقسيا منة واجترأت على الخطية فسلست تسؤمس بسالسقسيا جَحَدْتَ فذاك أعظم للبليّة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في كتاب: والجمعة باب: قيام النبي (ص) حتى ترم قدماه. (١١٣٠)، ومسلم في كتاب: صفة القيامة، باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (٢٨١٩)، والترمذي، في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (٤١٢)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) القطرب: الذي لا يستريح نهاره سعياً في حوائج دنياه. اللسان، مادة: (قطرب).

## ٨١ - ومن كلام له عَلَيْنَ في صفة الدنيا

الأصل: مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ، أَوَّلُهَا عَنَاءً، وَآخِرُهَا فَنَاءً! في حَلاَلِهَا حِسَابٌ، وَفِي حَرَامِها عِقَابٌ، مَنْ ٱسْتَغْنَىٰ فِيهَا فُتِنَ، وَمَنْ ٱفْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتَنْهُ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَّنَّهُ، وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ، وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ.

قال الرضيّ رحمه الله:

أقول: وإذا تأمَّلَ المُتَأمِّلُ قوله عَلِيَّا إِنْ الْمُنَامِّلُ وَمَن أَبْصِرَ بِهَا بِصَّرَتْهُ ، وَجِدَ تحته من المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا يبلُّغ غايتُه ولا يدرَك غُوره، لا سِبُّما إذا قرن إليه قوله: "وَمَنْ أَبْضَرَ إليها أعمتُهُ"، فَإِنه يجد الفرق بين «أبصرَ بها» و«أبصَرَ إليها» وَاضِحاً نَيِّراً، وعجيباً باهراً.

----x

الشرح: العناء: التعب. وساعاها: جاراها سعياً. وواتته: طاوعته.

ونظر الرضيّ إلى قوله. ﴿أُولُهَا عَنَاءُ وَآخِرُهَا فَنَاءٌ ، فَقَالَ.

وأولُـنـا الـعـنـاءُ إذا طَلـعُـنَـا إلى الدنسا وآنحرنا الذهاب ونظر إلى قوله عَلَيْكُلا: "في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، بعضُ الشعراء، فقال: السدهسر يسومسان فسيسوم مستشسى عسننك بسما فسينه ويسوم جندينة حللال يسومسيسك حسساب وفسي حسرام يَسوْمَسيْكَ عسذابٌ شديسدُ تسجمع مسايسأكسلسه وارث وأنست في المقبس وحيدة فريدة إنسي لسغسيسري واعسظ تسارك نفسي وقولي من فعالي بعيد حسلاوة المدنسيسا ولسذاتسها تكلف العاقل ما لا يريد ومن المعنى أيضاً قول بعضهم:

حَلاَّلُهَا حَسْرَةً تُفِضي إِلَى نَدَمِ وَفي المحارمِ مِنْهَا الغنم مَنْزُورُ (١) ونظر الحسن البصريّ إلى قوله عَلَيْتُمْ : "من استغنى فيها فُتِن، ومن افتقَرَ فيها حزن، فقال، وقد جاءه إنسان يبشَّره بمولود له ذكُّر: ليهنك الفارس يا أبا سعيد، فقال: بل الراجِل! ثم قال:

(1) منزور: محتقر وقلیل. القاموس، مادة (نزر).

(۲۲٤) منزور: محتقر وقلیل. القاموس، مادة (نزر).

(۲۲٤) ۲۲٤) ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۲٤) ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۴۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰

لا مرحباً بمن إنْ كان غَنيًّا فتَننِي، وإن كان فقيراً أحزنني، وإن عاش كَدَّني، وإن مات هَدّني، ثم لا أرضى بسعيي له سعياً، ولا بكدحِي له كدحاً، حتى اهتمّ بما يصيبه بعد موتي، وأنا في حالٍ لا ينالُني بمساءته حُزْن، ولا بسروره جَذَل.

ونظر ابن المعتزّ إلى قوله عَلَيْتَالِا : «مَنْ ساعاها فاتتُه، ومن قعد عنها واتته» فقال: الدنيا كظلّك، كلّما طلبته زاد منك بعداً.

ونظرتُ إلى قوله عَلِيَهِ : "ومَنْ أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته"، فقلت:

دُنْيَاكَ مسْلُ السَّمْسِ تُدني إليْ لك النصوء لكن دعوة المُهْلِكُ
إن أنت أبصرت إلى نبورها تَعْسَن، وإن تبصر به تدرك فإن قلت: المسموع: أبصرت زيداً، ولم يسمع أبصرت إلى زيد، قلت: يجوز أن يكون قوله عَلِيهِ : "ومن أبصر إليها"، أيْ ومن أبصر متوجهاً إليها، كقوله: ﴿فِي يَنْع مَايَتِ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ (١) ولم يقل "مرسلا"، ويجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله "نظر إليها" لما كان مثله، كما قالوا في «دخلت البيت»، "ودخلت إلى البيت» أجروه مجرَى "ولجت إلى البيت» لَمَّا كان نظيره.

٨٢ - ومن خطبة له عَلِيَّةِ وتسمى بالغراء وهي من الخطب العجيبة

الأصل: ٱلْحَمْدُ لله الَّذِي عَلاَ بِحَوْلِهِ، وَدَنَا بِطَوْلِهِ، مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَفَضْلٍ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِميَةٍ وَأَوْمِنْ بِهِ أَوَّلاً بَادِياً، عَظِميَةٍ وَأَزْلٍ. أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ، وَسَوَابِغِ نِعَمِهِ، وَأُومِنْ بِهِ أَوَّلاً بَادِياً، وَأَسْتَهْدِبِهِ قَرِيباً هَادِياً، وَأَسْتَهِينُهُ قَاهِراً قَادِراً، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِراً، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وَأَسْتَهْدِبِهِ قَرِيباً هَادِياً، وَأَسْتَهِينُهُ قَاهِراً قَادِراً، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِراً، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ آمْرِهِ، وَإِنْهَاهِ عُذْرِهِ، وَتَقْدِيم نُذُرِهِ.

الشرح: الحوّل: القوّة. والطّول: الإفضال، والمانح: المعطي. والأزّل، بفتح الهمزة: الضيق والحبس. والعواطف: جمع عاطفة وهي ما يعطفك على الغير، ويدنيه مِنْ معروفك، والسوابغ: التوامّ الكوامل، سبّغَ الظّلُّ، إذا عَمّ وشمل.

و «أولا» ها هنا منصوب على الظرفية، كأنه قال: قبل كلّ شيء. والأوّل نقيض الآخر أصله «أوْءَل» على «أفعل» مهموز الوسط، قلبت الهمزة واواً وأدغم، يدلّ على ذلك قولهم: «هذا أوّلُ منك» والإتيان بحرف الجرّ دليل على أنه «أفعل»، كقولهم: هذا أفضل منك، وجمعه على

<sup>(</sup>ن) سورة النمل، الآية: ١٢.

أوائل وأوالٍ أيضاً على القلب. وقال قوم: أصله «ووّل» على «فَوْعل» فقلبت الواو الأولى همزة، وإنما لم يجمع على «ووالي» لاستثقالهم اجتماع الواوين وبينهما ألف الجمع. وإذا جعلت «الأول» صفة لم تصرِّفْه، تقول: لقيته عاماً أوّل، لاجتماع وزن الفعل، وتقول: ما رأيته مذعامُ أوّلَ، كلاهما بغير تنوينٍ، فمن رفع جعله صفة لعام، كأنه قال، أوّل من عامنا، ومَنْ نصب جعله كالظرف، كأنه قال: مذعام قبل عامنا. فإن قلت: «ابدأ بهذا أوّلُ»، ضممتَه على الغاية.

شرح نهج البلاغة (ج٦)

والإنهاء الإبلاغ، أنهيتُ إليه الخبرَ فانتهى، أي بلغ، والمعنى أنَّ الله تعالى أعذر إلى خلقه وأنذرهم، فإعذارُه إليهم أنَّ عرِّفهم بالحجج العقليَّة والسمعية أنَّهم إنَّ عصوه استحقُّوا العقاب، فأوضح عذرُه لهم في عقوبته إيّاهم على عصيانه. وإنذاره لهم: تخويفه إياهم من عقابه. وقد نظر البحتريّ إلى معنى قوله عَلَيْتُلَلِّمُ: «علا بحوله، ودنا بطوله»، فقال:

دَنَـوْتَ تَـوَاضُـعاً وَعَـلَـوْتَ قَـدُراً فَـشَـأنَـاكَ انْـحُـفَـاضٌ وارْتِـفَـاع كَذَاكَ السّمس تبعُدُ أَنْ تُسَامَى وَيَدْنُو النُّورُ مِنْها والسُّعَاعُ وفي هذا الفصل ضروب من البديع، فمنها أنَّ «دنا» في مقابلة «علا» لفظاً ومعنى، وكذلك «حوله» و«طوله».

فإن قلت: لا ريبَ في تقابل «دنا» و«علا» من حيث المعنى واللفظ، وأما «حوله» و«طوله» فإنهما يتناسبان لفظاً، وليسا متقابلين معْنى، لأنهما ليسا ضدّين، كما في العلوّ والدنوّ.

قلت: بل فيهما معنى التضادّ، لأنّ الحولِ هو القوّة، وهي مشعرة بالسَّطُوة والقهر، ومنه منشأ الانتقام، والطُّول: الإفضال والتكرّم، وهو نقيض الانتقام والبطش.

فإن قلت: أنت وأصحابُك لا تقولون إنَّ الله تعالى قادرٌ بقدرة، وهو عندكم قادر لذاتِه، فكيف تتأوّلون قوله عَلَيْتُلِمْ : «الذي علا بِحوْله»؟ أليس في هذا إثبات قدرة له زائدة على ذاته، وهذا يخالف مذهبكم!

قلت: إن أصحابنا لا يمتنعون من إطلاق قولهم: إنَّ لله قوة وقدرة وحولاً، وحاش لله أنَّ بذهب ذاهبٌ منهم إلى منع ذلك! ولكنّهم يطلقونه ويعنُّون به حقيقتُه العرفيّة، وهي كون الله تعالى قويًّا قادراً، كما نقول نحن والمخالف: إن لله وجوداً ويقاءً وقِدماً، ولا نعني بذلك أنّ وجوده أو بقاءه أو قدمه معانٍ زائدة على نفسه، لكنا نعني كلّنا بإطلاق هذه الألفاظ عليه كونه موجوداً أو باقياً أو قديماً، وهذا هو العُرْف المستعمَل في قول الناس: ﴿لا قوة لي على ذلك؛ و الا قدرة لي على فلان؛ لا يعنون نفيَ المعنى، بل يعنون كونَ الإنسان قادراً قوياً على ذلك.

ومنها أن امانحاً ا في وزن اكاشف واغنيمة بإزاء اعظيمة في اللفظ، وضدها في

60

ومنها أن اعواطف؛ بإزاء «سوابغ» والنِعَمه» بإزاء الكرمه».

ومنها - وهو ألطف ما يَستعملُه أرباب هذه الصناعة: أنَّه جعل «قريباً هادياً»، مع قوله: «أستهديه»، لأن الدليل القريب منك أجدرُ بأن يهديَك من البعيد النازح، ولم يجعله مع قوله: «وأستعينه»، وجعل مع الاستعانة «قاهراً قادراً» لأن القادر القاهر يليقُ أن يستعان ويستنجدَ به، ولم يجعله قادراً قاهراً مع التوكل عليه، وجعل مع التوكل «كافياً ناصراً»، لأنّ الكافي الناصر أهلٌ لأنّ يتوكّل عليه.

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته عَلَيْظَلَا التي فات بها البلغاء، وأخرس الفصحاء.

الأصل؛ أوصِيكُمْ عِبَادَ ٱلله بِتَقْوَى آلله الَّذِي ضَرَبَ لكم ٱلْأَمْثَالَ، وَوَقَّتَ لَكُمُ الآجَالَ، وَأَرْضَدَ لَكُمْ وَأَخْطَاءَ، وَأَرْضَدَ لَكُمْ وَأَخَاطَ بِكُمُ ٱلْإِحْصَاءَ، وَأَرْضَدَ لَكُمْ الْجَزَاءَ، وَآلْرَكُمْ بِالنِّعْمِ ٱلسَّوَابِغِ، وَٱلرِّقْدِ ٱلرَّوَافِغِ، وَأَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَعِ ٱلْبَوَالِغِ، فَأَحْصَاكُمْ الْجَزَاءَ، وَآلْرَكُمْ بِالنَّعْمِ ٱلسَّوَابِغِ، وَٱلرِّقْدِ ٱلرَّوَافِغِ، وَأَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَعِ ٱلْبَوَالِغِ، فَأَحْصَاكُمْ عَلَيْهَا. وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا. عَدَداً، وَوَظَفَ لَكُمْ مُدَداً، فِي قَرَادٍ خِبْرَةٍ، وَدَادٍ عِبْرَةٍ، أَنْتُمْ مُخْتَبُرُونَ فِيهَا، وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا.

الشرح: وقّت وأقّت بمعنى، أي جعل الآجال لوقتٍ مقدّر.

والرياش والريش واحد، وهو اللباس، قال تعالى: ﴿ يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيثُا ﴾ (١). وقرىء «ورياشاً»، ويقال: الرياش: الخِصْب والغنى، ومنه ارتاش فلان، حَسُنت حالُه، ويكون لفظ «ألبسكم» مجازاً إن فُسِّر بذلك.

وأرفغَ لكم المعاش، أي جعله رفيغاً، أي واسعاً مخصِباً، يقال: رفُغ – بالضمّ – عيشُه رَفاغة، اتسع، فهو رافغ ورفيغ وترفّغ الرجل، وهو في رفاغَية من العيش، مخففاً، مثل «رَفَاهِيّة» وقثمانية».

وقوله: «وأحاط بكم الإحصاء»، يمكن أنْ ينصّب الإحصاء على أنّه مصدر فيه اللام، والعامل فيه غير لفظه، كقوله: «يعجّبه السَّخون»، ثم قال: «حُبًّا»، وليس دخول اللام بمانع من ذلك، تقول: ضربتُه الضربة، كما تقول: ضربته ضرباً. ويجوز أن يصب بأنّه مفعول به، ويكون ذلك على وجهين:

أحدهما: أن يكون من «حَاطَ» ثلاثياً، تقول: حاط فلان كرَّمَه، أي جعل عليه حائطاً، فكأنه جعل الإحصاء والعدّ كالحائط المدار عليهم، لأنّهم لا يبعدون منه ولا يخرجون عنه.

· 60.60 · (LLA). 60.60 · 60.60 · 60.60 ·

بوراد دريان

1. BY 69. 18. 18. 1

(A) (B)

P'/-

3V69 . CA.6

(A) (A)

31/2

. Đ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

والثاني: أن يكونَ من حاط الحمارُ عانته يحُوطها، بالواو أي جمعها، فأدخل الهمزة، كأنه جعل الإحصاء يحوطهم ويجمعهم، تقول: ضربتُ زيداً وأضربته أي جعلته ذا ضَرْب، فلذلك كأنه جعل عَلَيْتُ الإحصاء ذا تحويط عليهم بالاعتبار الأول، أو جعله ذا جمع لهم بالاعتبار الثاني.

ويمكن فيه وجه آخر، وهو أن يكون الإحصاء مفعولاً له ويكون في الكلام محذوف تقديره: وأحاط بكم حفظته وملائكته للإحصاء ودخول اللام في المفعول له كثير، كقوله:

والْهَوْل مِنْ تهولِ الْهِبُودِ (١)

قوله: "وأرصد" يعني أعدّ، وفي الحديث: ﴿إِلاَّ أَنْ أَرْضُدُه لَدَيْنَ عَلَيٌّ ۗ (٢).

وآثرُكم، من الإيثار، وأصله أن تقدِّم غيرَك على نفسك في منفعة أنت قادرٌ على الاختصاص بها وهو في هذا الموضع مجاز مستحسّن.

والرُّفَد: جمع رِفْدَة، مثل كِسْرة وكِسَر، وفِدْرةٍ وفِدَر. والرَّفدة والرُّفد واحد، وهي العطيّة والصُّلَة ورَفدت فلاناً رَفْداً بالفتح، والمضارع أرفِده بكسر الفاء، ويجوز «أرفدته» بالهمزة.

والروافغ: الواسعة. والحجج البوالغ: الظاهرة المبينة، قال سبحانه: ﴿ فَيِلَّهِ الْمُجَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ووظُّف لكم مدداً، أي قدّر، ومنه وظيفة الطعام.

وقرار خِبْرة بكسر الخاء، أي دار بلاءٍ واختبار، تقول: خبرت زيداً أخبُره خُبْرة، بالضم فيهما، وخِبْرة بالكسر إذا بلوته واختبرتُه، ومنه قولهم: صغّر الخُبْرُ الخبرَ.

ودار عِبْرة أي دار اعتبار واتّعاظ، والضمير في «فيها» و«عليها» ليس واحداً، فإنّه في «فيها» يرجع إلى الدار، وفي «عليها» يرجع إلى النعم والرِّفَدِ، ويجوز أن يكون الضمير في «عليها» عائداً إلى الدار على حذف المضاف، أي على سكانها.

الأصل: فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا، رَدِغٌ مَشْرَعُهَا، يُونِقُ مَنْظُرُهَا، وَيُوبِقُ مَخْبَرُها. غُرُورٌ حَالِلٌ، وَشِنَادٌ مَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أَنِس نَافِرُها، وَاظْمَأَنَّ حَائِلٌ، وَشِنَادٌ مَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أَنِس نَافِرُها، وَاظْمَأَنَّ

B . W.

(S)

.

**(3**)

υ<sub>η</sub> 118

·

(S)

. . ...

6

•

9

Ę

•

**E**;

. (

<sup>(</sup>١) الهبور: العنكبوت، القاموس، مادة (هبر).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك (٦٢٦٨)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩.

نَاكِرُهَا، قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وقَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا، وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا، وَأَعْلَقَت ٱلْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ، وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا، وَأَعْلَقَت ٱلْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ، قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ ٱلْمَصْجَعِ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِع، وَمُعَايَنَةِ ٱلْمَحَلِّ وَثَوَابِ الْعَمَلِ.

وَكَذَلِكَ ٱلخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ، لاَ تَقْلِعُ ٱلْمَنِيَّةُ ٱخْتِرَاماً، وَلاَ يَرْعَوِي ٱلْبَاقُونَ ٱجْتِرَاماً، يَخْتَذُونَ مِثَالاً، وَيَمْضُونَ أَرْسَالاً، إِلَى غَايَةِ الانْتِهَاءِ، وَصَبُّورِ ٱلْفَنَاءِ.

الشرح: يقال: عيش رنِق، بكسر النون، أي كَدِر، وماءٌ رنْق بالتسكين، أي كَدر والرَّنَق بفتح النون مصدر قولك: «رِنق الماء» بالكسر ورنقَّته أنا ترنيقاً، أي كَدّرته والرواية المشهورة في هذا الفصل «رنِق مشربُها» بالكسر أقامه مقام قولهم: «عيش رَنِق»، ومن رواه «رَنْق مشربها» بالسكون – وهم الأقلون – أجرى اللفظ على حقيقته.

ويقال: مشرع رَدِغ: ِ ذو طين ووحَل، روى «الرَّدَغَة» بالتحريك، ويجوز تسكين الدال، والجمع رِداغ وردُغ.

ويونِق منظرُها: يعجب الناظر، آنقَنِي الشيء أعجبني. ويُوبق مخبرها: يُهلك، وَبَق الرجلُ يبق وبُوقاً، هلك، والمؤبِق «مفعِل» منه كالموعد «مَفْعل»، من وعَد يعِد، ومنه قوله سبحانه: ﴿وَبَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ (١). وقد جاء وَبِق يبِق، بالكسر فيهما، وهو نادر، كورث يرِث، وجاء أيضاً وبق يوبق وتقاً.

والغُرور، بضم الغين: ما يغترّ به من متاع الدنيا، والغُرور، بالفتح: الشيطان. والحائل: الزائل، والآفل: الغائب، أفل غاب بأفُلُ ويأفِل أفولاً.

والسّناد: دِعامة يُسنَد بها السقف. وناكرها: فاعل، من نكرت كذا، أي أنكرته وقمِصت بأرجلها، قَمصَ الفرسُ وغيره يقمِص ويقمُص قَمْصا وقِماصاً، أي استنّ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً، ويعجن برجُليه، وفي المثل المضروب لمن ذلّ بعد عزة: اما لِعَيْر من قِماص).

وجمع نقال: «بأرجلها» وإنما للدابة رجلان، إمّا لأنّ المثنى قد يطلق عليه صيغة الجمع، كما في قولهم: امرأة ذات أوراك ومآكم، وهما وَركان، وإمّا لأنه أجرى اليدين والرجلين مجرى واحد، فسماها كلّها أرجلاً. ومن رواه «بالحاء» فهو جمع رَحْل الناقة.

وأقصدت: قتلت مكانها من غير تأخير.

والأوهاق: جمع وَهَق بالتحريك، وهو الحبل، وقد يسكن مثل نَهْر ونهَر. وأعلقت المرء الأوْهَاق: جعلتَ الأوهاق عالقة به. والضنك: الضيق.

(١) سورة الكهف، الآية: ٥٢.

9

5

· @^@

**6** 

(€)√€) .

7.0

9

**B** 

. (3)

﴿ صُجُوعاً وصُجْعاً، فهو ضاجع، ومثله أضجع. والمرجع: مصدر رَجَع، ومنه، قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرَّجِفَّكُونَ﴾(١)، وهو شاذً، لأن المصادر من فَعَل يفعِل بكسر العين، إنما يكون بالفتح.

والمضجع: المصدر أو المكان، والفعل ضَجَع الرجل جنبه بالأرض، بالفتح، يضجَع

قوله: ﴿ومعاينة المحلُّ؛، أي الموضع يحُلُّ به المكلُّف بعد الموت، ولا بدُّ لكلُّ مكلف أن يه يعلم عَقِيب الموت مصيره، إما إلى جنة وإما إلى نار.

وقوله: «ثواب العمل» يريد جزاء العمل، ومراده الجزاء الأعمُّ الشامل للسعادة والشقاوة، لا الجزاء الأخصّ الذي هو جزاء الطاعة، وسمي الأعمّ ثواباً على أصل الحقيقة اللغوية، لأنّ الثواب في اللغة الجزاء، يقال: قد أثابَ فلان الشاعرَ لقصيدة كذا، أي جازاه.

وقوله: "وكذلك الخلف بِعقْبِ السلف؛ الخلَف المتأخرون، والسلَف المتقدمون، وعقْب ها هنا بالتسكين، وهو بمعنى بَعْد، جئت بعقْب فلان أي بعده، وأصله جَرْى الفرس بعد جَرْيه، يقال: لهذا الفرس عَقْب حسن. وقال ابن السكيت: يقال جثت في عُقْب شهر كذا، بالضم، إذا جئت بعد ما يمضي كلُّه، وجئت في عَقِب، بكسر القاف إذا جئت وقد بقيت منه بقية. وقد روي: ﴿يَعَقُبُ السَّلْفِ﴾، أي يتبع.

وقوله: ﴿ لا تُقلع المنية ﴾، أي لا تكفُّ، والاخترام: إذهاب الأنفس واستئصالها.

وارعوى: كفّ عن الأمر وأمسك، وأصل فعله الماضي رَعَى يرعو، أي كفّ عن الأمر، وفلان حسن الرِّعوة والرَّعوة والرُّغوّة والرِّعوى والارعواء. والاجترام، افتعال من الجرم، وهو الذنب، ومثله الجريمة، يقال: جَرَم وأَجْرَم بمعنى.

قوله: "يحتذون مثالاً» أي يقتدون، وأصله من "حذوت النعل بالنعل حَذْواً»، إذا قدّرت كلّ واحدة على صاحبها.

قوله: «ويمضون أرسالاً»، بفتح الهمزة، جمع رَسَل، بفتح السين، وهو القطيع من الإبل أو الغنم، يقال: جاءت الخيل أرسالاً، أي قطيعاً قطيعاً.

وصَيُّور الأمر: آخره وما يؤول إليه.

حَتَى إِذَا تَصَرَّمَتِ ٱلْأُمُورُ، وَتَقَضَّتِ ٱلدُّهُورُ، وَأَزِفَ النُّشُورُ، أَخْرَجَهُمْ مِنْ صَرَائِح ٱلْقُبُورِ، وَأَوْكَارِ ٱلطَيُورِ، وَأَوُجِرَةِ السّباعِ، وَمَطَارِحِ الْمَهِالِكِ، سِراعاً إِلَى أَمْرِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ رَعِيلاً صُمُوتاً، قِيَاماً صُفُوفاً، يَنْفُذُهُمُ ٱلْبَصَرُ، وَيُسْمِعُهُمُ ٱلدَّاعِي، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ ٱلاسْتِكَانَةِ، وَضَرَعُ ٱلاسْتِسْلاَمِ وَالذَّلَةِ. قَدْ ضَلَّتِ ٱلْجِيَلُ، وَانْقَطَعَ ٱلْأَمَلُ، وَهَوَتِ ٱلْأَنْتِدَةُ كَاظِمَةً، وَخَشَعَتِ ٱلْاصْوَاتُ مُهَيْنِمةً، وَٱلْجَمَ ٱلْعَرَقُ، وَعَظُمَ الشَّفَقُ، وَأَدْعِدَتِ ٱلْاسْمَاعُ، لِزَبْرَةِ كَاظِمَةً، وَخَشَعَتِ ٱلْاصْوَاتُ مُهَيْنِمةً، وَٱلْجَمَ ٱلْعَرَقُ، وَعَظُمَ الشَّفَقُ، وَأَدْعِدَتِ ٱلْاسْمَاعُ، لِزَبْرَةِ ٱلنَّاعِي إِلَى فَصْلِ ٱلْخِطابِ وَمُقَايَضَةِ الْجَزاء، وَنَكالِ ٱلْعِقَابِ، وَنَوَالِ النَّوابِ.

الشعرح: تصرّمت الأمور: تقطّعت، ومثله «تقضّت الدهور». وأزف: قُرُب ودَنا، يأزف أزفًا، ومنه قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ ٱلْآَزِفَةُ﴾(١) أي القيامة، الفاعل «آزف».

والضرائح: جَمع ضريح وهو الشّقّ في وسَط القبر. واللَّحْد: ما كان في جانب القبر، وضرحت ضَرْحاً، إذا حفرت الضريح.

والأوكار: جمع وَكُر يفتح الواو، وهو عشّ الطائر، وجمع الكثرة وُكور، وكَر الطائر يكِرُ وَكُراً، أي دخل وَكُره، والوَكُن بالفتح مثل الوكر، أي العُشّ.

وأوجِرَة السّباع: جمع وِجار بكسر الواو، ويجوز فتحها، وهو بيت السُّبُع والضبُع ونحوهما. مهطعين: مسرعين. والرّعيل: القطعة من الخيل.

قوله عَلَيْتُهِ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الل

واللَّبوس، بفتح اللام: ما يلبس، قال:

البّس لِكُلِّ حَالَة لَبُوسَها إما نعيمها وإما بوسها ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَنْنَهُ مَنْعَكَةً لَوُسِ لَسَكُمْ ﴾ (٢) يعني الدُّروع.

والاستكانة: الخضوع. والضَّرع: الخشوع والضعف، ضَرَع الرجل يضرَع، وأضرعه غيره. وكاظمتُه: ساكتّه، كَظَم يَكظِم كُظوماً أي سكتَ، وقوم كُظّم، أي ساكتون.

ومهينمة: ذات هَيْنَمة، وهي الصوت الخفيّ. وألجم العرقُ: صار لجاماً، وفي الحديث: العرق لَيَجْري منهم حتى إنّ منهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ صَدْره، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يُلْجمه، وهم أعظمهم مشقّة»(٣).

(١) سورة النجم، الآية: ٥٧. (٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرج نحوه مسلم، في كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: صفة يوم القيامة (٢٨٦٤)، والترمذي،
 في كتاب: صفة القيامة والرقائق، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (٢٤٢١).

وقال لي قائل: ما أرى لقوله عليه المؤذّنون أطولُ الناس أعناقاً يوم القيامة»، كثير فائدة، لأنّ طولَ العنق جداً ليس مما يرغب في مثله، فذكرت له الخبر الوارد في العَرَق وقلتُ: إذا كان الإنسان شديد طول العنق كان عن إلجام العرق أبْعَد، فظهرت فائدة الخبر. ويروى «وأنُجم العرق»، أي كثر ودام.

والشَّفق والشفقة، بمعنى، وهو الاسم من الإشفاق، وهو الخوف والحذر، قال الشاعر: تُهْوَى حَياتِي وأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقاً والـمـوتُ أكـرم نَـزَّالٍ عـلـى الـحُـرَمِ وأرعدت الأسماع: عرتها الرِّعدة. وزَبْرة الداعي: صدته ولا يقال الصوت زَبْرة إلا إذا خالطه زجر وانتهار، زيرتُه أزْبُره، بالضم.

وقوله: ﴿ إلى فصل الخطاب ، إلى ها هنا يتعلّق بالدّاعي ، وفصل الخطاب: بتّ الحكومة التي بين الله وبين عباده في الموقف ، رزقنا الله المسامحة فيها بمنه ! وإنما خص الأسماع بالرعدة ، لأنها تحدُث من صوت الملك الذي يدعو النّاس إلى محاسبته .

والمقايضة: المعاوضة، قايضت زيداً بالمتاع، وهما قيِّضان، كما قالوا: بيِّعان.

فإن قلت: كيف يصعّ ما ذكره المسلمون من حَشْر الأجساد! وكيف يمكن ما أشارَ البه عَلِيَّة من جَمْع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع، ومعلوم أنه قد يأكلُ الإنسانَ سَبُع، ويأكل ذلك السبُع إنسان آخر، ويأكل هذا الإنسانَ طائر، ثم يأكل الطائرَ إنسان آخر، والمأكول يصير أجزاء من أجزاء بدن الآكل، فإذا حشرت الحيوانات كلُها على ما تزعم المعتزلة، فتلك الأجزاء المفروضة، إما أن تحشر أجزاء من بنية الإنسان، أو بنية السبع، أو منهما معاً، فإنْ كان الأول وجب ألاّ يحشر السبع، وإن كان الثاني وجب ألاّ يحشر الإنسان، والثالث محال عقلاً، لأنّ الجزء الواحد لا يكون في موضعين.

قلت: إن في بدن كلّ إنسان وكلّ حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة، فالأجزاء الزائدة يمكن أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بها، والأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك فيها، بل يحرسها الله تعالى من الاستحالة والتغيير، وإذا كان كذلك، أمكن الحشر بأن تعاد الأجزاء الأصلية إلى موضعها الأول، ولا فساد في استحالة الأجزاء الزائدة، لأنه لا يجب حشرُها، لأنها ليست أصل بنية المكلّف، فاندفع الإشكال. وأما من يقول بالنفس الناطقة من أهل الملّة، فلا يلزمه الجواب عن السؤال، لأنه يقول: إنّ الأنفس إذا أزف يوم القيامة، خلقت لها أبدان غير الأبدان الأولى، لأن المكلف المطيع والعاصي المستحق للثواب والعقاب عندهم، هو النفس، وأما البدن فآلة لها نستعمله استعمال الكاتب للقلم، والنجار للفأس.

DQ (TTT). DQ .

<u>රි · ලබ</u>

الأَجَلِ، وَمُضْطَرَبِ المَهَلِ.

الأصل: عِبَادٌ مَخْلُوتُونَ ٱقْتِدَاراً، وَمَرْبُوبُونَ ٱقْتِسَاراً، وَمَقْبُوضُونَ ٱخْتِضَاراً، وَمُضَمُّنُونَ

أَمْهِلُوا فِي طَلَبِ ٱلْمَخْرَجِ، وَهُدُوا سَبِيلَ ٱلْمَنْهَجِ، وَعُمْرُوا مَهَلَ ٱلْمُسْتَعْنَبِ، وَكُشِفَتْ عَنْهُمْ

سُدَفُ ٱلرِّيَبِ، وَخُلُوا لِمِضْمارِ ٱلْجِيَادِ، وَرَوِيَّةِ ٱلارْتِيَادِ، وَأَنَاةِ ٱلْمُقْتَبِسِ المُرْتَادِ، فِي مُدَّةِ

والاحتضار: حضور الملائكة عند الميت، وهو حينئذٍ محتضّر، وكانت العرب تقول: لبن

والأجداث: جمع جَدَث، وهو القبر، واجتدث الرجل، اتخذ جَدَثاً، ويقال: «جَدَف»

ومميَّزون حساباً ، من قوله تعالى: ﴿وَإَمْنَنْزُوا الْيَوْمَ آيُّهَا الْمُجْرِبُونَ﴾'``، ومن قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ

محتضَر: أي فاسد ذو آفة، يعنون أنَّ الجنّ حضرته، يقال: اللبن محتَضَر فغطّ إناءك.

ومدينون، أي مجزيّون. والدِّين: الجزاء، ومنه ﴿مثالِكِ يَوْمِرِ ٱلدِّينِ﴾(١).

أَجْدَاثًا، وَكَائِنُونَ رُفَاتًا، وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً، وَمَدِينُونَ جَزَاءً، وَمُمَيَّزُونَ حِسَاباً. قَدْ

(١) سورة الفاتحة، الآية: ٤.

المنهج، والمنهج: الطريق الواضح.

أَزْوَجًا ثَلَنَةً ﴾ (٣)، كما أنّ قوله: «ومبعوثون أفراداً»، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَّدَىٰ﴾ ﴿ أَ وَأَصِلُ التمييزُ على الفصلُ والتبيين.

والرَّفات: الحُطام، تقول منه رَفَّتَ الشيء فهو مرفوت.

الشرح: مربوبون: مملوكون. والاقتسار: الغَلَبة والقهر.

قوله: «قد أمهلوا في طلب المخرج»، أي أنظِروا لِيفيئوا إلى الطاعة ويخلِصوا التوبة، لأنَّ إخلاصَ التوبة هو المخرج الذي مَنْ سلكه خرج من رِبْقَة المعصية. ومثله قولُه: «وهُذُوا سبيل

والمستعتُّب: المسترضَى، استعتبت زيداً إذا استرضيته عَنِّي، فأنا مستعتِب له، وهو مستعتُب. وأعتبني، أي أرضاني، وإنما ضرب المثل بمهل المستعتَب، لأنَّ مَنْ يُطلب رضاه في مجرى العادة لا يُرهَق بالتماس الرضا منه، وإنا يمهل ليرضى بقلبه لا بلسانه.

والسَّذَف: جمع سُدُّفة، هي القطعة من الليل المظلم، هذا في لغة أهل نجد، وأما غيرهم فيجعل السدُّفة الضوء، وهذا اللفظ من الأضداد، وكذلك السَّدَف، بفتح السين والدال. وقد قيل: السُّدفة: اختلاط الضوء والظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار، والسَّدَف:

200 · 3" · 200 · 2" · 200

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

الصبح وإقباله، وأسدف الليل، أظلم، وأسدف الصبح أضاء، يقال: أسدِف الباب، أي افتخه حتى يضيء البيت، وفي لغة هوازن «أسدفوا»، أي أسرجوا، من السراج والرِّيَب: الشبهة، جمع رِيبة.

والمضمار: الموضع الذي تضمَّر فيه الخيل، والمِضْمار أيضاً المدة التي تضمّر فيها. والتضمير: أن تعلِفَ الفرس حتى يسمَن، ثم تردّه إلى قوته الأولى، وذلك في أربعين يوماً، وقد يطلق التَّضْمير على نقيض ذلك، وهو التجويع حتى يهزل ويخفّ لحمُه، ضَمَر الفرسُ بالفتع، يضمُر بالضم، ضُموراً، وجاء "ضَمُر الفرس» بالضم، وأضمرته أنا، وضمَّرته فاضطمر هو ولؤلؤ مضطمر: في وسطه بعض الانضمام. رجل لطيف الجسم، ضمِير البطن، وناقة ضامر وضامرة أيضاً. يقول: مكنّهم الحكيم سبحانه وخلاهم وأعمالهم، كما تمكن الخيل التي تستبق في المِضْمار ليعلم أيّها أسبق.

والرويّة: الفكّرة، والارتياد: الطلب، ارتاد فلان الكلاّ يرتاده ارتياداً: طلبه، ومثله راد الكلاّ يروده رَوْداً ورِياداً، وفي الحديث: «إذا بال أحدُكم فليرتدُ لبوله»(١)، أي فليطلب مكاناً ليّناً أو منحدراً، والرائد: الذي يرسله القوم في طلب الكلاّ، وفي المثل: «الرائد لا يكذب أهله»(٢). والأناءة: التؤدة والانتظار، مثل القناة.

وتأنى في الأمر: ترفّق، واستأني فلان بفلان، أي انتظر به، وجاء الأناء، بالفتح والمدّ، على «فَعَال» قال الحطيئة:

وَأَكْرَيْتُ الْعَشَاء إلى سُهَيْلٍ أو الشَّعْرِي فَطَالَ بِيَ الْإِنَّاءُ (٣) والمقتبِس: متعلّم العلم ها هنا، ولا بدّله من أناة ومَهَل ليبلغُ حاجتَه، فضرب مثلاً، وجاء في بعض الروايات: «ومقبوضون اختضاراً» بالخاء المعجمة، وهو موت الشاب غَضًا أخضر، أي مات شاباً، وكان فتيان يقولون لشيخ: أجززت يا أبا فلان، فيقول: أيْ بنيّ، وتختضرون! أجزّ الحشيش: آن أنْ يُجزّ، ومنه قيل للشيخ كاد يموت: قد أجَزّ، والرواية الأولى أحسن، لأنها أعمّ.

وفي رواية «لمضمار الخيار»، أي للمضمار الذي يستبِق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوان الله سبحانه.

(BAG) · (BAG)

(B)(B) (B)

9

39 · 68/

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، في كتاب: الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله (۳)، وأحمد في باب: حديث أبي موسى (۱۹۰٤۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر «مجمع الأمثال» للميداني (٣/ ١٨٨) برقم (٣٦٠٦).

 <sup>(</sup>٣) الإناء: من الإنى – بالقصر – وهو النضج ومدت الألف للقافية وفي التنزيل «غير ناظرين إناه»
 اللسان، مادة (أني).

الأصل: فَيَالَهَا أَمْنَالاً صَائِيَةً، وَمَوَاعِظَ شَافِيةً، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً، وَأَسْمَاعاً وَاعِيَةً، وَآرَاءً عَازِمَةً، وَأَلْبَابًا حَازِمَةً!

فَانَّقُوا ٱلله تَقِيَّةً مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ، وَٱقْتَرَف، وَوَجِلَ فَعَمِلَ، وَحاذَرَ فَبَادَرَ، وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ، وَعُبُّرَ فَاعْتَبَرَ، وَحُذِّرَ فَحَذِرَ، وَزُجِرَ فَأَزْدَجَرَ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ، وَرَاجَعَ فَتَابَ، وَأَقْتَدَى فَاحْتَذَى، وَأَرِيَ فَرَأَى، فَأَسْرَعَ طَالِباً. وَنَجَا هَارِباً، فَأَفَادَ ذَخِيرَةً، وأطابَ سَرِيرَةً، وعشرَ مَعاداً، واسْتَظْهَرَ زَاداً، لِيَوْمِ رَحِيلِهِ، وَوَجْهِ سَبِيلِهِ، وحالٍ حاجَتِهِ، وَمَوْطِن فاقَتِهِ، وَقَدَّمَ امامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ.

فَاتَّقُوا ٱلله عِبَادَ ٱلله جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ، وَٱحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَٱسْتَحِقُوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالتَّنَجُزِ لِصِدْقِ مِيعَادَهِ، والْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ.

الشرح: صائبة: غير عادلة عن الصواب، صاب السهم يصوبُ صَوْبَةً، أي قصد ولم يَجُرْ، وصاب السهمُ القرَّطاسَ يَصِيبه صَيْباً لغة في «أصابه»، وفي المثل: مع الخواطيء

وشافية: تبرِيء من مرض الجهل والهوى. والقلوب الزاكية: الطاهرة والأسماع الواعية: الحافظة. والآراء العازمة: ذات العزم. والألباب: العقول، والحازمة: ذات الحَزْم، والحزّم: ضبط الرجُل أمرًه.

وخشع الرجل، أي خضع. واقترف: اكتسب، ومثله قرّف يقرِف بالكسر، يقال: هو يقرِفُ

ووجِل الرجل خاف، وَجَلاً، بفتح الجيم، ومستقبله يَوْجَل وياجَل ويبجَو ويبِجَل، بكسر

وبادر: سارع. وعُبِّر: أي أرِيَ العِبَر مراراً كثيرة، لأنَّ التشديد ها هنا دليل التكثير. فاعتبر، أي فاتَّعظ. والزُّجْر: النهي والمنع، زُجِر أي منع، وازدجر مطاوع ازدجر، اللفظ فيهما واحد، تقول: ازدجرت زيداً عن كذا فازدجر هو، وهذا غريب، وإنما جاء مطاوع ازدجر في "زجر» لأنَّهما كالشي الواحد، وفي بعض الروايات «ازدُجر فازدجر»، فلا يحتاج مع هذه الرواية إلى

وأناب الرجل إلى الله، أي أقبل وتاب. واقتدى بزيد، فعل مثله فعله، واحتذى مثله.

قوله عَلَيْتُهُذ : «فأفاد ذخِيرة»، أي فاستفاد، وهو من الأضداد، أفدت المال زيداً أعطيته إياه، وأفدت أنا مالاً، أي استفدته واكتسبته.

· FAB · BAB · ( LLO). BAB · BAB · BAB · BAB ·

قوله عَلِينَا إِذَا الله عباد الله جهة ما خلقكم له. نصب «جهة؛ بفعل مقدر، تقديره: «واقصدوا جهة ما خلقكم له» يعني العبادة، لأنه تعالى قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّهِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾(١). فحذف الفعل، واستغنى عنه بقوله: «فاتقوا الله» لأن التقوى ملازمة لقصد المكلُّف العبادة، فدلَّت عليه واستغنى بها عن إظهاره.

والكُنَّة: الغاية والنهاية، تقول: أعرفه كُنَّه المعرفة، أي نهايتها.

ثم قال عَلَيْمَا إِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَعَدُّ لَكُمَّ، أي اجعلوا أنفسكم مستحقين لثوابه الذي أعده لكم إن أطعتم.

والباء في «بالتنجّز» متعلق بـ«استحقوا» ويقال: فلان يتنجّز الحاجة، أي يستنجحها ويطلب تعجّلها، والناجز: العاجل، يقال: «ناجزاً بناجز»، كقولك: «يداً بيد» أي تعجيلاً بتعجيل، والتنجّز من المكلّفين بصِدق ميعاد القديم سبحانه، وهو مواظبتهم على فعل الواجب، وتجنّب القبيح. و«والحذر» مجرور بالعطف على «التنجّز»، لا على «الصدق»، لأنه لا معنى له.

ومنها: جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعِيَ ما عَنَاهَا، وَأَبْصَاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشاها، وَأَشْلاَءُ جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا، مُلاَئِمَةً لِأَحْنَائِهَا، فِي تَرْكِيبِ صُوَرِهَا، وَمُدَدِ عُمُرِهَا، بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا، وَقُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَرْزَاقِهَا، في مُجَلِّلاتِ نِعَمِهِ، وَمُوجِبَاتِ مِنَنِهِ، وَحَوَاجِز عَافِيَتِهِ. وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ، وَخَلَّفَ لَكُمْ عِبَراً مِنَ آثَارِ ٱلْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ، مِنْ مُسْتَمْتَع

خَلاَقِهِمْ، وَمُسْتَفْسَحِ خَنَاقِهِمْ. أَرْهَقَتْهُمُ ٱلْمَنَايا دُونَ ٱلْآمَالِ، وَشَذَّبَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ ٱلْآجَالِ، لَمُ بُدُوا في سَلاَمَةِ ٱلْأَبْدَانِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا في أَنُفِ ٱلأَوَانِ.

الشرح: قوله: «لتعي ما عناها»، أي لتحفظ وتفهم ما أهمّها، ومنه الأثر المرفوع: «مِن حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الانها (٢).

ولتجلو، أي لتكشف.

وعن ها هنا زائدة، ويجوز أن تكون بمعنى "بَعْد" كما قال:

ر (١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب منه (٢٣١٧)، وابن ماجه في كتاب: الفتن، باب مف اللسان في الفتنة (٣٩٧٦)، وأحمد في كتاب: مسند أهل البيت (١٧٣٩).

## لَقِحَتْ حَرْبُ وائِلٍ عَنْ حِيَال(١)

أي بعد حِيال، فيكون قد حذف المفعول، وحذفه جائز، لأنه فضلة، ويكون التقدير: لتجلوَ الأذى بعد عشاها، والعشا، مقصور: مصدر عَشِيَ، بكسر الشين، يَعْشَى، فهو عَشٍ، إذا أبصر نهاراً ولم يبصر ليلاً.

والأشلاء: جمع شِلُو، وهو العضو.

فإن قلت: فأيّ معنى في قوله: أعضاء تجمع أعضاء تجمع أعضاءها؟ وكيف يجمع الشيء نفسه؟ قلت: أراد عليه بالأشلاء ها هنا الأعضاء الظاهرة، وبالأعضاء الجوارح الباطنة، ولا ريب أنّ الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها. والملائمة: الموافقة، والأحناء: الجوانب والجهات. ووجه الموافقة والملاءمة أنّ كون اليد في الجانب أوْلَى من كونها في الرأس أو في أسفل القدم، لأنّها إذا كانت في الجانب كان البطش وتناول ما يراد ودَفْع ما يؤذي أسهل، وكذلك القول في جعل العين في الموضع الذي جعلت به، لأنّها كدَيْدَبّان (٢٠) السفينة البحرية، ولو جعلت في أم الرأس لم ينتفع بها هذا الحدّ من الانتفاع الآن، وإذا تأملت سائر أدواتِ الجسد وأعضائه وجدتها كذلك.

ثم قال: «في تركيب صورها»، كأنّه قال: مركبة أو مصورة، فأتى بلفظة «في» كما تقول: ركب بسلاحه وفي سِلاحه، أي متسلّحاً.

وقوله: «بأرّفاقها»، أي بمنافعها جمع رِفْق، بكسر الراء، مثل حِمْل وأحمال، وأرفقت فلاناً، أي نفعته، والبِرْفق من الأمر: ما ارتفقت به وانتفعت، ويروى: «بأرماقها»، والرّمَق: بقية الروح.

ورائدة: طالبة. ومجلّلات النعم، تجلّل الناسُ، أي تعمّهم، من قولهم: «سحاب مجلّل» أي يطبّق الأرض، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقولك: أنا في سابغ ظلّك وعميم فضلك، كأنه قال: في نعمه المجلّلة، وكذلك القول في موجبات مِننه، أي في مننه التي توجب الشّكر.

وني ها هنا متعلقة بمحذوف، والموضع نصب على الحال.

ثم قال: "وحواجز عافيته"، الحواجز: الموانع، أي في عافية تحجز وتمنع عنكم المضارّ. ويروى "وحواجز بَلِيَّتِه"، وقد فسر قوله: "حواجز عافيته"، على أن يراد به ما يحجز العافية ويمنعها عن الزوال والعدم.

30.30 · 30.30 · 30.00 · (LLA) · 30.00 · 30.00 · 30.00 · 30.00 ·

, (B)

·

. E

69×6

į.

2.60

D.

€ A

•

.

<sup>(</sup>١) الحيال: هو توقف الناقة عن الحمل سنة أو سنتين أو أكثر. اللسان، مادة (حال).

<sup>(</sup>٢) الطليعة. معربة. القاموس، مادة (دبب).

(٢) سورة التوبة، الآية: ٦٩.

قوله غَلِيَتُلِيرٌ : «من مستمتّع خَلاقهم»، الخلاق: النصيب: قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنْقِ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْتَعَتُم بِخَلَاقِكُو كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِم ﴿ ٢)، وتقدير الكلام: خلَّف لكم عِبَراً من القرون السالفة، منها تمتِّعهم بنصيبهم من الدنيا ثمَّ فناؤهم، ومنها فسحة خناقهم وطول إمهالهم، ثم كانت عاقبتهم الهلكة.

وأرهقتهم المنايا: أدركتهم مسرعة.

والمرهَق: الذي أدرِك ليقتل. وشذَّبهم عنها: قطعهم وفرقهم، من تشذيب الشجرة، وهو 🕵

وتخرّمت زيداً المنية: استأصلته واقتطعته.

ثم قال: «لم يمهدوا في سلامة الأبدان»، أي لم يمهدوا لأنفسهم، من تمهيد الأمور وهو تسويتها وإصلاحها.

وأنُف الأوان: أوله، يقال: روضةٌ أنُف لم تُرْعَ قبل، وكأس أنُف: لم يُشْرَب بها قَبْلُ.

فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضِةِ الشَّبَابِ إِلاَّ حَوَانِيَ ٱلْهَرَمِ، وَأَهْلُ غَضِارَةِ الصَّحَةِ إِلا نَوَاذِلَ السُّقَم، وَأَهْلُ مُدَّةِ ٱلْبَقَاءِ إِلاَّ آوِنَةَ ٱلْفَنَاءِ، مَعَ قُرْبِ الزِّيَالِ، وَأَزُوفِ الانْنِقَالِ، وَعَلَزِ ٱلْقَلَقِ، وَأَلَم الْمَضَضِ، وَغُصَصِ ٱلجَرَضِ، وَتَلَقَّتِ الاسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ ٱلْحَفَدَةِ وَٱلْأَقْرِبَاء، وَٱلْأَعِزَّةِ وَٱلْقُرَنَاءِ، فَهَلْ دَفَعَتِ ٱلْأَقَارِبُ، أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ، وَقَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ ٱلأَمْوَاتِ رَهِيناً ، وَفي ضِيقِ ٱلْمَصْجَعِ وَجِيداً ، قَدْ هَنَكَتِ ٱلْهَوَامُّ جِلْدَتَهُ ، وَأَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ ، وَعَفَتِ ٱلْعَوَاصِفُ آثَارَهُ، وَمَحَا الْحَدثَانُ مَعَالِمَهُ، وَصَارَتِ الأَجْسَادُ شَحِبَةٌ بَعْدَ بَضَّتِهَا، وَٱلْمِظامُ نَخَرِةً بَعْدَ قُوَّتِهَا ، وَٱلأَرْوَاحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ أَعْبائِها ، مُوقِنَةً بِغَيْبِ أَنْبائِهَا لاَ تُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهَا ، وَلاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّءِ زَلَلِها.

البَضَاضة: مصدر، من بضَضت يا رجُل، بضِضت، بالفتح والكسر بضاضةً وبضُوضة، ورجل بَضّ، أي ممتلىء البدن رقيق الجلد، وامرأة بَضّة.

وحواني الحرم: جمع حانية، وهي العلَّة التي تُخنِي شِطَاط الجسد، وتميله عن الاستقامة. والهرّم: الكبر. والغضارة: طيب العيش، ومنه المثل: أباد الله غضراءهم، أي خيرهم وخِصْبهم.

(١) سورة البقرة، الآية ٢٠٠.

· (B)(B)

وآونة الفناء جمع أوَانٍ، وهو الحَيْن، كزمان وأزمنة، وفلان يصنع ذلك الأمر آونة كقولك: تارات، أي يصنعه مراراً ويَدَعه مراراً.

والزِّيال: مصدر زايله مزايلة وزِيالاً، أي فارقه.

والأزوف: مصدر أزِف، أي دنا.

والعَلَز: قلق وخِفّة وهلع يصيبُ الإنسان، وقد عَلِز بالكسر، وبات عَلِزاً، أي وجعاً قلقاً. والمضض: الوجع، أمضّني الجرح ومَضّني، لغتان، وقد مَضِضْت يا رجل، بالكسر.

والغُصَص: جمع غُصَّة وهي الشجا، والغَصَص بالفتح: مصدر قولك غَصِصت يا رجل تَغصّ بالطعام، فأنت غاصٌ وغصَّان، وأغصصتُه أنا.

والجريض: الرَّيق يغصّ به، جَرَض بريقه بالفتح، يَجْرِض بالكسر، مثل كَسَر يكسِر، وهو أن يبلع ريقه على همَّ وحزن بالجهد. والجريض: الغُصّة، وفي المثل: «حال الجريض دون القريض»، وفلان يجرَض بنفسه إذا كان يموت، وأجرضه الله بريقه أغصّه.

والحفَدة: الأعوان والخدم، وقيل: ولد الولد، واحدهم حافد، والباء في «بنُصرة الحَفدة» متعلّق بالاستعانة، يقول: إن الميّت عند نزول الأمر به يتلفّت مستغيثاً بنصرة أهله وولده، أي يستنصُر يستصرخ بهم.

والنُّواحب: جمع ناحبة، وهي الرافعة صوتها بالبكاء، ويروى: «النوادب».

والهوام : جمع هامّة، وهي ما يخاف ضرره من الأحناش، كالعقارب والعناكب ونحوها والنواهك : جمع ناهكة وهي ما ينهَك البدن، أي يبليه.

وعَفَتْ: دَرَست، ويروى بالتشديد. وشَجِبة: هالكة، والشَّحَب: الهلاك، شجِب الرجل بالكسر، يَشْحَب، وجاء شَحَب، بالفتح يشحُبُ بالضم، أي هلك، وشَحَبه الله يشحُبه، يتعدّى ولا يتعدى.

ونُخِرَة: بالية. والأعباء: الأثقال، واحدها عِبْء.

وقال: «موقنة بغيب أنبائها»، لأنّ الميت يعلم بعد موته ما يصير إليه حاله من جنّة أو نار. ثم قال: إنها لا تكلف بعد ذلك زيادة في العمل الصالح، ولا يطلب منها التوبة من العمل القبيح، لأن التكليف قد بطل.

الأصل: أَوَ لَسْتُمْ أَبْنَاءِ ٱلْقَوْمِ وَٱلْآبَاءَ، وَإِخْوَنَهُمْ وَٱلْأَقْرِبَاءَ، تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ، وَتَرْكَبُونَ قَالِيَةٌ عَنْ حَظِّهَا، لاَهِيَةٌ عَنْ رُشْدِهَا، سالِكَةٌ فِي قِدْ مِضْمَارِهَا، كَأَنَّ المَعْنِيِّ سِوَاهَا، وَكَأَنَّ الرُّشْدَ فِي إِحْرَازِ دُنْيَاهَا.

949 · 1 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 · 1949 ·

3.01 · (4)/69 ·

9 . .

الشرح: القِدّة، بالدال المهملة وبكسر القاف: الطريقة، ويقال لكل فِرْقة من الناس إذا كانت ذات هَوَى على حدة: قِدّة، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُنَّا طَرَآبِنَ قِدَدًا﴾ (١)، ومن رواه: «ويركبون قُذْتهم» بالذال المعجمة وضم القاف أراد الواحدة من قُذذ السهم، وهي ريشة، يقال: حذوَ القُذّة بالقُذّة، ويكون معنى: «وتركبون قُذّتهم»، تقتفون آثارهم وتُشابهون بهم في أفعالهم. ثم قال: وتطنون جادّتهم، وهذه لفظة فصيحة جداً.

ثم ذكر قساوة القلوب وضلالها عن رشدها، وقال: «كأن المعنى سواها»، هذا مثل قول النبيّ الله الله الموت فيها على غيرنا كُتِب، وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب»(٢).

الأصل وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصَّرَاطِ وَمَزالِتِ دَحْضِهِ، وَأَهَاوِيلِ زَلِهِ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ، فَاتَّقُوا ٱلله عِبَادَ ٱلله، تَقِيَّةً ذِي لُبُّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ، وَأَنْصَبَ ٱلْخُوْتُ بَدَنَهُ، وَأَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ، وَأَظْمَأُ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ، وَظَلَفَ ٱلزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ، وَأَوْجَفَ الذِّكُرُ وَأَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ، وَأَظْمَأُ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ، وَظَلَفَ ٱلزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ، وَأَوْجَفَ الذِّكُرُ بِلِسَانِهِ، وَقَدَّمَ ٱلْخُوفَ لِأَمَانِهِ، وَتَنكَّبَ المَخَالِجَ عَنْ وَضِحِ السَّبِيلِ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ المَسَالِكِ إِلَى بِلسَانِهِ، وَقَدَّمَ ٱلْخُوفَ لِأَمَانِهِ، وَتَنكَّبَ المَخَالِجَ عَنْ وَضِحِ السَّبِيلِ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ المَسَالِكِ إِلَى النَّهُ عِلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُشْتَهَاتُ ٱلْأُمُورِ، ظَافِراً بِفَرْحَةِ النَّهُ عَلَيْهِ مُشْتَهَاتُ ٱلْأُمُورِ، ظَافِراً بِفَرْحَةِ النَّهُ مَى، فِي أَنْعَم نَوْمِهِ وَآمَنِ يَوْمِهِ.

قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ ٱلْعَاجِلَةِ حَمِيداً، وَقَدَّمَ زَادَ ٱلْآجِلَةِ سَمِيداً، وَبَادَرَ عَنْ وَجَلِ، وَٱكْمَشَ فِي مَهَلٍ، وَرَغِبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ، وَرُبَّمَا نَظَرَ قُدُماً أَمَامَهُ. مَهَلٍ، وَرَغِبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ، وَرُبَّمَا نَظَرَ قُدُماً أَمَامَهُ. فَكَفَى بِالْجَنَّةِ ثَوَاباً وَنَوَالاً، وَكَفَى بِالنَّارِ عِقَاباً وَوَبَالاً! وَكَفَى بِاللهُ مُنْتَقِماً وَنَصِيراً! وَكَفَى بِالْحَابِ حَجِيجاً وَخَصِيماً!

الشعرع: وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: الصراط الوارد ذكرهُ في الكتاب العزيز، هو الطريق لأهل الجنة إلى الجنة، ولأهل النار إلى النار بعد المحاسبة، قالوا: لأنّ أهل الجنة ممرّهم على باب النار، فمن كان من أهل النار عُدِل به إليها، وقذف فيها، ومَنْ كان من أهل الجنة مَرّ بالنار مروراً نجا منها إلى الجنة، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ (٢)، لأنّ

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ١١.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/۹/۱۰)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۵۲۳)، وأبو نعيم في
 «الحلية» (۳/۳).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٧١.

ورودها هو القرب منها، والدنو إليها، وقد دلّ القرآن على سُور مضروب بين مكان النار وبين الموضع الذي يجتازون منه إلى الجنة في قوله: ﴿فَنُمْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابًا بَالِمِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَّةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَالِهِ ٱلْمَدَابُ﴾(١).

قالوا: ولا يصحّ ما روي في بعض الأخبار أن الصراط أدقّ من الشّعر وأحدّ من السيف، وأنّ المؤمن يقطعه كمرور البرق الخاطف، والكافر يمشي عليه حَبْواً، وأنّه ينتفض بالذين عليه حتى تتزايل مفاصلُهم. قالوا: لأنّ مثل ذلك لا يكون طريقاً للماشي، ولا يتمكّنُ من المشي عليه، ولو أمكن لم يصحّ التكليف في الآخرة، ليؤمر العُقلاء بالمرورعليه على وجه التعبّد.

ثم سأل أصحابنا أنفسهم، فقالوا: أيّ فائدة في عمل هذا السّور؟ وأيّ فائدة في كون الطريق الذي هو الصّراط منتهياً إلى باب النار منفرجاً منها إلى الجنة؟ ألستم تعللون أفعال البارىء تعالى بالمصالح، والآخرة ليست دارّ تكليف ليفعل فيها هذه الأفعال للمصالح!

وأجابوا بأنّ شعورَ المكلّفين في الدنيا بهذه الأشياء مصالح لهم، وألطاف في الواجبات العقليّة، فإذا أعْلِم المكلفون بها وجب إيقاعُها على حسب ما وعِدوا وأخبِروا به، لأنّ الله صادق لا خُلْف في أخباره.

وعندي أنه لا يمتنع أن يكونَ الصراط على ما وردت به الأخبار، ولا مانع من ذلك قولهم: لا يكون طريقاً للماشي، ولا يتمكن من المشي عليه مسلم، ولكن لم لا يجوزُ أن يكونَ في جعله على هذا الوجه والإخبار عن كيفيته هذه مصلحة للمكلّفين في الدنيا؟ وليس عدم تمكّن الإنسان من المشي عليه بمانع من إيقاعه على هذا الوجه، لأنّ المراد من هذا وأمثاله هو التخويف والزجر.

وأما قولهم: الآخرة ليست دار تكليف، فلقائل أن يقول لهم: لم قلتم : إنّه تكليف؟ ولم لا يجوز أن يكونَ المكلّفُون مضطرين إلى سلوكه اضطراراً؟ فالمؤمن يخلق الله فيه الثبات والسكينة، والحركة السريعة فينجُو ويسلم، والكافر يخلق فيه ضدّ ذلك فيهوى ويعطب ولا مانع من ذلك.

يقال: مكان دَخْض ودَحُض، بالتحريك، أي زلَق، وأدحضتُه أنا أزلقُتُه فدحَض هو.

والأهاويل: الأمور المفزعة، وتارات أهواله، كقوله: دفّعات أهواله، وإنما جعل أهواله تاراتٍ، لأنّ الأمور الهائلة إذا استمرّت لم تكن في الإزعاج والترويع، كما تكون إذا طرأت تارة، وسكنت تارة.

وأنصب الخوف بدنه: أتعب، والنّصَب: التعب. والتهجّد هنا: صلاة الليل، وأصلُه: السهر، وقد جاء التهجّد بمعنى النوم أيضاً، وهو من الأضداد.

000 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

. (2)

. **@**@ . [

· (%,%)

. B

. D

. **B** 

; <del>,</del> -

š , ·

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ١٣.

3

الغِرار: قلَّة النوم، وأصله قلَّة لبن الناقة، ويقال: غارت الناقة تغار غِرارَ قل لَبُنُها.

فإن قلت: كيف توصف قِلَّةُ النوم بالسهر، وإنما يوصف بالسُّهَر الإنسان نفسه؟

قلت: هذا من مجازات كلامهم، كقولهم ليل ساهر، وليل نائم.

والهواجر: جمع هَاجِرة، وهي نصف النهار عند اشتداد الحرّ، يقال: هَجّر النهار، وأتينا أهلنا مُهَجِّرِينَ، أي سائرين في الهاجِرة.

وظلَف: منع، وظلِفت نفسُ فلان، بالكسر عن كذا، أي كفّتْ.

وأَوْجَف: أسرع، كأنّه جعل الذِّكْر لشدّة تحريكه اللسان مُوجفاً به، كما توجِف الناقة براكبها، والوجِيف: ضرّب من السّير.

ثم قال: «وقدم الخوف لأمانه»، اللام ها هنا لام التعليل، أي قدّم خوفه ليامن. والمخالج: الأمور المختلجة، أي الجاذبة، خَلَجه واختلجه، أي جذّبه.

وأقصد المسالك: أقومها. وطريق قاصد، أي مستقيم. وفتله عن كذا، أي ردّه وصرفه، وهو قلب «لفت». ويروى: «قد عَبَر مَعْبر العاجلة حبيداً، وقدم زاد الآجلة سعيداً».

وأكمش: أسرع، ومثله انكمش ورجل كمِش أي سريع، وقد كمُشَ بالضم كماشةً فهو كَمِش وكميش، وكمَشته تكميشاً: أعجلته.

قوله: «ورغب في طلب، وذهب عن هرب»، أي ورغب فيما يطلب مثله، وفَرّ عما يهرب من مثله، فأقام المصدر مقام ذي المصدر.

ونظر قُدُماً أمامه، أي ونظر ما بين يديه مقدماً لم يَنْشَنِ ولم يعرِّج، والدال مضمومة ها هنا. قال الشاعر يذمّ امرأة:

تمضي إذا زُجِرَتْ عَنْ سوأةٍ قُدُماً كأنها هَدَمٌ في الجفْرِ منقاضُ (١) وجاز ومن رواه بالتسكين، جاز أن يعني به هذا ويكون قد خفف، كما قالوا: حُلْم وحُلُم. وجاز أن يجعله مصدراً، من قَدمَ الرجل بالفتح، يقدَم قَدْماً، أي تقدم، قال الله تعالى: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْعَيْرِهُ وَسَابِقاً إياه إلى الْقِيْرَمَةِ ﴾ (٢)، أي يتقدّمهم إلى ورودها، كأنه قال: «ونظر بين يديه متقدماً لغيره وسابقاً إياه إلى ذلك». والباء في «بالجنة» و «بالنار» و «بالله» و «بالكتاب» زائدة، والتقدير: كفي الله، وكفي الكتاب!

60/60 · 60/60 · 60/60

60 · 🥳 · O

. **⊕**√⊕ -

. **%**₩

(E)(E)

. €9\6€

<sup>(</sup>١) الجفر: البئر لم تطوّ، أو طوي بعضها «القاموس المحيط»، مادة (جفر).

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٩٨.

الأصل: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى ٱللهُ الَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ، وَٱحْتَجَّ بِمَا نَهَجَ، وَحَذَّرَكُمْ عَدُوًّا نَفَذَ نِي الصُّدُورِ خَفِيًّا، وَنَفَتَ فِي الآذَانِ نَجِيًّا، فَأَضَلَّ وَأَرْدَى، وَوَعَدَ فَمَنَّى، وَزَيَّنَ سَيّئاتِ ٱلْجَرَائِم، وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ ٱلْعَظَائِم، حَتَّى إِذَا ٱسْتَدْرَجَ قَرِينَتُهُ، وَٱسْتَغْلَقَ رَهِينَتُهُ، أَنْكَرَ مَا زَيَّنَ، وَٱسْتَغْظُمَ مَا هَوَّنَ، وَحَذَّرَ مَا أَمَّنَ.

«أَعْذُر بِمَا أَنذُر»، ما ها هنا مصدرية، أي أعذر بإنذاره. ويجوز أن تكونَ بمعنى «الذي».

والعدوّ المذكور: الشيطان.

وقوله: "نَفَذ في الصدور" وانفث في الآذان" كلام صحيح بديع. وفي قوله: انفذ في الصدور،، مناسبة لقوله عليه الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم،(١٠)، والنجي: الذي يسارّهُ، والجمع الأنجية، قال.

إنِّي إذا ما النقومُ كَانُوا أَنْجِينَهُ

وقد يكون النجيّ جماعة مثل الصديق، قال الله تعالى: ﴿ خَـُكُمُواْ غَِيْكًا ۚ ﴾ (٢)، أي متناجين. القرينة ها هنا: الإنسان الذي قارنه الشيطان، ولفظه لفظ التأنيث، وهو مذكّر، أراد القرين، قال تعالى: ﴿فَيِثْسَ الْقَرِينُ﴾ (٣)، ويجوز أن يكون أراد بالقرينة النفس، ويكون الضمير عائداً إلى غير مذكور لفظاً لما دلّ المعنى عليه، لأن قوله: «فأضل وأردى، ووعد فمنّى» معناه أضلّ الإنسان وأردى، ووعده فمنّى، فالمفعول محذوف لفظاً، وإليه رجع الضمير على هذا الوجه، ويقال: غَلِق الرِّهن إذا لم يفتُّكُه الراهن في الوقت المشروط، فاستحقَّه المرتهن.

وهـذا الكـلام مأخـوذ من قـولـه تـعـالـى: ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُينِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَيِّقِ وَوَعَدَثُكُرُ فَأَخْلَفَتُكُمٌّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَكِنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَأَسْتَجَسَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوَّا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِغِكُمْ وَمَّا أَنتُه بِمُصْرِخِكُ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في كتاب: الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (٢٠٣٨)، ومسلم في كتاب؛ السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي مع امرأة وكانت زوجته (٢١٧٤)، والترمذي في كتاب: الرضاع (١١٧٢)، وأبو داود، في كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

الأصل: ومنها في صفة خلق الإنسان: أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ ٱلأرْحَامِ، وَشُغُفِ الأصل: الأسْتَارِ، نُطْفَةً دِهَاقاً، وَعَلَقَةً مِحَاقاً، وَجَنِيناً وَرَاضِعاً، وَوَلِيداً وَيَافِعاً، ثُمَّ مَنَحَهُ

الاستارِ، نطقه دِها، وعلقه مِحافا، وجينا وراضِعا، وويدا وبافِعا، تم منحه قَلْباً حَافِظاً، وَلِسَاناً لاَفِظاً، وَبَصَراً لاَحِظاً، لَيَفْهَمَ مُعْتَبِراً، وَيُقَصِّرَ مُزْدَجِراً، حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ، وَاسْتَوَى مِثَالُهُ، نَفَرَ مُسْتَكْبِراً، وَخَبَطَ سَادِراً، مَاتِحاً فِي غَرْبِ هَوَاهُ، كَادِحاً سَعْباً لِدُنْيَاهُ، فِي لَذَّتِ طَرَبِهِ، وَبَدَوَاتِ أَرَبِهِ، ثُمَّ لاَ يَحْتَسِبُ رَزِيَّةً، وَلاَ يَخْشَعُ تَقِيَّةً، فَمَاتَ فِي فِنْتَتِهِ لِدُنْيَاهُ، فِي لَنْتَهِ عَرْبِ هَفُوتِهِ يَسِيراً، لَمْ يُفِدْ عِوضاً، وَلَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً.

دَهَمَتُهُ فَجَعَاتُ المَنِيَّةِ فِي غُبَّرِ جِمَاحِهِ، وَسَنَنِ مِرَاحِهِ، فَظَلَّ سَادِراً، وَبَاتَ سَاهِراً، فِي غَمَرَاتِ الآلاَمِ، وَطَوَارِقِ ٱلأَوْجَاعِ وَٱلأَسْقَامِ، بَيْنَ أَخٍ شَقِيقٍ، وَوَالٍ شَفِيقٍ، وَدَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ خَمَرَاتِ الآلاَمِ، وَطَوَارِقِ ٱلأَوْجَاعِ وَٱلأَسْقَامِ، بَيْنَ أَخٍ شَقِيقٍ، وَوَالٍ شَفِيقٍ، وَدَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعاً، وَلاَ دِمَةٍ لِلْصَّدْرِ قَلَقاً، وَالمَرْءُ فِي سَكْرَةٍ مُلْهِنَةٍ، وَغَمْرَةٍ كَارِثَةٍ، وَأَنَّةٍ مُوْجِعَةٍ، وَجَذْبَةٍ مُحْرِبَةٍ، وَسَوْقَةٍ مُنْعِبَةٍ.

ثُمَّ أُذْرِج فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً، وَجُذِبَ مُنْقَاداً سَلِساً، ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى ٱلأَعُوادِ، رَجِيعَ وَصَبِ، وَيَضْوَ سَقَم، تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ ٱلْوَلْدَانِ، وَحَشَدَةُ ٱلْإِخْوَانِ، إِلَى دَارِ خُرْبَنِهِ، وَمُنْقَطِعِ زَوْرَتِهِ، وَمُنْقَطِعِ زَوْرَتِهِ، وَمُنْقَطِعِ زَوْرَتِهِ، وَمُنْقَبِهِ، وَمُنْقِهِ، وَمُنْقِهِ نَجِياً لِبَهْنَةِ السُّوَالِ، وَعَثْرَةِ ٱلامْتِحَانِ.

وَأَغْظُمُ مَا هُنَالِكَ بَلِبَّةً نُزُلُ ٱلْحَبِيمِ، وَتَصْلِيَةُ ٱلْجَحِيمِ، وَفَوْرَاتُ السَّعِيرِ، وَسَوْرَاتُ الرَّفِيرِ، لاَ فَثْرَةٌ مُرِيحةٌ، وَلاَ تَوْةٌ مَاجِزَةٌ، وَلاَ مَوْنَةٌ نَاجِزَةٌ، وَلاَ سِنَةٌ مُسْلِية، الرَّفِيرِ، لاَ فَثْرَةٌ مُرِيحةٌ، وَلاَ مَوْنَةٌ نَاجِزَةٌ، وَلاَ سِنَةٌ مُسْلِية، إنَّا بِالله عَائِدُونَ!

الشرح: أم هنا إما استفهامية على حقيقتها، كأن قال: أعِظُكُم وأذكَّركم بحال الشيطان وإغوائه، أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته، وإما أنْ تكون منقطعة بمعنى «بل» كأنه قال: عادلاً وتاركاً لما وعظهم به، بل أتلو عليكم نبأ هذا الإنسان الذي حاله كذا.

الشَّغُف بالغين المعجمة: جمع شَغاف، بفتح الشين، وأصله غلاف القلب، يقال: شغفه الحبِّ، أي بلغ شغافه، وقرىء: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا ﴾(١).

والدَّهاق: المملوءة، ويروى "دفاقاً" من دُفقَت الماء أي صببته.

7 · DO · " · BB · DB · LES · BB · ; · BB · BA

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

) e

@\@ · E

900 · 190

· · 例

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٣٠.

قال: «وعلَّقَة محاقاً»، المحاق: ثلاث ليالٍ من آخر الشهر، وسميت محاقاً لأنَّ القمر يمتحق فيهنّ، أي يخفي وتبطل صورته، وإنما جعل العلُّقة محاقاً ها هنا، لأنها لم تحصل لها الصورة الإنسانية بعد، فكانت ممحوة ممحوقة.

واليافع: الغلام المرتفع، أيُّفَع وهو يافع، وهذا من النوادر. وغلام يَفَع ويَفَعة وغلمان أيفاع ويَفُعة أيضاً.

قوله: ﴿وَخَبَطُ سَادَراً ﴾، خَبُطُ البعير إذا ضرب بيديه إلى الأرض، ومشى لا يتوقى شيثًا. والسادر: المتحيّر، والسادر أيضاً: الذي لا يهتمّ ولا يبالي ما صنع والموضع يحتمل كلا

والماتح: الذي يستقي الماء من البئر وهو على رأسها. والمائح: الذي نزل البئر إذا قلّ ماؤها، فيملأ الدلاءَ. وسُئِل بعض أئمة اللغة عن الفرق بين الماتح والمائح، فقال: اعْتَبرْ نقطَتي الإعجام، فالأعلى للأعلى، والأدنى للأدني.

والغَرْب: الدُّلُو العظيمة. والكذِّح: شدَّة السعي والحركة، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّك كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كُدْحًا﴾ ``.

قوله: «وبَدَوات»، أي ما يخطر له من آرائه التي تختلف فيها دواعيه، فتقدم وتحجِم، ومات غريراً، أي شاباً، ويمكن أن يُراد به أنه غيرُ مجرّب للأمور.

والهفُّوة: الزُّلة، هفا يهفو. لم يُفِدُ عوضاً، أي لم يكتسب.

وغُبِّر جماحة: بقاياه، قال أبو كبير الهذليِّ:

وَمُسِرًا مِن كُسلٌ غَبُّر حَيْسَضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيِلً (٢٠) والجِماح الشُّرَّة وارتكاب الهوى. وسَنَن مِرَاحه، السُّنَن: الطريقة، والمِرَاح: شدَّة الفرح

قوله: «فظلُّ سادراً»، السادر ها هنا غير السادر الأول، لأنه ها هنا المغمى عليه كأنه سكران، وأصله من سدر البعير من شدة الحرّ وكثرة الطُّلاء بالقَطِران، فيكون كالنائم لا يحسّ، ومراده عَلَيْتُلا هَا هَنَا بَدَأَ بِهِ المرض. ولادِمة للصدر: ضاربة له، والتِدام النساء: ضربهنَّ الصدور عند النياحة. سكرة مُلْهِثة: تجعل الإنسان لاهثاً لشدَّتها لهثَ يَلْهَثُ لهثَاناً ولِهاثاً، ويروى «ملهية» بالياء، أي تُلهي الإنسان وتشغله.

والكارثة «فاعلة» من كرثه الغمّ يكرُثه بالضمّ، أي اشتدّ عليه وبلغ منه غاية المشقة.

<sup>(</sup>١) سورة الإنشقاق، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) من الغيل، وهو: إرضاع المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل. القاموس، مادة (غيل).

الجذبة: جذب الملك الرُّوح من الجسد أو جذب الإنسان إذا احتضر ليُسَجَّى. والسَّوْقة: من سياق الرُّوح عند الموت. المُبِلس: الذي يَيش من رحمة الله، ومنه سمِّيَ إبليس. والإبلاس أيضاً: الانكسار والحزن. والسَّلِس: السَّهل المقادة. والأعواد خشب الجنازة، ورَجِيع وَصِب: الرَّجِيع المعنِّي الكالِّ: والوصِب: الوجع، وصِب الرجل يَوْصَب، فهو واصب، وأوصبه الله فهو مُوصب. والموصَّب بالتشديد: الكثير الأوجاع. والنُّضُو: الهزيل. وحشدة الإخوان: جمع حاشد، وهو المتأهِّب المستعدِّ. ودار غربته: قبره. وكذلك منقطِّع زورته، لأنّ الزيارة تنقطع عنده.

ومفرد وَحُشته نحو ذلك، لانفراده بعمله، واستيحاش الناس منه، حتى إذا انصرف المشيّع وهو الخارج مع جنازته، أقعِد في حفرته. هذا تصريحٌ بعذاب القبر، وسنذكر ما يصلح ذكره في هذا الموضع.

والنجيّ: المناجي. ونُزُل الحمِيم وتُصلية الجَحِيم، من الألفاظ الشريفة القرآنية. ثم نفي علي العداب فتور يجد الإنسان معه راحة، أو سكون يزيح عنه الألم أي يزيله، أو أنَّ الإنسان يجد في نفسه قوة تحجز بينه وبين الألم، أي تمنع ويموت موتاً ناجزاً معجّلاً، فيستريح، أو ينام فيسلوا وقتَ نومه عَمّا أصابه من الألم في اليقظة كما في دار الدنيا.

ثم قال: «بين أَظْوَار الموتات»، وهذا في ظاهره متناقض، لأنه نفي الموتَ مطلقاً، ثم قال: «بين أطوار الموتات»، والجواب أنّه أراد بالموتات الآلام العظيم، فسَّماها موتات، لأنّ العرب تسمَّى المشقة العظيمة موتاً، كما قال:

إنسمنا السمنيث منيث الأخيساء

ويقولون: الفقر الموت الأحمر، واستعمالهم مثل ذلك كثير جداً.

ثم قال: «إنَّا بالله عائذون»، عُذَّت بفلان واستعذت به، أي التجأَّت إليه.

#### القبر وسؤال منكر ونكير

واعلم أنَّ لقاضي القضاة في كتاب اطبقات المعتزلة افي باب القبر وسؤال منكر ونكير، كلاماً أنا أورد ها هنا بعضه، قال رحمه الله تعالى:

إنَّ عذابَ القبر إنما أنكره ضرار بن عمرو، ولما كان ضرارٌ من أصحاب واصل بن عطاء، ظنّ كثيرٌ من الناس أنّ ذلك مما أنكرته المعتزلة، وليس الأمر كذلك، بل المعتزلة رجلان: أحدهما: يجوّز عَذَاب القبر، ولا يقطع به، وهم الأقلون، والآخر: يقطع على ذلك، وهم إيه أكثر أصحابِنا لظهور الأخبار الواردة فيه، وإنما تنكر المعتزلة قول طائفة من الجهلة إنّهم يعذبون وهم موتى، لأنَّ العقل يمنَعُ من ذلك، وإذا كان الإنسان مع قُرْب العهد بموته، ولمَّا يدفن ﴿

\*\* - BB · BB · (481). BB · BB · BB · BB · BB

يعلمون أنَّه لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك، ، ولا يألم ولا يلتذَّ، فكيف يجوز عليه ذلك وهو ميت في قبره! وما رُوِي من أنَّ الموتى يسمعون لا يصحّ إلا أن يُراد به أنَّ الله تعالى أحياهم، وقوَّى حاسة سمعهم، فسمعوا وهم أحياء.

قال رحمه الله تعالى: وأنكر أيضاً مشايخُنا أن يكونَ عذابُ القبر دائماً في كلِّ حال، لأن الأخبار إنما وردت بذلك في الجملة، فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليه مما لا دليلَ عليه، ولذلك لسنا نوقّت في التعذيب وقتاً، وإن كان الأقرب في الأخبار أنّها الأوقات المقارنة للدفن، وإن كان لا نعيّنها بأعيانها .

هكذا قال قاضي القضاة، والذي أعرفه أنا من مذهب كثير من شُيوخنا قَبْل قاضي القضاة أنّ الأغلبُ أن يكونَ عذاب القبر بين النَّفْخَتَيْن.

ثم إن قاضيَ القضاة سأل نفسه، فقال: إذا كانت الآخرة هي وقت المجازاة،، فكيف يعذَّب في القبر في أيام الدنيا؟

وأجاب بأن القليل من العقاب المستحَقّ قد يجوز أن يجعلُه الله في الدنيا لبعض المصالح، كما فعل في تعجيل إقامة الحدود على من يستحقّها، فلا يمنع منه تعالى أنَّ يفعل ذلك بالإنسان إذا كان من أهل النار.

ثم سأل نفسه، فقال: إذا كان بالموت قد زال عنه التكليف، فكيف يقولون يكون ذلك من

وأجاب بأنا لم نقل: إنَّ ذلك من مصالحه وهو ميَّت، وإنما نقول إنه مصلحة أنَّ نعلم في الدنيا ذلك من حال الموتى، لأنه إذا تصوّر أنه مات عُوجل بضرب من العقاب في القبر، كان أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المعاصي. وقد يجز أن يكون ذلك لطفاً للملائكة الذين

فأمَّا القول في منكَّر ونكير، فإنه سأل نفسَه رحمه الله تعالى، وقال: كيف يجوز أن يسمُّوا ﴿ بأسماء الذمّ، وعندكم أن الملائكة أفضلُ من الأنبياء؟ ﴿

وأجاب، فقال: إنَّ التسمية إذا كانت لقباً لم يقع بها ذمَّ، لأنَّ الذمَّ إنما يقع لفائدة الاسم، والألقاب كالإشارات لا فائدة تحتها، ولذا يلقّب الرجل المسلم بظالم وكلب ونحو ذلك، فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب، ويجوز أنَّ يسمِّيا بذلك من حيث يهجُمان على الإنسان عند إكمال الله تعالى عقله على وجه ينكره ويرتاع منه، فسمِّيا منكراً ونكيراً.

قال: وقد روي في المسألة في القبر أخبار كثيرة وكلّ ذلك مما لا قبحَ فيه، بل يجوز أن ولى يكون من مصالح المكلّفين فلا يصحّ المنع عنه.

وجملة الأمر أنّ كلّ ما ثبت من ذلك بالتواتر والإجماع، وليس بمستحيل في القدرة، ولا قبيح في الحكمة يجب القول به، وما عداه مما وردت به آثار وأخبار آحاد يجب أن يجوّز، ويقال: إنه مظنون ليس بمعلوم، إذا لم يمنع منه الدليل.

الأصل: عِبَادَ ٱللهُ، أَيْنَ الذين عُمِّرُوا فَنَعِمُوا، وَعُلِّمُوا فَفَهِمُوا، وَأُنْظِرُوا فَلَهَوْا، وَسُلِّمُوا

فَنَسُوا! أُمْهِلُوا طَوِيلاً، وَمُنِحُوا جَمِيلاً، وَحُذَّرُوا أَلِيماً، وَوُعِدُوا جَسِيماً.

ٱخْذَرُوا الذُّنُوبَ المُوَرِّطَةَ، وَٱلْمُيُوبَ المُسْخِطَةَ. أُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱلْأَسْمَاعِ، وَٱلْعَافِيَةِ وَالمَتَاعِ، هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلاَصٍ، أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلاَذٍ، أَوْ فِرَارٍ أَو مَحَارٍ! فَأَنَّي تُؤفّكُونَ، أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ، أَمْ بِمَاذَا تَغْتَرُّونَ!

وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الأَرْضِ، ذَاتِ الطُّولِ وَٱلْعَرْضِ، قِيدُ قَدَّهِ، منعفِراً عَلَى خَدِّهِ.

الآنَ عِبَادَ ٱلله، وَٱلْخِنَاقُ مُهْمَلُ، وَالرُّوحُ مُرْسَلٌ، فِي فَيْنَةِ ٱلْإِرْشَادِ، وَرَاحَةِ ٱلْأَجْسَادِ،
وَبَاحَةِ الاَحْتِشَادِ، وَمَهَلِ ٱلْبَقِيَّةِ، وَأَنْفِ المَثْنِيَّةِ، وَإِنْظَارِ التَّوْبَةِ، وَٱنْفِسَاحِ ٱلْحَوْبَةِ، قَبْلَ الضَّنْكِ وَالمَّضِيقِ، وَالرَّوْعِ وَالرُّهُوقِ، وَقَبْلَ قُدُومِ ٱلْغَائِبِ المُنْتَظَرِ، وَأَخْذَةِ ٱلْعَزِيزِ المُقْتَدِرِ.

قال الرضي رَحمه الله: وفِي المخبرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا خطب بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ ٱقْشَعَرَّتَ لَهَا الجُلُودُ، وبَكَتِ ٱلْغُطْبَةَ ٱلْغَرَّاءَ. الجُلُودُ، وبَكَتِ ٱلْغُطْبَةَ ٱلْغَرَّاءَ.

الشرح: نَعِم الرجل يَنْعَم ضِدٌ قولك: «بَنس»، وجاء شاذاً نَعِمَ ينعِم بالكسر. وأنظروا: أمهلوا. والذنوب المورّطة: التي تُلقِي أصحابَها في الورطة، وهي الهلاك، قال

### فأصبك محوا في ورطة الأوراط

وأصله أرض مطمئنة لا طريق فيها، وقد أورطت زيداً وورّطته توريطاً فتورّط. ثمّ قال غلي الله الفصل، وهو قال غلي الله الله الله الفصل، وهو قوله: «عباد الله»، فقال: يا مَنْ منحهم الله أبصاراً وأسماعاً، وأعطاهم عافية، ومتعهم متاعاً هل من مناص، وهو الملجأ والمفرّ، يقال: ناصَ عن قِرْنه مناصاً، أيْ فَرّ وراوغ، قال سبحانه: ﴿ وَلَانَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ (١) .

000 · 1000 · 000 · (78A) · 00

· (M) · (M) ·

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٣.

والمحار: المرجع، من حَارَ يحور أي رجع قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ (١). ويؤفَكون: يقلبون، أفكَه يأفِكه عن كذا، قلبه عنه إلى غيره، ومثله ايُضرَفون، وقِيد قدّه: مقدار قدُّه، يقال: قرب منه قِيدَ رمح وقَادَ رُمْح، والمراد ها هنا هو القبر، لأنه بمقدار قامة

والمُنْعَفِرُ: الذي قد لامس العَفَر، وهو التراب.

ثم قال عَلِينَا الآن والخناق مُهْمَل، تقديره: اعملوا الآن وأنتم مخلُّونَ متمكَّنون لم يعقد الحبل في أعناقكم، ولم تقبّض أرواحكم.

والرُّوح يُذكّر ويؤنث. والفَيْنة: الوقت، ويروى الوفَيْنة الارتياد،، وهو الطّلب. وأنفُ المشيّة: أول أوقات الإرادة والاختيار.

قوله: "وانفساح الحَوْبة"، أي سعة وقت الحاجة، والحوْبَة: الحاجة والأرّب، قال

فَهَبْ لِي خُنْيساً واتَّخِذْ فِيه مِنَّةً للحزبَةَ أمّ ما يَسُوعُ شَرَابُهَا والغائب المنتظر، هو الموت. قال شيخنا أبو عثمان رحمه الله تعالى: حَدَّثني ثَمَامة، قال: سمعتُ جعفر بن يحيى - وكان من أبلُغ الناس وأفصحهم - يقول: الكتابة ضمّ اللفظة إلى أختها، ألم تسمعوا قول شاعر لشاعر، وقد تفاخرا: أنا أشعرُ منك لأنّي أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابنَ عمّه! ثم قال: وناهيك حسناً بقول عليّ بن أبي طالب عَلَيْتَالِمْ: ﴿ هَلُ مَن مناص أو خلاص، أو معاذ أو ملاذ، أو فرار أو محار!؟.

قال أبو عثمان: وكانَ جعفر يُعجب أيضاً بقول عليّ عَلِيُّكِلا: أين من جدٌّ واجتهد، وجَمَع واحتشد، وبنَى فشيَّد، وفرش فمهَّد، وزخرف فنجَّد، قال: ألا ترى أن كلِّ لفظة منها آخذةٌ بعُنِق قرينتها، جاذبة إياها إلى نفسها، دالَّةٌ عليها بذاتها!

قال أبو عثمان: فكان جعفر يسمّيه فصيح قريش.

واعلم أننا لا يتخالجنا الشكّ في أنه عَلِيَّا أفصحُ من كلّ ناطق بلغة العرب من الأولين والأخرين، إلا من كلام الله سبحانه، وكلام رسول الله عليه الله وذلك لأنَّ فضيلَة الخطيب والكاتب في خطابته وكتابته تعتمِد على أمرين، هما: مفردات الألفاظ ومركّباتها.

أما المفردات فأنَّ تكون سهلةً سلِسة غيرَ وحشيَّة ولا معقَّدة، وألفاظه عَلِيَّا إِنْ كلها كذلك، فأما المركّبات فَحُسْنُ المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام، واشتماله على الصفات التي باعتبارها فُضِّل بعضُ الكلام على بعض، وتلك الصفات هي الصناعة التي سَمَّاها المتأخرون

9 · 000 · 100 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 00

<sup>(</sup>١) سورة الإنشقاق، الآية: ١٤.

البديع، من المقابلة، والمطابقة، وحسن التقسيم، وردّ آخر الكلام على صَدْره، والتّرصيع، والتسهيم، والتوهيع، والمماثلة، والاستعارة، ولطافة استعمال المجاز، والموازنة، والتكافؤ، والتَّسْميط والمشاكلة.

ولا شبهة أن هذه الصفات كلّها موجودة في خُطّبِه وكتبه، مبثوثة متفرقة في فُرُش كلامه عَلِيهِ، وليس يوجد هذان الأمران في كلام أحد غيره فإن كان قد تعمّلها وأفكر فيها، وأعمَل رويته في رَصْفها ونثرها، فلقد أتى بالعجب العُجاب، ووجب أن يكون إمام الناس كلّهم في ذلك، لأنّه ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اقتضبها ابتداء، وفاضت على لسانه مرتجلة، وجاش بها طبْعه بديهة، من غير رويّة ولا اعتمال، فأعجب وأعجب!

وعلى كلا الأمرين فلقد جاء مجلِّياً والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره. وبحقّ ما قال معاوية لمحقن الظبيّ، لمّا قال له: جئتك من عند أعيا الناس: يابن اللخناء، ألعليّ تقول هذا؟ وهل سنّ الفصاحة لقريش غيره!

واعلم أن تكلّف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتعب، وصاحبه منسوب إلى السّفة، وليس جاحد الأمور المعلومة علماً ضروريًا بأشد سفهاً ممّن رام الاستدلال بالأدلة النظرية عليها.

## ٨٣ - ومن كلام له عَلَيْظَا في ذكر عمرو بن العاص

الأصل عَجَاً لأَبْنِ النَّابِغَةِ! يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً، وَأَنِي ٱمْرُو يَلْعَابَةُ، أَعَافِسُ وَأَمَّا لَنَّ مَا – وَشَرُّ ٱلْقَوْلِ ٱلْكَذِبُ – إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكُذِبُ، وَيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ لَيُقُولُ فَيُكُذِبُ، وَيَعْلَمُ الْإِلَّ، فَإِذَا فَيَكُذِبُ، وَيَعْلَمُ الْإِلَّ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ أَكْبَرُ كَانَ وَيَكُدِبُ، وَيَعْلَمُ الْإِلَّ مَا لَمْ تَأْخُذِ السَّيوفُ مَآخِذَهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ أَكْبَرُ مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقَوْمَ سَبَّنَهُ.

أَمَا وَٱللهَ إِنِّي لَيَمْنَعُني مِنْ ٱللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ، وَإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ ٱلْحَقِّ نِسْيَانُ ٱلآخِرَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ مُعَاوِيَةَ حَتَّى شَرَطَ لَهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَتِيَّةً، وَيَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِّينِ رَضِيخَةً.

الشرح: الدّعابة: المُزاح، دَعَب الرجل، بالفتح. ورجل تِلْعابة، بكسر التاء: كثير اللعب، والتَّلْعاب، بالفتح: مصدر «لعب».

· ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( )

<u>ج</u> ج

. <del>(2)</del>

. (3)

. .

) (S)

) . W

· \*\*\*

1.0

(By

والمعافسة، المعالجة والمصارعة، ومنه الحديث: «عَافَسْنَا النساء». والممارسة نحوه. يقول عَلَيْكَ إِنْ عَمْراً يقدح فيَّ عند أهل الشام بالدُّعابة واللعب، وأني كثير الممازحة، حتى أني الاعب النساء وأغازلهنّ، فعلَ المترَف الفارغ القلب، الذي تتقّضي أوقاته بملاذّ

ويُلجِف: يلحّ في السؤال، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَـَافَأُ ﴾(١)، ومنه المثل: «ليس للملحِف مِثل الرّدّ».

والإلَّ: العهد، ولمَّا اختلف اللَّفظان حَسُن التقسيم بهما، وإن كان المعنى واحداً. ومعنى قوله: «ما لم تأخذ السيوف مآخذها»، أي ما لم تبلغ الحرب إلى أن تخالط الرؤوس، أي هو ملىء بالتَّحريض والإغراء قبل أن تلتجِم الحرب، فإذا التحمت واشتدَّت فلا يمكث، وفعل فَعلته التي فعل.

والسُّبَّة: الإست، وسبَّه يَسُبُّهُ: طعنه في السُّبَّة.

ويجوز رفع «أكبر» ونصبه، فإن رفعتَ فهو الاسم، وإن نصبتَ فهو الخبر. والأتيّة العطية، والإيتاء: الإعطاء. ورضخ له رضخاً: أعطاه عطاءً بالكثير، وهي الرّضيخة، لما يعطَى.

#### نسب عمرو بن العاص وأخباره

ونحن نذكر طرفاً من نسب عمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله. هو عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لَوْيٌّ بن غالب بن فِهرْ بن مالك بن النَّضْر. يكني أبا عبد الله، ويقال: أبو محمد.

أبوه العاص بن واثل، أحد المستهزِئين برسول الله عليه المكاشفين له بالعداوة والأذى، وفيه وفي أصحابه أنزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُفَيَّنَكَ ٱلْسُتَهُزِءِينَ ﴾ (٢).

ويلقّب العاصُ بن واثل في الإسلام بالأبتَر، لأنه قال لقريش: سيموتُ هذا الأبتر غداً، فينقطع ذكرُه، يعني رسول الله عليه الأنه لم يكن له عليه ولدٌ ذَكَر يُعْقِبُ منه، فأنزل الله سبحانه: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾ (١).

وكان عمرو أحد مَنْ يؤذي رسول الله ﷺ بمكَّة، ويشتِمه ويضع في طريقه الحجارة، لأنَّه كان الله الحجارة في مسلكه ليعثرُ عمرو يجعل له الحجارة في مسلكه ليعثرُ بها. وهو أحدُ القوم الذين خرجوا إلى زينب ابنة رسول الله عليه الما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة، فروَّعُوها وقَرَعوا هَوْدَجها بكعُوب الرماح، حتى أجْهَضت جنيناً ميِّناً من أبي

\* · 1000 · 1000 -

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩٥.

000

(C)

العاص بن الربيع بعلها، فلما بلغ ذلك رسول الله عليه منه وشق عليه مشقّة شديدة ولعنهم. روى ذلك الواقدي.

وروى أهل الحديث أنّ النّضر بن الحارث وعُقْبة بن أبي مُعَيْط وعمرو بن العاص، عهدوا إلى سَلَى جَملٍ فرفعوه بينهم ووضعُوه على رأس رسول الله عليه وهو ساجد بفناء الكعبة، فسال عليه، فصبَر ولم يرفَعُ رأسه، وبكى في سجوده ودعا عليهم، فجاءت ابنتُه فاطمة عليها السلام وهي باكية، فاحتضنت ذلك السّلا فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه تبكي، فرفع رأسه عليك بقريش، (٢)، قالها ثلاثاً، ثم قال رافعاً صوته: «إنّي مظلوم فانتِصر»، قالها ثلاثاً، ثم قام فدخل منزله: وذلك بعد وفاة عَمّه أبي طالب بشهرين.

ولشدّة عداوة عمرو بن العاص لرسول الله على السلام أهلُ مكّة إلى النّجاشيّ ليزهّده في الدّين، وليطرد عن بلاده مهاجِرَة الحبشة، وليقتل جعفر بن أبي طالب عنده، إن أمكنه قتلُه، فكان منه في أمر جعفر هناك ما هو مذكور مشهور في السّير، وسنذكر بعضه.

فأمّا النابغة فقد ذكر الزمخشريّ في الكتاب ربيع الأبراراً قال: كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمّة لرجل من عَنزَة، فسُبِيت، فاشتراها عبد الله بن جُدْعان التيميّ بمكة، فكانت بَغِيًا، ثم أعتقها، فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطلب، وأميّة بن خلّف الجُمحيّ، وهشام بن المغيرة المخزوميّ، وأبو سفيان بن حَرْب، والعاص بن وائل السَّهميّ، في طُهْرِ واحد، فولدت عَمْراً، فادّعاه كلّهم، فحكّمتُ أمّه فيه، فقالت: هو من العاص بن وائل، وذاك لأن العاص بن وائل كان يُنفق عليها كثيراً، قالوا: وكان أشبه بأبي سفيان، وفي ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في عمرو بن العاص:

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٩٩/٣٣ ح: ٥١٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (۲٤)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب ما لقي النبي (ص) من أذى المشركين والمنافقين (۱۷۹٤).

 <sup>(</sup>٣) «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات»: لأبي القاسم محمود بن عمر جار الله العلامة الزمخشري، المتوفى سنة ( ٥٣٨هـ)، «كشف الظنون» (١/ ٨٣٢).

# أبوك أبو سفيانَ لا شكّ قد بَدَتْ لَنَا فيك منه بيِّناتُ الشَّمانلِ

وقال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب «الاستيعاب»: كان اسمها سلمي - وتلقّبت بالنابغة - بنت حَرَّملة من بني جلاَّن بن عَنَزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، أصابها سِباء، فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قريش، فأولدها عمْراً.

قال أبو عمر: يقال إنه جُعِل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمْراً وهو على المنبر: مَنْ أمّه؟ فسأله، فقال: أمِّي سلمي بنت حرملة، تُلَقّب بالنابغة، من بني عَنَزة ثم أحد بني جِلاّن وأصابتها راح العرب فبيعت بعُكاظ، فاشتراها الفاكه بن المغيرة، ثم اشتراها منه عبد الله بن جُدُعان، ثم صارت إلى العاص بن وائل، فولدت فأنجبت، فإن كان جُعِل لك شيء فخذ.

وقال المبرّد في كتاب «الكامل»(١٠): اسمُها ليلي. وذكر هذا الخبر وقال: إنّها لم تكن في موضع مَرْضِيٌّ، قال المبرّد: وقال المنذر بن الجارود مرة لعمرو بن العاص: أيّ رجل أنت لولا أن أمَّكُ أمَّكُ! فقال: إني أحمَد الله إليك، لقد فكَّرْت البارحة فيها فأقبلت أنقُلُها في قبائل العرب ممن أحبُّ أن تكون منها، فما خطرت لي عَبْد القيس على بال!

وقال المبرّد: ودخل عمرو بن العاص مكة، فرأى قوماً من قريش قد جلسوا حَلْقة، فلما رأوه رَمَقُوه بأبصارهم، فعدل إليهم فقال: أحسِبكم كنتم في شيء من ذكرى! قالوا: أجل، كنا نمثِّل بينك وبين أخيك هشام بن العاص، أيَّكما أفضل؟ فقال عمرو: إن لهشام عليَّ أربعة: أمه ﴿ بنت هشام بن المغيرة، وأمّي مَن قد عرفتم، وكان أحبّ إلى أبيه مني، وقد علمتم معرفة الوالد بولده، وأَسْلُمُ قُبْلِي، واستشهد وبقِيت.

وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب «الأنساب» أن عَمْراً اختصم فيه يوم ولادته رجلان: أبو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل، فقيل: لِتَحْكم أمُّه، فقالت أمّه: إنه من العاص بن واثل، فقال أبو سفيان: أما إني لا أشك أني وضعته في رَحِم أمه، فأبت إلا العاص.

فقيل لها: أبو سفيان أشرف نسباً، فقالت: إن العاص بن وائل كثير النفقة عليّ وأبو سفيان

TOT). DXD .

<sup>(</sup>١) «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي، المتوفى سنة (٢٨٥هـ). «كشف الظنون» (٢/ ١٣٨٢).

ففي ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافئاً له عن هجاء رسول الله ﷺ:

أبوك أبو سفيان لاشكّ قد بَدَتْ فَفَاخِرُ بِهُ إِمَّا فَخَرْتُ ولا تُكن وإن التي في ذاك يا عمرو حُكَّمَتْ مِنَ العاص عمرٌو وتخبر الناس كلُّما

لنا فيك من بينناتُ الدلائلِ تفاخرُ بالعاص الهجين بن واثل فقالت رجاءً عند ذاك لنائل تجمعت الأقوام عنذ المحافل

وروى الزبير بن بكار في كتاب «المفاخرات»، قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص، والوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيْط، وعُتْبة بن أبي سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة، وقد كان بلغهم عن الحسن بن عليَّ عَلَيْتُ قوارصُ، وبلغه عنهم مثل ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن الحسن قد أحيا أباه وذكره، وقال فصُدِّق، وأمر فأطيع، وخَفَقَتْ له النعال، وإنّ ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه، ولا يزال يبلغُنا عنه ما يسوؤنا.

قال معاوية: فما تريدون؟ قالوا: ابعث عليه فليحضُر لنَسُبُّه ونَسُبُّ أباه، ونعيِّره ونوبخه، ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرّره بذلك، ولا يستطيع أن يغيّر علينا شيئاً، من ذلك.

قال معاوية: إني لا أرى ذلك ولا أفعله، قالوا: عزمُنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلَنّ، فقال: ويحكم لا تفعلوا! فوالله ما رأيته قطّ جالساً عندي إلا خفت مقامه وعيُّبَه لي، قالوا: ابعث إليه على كلِّ حال، قال: إن بعثت إليه الأنصفة منكم.

فقال عمرو بن العاص: أتخشى أن يأتيَ باطلُه على حقنا، أو يُرْبَى قَولُه على قولنا! قال معاوية: أما إني إن بعثت إليه لآمرنّه أن يتكلّم بلسانه كلّه، قالوا: مُرَّه بذلك.

قال: أما إذْ عصيتموني، وبعثتم إليه وأبيُّتم إلا ذلك فلا تُمرِضوا له فيَ القول، واعلموا أنهم أهل بيتٍ لا يعيبهم العائب، ولا يُلْصَق بهم العار، ولكن اقذفوه بحجَرِه، تقولون له: إن أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء مِن قبله.

فبعث إليه معاوية، فجاءه رسوله، فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك.

قال: مَنْ عنده؟ فسماهم له، فقال الحسن عَلَيْكَ : ما لهم خرَّ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم قال: يا جار، ابغيني ثيابي، اللهم إني أعوذُ بك من شرورهم، وأَذْرَأُ(١) بك في نحورهم، وأستعين بك عليهم، فاكْفِنيهم كيف شئتَ وأنّي شئت، إلى بُحوْلٍ منك وقوة، يا أرحم الراحمين!

(١) من درأ بمعنى دفع. القاموس، مادة (درأ).

(B)

(F)

**(3)** 

⊕\**%**\_\_\_\_\_

ثم قام، فلما دخل على معاوية، أعظمه وأكرمه، وأجلسه إلى جانبه، وقد ارتاد القوم، وخطروا(١) خَطَران الفحول، بغياً في أنفسهم وعُلُوًا، ثم قال: يا أبا محمد، إن هؤلاء بعثوا إليك وعَصَوْني.

فقال الحسن علي الله الله الله الدّار دارُك، والإذنُ فيها إليك، والله إن كنتَ أجبتَهم إلى ما أرادوا وما في أنفسهم إني لأستحيي لك من الفُحْش، وإن كانوا غلبوك على رأيك إني لأستحيي لك من الضعف، فأيهما تُقَرِّر، وأيهما تنكر؟ أما إني لو علمتُ بمكانهم جئتُ معي بمثلهم من بني عبد المطلب، وما لي أن أكون مستوحشاً منك ولا منهم! إن وليّي الله، وهو يتولّى الصالحين.

فقال معاوية: يا هذا، إنّي كرهتُ أن أدعوَك، ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي له، وإن لك منهم النَّصَف ومنّي، وإنما دَعَوْناك لنقرِّرَك أن عثمان قُتل مظلوماً، وأن أباك قتله، فاستبع منهم ثم أجِبْهم، ولا تمنعكَ وَحُدتك واجتماعُهم أن تتكلم بكلّ لسانك.

فتكلم عمرو بن العاص، فحمِد الله وصلى على رسوله، ثم ذكر عليًا عَلَيَّا اللهُ ، فلم يترك شيئًا وشَرَك شيئًا يعيبه به إلا قاله، وقال: إنّه شتم أبا بكر وكره خلافته، وامتنع مِنْ بيعته، ثم بايعه مكرَها، وشَرَك في دم عمر، وقتلَ عثمان ظلماً، وادّعى من الخلافة ما ليس له.

ثم ذكر الفتنة يعيّره بها، وأضاف إليه مساوى، وقال: إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفا، واستحلالكم ما حرّم الله من الدما، وحِرْصكم على الملك، وإتيانكم ما لا يحلّ. ثم إنك يا حسن، تحدّث نفسك أن الخلافة صائرة إليك، وليس عندك عقلُ ذلك ولا لبّه، كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلَك، وتركك أحمق قريش، يُسخر منك ويُهزأ بك، وذلك لسوء عمل أبيك! وإنما دعوناك لنسبّك وأباك، فأما أبوك فقد تفرّد الله به وكفانا أمره، وأما أنت فإنك في أيدينا نختار فيك الخصال، ولو قتلناك ما كان علينا إثم من الله، ولا عيب من الناس، فهل تستطيع أن تردّ علينا وتكذّبنا؟ فإن كنت ترى أنّا كذبنا في شيء فاردُده علينا فيما قلنا، وإلا فاعلم أنّك وأباك ظالمان.

ثم تكلم الوليد بن عُفْبة بن أبي مُعَيط، فقال: يا بني هاشم، إنّكم كنتم أخوال عثمان، فنِعم الولد كان لكم، فعرف حقكم، وكنتم أصهاره فنعم الصّهر كان لكم، يكرمكم فكنتم أول من حسده، فقتله أبوك ظلماً، لا عذرَ له ولا حجة، فكيف تروّن الله طلب بدمه، وأنزلكم منزلتكم! والله إن بني أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية، وإن معاوية خيرٌ لك من نفسك.

ثم تكلم عُثْبة بن أبي سفيان، فقال: يا حسن، كان أبوك شرَّ قريش لقريش، أسَفَكها

· 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 · 1900 ·

& &

ं . ्रह्म

. **B** 

E S

**⊕)** ∙ ∂

. F

**S** 

•

; ;

<sup>(</sup>١) خطر في مشيته: رفع يديه ووضعهما. القاموس، مادة (خطر).

لدمائها، وأقطعها لأرحامها، طَويلَ السيف واللسان، يقتل الحيّ ويعِيب الميت، وإنكُ مِمّن قتل عثمان، ونحن قاتلوك به، وأما رجاؤك الخلافة فلست في زُنْدِها قادحاً، ولا في ميزانها راجحاً، وإنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان، وإنّ في الحق أن نقتلك وأخاك به، فأما أبوك فقد كفانا الله أمرَه وأقادَ منه، وأما أنت، فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان.

ثم تكلم المغيرة بن شعبة، فشتم عليًّا، وقال: والله ما أعيبه في قضية يخون، ولا في حكم يميل، ولكنه قتل عثمان. ثم سكتوا.

فتكلم الحسن بن عليّ غَلِيَّا ، فحمِد الله وأثنى عليه، وصلى على رسوله عَلَيُّهُ ، ثم قال: أما بعد يا معاوية، فما هؤلاء شتموني ولكنك شتَمتَني، فحشاً ألِفْتُه، وسوءَ رأي عُرفتَ به، وخُلُقاً سيناً ثبتٌ عليه، وبغياً علينا، عداوةً منك لمحمد وأهله، ولكن اسمع يا معاوية، واسمعوا فلأقولنّ فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم.

أنشُّذُكم الله أيها الرَّهط، أتعلمون أن الذي شتمتُموه منذ اليوم، صلَّى القبلتين كلَّتيهما وأنت يا معاوية بهما كافر، تراها ضلالة، وتعبد اللات والعزى غواية!

وأنشدكم الله هل تعلمون أنه بايع البيُّعتين كلتيهما: بيعة الفتح وبيعة الرضوان، وأنت يا معاوية بإحداهما كافر، وبالأخرى ناكث!

وأنشدُكم الله هل تعلمون أنه أولُ الناس إيماناً، وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم تُسِرُّون الكفر، وتظهرون الإسلام، وتُستمالون بالأموال!

وأنشذُكم الله، ألستم تعلمون أنّه كان صاحبَ راية رسول الله علي يوم بَدْر، وأنّ راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه، ثم لقيّكم يوم أحُد ويوم الأحزاب، ومعه راية رَسُولَ الله ﷺ، ومعَك ومع أبيك رايةُ الشَّرك، وفي كلِّ ذلك يفتح الله له ويُفِلج حُجَّته، وينصر دعوتُه، ويصدّق حديثه، ورسول الله ﷺ في تلك المواطن كلُّها عنه راض، وعليك وعلى أبيك ساخط! وأنشُدك الله يا معاوية، أتذكُّر يوماً جاء أبوك على جمل أحمر، وأنت تسوقُه، وأخوك عتْبة هذا يقوده، فرآكم رسول الله ﷺ، فقال: «اللهمّ العن الراكب والقائد

أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبتَه إلى أبيك لما همّ أن يُسلم، تنهاه عن ذلك: يا صخر لا تُسْلِمنْ يوماً فتفضَحَنا بعد الذين بِبَدْرِ أَصبَحُوا فِرَقا خالي وعَمّي وعمّ الأمّ ثالثهم وحنظلُ الخير قد أهدى لنا الأرقا

<sup>(</sup>١) أخرجه القاضي النعمان في شرح الأخبار: ٢/ ١٤٧.

لا تَـرُكَـنَـنَ إلـى أمر تـكـلّفنا والرّاقصات به في مكة الخُرقًا(١) حادا بنُ حربٍ عن العُزَّى إذاً فَرَقًا

فالموتُ أهونَ من قول العِداة: لقدُ والله لَمَا أخفيتُ من أمرك أكبرُ مما أبديتُ.

وأنشدكم الله أيُّها الرهط، أتعلمون أن عليًّا حَرَّم الشهواتِ على نفسه بين أصحاب رســول الله ﷺ فَــأنــزِل فــيــه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَصَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٢)، وأنَّ رسول الله عليه الكابرَ أصحابه إلى بني قُريظَة فنزلوا من حِصْنهم فهُزموا، فبعث عليًّا بالراية، فاستنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، وفعل في خَيْبر مثلها!

ثم قال: يا معاوية أظنُّك لا تعلم أنِّي أعلم ما دعا به عليك رسول الله عليه لما أراد أن يكتبَ كتاباً إلى بني خُزيمة، فبعث إليك [ابن عباس، فوجدك تأكل، ثم بعثه إليك مرة أخرى فوجدك تأكل، فدعا عليك الرسول بجوعك] ونهمِك إلى أن تموت.

وأنتم أيها الرّهط: نشدتُكم الله، ألاً تعلمون أن رسول الله ﷺ لعن أبا سفيان في سبعة مواطن لا تستطيعون ردّها :

أَوْلُهَا: يَوْمُ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجاً مِنْ مَكَّةً إِلَى الطَّائف، يَدْعُو ثُقَيْفاً إِلَى الدِّين، فوقع به وسبَّه وسفَّهَهُ وشتَمه وكذَّبه وتوعَّده، وهمَّ أن يَبْطش به، فلعنه الله ورسوله وصُرِف عنه.

والثانية: يوم العِير، إذ عرض لها رسول الله عَنْهُ وهي جانيةٌ من الشام، فطردها أبو سفيان، وساخل بها، فلم يظفر المسلمون بها، ولعنه رسول الله عليه، فكانت وقعة بدر لأجلها.

والثالثة: يوم أحُد، حيث وقف تحت الجبل، ورسول الله عليه في أعلاه، وهو ينادي: اعْلُ هُبَل! مراراً، فلعنه رسول الله عنه عشر مرات، ولعنه المسلمون.

والرابعة: يوم جاء بالأحزاب وغَطفًان واليهود، فلعنه رسول الله وابتهل.

والخامسة: يوم جاء أبو سفيان في قريش فصدُّوا رسول الله عن المسجد الحرام يُرْجَى الإسلام لأحد منهم فكيف باللعنة؟ فقال: الا تصيب اللعنة أحداً من الأتباع، وأما القادة فلا يفلح منهم أحده (٣).

<sup>(</sup>١) الخرق: بالضم ضد الرفق وألا يحسن الرجل العمل والتصرف، الأحمق. القاموس، مادة (خرق).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ١٠/ ٨٢.

والسادسة: يوم الجمل الأحمر.

والسابعة: يومَ وقفوا لرسول الله عليه في العَقَبة ليستنفروا ناقته، وكانوا اثني عشر رجلاً، منهم أبو سفيان.

فهذا لك يا معاوية، وأما أنت يا بنَ العاص، فإنّ أمرَك مشترَك، وضعتْك أمك مجهولاً، من عُهْر وسِفاح، فيك أربعة من قريش، فغلب عليك جَزَّارُها، أَلْأَمُهُمْ حَسباً، وأخبتُهم منِصباً، ثم قام أبوك فقال: أنا شانىء محمدِ الأبتر، فأنزل الله فيه ما أنزل.

وقاتلتَ رسول الله ﷺ في جميعِ المشاهد، وهجؤتَه وآذيته بمكّة وكِدته كيدَك كلّه، وكنتَ من أشدّ النّاس له تكذيباً وعداوةً.

ثم خرجتَ تريد النّجاشيّ مع أصحاب السفينة، لتأتيّ بجعفر وأصحابه إلى أهل مكة، فلما أخطأك ما رجَوْتَ ورجَعك الله خائباً، وأكذَبَك واشِياً، جعلت حدَّك على صاحبك عُمارة بن الوليد، فوشيّت به إلى النجاشيّ، حسداً لما ارتكبَ مع حليلتك، ففضحك الله وفضحَ صاحبك.

وأما ما ذكرت من أمر عثمان، فأنت سعَّرت عليه الدّنيا ناراً، ثم لحقت بفلسطين، فلمّا أتاك قتلُه، قلت: أنا أبو عبد الله إذا نكاتُ (٢) قَرْحة أدميتُها. ثم حبستَ نفسك إلى معاوية، وبعتَ دينك بدنياه، فلسنا نلومك على بُغض، ولا نعاتبك على ودّ، وبالله ما نصرت عثمان حيًّا ولا غضِبت له مقتولاً، ويحك يابن العاص! ألستَ القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشين:

وما السيّر مِنْي بسستنكر أريدُ النجاشِيّ في جعفر أريدُ النجاشِيّ في جعفر أقيم بها نخرة الأضغر وأقرلهم فيه بالمنكر

تقول ابنتي أين هذا الرحيل فقلت: ذريني فإني امروً لأكروية عنده كرية وشانىء أحمد من بينهم

· BOB · BOB · (TON). BOB · BOB

. F.

· (3)

**B.W.** . **B.**C.

. (3)

> . F

> > . 60/60 1

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فَنَدِيَت. القاموس، مادة (نكأ).

@\@^

ق جاهداً ولوكان كالذَّهُ بِ الأحمر ي هاشم وما اسطعتُ في الْغَيْبِ والمَحْضَرِ من النَّعْيْبِ والمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالْمُعْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَحْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَعْرِقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَعْرَقِ وَالمَعْرَقُ وَالمَ

وأجسرى إلى عستسبة جساهداً ولا أنشنسي عسن بَسنِي هساهم فإنْ قَسِل العَسْبَ مسنِّي لَهُ فهذا جوابك، هل سمعته!

وأما أنت يا وليد، فوالله ما ألومك على بغض عليّ، وقد جلَدك ثمانين في الخمر، وقتل أباك بين يديّ رسول الله صبراً، وأنت الذي سمّاه الله الفاسق، وسمّي عليًّا المؤمن، حيث تفاخرتما فقلت له: اسكت يا عليّ، فأنا أشجع منك جَناناً، وأظول منك لساناً، فقال لك عليّ: اسَكُتْ، يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق، فأنزل الله تعالى في موافقة قوله: ﴿أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنا كُنَ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوْنَ ﴾ (٢)، ثم أنزل فيك عَلَى موافقة قوله أيضاً: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ أَنْ يَرَبَهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ يَسْتَوْنَ ﴾ (٢)، ثم أنزل فيك عَلَى موافقة قوله أيضاً: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ اللّهُ يَسْتَوْنَ ﴾ (٢)،

ويحَك يا وليد! مَهْمَا نسيتَ، فلا تنسَ قول الشاعر فيك وفيه:

أنسزل الله والسكسساب عسزيسزٌ في عليٌ وفي الوليد قُرانا فسسبرًا الوليد إذ ذاك فِسسفاً وعليٌ مسبراً إيسمانا ليس من كان مؤمناً - عَمْرَك الله - كَمَنْ كان فاسفاً خَرَانا سوف يُدعَى الوليد بعد قليل وعليٌ إلى الحساب عِيَانا فعليٌ يُحري بذاك جِنساناً ووليدٌ يُحري بذاك هَروانا رُبَّ جَددٌ لِسعُسفْسَة بن أبانٍ لابس في بلادنا تُبتاناً(١) وما أنت وقريش؟ إنما أنت عِلْج من أهل صَقورية، وأقسم بالله لأنت أكبر في الميلاد، وأسنٌ متن تدعى إليه.

وأما أنت يا عتبة، فوالله ما أنت بحصيف فأجيبَك، ولا عاقل فأحاورَك وأعاتَبك، وما عندك خير يُرْجَى، ولا شرّ يتقى، وما عقلك وعقل أمَتِك إلا سواء، وما يضرّ عليًا لو سبّبتُه على رؤوس الأشهاد!

وأما وعيدك إيّاي بالقتل، فهلا قتلت اللّحيانيّ إذ وجدته على فراشك! أما تستحي من قول نصر بن حجاج فيك:

ولا) المشفر للبعير كالشفة للإنسان. «القاموس المحيط» مادة (شفر).

 <sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية: ١٨.
 (٣) سورة الحجرات، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة.

(١) الجبس: الفاسق، الرديء، الجبان، اللئيم. «القاموس المحيط». مادة (جبس). (۲) أخرجه ابن الدمشقي في جواهر المطالب: ۲۲٦/۲.

(٣) انظر أنساب الأشراف للبلاذري: ١/ ٤٩٢ ح ٩٩٠ – ٩٩٣، والتذكرة الحمدونية ٣/ ٣١٢ ح٩٣٨.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٦.

(٥) أخرجه ابن الدمشقي في جواهر المطالب: ٢/٦٦/٢.

يسا لسلسرجال وحسادث الأزمسان وكسبتة تُسخزي أبسا سسفسيان نُبُنتُ عتبة خانه في عِرْسِه جبْسٌ لئيمُ الأصل من لِحيانِ(١) وبعدَ هذا، ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه، فكيف يخاف أحدُّ سيفَك، ولم تقتلُ فاضحَك! وكيف ألومك على بغض عليٌّ، وقد قتلَ خالك الوليد مبارزةً يوم بذر، وشَرَك حمزة في قتل جدَّك عتبة، وأوْحَدك من أخيك حنظلة في مقامٍ واحد!

وأما أنت يا مغيرة، فلم تكن بخليقٍ أن تقع في هذا وشِبْهه، وإنما مَثَلَكُ مثَلُ البعوضة إذ ﴿ وَالْمُ قالت للنخلة: استمسكي، فإني طائرة عنك، فقالت النخلة: وهل علمتُ بكِ واقعة عليّ فأعلم بكِ طائرةً عني!

والله ما نشعرُ بعداوتك إيّانا، ولا اغتممنا إذ علمنا بها، ولا يشقّ علينا كلامُك، وإن حدَّ الله في الزُّني لثابت عليك، ولقد درأ عمرٌ عنك حقاً، الله سائله عنه (٢)!

ولقد سألتَ رسول الله ﷺ: هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: «لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزني (٢٠) ، لعلمه بأنكَ زانٍ.

وأما فخركم علينا بالإمارة: فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن يُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنِهَا تَدْمِيرًا ﴾(٤).

ثم قام الحسن فنفض ثوبه، وانصرف، فتعلَّق عمرو بن العاص بثوبه، وقال: يا أمير المؤمنين، قد شهدتَ قوله فيُّ وقذفَه أمِّي بالزني، وأنا مطالب له بحدُّ القذف.

فقال معاوية: خلِّ عنه لا جزاك الله خيراً. فتركه.

فقال معاوية: قد أنبأتكم أنه ممّن لا تطاق عارضتُه، ونهيتكم أن تسبُّوه فعصيتموني، والله ما ﴿ ﴿ إِ قام حتى أظلم عليَّ البيت، قواموا عنِّي، فلقد فضحكم الله وأخزاكم بتركِكُم الحزُّم، وعُدولِكم عن رأي النّاصح المشفِق، والله المستعان (٥٠).

وروى الشَّعبيّ، قال: دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة، وقد كان بلغ معاويةً عنه ما كَرِهَهُ، فكره قضاءها وتشاغل، فقال عمرو: يا معاوية، إنَّ السخاء فِطنة، واللؤمَّ تغافل، والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين. فقال معاوية: يا عمرو، بماذا تستحقّ منّا قضاء الحوائج

BABA BA

(T)

العظام؟ فغضب عمرو وقال: بأعظم حقّ وأوَّجَبِه، إذْ كنتَ في بحر عَجّاج، فلولا عمرو لغرقتَ في أقلّ مانه وأرقّه، ولكنّي دفعتُك فيه دفعة فصرتَ في وسطه، ثم دفعتك فيه أخرى فصرت في أعلى المواضع منه، فمضى حكمُك، ونفذ أمرُك، وانطلق لسانُك بعد تلجلجِه، وأضاء وجهك بعد ظلمتِه، وطمستُ لك الشمسَ بالعِهْن المنفوش، وأظلمت لك القمر بالليلة المدلهمّة (١٠).

فتناوم معاوية، وأطبق جفنيه مليًّا، فخرج عمرو، فاستوى معاوية جالساً وقال لجلسائه: أرأيتم ما خرج من فم ذلك الرجل؟ ما عليه لو عرَّض، في التعريض ما يكفي! ولكنه جَبهني بكلامه، ورماني بسموم سهامه.

فقال بعض جلسائه: يا أميرَ المؤمنين، إن الحوائج لتُقَضى على ثلاث خصال: إمّا أن يكون السائلُ لقضاء الحاجة مستحقًّا فتُقْضَى له بحقّه، وإمَّا أن يكون السائل لئيماً فيصونَ الشريف نفسَه عن لسانه فيقِضَي حاجته، وإمّا أن يكون المسؤول كريماً فيقتضيَها لكرمه، صغُرتْ أو كبرتْ.

فقال معاوية: لله أبوك! ما أحسن ما نطقت! وبعث إلى عمرو فأخبره، وقضى حاجته ووصله بصِلَة جليلة، فلما أخذها ولَّى منصرفاً. فقال معاوية: ﴿ فَإِنَّ أَغَطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُوٓا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾(٢) فسمعَها عمرو، فالتفت إليه مغضَباً وقال: والله يا معاوية، لا أزال آخذ منك قهراً، ولا أطبع لك أمراً، وأحفِر لك بثراً عميقاً، إذا وقعت فيه لم تدرُك إلا رميماً. فضحك معاوية، فقال: ما أريدك يا أبا عبد الله بالكلمة، وإنما كانت آية تلوتها من كتاب الله عرضت بقلبي، فاصنع ما شتت.

وروى المدائني قال: بينا معاوية يوماً جالساً عنده عمرو بن العاص، إذ قال الآذان: قد جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فقال عمرو: والله لأسُوءَنَّه اليوم، فقال معاوية: لا تفعل يا أبا عبد الله، فإنك لا تنصَف منه، ولعلُّك أن تُظهِرَ لنا من منقبته ما هو خفيّ عنًّا، وما لا نحبُّ أن نعلمَه منه.

وغشيهم عبد الله بن جعفر، فأدناه معاوية وقرَّبه، فمال عمرو إلى بعض جلساء معاوية، فنال من عليٌّ عَلَيَّ اللَّهُ جِهاراً غير ساتر له، وثُلبه ثُلْباً قبيحاً (٢٠).

فالتمع لونُ عبد الله بن جعفر واعتراه أفْكُل حتى أرْعِدت خصائله، ثم نزل عن السرير كَالْفَنِيق، فقال عمرو: مَهْ يَا أَبَا جَعَفُر! قَالَ لَهُ عَبِدَ اللهُ: مَهُ لَا أَمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ:

أظسن السحمل ولل عملي قسومسي وقد يُستَجْهَلُ الرجلُ الحليمُ

<sup>(</sup>١) شديدة الظلمة. «القاموس المحيط». مادة (اذلهمً).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) عابه عيباً قبيحاً. ﴿القاموس المحيط، مادة (ثلب).

**E** 

SA SA

ثم حَسَر عن ذراعيه، وقال: يا معاوية، حتَّامَ نتجرّع غيظَك؟ وإلى كم الصبرُ على مكروه قولك، وسيّى، أدبك، وذميم أخلاقك! هَبِلتُك الهَبُول! أما يزجرك ذِمام المجالَسة عن القَذْع لجليسك إذا لم تكن لك حُرَّمة من دينك تنهاك عما لا يجوز لك! أما والله لو عَظفَتَك أواصرُ الأرحام، أو حاميت على سهمك من الإسلام، ما أرعيت بني الإماء المُتْك (١)، والعبيد الصَّك أعراض قومك.

وما يجهل موضع الصَّفُوة إلا أهل الجفوة، وإنك لتعرف وشائظ قريش وصَبوة غرائزها، فلا يدعونك تصويبُ ما فَرط من خطئك في سفك دماء المسلمين، ومحاربة أمير المؤمنين، إلى التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه، فاقصِدْ لمنهج الحقّ، فقد طال عَمَهُك عن سبيل الرُّشد، وخبطُك في بحور ظلمة الغيّ.

فإن أبيت ألاّ تتابعنا في قبح اختيارك لنفسك، فأعفِنا من سوء القالة فينا إذا ضمّنا وإياك الندى، وشأنَك وما تريد إذا خلوت، والله حسيبك، فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لما أتيناك.

ثم قال: إنك إن كلفتني ما لم أطِقْ ساءك ما سَرّك منّي من خُلُق.

فقال معاوية: يا أبا جعفر، أقسمت عليك لتجلسنّ، لعن الله مَنْ أخرج ضَبّ صَدُرك من وجاره، محمولٌ لك ما قلت، ولك عندنا ما أمّلت، فلو لم يكن مَحْمدك ومنصبك لكان خُلُقك وخُلقك وخُلقك وخُلقك وخُلقك شافعيْن لك إلينا، وأنت ابنُ ذي الجناحين وسيّد بني هاشم.

فقال عبد الله: كلاً ، بل سيّد بني هاشم حسن وحسين ، لا ينازعهما في ذلك أحد. فقال: أبا جعفر، أقسمت عليك لَمَا ذكرت حاجة لك إلا قضيتُها كائنة ما كانت، ولو ذهبت بجميع ما أملِك، فقال: أما في هذا المجلس فلا، ثم انصرف.

فأتبعه معاوية بصرَه، وقال: والله لكأنه رسول الله ﷺ، مشيُّه وخُلُقه وخَلُقه، وإنه لمن مِشْكَاتِه، ولوددت أنه أخى بنفيس ما أملِك.

ثم التفت إلى عمرو، فقال: أبا عبد الله، ما تراه منعه من الكلام معك؟ قال: ما لا خفاء به عنك، قال: أظنّك تقول: إنه هابَ جوابك، لا والله، ولكنّه ازدَراك واسْتَحْقرك، ولم يرك للكلام أهلاً، أما رأيتَ إقبالَه عليّ دونك ذاهباً بنفسه عنك!

فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددتُه لجوابه؟ قال معاوية: اذهب إليك أبا عبد الله، فلات حين جوابٍ سائرَ اليوم. ونهض معاوية وتفرّق الناس<sup>(٣)</sup>.

600 · 600 · (777) · 600 · 600 · 600 · 600

5.0

(A)

) (S)

. &

E.

8

(A)

(3)

<sup>(</sup>١) أنثى الذباب، أو ذكر، «القاموس المحيط» مادة (متك).

<sup>(</sup>٢) رجل أصك: مضطرب الركبين والعرقوبين. «القاموس المحيط». مادة (صكك).

ع (٣) أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: ١٠٩/١.

### عبد الله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية

وروى المدائني أيضاً قال: وَفَد عبد الله بن عباس على معاوية مرّة، فقال معاوية لابنه يزيد، ولزياد بن سُمية، وعتبة بن أبي سفيان، ومَرُوان بن الحكم، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن أمّ الحكم: إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس، وما كان شَجَر بيننا وبينه وبين ابن عمّه، ولقد كان نَصَبه للتحكيم فدُفع عنه، فحرِّكوه على الكلام لنبلُغَ حقيقة صفته، ونقِفَ على كنه معرفته، ونعرف ما صُرف عنا من شَبًا حَدّه، وزُويَ عَنَا من أُمُّ لدهاء رأيه، فربما وُصِف المرء بغير ما هو فيه، وأُعْظِيَ من النعت والاسم ما لا يستحقه.

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس، فلما دخل واستقرّ به المجلس، ابتدأه ابن أبي سفيان فقال: يابن عباس، ما منع عليًا أن يوجّه بك حَكماً؟ فقال: أما والله لو فعل لقرن عمراً بصَعْبة من الإبل، يوجع كفّه مراسُها، ولأذهلتُ عقله، وأجرضته (١) بريقه، وقدحت في سويداء قلبه، فلم يبرمُ أمراً، ولم ينفض تراباً، إلا كنت منه بمرأى ومسمع، فإن أنكأه أدميت قواه، وإن أذمِهِ فصَمت عراه، بغَرْب مِقْوَل لا يُفلّ حدُّه، وأصالة رأي كمتاح الأجل لا وَزَر منه، أصدع به أديمَه، وأفل به شَبا حَدّه، وأشحَذُ به عزائم المتقين، وأزيح به شُبَه الشاكين.

فقال عمرو بن العاص: هذا والله يا أمير المؤمنين نجومُ أوّل الشرّ، وأفولُ آخرِ الخيْر، وفي خَسْمِه قطع مادته، فبادرْه بالحملة، وانتهز منه الفرصة، واردَع بالتنكيل به غيرَه، وشرّد به مَنْ خَلْفه.

فقال ابن عباس: يا بنَ النابغة، ضلَّ والله عقلُك، وسَفُه حِلْمك، ونطق الشيطانُ على لسانك، هلا توليتَ ذلك بنفسك يوم صِفِّين حين دُعيْت نَزالِ، وتكافح الأبطال، وكثرت المجراح، وتقصّفتِ الرّماح، وبرزتَ إلى أمير المؤمنين مصاوِلاً، فانكفأ نحوك بالسيف حاملاً، فلما رأيت الكواشرَ من الموت، أعددت حيلة السلامة قبل لقائه، والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه، فمنحته - رجاء النجاة - عورتك، وكشفتَ له - خوف بأسه - سوأتك، حذراً أن يصطلمك بِسَطْوَته، ويلتهمَك بحمُلته، ثم أشرت على معاوية كالناصح له بمبارزته، وحسّنت له التعرض لمكافحته، رجاء أن تكتفي مؤنته، وتعدم صورته، فعلم غِلَّ صدرك، وما انحنت عليه من النفاق أضلعُك، وعرَف مَقرَّ سهمِك في غَرضك.

فاكفف غَرْب لسانِك، واقْمَع عوراء لفظك، فإنك لمن أسدٍ خادِرٍ، وبحر زاخر، إن تبرّزت للأسد افترسَك، وإن عُمْت في البحر قمسك.

- 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

, man

(+2)\ce1 .

) ) .

<sup>(</sup>١) أجرضه بريقه: أغصُّه. «القاموس المحيط». مادة (جرض).

فقال مرُّوان بن الحكم: يابن عباس إنَّك لتصرف أنيابَك، وتُورى نارك، كأنك ترجو الغلُّبة وتؤمّل العافية، ولولا حلم أمير المؤمنين عنكم لتناولكم بأقصرِ أنامله، فأوردكم منهلاً بعيداً صدَرُه، ولعمري لئن سَطَا بِكُمْ ليَاخذَنّ بعض حقّه منكم، ولئن عَفَا عن جرائركم فقديماً ما نُسب إلى ذلك.

فقال ابن عباس: وإنك لتقول ذلك يا عدو الله، وطريد رسول الله، والمباح دمه، الداخل بين عثمان ورعيّته، بما حملهم على قطع أوداجه، وركوب أثباجه (١)! أما والله لو طلب معاوية 🎆 ثأره لأخذك به، ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله وآخره.

وأما قولك لي: «إنك لتصرف أنيابك، وتورى نارك»، فسَلُ معاوية وعمراً يخبراك ليلة الهرير، كيف ثباتنا للمَثُلات، واستخفافنا بالمعضلات، وصدقٌ جلادنا عند المصاوَلة، وصبرُنا على اللَّأُواء والمطاولة، ومصافحتنا بجباهنا السيوف المرهَفة، ومباشرتُنا بنحورنا حَدّ الأسِنّة، هل خِمنا عن كرائم تلك المواقف، أم لم نبذل مُهَجنا للمتالف؟ وليس لك إذ ذاك فيها مقامٌ محمود، ولا يومٌ مشهودُ، ولا أثر معدود، وإنهما شهدا ما لو شهدتَ لأقلقك، فاربَعُ على ظُلْعِك، ولا تتعرّض لما ليس لك، فإنك كالمغرور في صَفَدٍ، لا يهبط برجل، ولا يَرْقى بيد.

فقال زياد: يابن عباس، إني لأعلم ما منع حسّنا وحسيناً من الوفود معك على أمير المؤمنين إلا ما سوّلت لهما أنفسهما، وغَرّهما به مَنْ هو عند البأساء سلّمهما، وايم الله لو وَليتُهما لأذَّأبا في الرِّحلة إلى أمير المؤمنين أنفسَهما، ولقلّ بمكانهما لبثَهما.

فقال ابن عباس: إذن والله يقصرُ دونهما باعُك، ويضيق بهما ذراعك، ولو رُمتَ ذلك لوجدت من دونهما فئة صُدُقاً، صُبُراً على البلاء، لا يخِيمون عن اللقاء، فلَعَركوك بكلاكلهم، ووَطِئُوكَ بِمِنَاسِمِهِم، وأُوجِرُوكَ مُشْقَ (٢) رماحهم، وشِفَار سيوفهم ووخْز أسنتهم، حتى تشهد بسوء ما أتيت، وتنبيَّن ضياع الحزم فيما جنيت. فحذار حذار من سوء النية فتكافأ برد الأمنيَّة، وتكون سبباً لفساد هذين الحيِّين بعد صلاحهما، وسعياً في اختلافهما بعد ائتلافهما، حيث لا ﴿ يَضُرُّهُمَا إِبِسَاسُكُ، وَلَا يَغْنِي عَنْهُمَا إِينَاسِكَ.

فقال عبد الرحمن بن أم الحكم: لله دَرُّ ابن مُلجم! فقد بلغ الأمل، وأمِن الوجل، وأحدُّ الشَّفرة وألان المُهْرَة، وأدرك الثار، ونفَّى العار، وفاز بالمنزلة العليا، ورقي الدرجة القصوى.

فقال ابن عباس: أما والله: لقد كُرع كأسَ حتفه بيده، وعجَّل الله إلى النار بروحه، ولو

<sup>(</sup>١) الأثباج: جمع ثبج وهو ما بين الكاهل إلى الظهر، «القاموس المحيط». مادة (ثبج),

<sup>(</sup>٢) المشق: السرعة في الطعن والضرب. اللسان، مادة (مشق).

أبدَى لأمير المؤمنين صفّحته لخَالطه الفحل القَطِم (١) والسيف الخَذِم (٢)، ولألعقه صاباً، وسقاه سمًّا، وألحقه بالوليد وعُتبة وحنظلة، فكلّهم كان أشدّ منه شكيمة، وأمضى عزيمة، ففرَى بالسيف هامَهم، ورمَّلهم بدمائهم، وقَرى الذئاب أشلاءهم، وفَرَّق بينهم وبين أحبائهم: ﴿حَصَبُ جَهَنَدَ أَنتُدُ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ (٢)، ﴿ مَلَ يُحِثُ مِنْهُم مِنْ أَمَدٍ أَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا ﴾ (١)، ولا عَرْد إن فتل، فإنّا لكما قال دُريد بن الصّمة:

فإنا لَلحُمُ السيف غير مكرم ونلجمه طوراً وليس بذي نُكرِ يُنكرِ يُغيار على وتبر مكرم ونلجمه طوراً وليس بذي نُكر يُغار علينا واترين فيستفنى بنا إن أصبنا، أو نُغير على وتر فقال المغيرة بن شُعبة: أما والله لقد أشرت على علي بالنصيحة فآثر رأيه، ومضى على غُلوائه، فكانت العاقبة عليه لا له، وإني لأحُسِب أن خلقه يقتدون بمنهجه.

فقال ابن عباس: كان والله أميرُ المؤمنين عَلَيْ أعلمَ بوجوه الرأي، ومعاقد الحزم، وتصريف الأمور، من أن يقبل مشورتك فيما نهى الله عنه، وعَنف عليه، قال سبحانه: ﴿لَا يَجِدُ مَبِين، فَوْمًا بُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَآدُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولُهُ (٥)، ولقد وقفك على ذِكْر مبين، وآية متلّوة قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْشَيْلِينَ عَشَدًا ﴾ (١)، وهل كان يسوغ له أن يحكّم في دماء المسلمين وفَيْءِ المؤمنين، من ليس بمأمون عنده، ولا موثوق به في نفسه؟ هيهات هيهات! هو أعلم بفرض الله وسنة رسوله أن يُبطِن خلاف ما يظهر إلاّ للتقيّة، ولات حين تقيّة! مع وضوح الحق، وثبوت الجنان، وكثرة الأنصار، يمضي كالسيف المصلّت في أمر الله، مؤثراً لطاعة ربّه، والتقوى على آراء أهل الدنيا.

نقال يزيد بن معاوية: يابن عباس، إنك لتنطق بلسان طّلْق يُنبِيءُ عن مكنون قلب حُرِق، الله فاطْوِ ما أنتَ عليه كَشْحاً، فقد محا ضوء حقنا ظلمةً باطلكم.

نقال ابن عباس: مهلاً يزيد، فوالله ما صفّتِ القلوبُ لكم منذ تكدّرت بالعداوة عليكم، ولا دَنَتْ بالمحبة إليكم مذ نأت بالبغضاء عَنْكم، لا رضيت اليوم منكم ما سخطت بالأمس من أفعالكم، وإن تدُل الأيام نستقض ما سُدّ عنا، ونسترجع ما ابتُزَّ منا، كيلاً بكيل، ووزُناً بوزن، وإن تكن الأخرى فكفى بالله وليًّا لنا، ووكيلاً على المعتدين علينا.

فقال معاوية: إنّ في نفسي منكم لحزازاتٍ يا بني هاشم، وإني لخليقٌ أن أدرك فيكم الثار، وأنفي العار، فإن دماءنا قِبَلكم، وظلامتَنا فيكم.

<sup>(</sup>١) قَطِم: اشتهى الضراب والنكاح واللحم أو غيره. القاموس المحيط، مادة (قطم).

<sup>(</sup>٢) الخدّم: القاطع، القاموس المحيط، مادة (خدّم).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨. (٤) سورة مريم، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، الآية: ٢٢. (٦) سورة الكهف، الآية: ٥١.

فقال ابن عباس: والله إن رُمْتَ ذلك يا معاوية لتثييرَنَّ عليك أَسْداً مُخِدرة، وأَفَاعيَ مطرقة، يفتَوْها كثرة السلاح ولا يعَضُّها نكاية الجراح، يضعون أسيافهم على عواتقهم، يضربون قدُّماً مَا مَن نأوأهم، يهون عليهم نُباح الكلاب وعُواء الذَّناب، لا يُفاتون بوِتر، ولا يُسبَقون إلى يم ذِكر، قد وَطَّنُوا على الموت أنفسَهم، وسَمَتْ بهم إلى العَلْياء هِمَمُهم، كما قالت الأزديّة:

قومٌ إذا شهدوا الهيساج قلا ضربٌ يُستهده ولا زَجرُ وكانَّهم آسداد غِدينَة قَدْ غَرِثَتْ وبلَّ مسونَها القطرُ فلتَكونَنَّ منهم بحيث أعددتَ ليلةَ الهرير للهرب فرسَك، وكان أكبر همّك سلامة خُشاشةِ سك، ولولا طغامٌ من أهل الشام وقوْك بأنفسهم، وبذلوا دونك مُهَجَهم، حتى إذا ذاقوا وَخْز

لْمُفَارِ، وأيقنوا بحلول الدّمار، رفعوا المصاحف مستجيرين بها، وعائذين بعِصْمَتها – لكنتَ واً مطروحاً بالعَراء، تَسْفِي عليك رياحُها، ويعتوركَ ذَبابها.

وما أقول هذا أريد صرفَك عن عَزِيمتك، ولا إزالتَك عن معقود نيّتك، لكنّ الرَّحِم التي لمف عليك، والأوامر التي توجب صرف النّصيحة إليك.

فقال معاوية: لله درّك يابن عباس! ما تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيلٍ، ورأى أصيلٍ! لله لو لم يلد هاشمٌ غيرَك لما نقص عددُهم، ولو لم يكن الأهلك سواك لكان الله قد كثّرهم. ثم نهض، فقام ابن عباس وانصرف (۱۰).

وروى أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في أماليه، أن عمرو بن العاص قال لعُتْبة بن أبي بان يوم الحكَمين: أما ترى ابنَ عباس قد فتح عينيُّه، ونشَر أذنيه، ولو قدر أن يتكلُّم بهما ،، وإن غَفْلة أصحابه لمجبورة بفطنته، وهي ساعتنا الطُّولي فاكفنيه. قال عتبة: بجهدي.

قال: فقمت فقعدت إلى جانبه، فلما أخذ القومُ في الكلام أقبلت عليه بالحدّيث، فقرَع يّ، وقال: ليست ساعة حديث، قال: فأظهرتُ غضباً، وقلت: يابن عباس، إن ثقتَك للامنا أسرعتْ بك إلى أعراضنا، وقد والله تقدّم من قَبْلُ العذر، وكثُر مِنّا الصبر، فجئت بت من عمرو بن العاص، فرماني بمؤخر عينيه وقال: ما صنعت؟ فقلت: كفيتك التُقوالة، مُحَم كما يُحمحِم الفرس للشعير. قال: وفات ابن عباس أوّل الكلام، فكره أن يتكلّم في ه. وقد ذكرنا نحن هذا الخبر فيما تقدم في أخبار صِفّين على وجه آخر غير هذا الوجه.

فأما خبر عُمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي، أخي خالد بن الوليد مع عمرو بن العاص

أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٧٢/٤٢، وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: ١/ .177

فقد ذكره ابن إسحاق في كتاب «المغازي» قال: كان عُمارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن العاص بن وائل، بعد مُبْعَث رسول الله على ، خرجا إلى أرض الحبشة على شِركهما، وكلاهما كان شاعراً عارِماً فاتِكاً. وكان عُمارة بن الوليد رجلاً جميلاً وَسيماً تهواه النساء، صاحب محادثة لهنّ ، فركبا البحر ومع عمرو بن العاص امرأته ، حتى إذا صاروا في البحر لياليَ، أصابًا من خُمْرِ معهمًا، فلما انتشى عُمارة قال لامرأة عمرو بن العاص: قبُّليني، فقال لها عمرو: قبَّلي ابنَ عمك، فقبَّلته فَهَوِيَها عُمارة، وجعل يراودها عن نفسها، فامتنعتْ منه. ثم إن عمراً جلس على مِنجاف السفينة يبول، فدفعه عُمارة في البحر فلما وقع عمرو سبّح، حتى أخذ بمنِجاف السفينة، فقال له عُمارة: أما والله لو علمتُ سابحٌ ما طرحتُك، ولكنّني كنتُ أظنّ أنك لا تحسِنُ السباحة، فضغِن عمرو عليه في نفسه، وعلم أنَّه كان أراد قلته، ومضيا على وجههما ذلك، حتى قدِما أرضَ الحبشة، فلما نزلاها كتب عمرو إلى أبيه العاص بن وائل، أن اخلعْني وتبرّاً من جريرتي إلى بني المغيرة وسائر بني مخزوم، وخَشِي على أبيه أن يُثْبِع بجريرته. فلما قدِم الكتابُ على العاص بن وائل، مشى إلى رجال بني المغيرة وبني مخزوم، فقال: إن هذين الرَّجُلين قد خرجا حيث علمتم، وكلاهما فاتك صاحبُ شرٌّ، غيرُ مأمونيْن على أنفسهما، ولا أدري ما يكون منهما! وإنِّي أبرأ إليكم من عمرو وجريرته، فقد خلعتُه. فقال عند ذلك بنو المغيرة وبنو مخزوم: وأنتَ تخاف عمراً على عُمارة! ونحن فقد خلعنا عُمارة وتبرأنا إليك من جريرته، فخلُّ بين الرجلين. قال: قد فعلتُ، فخلعوهما وبرىء كلُّ قوم من صاحبهم وما يجري منه.

قال: فلما اطمأنًا بأرض الحبشة، لم يلبثُ عُمارة بن الوليد أن دَبُّ لامرأة النجاشيّ – وكان جميلاً صَبيحاً وسيماً - فأدخلته، فاختلف إليها، وجعل إذا رجع من مَدخله ذلك يخبر عمراً بما كان من أمره، فيقول عمرو: لا أصدقك أنَّك قدرت على هذا، إن شأن هذه المرأة أرفع من ذلك، فلما أكثر عليه عُمارة بما كان يخبره - وكان عمرو قد علم صدقَه، وعرف أنه دخل عليها، ورأى من حاله وهيئته وما تصنع المرأة به إذا كان معها، وبيتوتته عندها، حتى يأتي إليه مع السُّحَر ما عرف به ذلك، وكانا في منزلٍ واحد، ولكنَّه كان يريد أن يأتيَه بشيء لا يستطاع دفعه، إن هو رفع شأنه إلى النجاشيّ – فقال له في بعض ما يتذاكران من أمرها: إنْ كنتَ صادقاً فقلْ لها: فلتدهنُّك بدُّهن النجاشيّ الذي لا يدِّهن به غيره، فإني أعرفه، وائتني بشيء منه حتى أصدَّقك، قال: أفعل.

فجاء في بعض ما يدخل إليها، فسألها ذلك، فدّهنته منه، وأعطته شيئاً في قارورة، فلما شمّه عمرو عَرفه، فقال: أشهد أنك قد صدّقت! لقد أصبتَ شيئاً ما أصابَ أحد من العرب مثلّه قطّ، ونلت من امرأة الملك شيئاً ما سمعنا بمثل هذا. وكانوا أهلَ جاهلية وشباناً، وذلك في ﴿ أَنْفُسُهُمْ فَضُلُّ لَمَنَ أَصَابُهُ وَقَدَرَ عَلَيْهُ.

# · 1948 · 1848 · (111) · 1848 · 1849 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848

ثم سكت عنه حتى اطمأنَّ، ودخل على النجاشيّ، فقال: أيُّها الملك، إن معي سفيهاً من سفهاء قريش، وقد خشيتُ أن يعرّني عندك أمرُه، وأردت أن أعلمَك بشأنه، وألاّ أرفع ذلك إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نسائك فأكثَر. وهذا دُهنك قد أعطتُه وادّهن به.

فلما شمّ النجاشيّ الدُّهن، قال: صدقت، هذا دُهني الذي لا يكون إلا عند نسائي، فلما أثبتت أمرَه، دعا بعُمارة، ودعا نسوة أخَرَ، فجرَّدُوه من ثيابه، ثم أمرهنّ أن ينفخُن في إحليله،

فخرج هارباً في الوحش، فلم يزلُ في أرض الحبشة، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب، فخرج إليه رجالٌ من بني المغيرة، منهم عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة - وكان اسم عبد الله قبل أن يُسلم بجيراً، فلما أسلم، سمّاه رسول الله عَنْ عبد الله - فرصدوه على ماء بأرض الحبشة، كان يرِدُه مع الوحش، فزعموا أنه أقبل في حمَّر الوحش ليرد معها، فلما وجد ريح الإنس، هرب منه، حتى إذا أجهده العطش، ورد فشرِب حتى تملًّا، وخرجُوا في طلبه.

قال عبد الله بن أبي ربيعة: فسبقتُ إليه فالتزمته، فجعل يقول: أرسِلني، إني أموت إن أمسكتَني. قال عبد الله: فضبطتُه فمات في يدي مكانه، فوارؤه ثم انصرفوا.

وكان شُغْرُه – فيما يزعمون – قد غَطَّى كُلُّ شيء منه، فقال عمرو بن العاص، يذكر ما كان صنع به وما أراد من امرأته:

> تَعلَّمُ عُمَادِ أَنَّ مِن شرِّ سُنَّةٍ أأن كسنت ذا بُرَدَيْن أَحْوَى مُرجَّلاً إذا المرءُ لم يشرك طعاماً يحبُّه

على المرء أن يُدْعَى ابنُ عمَّ له أبنَما فلست براع لابن عمك محرما ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما قضى وَظَراً منهُ يَسِيراً وأصبحتْ إذا ذكرت أمثالُهَا تملاً الفَمَا

وأما خبر عمرو بن العاص في شخوصه إلى الحبشة، ليكيد جعفر بن أبي طالب والمهاجرين من المؤمنين عند النجاشي، فقد رواه كلّ من صنف في السيرة، قال محمد بن إسحاق في كتاب

حدَّثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، زوجة رسول الله ﷺ، قالت:

لما نزلنا بأرض الحبشة جاورُنا بها خيرَ جارِ، النجاشيّ، أمِنَّا على ديننا، وعبَدُنا الله لا نُؤذَى كما كنا نُؤذَى بمكة، ولا نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا

A BOY . EVE . EVE . ( TIN) . EVE . EVE . EVE . EVE

(<del>P</del>)

إلى النجاشيّ في أمرنا رجلين منهم جَلْدين، وأن يُهدُوا للنّجاشيّ هدايا ممّا يُستطرَف من متاع مكَّة، وكان من أعجب ما يأتيه منه الأدَّم، فجمعوا أدَّماً كثيراً، ولم يتركوا من بَطَارقته بِطْريقاً إلا أهدوًا إليه هديّة. ثم بعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميّ وعمرو بن العاص بن وائل السهميّ، وأمروهما أمْرَهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كلِّ بِطريق هديته، قبل أن تُكلِّما النجاشيّ فيهم.

ثم قَدِما إلى النجاشي، ونحن عنده في خيرِ دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا إليه هديته، قبْلُ أن يكلّما النجاشي، ثم قالا للبطارقة:

إنه قد فَرّ إلى بلد الملك منًّا غِلمانُّ سفهاء، فارقوا دينَ قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاؤوا بدين مبتدَّع لا نعرفه نحنُ ولا أنتم، وقد بعثَنَا إلى الملك أشرافُ قومهم لنردِّهم إليهم، فإذا كلَّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يُسْلِمُهم إلينا ولا يكلِّمهم، فإن قومَهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم.

ثم إنهما قرَّبا هدايا الملك إليه فقبِلها منهم، ثم كلَّماه، فقالا له:

أيّها الملك، قد فرّ إلى بلادك منّا غِلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، جاؤوا بدينِ ابتدعُوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثَنَا فيهم إليك أشرافُ قومِنا من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم، لتردّهم عليهم، فهمّ أعلى بهم عَيْناً، واعلم بما عابوا عليهم وعاينوه منهم.

قالت أم سلَّمة: ولم يكن شيء أبغضَ إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، من أن يسمع النجاشيّ كلامهم . فقالت بطارقة الملك وخواصّه حوله: صدقاً أيها الملك، قومُهم أعلَى بهم عيناً، وأعلم بما

عابوا عليهم فليسلِمُهم الملك إليهما، ليردّاهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب الملك وقال: لا ها الله! إذاً لا أسلمُهم إليهما، ولا أخفِر قوماً جاوروني ونزلوا بلادي، واختاروني على سواي، حتى أدعوَهم وأسألهم عَمَّا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتُهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتُهم منهم، وأحسنتُ جوارَهم ما جاوروئي.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم، فلمّا جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علِمُناه، وما أمرُنا به نبينا ﷺ كائناً [في ذلك] ما هو كائن، فلّما جاؤوه، وقد دعا النجاشيُّ أساقِفتُه، فنشروا مصاحفَهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت أم سلمة: وكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له:

B. DAG. II. BAG. (L14). BAG. II. BAG. BAG.

أيها الملك إنا كنّا قوماً في جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل المِيتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القويُّ منّا الضعيف. فكنّا على ذلك حتى بعث الله عزّ وجلّ علينا رسولاً منّا، نعرف نسبة وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كنا عليه نحن وآباؤنا من دونه، من الحجارة والأوثان، وأمرَنَا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّحم، وحسن التجاور، والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن سائر الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرَنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وبالصلاة وبالزكاة والصيام.

قالت: فعدّد عليه أمورَ الإسلام كلّها، فصدّقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرّمنا ما حَرَّم علينا، وأحْلَلْنا ما أحَلّ لنا، فعدًا علينا قومُنا فعدّبونا، وفتنُونا عن ديننا، ليردّونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله، وأن نستحلّ ما كنا نستحلّ من الخبائث، فلمّا قهورنا وظلمونا وضيَّقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على مَنْ سواك، ورغِبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.

فقال النجاشيّ: فهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال اقرأ عليّ، فقرأ عليه صدْراً من ﴿كَهِيمَسُ﴾(١)، فبكى حتى اخضلت لحيتُه، وبكت أساقفته حتى أخضلوا لحاهم. ثم قال النجاشيّ: والله إن هذا والذي جاء به عيسى لَيخرج من مشكاةٍ واحدة، والله لا أسلمكم إليهم.

قالت أمّ سلمة: فلمّا خرج القوم مِن عنده، قال عمرو بن العاص: والله لأعيبُهم غداً عنده بما يستأصل به خَضْراءهم، فقال له عبد الله بن أبي ربيعة – وكان أتقى الرَّجُليْن: لا تفعلُ، فإنّ لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوا، قال: والله لأخبرنه غداً أنهم يقولون في عيسى ابن مريم إنه عبدٌ. ثم غَدا عليه من الغد، فقال: أيّها الملك، إنّ هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً، فأرسِلْ إليهم فسلْهم عمّا يقولون فيه، فأرسل إليهم.

قالت أم سلمة: فما نزل بنا مثلُها. واجتمع المسلمون، وقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه والله ما قال عزّ وجلّ، وما جاء به نبينا عَلِيَتُلِان، كائناً في ذلك ما هو كائن.

فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر: نقول إنه عبد الله ورسوله وروحُه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البُتُول.

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ١.

قالت: فضرب النجاشيّ يديّه على الأرض، وأخذ منها عوداً، وقال: ما عدا عيسى ابن 🕏 مريم ما قال هذا العود.

قالت: فقد كانت بطارقته تناخرت حوله، حين قال جعفر ما قال، فقال لهم النجاشيّ: وإن

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتُم «سيومٌ» بأرضي، أي آمنون، مَنْ سبَّكم غَرِم، ثم مَنْ سَبَّكم غرم، ثم مَنْ سَبَّكُم غرم، ما أحِب أن لي دَبْراً ذهباً وأنِّي آذيتُ رجلاً منكم - والدّبر بلسان الحبشة: الجبل - ردُّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيها، فوالله ما أخذ الله مني الرُّشوة حتى ردُّني إلى مُلْكي. فآخذ الرِّشوة فيه، وما أطاع الناسَ فيّ أفأطيعهم فيه!

قالت: فخرج الرجلان من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار، فوالله إنَّا لعلى ذلك، إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في ملكه.

قالت أمّ سلمة: فوالله ما أصابنا خوفٌ وحزن قُطّ كان أشدُّ من خوف وحزنٍ نزل بنا أن يظهرَ ذلك الرجل على النجاشيّ، فيأتي رَجل لا يعرفُ من حَقّنا ما كان يعرف منه.

قالت: وسار إليه النجاشيُّ وبينهما عرَّض النِّيل، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مَنْ رجلٌ يخرج حتى يحضر وَقُعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزّبير بن العوام: أنا – وكان من أحدَث المسلمين سِنًّا - فنفخوا له قربة فجعلناها تحت صدره، ثم سُبِّح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها يلتقي القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشيّ بالظهور على عدوّه والتمكين له في بلاده، فوالله إنا لَعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزبير يسعى ويلوّح بثوبه ويقول: ألا أبشِرُوا، فقد ظهر النجاشيّ وأهلك الله عدوّه.

قالت: فوالله ما أعلَمُنا فرحُنَا فرحة مثلَها قطّ، ورجع النجاشيّ، وقد أهلك الله عدوَّه وتمكّن ومكّن له في بلاده، واستوثق له أمر الحبشة، فكنّا عنده في خير منزلٍ ودار إلى أن رجعنا إلى رسول الله علي بمكة (١٠).

وروي عن عبد الله بن جعفر بن محمد عَلَيْتُلِيُّ أنه قال: لقد كاد عمرو بن العاص عمَّنا جعفراً بأرض الحبشة عند النجاشي، وعند كثير من رعيَّته بأنواع الكيد ردِّها الله تعالى عنه بلطفه، رماه بالقتل والسَّرَق والزِّني فلم يلصَق به شيء من تلك العُيوب، لما شاهدَه القوم من طهارته وعبادته، ونُسْكِه وسيما النبوّة عليه، فلما نبا مِعْوَلَه عن صَفاتِه، هيّاً له سُمًّا قذفه إليه في طعام،

O · OVO · 1/2 · BOO · BOO · (TVI) · BOO ·

<sup>(</sup>١) أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى: ٢١١، وابن هشام في سيرته: ١/٢٢٦.

. **BAB** .

(A)

BAG BAG

- 1848 - 18

فأرسل الله هِرًا كفأ تلك الصَّحفة، وقد مدّ يده نحوه ثم مات لوقته، وقد أكل منها. فتبين لجعفر كيدُه وغائلته فلم يأكل بعدها عنده، وما زال ابن الجزّار عدُوًّا لنا أهلَ البيت.

وأمّا خبر عمرو في صِفّين واتقائه حملة عليّ ﷺ، بطرحه نفسه على الأرض وإبداء سَوْأَته: فقد ذكره كلّ من صنف في السّيَر كتاباً، وخصوصاً الكتب الموضوعة لصِفّين.

قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين، قال:

حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عمرو، وعن عبد الرحمن بن حاطب، قال: كان عمرو بن العاص عدواً للحارث بن نضر الخثعمي، وكان من أصحاب علي علي المستلاء، وكان علي علي علي المستلاء علي علي المستلاء علي علي المستلاء علي علي المستلاء عليه المستلاء عليه المستلاء عليه المسارد عليه المسارد المستلاء المسلاء المسارد المستلاء المستلاء

ليس عسرو بتارك ذكر الحا واضع السيف فوق منكبه الأي ليت عمراً يلقاه في حَوْمة النَّف حيث يدعو للحرب حامية الْقَوْ فياليقه إن أردت مكرمة النَّف

رث بالسوء أو يالقي عليا من لا يحسب الفوارس شيا ع وقد أمست السيوف عِصِيًا مِ إذا كان بالبيزار مَليا مِ إذا كان بالبيزار مَليا مر أو الموت كل ذاك عليا

فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمراً، فأقسم بالله ليلقين عليًا ولو مات ألف موتة. فلما اختلطت الصفوف لقيّه فحمل عليه برمحه، فتقدم عليَّ غَلِيَنَا وهو مخترط سيفاً معتقلٌ رمحاً، فلما رهقه همز فرسه ليعلُوا عليه، فألقى عمرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغراً برجليه، كاشفاً عورته، فانصرف عنه لافتاً وجهه مستدبِراً له، فعدَّ الناس ذلك من مكارمه وسؤدُده، وضرِب بها المثل.

قال نصر (۱): وحدثني محمد بن إسحاق، قال: اجتمع عند معاوية في بعض ليالي صِفّين عمرو بن العاص، وعُتبة بن أبي سفيان، والوليد بن عُقبة، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن عامر، وابن طلحة الطّلحات الخُزاعيّ، فقال عتبة: إن أمْرَنا وأمرَ عليّ بن أبي طالب لَعجَب! ما فينا إلا موتور مُجتاح.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ١٥٨/٢.

أمّا أنا فقتل جَدّي عُتبة بن ربيعة، وأخي حنظلة، وشرَك في دم عمّي شيبة يوم بدر. وأما أنت يا بن أنت يا وليد، فقتل أباك صَبْراً، وأما أنت يابن عامر، فصرع أباك وسلب عمك. وأما أنت يا بن طلحة، فقتل أباك يوم الجمل، وأيتَم إخوتك. وأما أنت يا مروان فكما قال الشاعر:

وأفلتهن عِلْبَاءٌ جَريضاً وَلَوَ أَدْرَكُنَهُ صَفِرَ الوطابُ(١) فقال: معاوية هذا الإقرار فأين الْغُير؟ قال مَرْوان: وأيّ غُير تريد؟ قال: أريد أن تشجروه إلا بالرماح. قال: والله يا معاوية ما أراك إلا هاذياً أو هازئاً، وما أرانا إلا ثقلنا عليك، فقال ابن عُقْمة:

أمنا فبيكم ليؤاثركم ظلوب يعقول لنما معاوية بن حَرْب يَشُدُّ على أبي حسن عليً بأشمر لا تُهجّنه الكعوبُ ونسقع السحرب مسطّردٌ يسؤوبُ فيهتِكَ مَجمع اللَّبَّاتِ مِنْهُ كأنك بيننا رجلٌ غريب! فقلتله:أتلُعبيابن هندٍ إذا نهشت، فليس لها طبيب أتُسخُرينا بسحييَّةِ بسطن وادٍ ومسا ضسيسع يسدِب بسيطسن واد أتسيح لله بنه أشبدٌ مُنهسيسبُ لقِيناه ولَفْياهُ عبجيبُ سأضعف حيلة مِنَّا إذا ما وكان لقلبه مِنْهُ وَجِيبُ سرى عنمسرو وَقَنتُه خُسصْسينتاهُ خِلال النَّقْع، ليس لهم قلوبُ كأنّ السقرم لسمسا عسايَسنسوه وما ظني ستلحقه العبوب لىعىمىر أبىي منعناوينة بنن حنرب فأسمعه ولسكن لا يُسجِيب لقدناداه في الهيّجا عبليّ فغضب عمرو، وقال: إن كان الوليد صادقاً فليلق عليًّا، أو فليقِفْ حيث يسمع صوته.

ونُعطنُ السمر ويسملؤه الوعيدُ يَطِرُ من خوفه القلب الشّديدُ مسعساوية بن حسرب والسولسيدُ! إذا مسا شسدً هسابسته الأسسودُ وقد بُلُتُ من العَلقِ(٢) اللّبودُ

ينذكرني السوليد دُعَا علي منى منى تنذكر مشاهد قسريسش فأما في البلقاء فأين منه وعبرت منه وعبرت البلقاء للقاء ليث ولست أجهله عليًا

وقال عمرو:

اللبن، القاموس المحيط، مادة (وطب). الوطب: سقاء اللبن، القاموس المحيط، مادة (وطب).

<sup>(</sup>٢) العَلَق: الدم. القاموس المحيط، مادة (عَلَق).

<sup>(</sup>٣) اللبود: القراد، سُمّي بذلك لأنه يلبد بالأرض أو يلصق بها، اللسان، مادة (لبد).

فأطئنه ويبطئننني نجيلاسأ فرُمُها منه يابن أبي مُعَيْطٍ وأقُسِمُ لو سمعتَ ندا عليَّ ولو لافينته شيقت جيرب

ومساذا بسعسد طلمستستسه أريسدًا وأنت الفارس البطل النَّجِيدُ لطار القلب وانتفخ الوريد ولسط مست فسيسك السخدود

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» في باب بُسْر بن أرطاة قال:

كان بُسُر من الأبطال الطغاة، وكان مع معاوية بصِفّين، فأمره أن يلقي عليًّا عَلَيًّا عَلَيْكَ في القتال، وقال له: إني سمعتك تتمنّى لقاءه، فلو أظفرك الله به وصرعْتُه حصَّلْتَ على الدنيا والآخرة، ولم يزل يشجِّعه ويمنّيه حتى رأى عليًّا في الحرب، فقصده، والتقيا فصرعه عليّ غَلَيْتُلابٌ، وعرض له معه مثل ما عرض له مع عمرو بن العاص في كشف السوأة.

قال أبو عمر: وذكر ابن الكلبيّ في كتابه في أخبار صِفّين، أن بُسْر بن أرطاة بارزَ عليًّا يوم صِفّين، فطعنه عليٌّ عُلِيَّتِكِلا فصرَعه، فانكشف له، فكفّ عنه، كما عرض له مثل ذلك مع عمرو بن

قال: وللشعراء فيهما أشعار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب، منها فيما ذكر ابن الكلبي والمدائنيّ قول الحارث بن نضر الخثعمي - وكان عدوًّا لعمر بن العاص وبُسُر بن

> أفىي كل يوم فارسٌ لك ينتهي يكثُ لها عنه عليٌّ سِنانه بدَتْ أمس من عمرو فقتع رأسه فقولا لعمرو ثم بُسْرٍ: أَلاَ انظُرَا ولاتحمدا إلا الحيا وخصاكما ولولاهما لم تنجُوا من سنانِه متى تلقيا الخيل المغيرة صُبْحَةً وكُونا بعيداً حيث لا يبلغ القنا

وعورته وشط العجاحة بادية ويَضحك منها في الخلاء معاويّة وعورة بُسُر مشلها خذو حاذيه لنفسِكما: لا تُلْقَيا الليثَ ثانية هما كانتا والله للنفس واقية وتلك بما فيها إلى العَوْد ناهية وفيها علي فاثركا الخيل ناحية نُحورَكما، إنَّ الشجارِبُ كافية

وروى الواقديّ قال: قال معاوية يوماً بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص: يا أبا 

صِفّين، فأزريت نفسك فَرَقاً من شُبَا سنانه، وكشفت سوأتك له، فقال عمرو: أنا منك أشدّ ضحكاً، إني لأذكرُ يومَ دعاك إلى البِراز فانتفخ سَحْرُك (١)، وربًا لسائك في فمك، وغَصِصْتَ بريقك، وارتعَدَتْ فرائصُك، وبدا منك ما أكره ذِكْرَه لك، فقال معاوية: لم يكن هذا كلّه، وكيف يكون ودوني عَكِّ والأشعرِيون! قال: إنك لتعلم أن الذي وصفتُ دون ما أصابك، وقد نزل ذلك بك ودونك عكّ والأشعريون، فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقِطُ(٢) الحرب! فقال: يا أبا عبد الله، خُصُّ بنا الهزل إلى الجِدّ، إن الجبِّن والفرار من عليّ لا عَار على أحدٍ

فأما القول في إسلام عمرو بن العاص، فقد ذكره محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»

حدثني زيد بن أبي حبيب، عن راشد مولى حبيب بن أبي أوْس الثَّقفِيّ، عن حبيب بن أبي أوس، قال: حدثني عمرو بن العاص مِن فِيه، قال:

لما انصَرفْنا [مع الأحزاب] من الخندق، جمعتُ رجالاً من قُريش كانوا يرون رأيي، ويسمعون مِنِّي، فقلت لهم: والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوًّا مُنكَراً، وإنِّي قد رأيت رأياً، فما ترون فيه؟ فقالوا: ما رأيت؟ فقلت: أرى أن نُلْحَق بالنجاشيّ، فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومه أقمنا عند النجاشي، فأنَّ نكون تحت يديه أحبُّ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، فإن ظهر قومُنا فنحن مَن قد عرفوا، [فلن يأتنا منهم إلا خير] قالوا: إنَّ هذا الرأيَّ، فقلت: فاجمعوا ما نُهدِي له - وكان أحبُّ ما يأتيه من أرضنا الأدَم - فجمعنا له أدّماً كثيراً، ثم خرجنا حتى قدِمنا عليه، فوالله إنا لعندُه، إذ قدم عمرو بن أمية الضمْرِيّ، وكان رسول الله ﷺ بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه.

قال: فدخل عليه، ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلتُ على النجاشيّ فسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلتُ ذلك رأتُ قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد، قال: فدخلتُ عليه فسجدت له فقال: مرحباً بصديقي أهديت إلى من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أَدَماً كثيراً، ثم قرّبته إليه، فأعجبه

<sup>(</sup>١) السُّخر، والسُّخر، والسُّخر: ما النزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، ويقال للجبان: قد انتفخ سَخْرُه. اللسان، مادة (سحر).

<sup>(</sup>٢) المأقط: المضيق في الحرب، والموضع الذي يقتتلون فيه. اللسان، مادة (أقط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ١٦٤/٢.

واشتهاه، ثم قلت له: أيّها الملك، إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك، وهو رسول رجل عدوًّ الله فأعطنيه لأقتلُه، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا.

فغضب الملكُ ثم مدّ يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كُسره، فلو انشقّت لي الأرض لدخلتُ فيها فرَقاً منه، ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننتُ أنَّك تكره هذا ما سألتُكُه، فقال: أتسألني أن أعطيَك رسولَ رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيّها الملك، أكذلك هو؟ فقال: إي والله! أطعني ويحك واتبعه، فإنه والله لعلَى حقّ، وليظهرَنُّ على الملك، أكذلك هو؟ من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده، قلت: فبايْعني له على الإسلام، فبُسط يده، فبايعتُه على الإسلام، وخرجتُ عامداً لرسول الله عليه الله علما قدمت المدينة جثت إلى رسول الله ﷺ، وقد أسلم خالد بن الوليد، وقد كان صحِبَني في الطريق إليه، فقلتُ: يا ﴿ رسول الله، أبايعك على أن تغفرَ لي ما تقدم من ذنبي، ولم أذكر ما تأخر، فقال: «بايعُ يا الله عمرو، فإن الإسلام يجبّ ما قبله، وإن الهجرة تجبّ ما قبلها، <sup>(١١)</sup>، فبايعته وأسلمت.

وذكر أبو عمر في «الاستيعاب»: أنَّ إسلامه كان سنة ثمانٍ، وأنه قدِم وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة المدينة، فلما رآهم رسولُ الله، قال: رمتُكم مكّة بأفلاذ كَبِدها.

قال: وقد قيل إنه أسلم بين الحديبَية وخيبر، والقول الأول أصحّ.

#### بعث رسول الله عمراً إلى ذات السلاسل

قال أبو عمر: وبعث رسولُ الله عمراً إلى ذات السَّلاسل من بلاد قُضاعة في ثلاثمائة، وكانت أمّ العاص بن وائل من بَلِيٌّ، فبعث رسول الله ﷺ عمراً إلى أرض بليّ وعُذَرة، يتألُّفهم بذُّلُكُ ويدَّعُوهُم إلى الإسلام، فسارَ حتى إذا كان على ماء ارض جُذَّام، يقال له: السلاسل – وقد سمّيت تلك الغزاة ذات السَّلاَسل - خاف، فكتب إلى رسول الله عليه يستنجِدُ، فأمدّه بجيشٍ فيه مائتا فارس، فيه أهلُ الشرَف والسوابق من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر، وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح فلما قَدِموا على عمرو، قال عمرو: أنا أميرُكم وإنما أنتم مدّدي، فقال أبو عبيدة: بل أنا أمير مَنْ معي وأنت أمير من معك، فأبى عمرو ذلك، فقال أبو عبيدة: إن رسول الله ﷺ عهد إليّ فقال: إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفا، فإن خالفتَني أطعتك، قال عمرو: فإني أخالفك، فسلّم إليه أبو عبيدة، وصلى خلفه في الجيش كله، وكان أميراً عليهم، وكانوا خمسمائة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٢٣)، وأحمد في

# ولايات عمرو بن العاص ونَبد من كلامه

قال أبو عمر: ثم ولاه رسول الله عنها عُمان، فلم يزل عليها حتى تُبض رسول الله عنها ، وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، وكان عمر بن الخطاب ولاه بعد مَوْت يزيد بن أبي سفيان فِلُسُطين والأردنُّ، وولِّي معاوية دمشق وبعلبكُ والبلقاء، وولى سعيدَ بن عامر بن خذيم حِمْص. ثم جمع الشام كلُّها لمعاوية، وكتب إلى عمرو بن العاص أن يسيرَ إلى مصر، فسار إليها فافتتحها، فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر فأمّره عثمان عليها أربع سنين ونحوها، ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد العامريّ.

قال أبو عمر: ثِم إن عمرو بن العاص ادّعي على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا العهد الذي كان عاهدهم، فعمِد إليها، فحارب أهلها وافتتحها، وقتل المقاتلة وسبَى الذرّية، فنقم ذلك عليه عثمان، ولم يصحّ عنده نقضُهم العهدَ، فأمر بردّ السّبْي الذي سُبوا من القُرى إلى مواضعهم، وعزل عمراً عن مصر، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سَرِّح العامريّ مصر بدّله، فكان ذلك بدوَّ الشربين عمرو بن العاص وعثمان بن عفَّان، فلمَّا بدا بينهما من الشرِّ ما بدًّا، اعتزل عمرو في ناحيةِ فِلسطين بأهله، وكان يأتي المدينة أحياناً، فلما استقرّ الأمر لمعاوية بالشام، بعثه إلى مصر بعد تحكيم الحكِّمين فافتتحها، فلم يزل بها إلى أن مات أميراً عليها، في سنة ثلاث وأربعين، وقيل سنة اثنتين وأربعين، وقيل سنة ثمان وأربعين، وقيل سنة إحدى

قال أبو عمر: والصحيح أنه مات في سنة ثلاث وأربعين، ومات يوم عيد الفِظر من هذه السنة وعمره تسعون سنة، ودفن بالمقطِّم من ناحية السُّفح، وصلَّى عليه ابنه عبد الله، ثم رجع فصلَّى بالناس صلاةً العيد، فولاه معاوية مكانه، ثم عزله وولى مكانه أخاه عُتْبة بن أبي سفيان.

قال أبو عمر: وكان عمرو بن العاص من فُرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، مذكوراً فيهم بذلك، وكان شاعراً حسن الشعر، وأحد الدّهاة المتقدمين في الرأي والذكاء، وكان عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلاً في رأيه وعقله، قال: أشهد أنّ خالقك وخالق عمرو واحد، يريد خالق الأضداد.

ونقلت أنا من كتب متفرِّقة كلمات حِكْمية تُنسب إلى عمرو بن العاص، وأوردتها، لأني لا أجحد لفاضل فضلَه، وإن كان دينُه عندي غيرَ مرضيّ.

فمن كلامه: ثلاث لا أمَّلهنَّ: جليسي ما فَهِم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حَملتُ

وقال لعبد الله بن عباس بصِفّين: إن هذا الأمرَ الذي نحن وأنتم فيه، ليس بأوّل أمر قاده

البلاء، وقد بلغ الأمر مِنّا ومنكم ما ترى، وما أبقت لنا هذه الحرب حياة ولا صبراً، ولسنا

نقول: ليت الحرب عادت، ولكنا نقول: ليتها لم تكن كانت! فافعل فيما بقيَ بغير ما مضي، فإنَّك رأس هذا الأمر بعد عليّ، وإنما هو آمر مطاع، ومأمور مطيع، ومبارز مأمون، وأنت هو. ولمّا نصب معاوية قميصَ عثمان على المنبر، وبكي أهل الشام حوله، قال: قد هممتُ أن أدعَه على المنبر، فقال له عمرو: إنه ليس بقميص يوسف، إنه إن طال نظرهم إليه، وبحثوا عن السبب وقفوا على ما لا تحبّ أن يقفوا عليه، ولكن لذَّعهم بالنظر إليه في الأوقات.

وقال: ما وضعت سرّي عند أحدٍ فأفشاه فلُمْتُه، لأني أحقّ باللوم منه إذ كنتُ أضَيقَ به صدراً منه .

وقال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرّ، لكن العاقل من يعرف خير الشرّين. وقال عمر بن الخطاب لجلسائه يوماً وعمرو فيهم: ما أحسنُ الأشياء؟ فقال كلُّ منهم ما عنده؟ فقال: ما تقول أنت يا عمرو؟ فقال:

#### السغسمسراتُ ثبعٌ يستجليسا

وقال لعائشة: لوددت أنك قتلتِ يوم الجمل، قالت: ولمَ لا أبالك؟! قال: كنت تموتين بأَجَلِك، وتدخلين الجنة، ونجعلك أكبرَ التشنيع على عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُللاً .

وقال لبنيه، يا بَنِّي، اطلبوا العلم، فإن استغنيتم كان جَمَالاً، وإن افتقرتم كان مالاً.

ومن كلامه: أميرٌ عادل خيرٌ من مطر وَابل، وأسدٌ حَطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم، وزلَّة الرِّجل عَظمٌ يجبَر، وزلَّة اللسان لا تُبقِي ولا تُذَر. واسترح مَنْ لا

وكتب إليه عمر يسأله عن البحر، فكتب إليه: خَلْق عظيم يركبه خَلْق ضعيف. دُود على عود، بين غرق ونُزَق.

وقال لعثمان وهو يخطب على المنبر: يا عثمان، إنَّك قد ركبتَ بهذه الأمة نهاية من الأمر، وزغت فزاغوا، فاعتدِل أو اعتزِل.

ومن كلامه: استوحِش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان، فإنَّ الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع.

وقال جُمِع العجز إلى التواني فنتج بينهما الندامة، وجُمِع الجبن إلى الكسل فنتَجَ بينهما الحرمان.

8

وروى عبد الله بن عباس، قال: دخلتُ على عمرو بن العاص وقد احتُضِر، فقلت: يا أبا عبد الله، كنت تقول: أشتهي أنّي أرى عاقلاً يموت حتى أسأله كيف تجد، فماذا تجد؟ قال: أجد السماء كأنها مطبِقة على الأرض وأنا بينهما، وأراني كأنما أتنفّس من خرق إبرة، ثم قال:

اللّهم خُذْ منّي حتى تَرْضَى، ثم رفع يده، فقال: اللّهم أمرَ فعصينا، ونهيت فركبنَا، فلا بريءٌ فأعتذر، ولا قويّ فأنتصر، ولكن لا إله إلا الله، فجعل يرددها حتى فاض.

وقد روى أبو عمر بن عبد البرّ هذا الخبر في كتاب «الاستيعاب»، قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة، قال: اللهم أمرتني فلم أنتمر، وزجرتني فلم أنزجر. ووضع يده في موضع الغلّ، ثم قال: اللهم لا قُوِيٌّ فأنتصر، ولا بريءٌ فأعتذر، ولا مستكبرٌ بل مستغفر، لا إله إلا أنت، فلم يزل يرددها حتى مات.

قال أبو عمر: حدثني خلف بن قاسم، قال: حدثني الحسن بن رشيق، قال: حدثنا الطحاويّ، قال: حدثنا المُزِنيّ، قال: سمعت الشافعيّ يقول: دخل ابنُ عباس على عمرو بن العاص في مرضه، فسلّم عليه، فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحتُ وقد أصلحت من دنياي قليلاً، وأفسدتُ من ديني كثيراً، فلو كان الذي أصلحتُ هو الذي أفسدت، والذي أفسدت هو الذي أصلحت، لَفُرت. ولو كان ينفعني أنْ أطلبَ طلبتُ، ولو كان ينجيني أن أهرب، هربت فقد صوت كالمنخنق بين السماء والأرض، لا أرقى بيدين، ولا أهبط برجلين، فعظني بعظة أنتفع بها يابن أخي، فقال ابن عباس: هيهات أبا عبد الله، صار ابنُ أخيك أخاك، ولا تشاء أن تَبكى إلا بَليت، كيف يؤمر برحيلٍ من هو مقيم! فقال عمرو على حينها: من حين ابن بضع وثمانين تقُنِطني من رحمة ربي! اللهم إنّ ابن عباس يُقنطني من رحمتك، فخذ مني حتى ترضى، فقال ابن عباس: هيهات أبا عبد الله! أخذتَ جديداً وتُعطي رحمتك، فخذ مني حتى ترضى، فقال ابن عباس: هيهات أبا عبد الله! أخذتَ جديداً وتُعطي خلَقاً، قال عمرو: مالي ولك يابن عباس! ما أرسل كلمة إلا أرسلتَ نقيضها.

وروى أبو عمر في كتاب «الاستيعاب» أيضاً عن رجال قد ذكرهم وعددهم أن عَمْراً لمّا حضرته الوفاة، قال له ابنة عبد الله وقد رآه يبكي، لِمَ تبكي؟ أَجَزَعاً من الموت؟ قال: لا والله، ولكن لما بعده. فقال له: لقد كنت على خير، فجعل يُذكّرُهُ صحبة رسول الله على، وفتوحه بالشام، فقال له عمرو: تركتَ أفضل من ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، إني كنت على ثلاثة أطباق، ليس منها طبق إلا عرفتُ نفسي فيه، كنت أولَ أمري كافراً، فكنت أشدً الناس على رسول الله على أن منه عيني قط، فلو مت يومئذٍ قال الناس: هنيئاً لعمرو! أسلم وكان الناس حياة منه، فما ملأتُ منه عيني قط، فلو مت يومئذٍ قال الناس: هنيئاً لعمرو! أسلم وكان

9 · 909 · 1 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100

على خير، ومات على خير أحواله، فسرّحوا له بالجنة، ثم تلبّثُتُ بعد ذلك بالسلطان وبأشياء، فلا أدري أعليّ أم لي؟ فإذا مت فلا تبكينَّ عليّ باكية، ولا يتبعني نائح، ولا تقرّبوا من قبري ناراً، وشُدُّوا عليّ إزاري، فإني مخاصَم، وشنوا(١٠ عليّ التراب شنًّا، فإنَّ جنبي الأيمن ليس بأحقّ من جبني الأيسر، ولا تجعلوا في قبري خشبة ولا حجراً، وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قَدْر نحر جزور وتقطيعها، أستأنس بكم.

فإن قلت: فما الذي يقوله أصحابك المعتزلة في عمرو بن العاص؟ قلت: إنهم يحكّمون على كلّ من شهد صِفّين، بما يحكّم به على الباغي الخارج على الإمام العادل، ومذهبهم في صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم.

فإن قلت: أليس في هذه الأخبار ما يدل على توبته، نحو قوله: «ولا مستكبر بل مستغفر» وقوله: «اللهمّ خذّ مني حتى ترضى»، وقوله: «أمرتَ فعصيت، ونهيت فركبت». وهذا اعتراف ونَدَم، وهو معنى التوبة؟ قلت: إن قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلثَّوْبَـٰةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْنَنَ﴾(٢) يمنع من كون هذا توبة، وشروط التوبة وأركانها معلومة، وليس هذا الاعتراف والتأسّف منها في شيء.

وقال شيخُنَا أبو عبد الله: أوَّلُ مَنْ قال بالإرجاء المخض معاوية وعمرو بن العاص، كانا يزعُمان أنه لا يضرُّ مع الإيمان معصية، ولذلك قال معاوية لمن قال له: حاربتَ من تعلُّم، وارتكبت ما تعلم، فقال: وثقتُ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (٢). وإلى هذا المعنى أشار عمرو بقوله لابنه: تركتَ أفضلَ من ذلك، شهادةَ أن لا إله إلا الله .

#### الإمام علي علي العلام العبادة لا رجل الدعابة

فأما ما كان يقوله عمرو بن العاص في عليّ عَلَيّ الأهل الشام: «إن فيه دُعابة»، يروم أن يعيبه بذلك عندهم، فأصل ذلك كلمة قالها عمر فتلقّفها، حتى جعلها أعداؤه عيباً له وطعناً

قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في كتاب «الأمالي»: كان عبد الله بن عباس عند عمر، فتنفَّس عمر نَفَساً عالياً، قال ابن عباس: حتى ظننت أن أضلاعه قد انفرجَتْ، فقلت له: ما أخرجَ هذا النَّفَس منك يا أمير المؤمنين إلا همَّ شديدٌ. قال: إي والله يابن عباس، إنَّي فكّرت

<sup>(</sup>١) الشَّن: الصُّبُّ، وشن الماء على وجهه أي: صبَّه. اللسان، مادة (شنن).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٨. (٣) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

فلم أَدْرِ فيمن أجعلُ هذا الأمر بعدي. ثم قال: لعلك ترى صاحبَك لها أهلاً؟ قلت: وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه! قال: صدقتَ، ولكنه امرؤ فيه دُعابة، قلت: فأين أنت من طلحة؟ قال: هو ذو البأو بإصبعه المقطوعة. قلت: فعبد الرحمن؟ قال: رجل ضعيف لو صار الأمر إليه لوضع خاتَمه في يد امرأتِه. قلت: فالزبير؟ قال شَكِس لَقِس، يلاطم في البقيع في صاع من بُرّ. قلت: فسعد بن أبي وقاص؟ قال: صاحب مِقْنبِ وسلاح، قلت: فعثمان، قال: أَوْه أَوْه، مراراً. ثم قال: والله لِئَنْ ولِيها ليحملن بني أبي مُعَيط على رقاب الناس، ثم لتنهضن إليه العرب فتقتله. ثم قال: يابن عباس، إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا حصيف(١١) العُقْدة، قليل الغرّة، لا تأخذه في الله لومة لائم، يكون شديداً من غير عُنف، ليّناً من غير ضعف، جواداً من غيرِ سُرّف، ممسِكاً من غير وكُف. قال ابن عباس: وكانت هذه صفات عمر، ثم أقبل عليّ فقال: إنّ أخْرَاهم أن يحملَهم على كتاب ربهم وسنّة نبيهم لصَاحبُك، والله لئن وليَها ليحملنّهم على المحجّة البيضاء والصراط المستقيم.

واعلم أن الرجل ذا الخلق المخصُّوص لا يرى الفضيلَة إلا في ذلك الخُلق، ألا تُرَى أنّ الرجل يبخلُ فيعتقد أنَّ الفضيلةَ في الإمساك والبخيل يعيب أهلَ السَّماح والجود، وينسبهم إلى التبذير وإضاعة الحزم، وكذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء وينسبُهم إلى ضيق النَّفْس وسوء الظنّ وحب المال، والجبان يعتقد أن الفضيلة في الجبن ويعيب الشجاعة ويعتقد كونها خَرَقاً وتغريراً بالنفس، كما قال المتبنى:

يسرى البجبناءُ أنَّ البجبنَ حزمٌ

والشجاع يعيب الجبانُ وينسُبه إلى الضعف، ويعتقد أنَّ الجبن ذلَّ ومهانة! وهكذا القول في جميع الأخلاق والسجايا المقتسمة بين نوع الإنسان. ولمّا كان عمر شديد الغِلْظَة وَعُر الجانب، خشِن الملمس دائم العبوس، كان يعتقد أنَّ ذلك هو الفضيلة وأن خِلافه نقص، ولو كان سهلاً طلَّقاً مطبوعاً على البشاشة وسماحة الخُلق، لكان يعتقد أنَّ ذاك هو الفضيلة وأن خلافه نقص، حتى لو قدّرنا أن خُلقَه حاصل لعليّ عَليَّتُلاِّ، وخُلقَ عليّ حاصل له، لقال في عليّ: "لولا شراسة فيه».

فهو غير ملوم عندي فيما قاله، ولا منسوب إلى أنه أراد الغضّ من عليّ، والقدح فيه، ولكنّه أخبر عن خُلقه، ظانًّا أن الخلافة لا تصلح إلا لشديد الشكيمة، العظيم الوعورة. وبمقتضى ما كان يظنّه من هذا المعنى، تمّم خلافة أبي بكر بمشاركته إياه في جميع تدبيراته وسياسته وسائر

· 1969 · 1969 · 1741 )· 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 ·

<sup>(</sup>١) الحصيف: الرجل المحكم العقل. اللسان، مادة (حصف).

أحواله، لرفق وسهولة كانت في أخلاق أبي بكر، وبمقتضى هذا الخلُق المتمكِّن عنده، كان يشير على رسول الله على في مقامات كثيرة، وخطوب متعددة، بِقتل قوم كان برى قتلَهم، وكان النبي على هذا الخلُق. وكان النبي على هذا الخلُق.

وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفِداء، فكان الصواب مع عمر ونزل القرآن بموافقته، فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الحديبية أشار بالحرب، وكره الصلح، فنزل القرآنُ بضد ذلك، فليس كل وقت يصلح تجريد السيف، ولا كل وقت يصلح إغماده، والسياسة لا تجري على منهاج واحدٍ ولا تلزم نظاماً واحداً.

وجملة الأمر أنه رضي الله عنه لم يقصِدْ عيبَ عليّ عَلِيَهِ، ولا كان عنده معيباً، ولا منقوصاً، ألا تَرَى أنه قال في آخر الخبر: ﴿إنّ أَحْرَاهم إن وَلِيَها أن يحملهم على كتابِ الله وسنة رسوله لِصاحبُك، ثم أكّد ذلك بأن قال: ﴿إن وَلِيَهم ليحملنّهم على المحجّة البيضاء والصراط المستقيم»، فلو كان أطلَق تلك اللفظة، وعنى بها ما حملها عليه الخصوم، لم يقل في خاتمة كلامه ما قاله.

وأنت إذا تأمّلت حال علي علي في أيام رسول الله على ، وجدته بعيداً عن أن يُنسبَ إلى الدُّعابة والمُزاح، لأنه لم ينقلُ عنه شيء من ذلك أصلاً، لا في كتب الشيعة ولا في كتب المحدّثين، وكذلك إذا تأمّلت حاله في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر، لم تجد في كتب السيرة المحدّثين، وكذلك إذا تأمّلت حاله في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر، لم تجد في كتب السيرة حديثاً واحداً يمكن أن يتعلق به متعلق في دُعابته ومُزاحه، فكيف يُظنّ بعمر أنه نَسبه إلى أمر لم ينقله عنه ناقل، ولا ندّد به صديق ولا عدوّ، وإنما أراد سهولة خُلتِه لا غَيْر، وظنّ أن ذلك مما يُفضي به إلى ضعف إنْ ولي أمر الأمّة، لاعتقاده أنّ قِوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة، بناءً على ما قد ألفته نفسه، وطبِعَتْ عليه سجّيتُه، والحال في أيام عثمان، وأيّام ولايته عليه الأمر كالحال فيما تقدم، في أنه لم يظهر منه دُعابة، ولا مُزاح يسمّى الإنسان لأجله ذا دُعابة ولعب. كالحال فيما تقدم، في أنه لم يظهر منه دُعابة، ولا مُزاح يسمّى الإنسان لأجله ذا دُعابة ولعب. ومن تأمّل كتب السّير عرف صِدْق هذا القول، وعرف أن عمرو بن العاص أخذ كلمة عمر إذ لم يقصِدْ بها العبب فجعلها عبباً، وزاد عليها أنه كثيرُ اللعب، يعافِس النساء ويمارسهن، وأنه صاحب هَال.

ولعمر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك، وأيّ وقت كان يتسع لعليّ علي الله على يكون فيه على هذه الصفات؟ فإن أزمانه كلّها في العبادة والصلاة، والذكر والفتاوى والعلم، واختلاف الناس إليه في الأحكام وتفسير القرآن. ونهاره كلّه أو معظمه مشغول بالصوم، وليله كله أو معظمه مشغول بالصوم، وليله كله أو معظمه مشغول بالصلاة. هذا في أيام سِلْمه، فأما أيام حربه فبالسيف الشهير، والسّنان الطرير(۱)، وركوب الخيل، وقود الجيش، ومباشرة الحروب.

· 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 · 60.69 ·

. 00

(A)

•

. (4)

. (2)

⊕¥⊕ .

· @/@

(A) · (B)

- 1-9 - 1-8

. •

<sup>(</sup>١) الطرير: يقال سنان طرير ومطرور: محدد. اللسان، مادة (طرر).

ولقد صدق عَلِينَا في قوله: "إنني ليمنعني من اللعب ذكرُ الموت،، ولكنّ الرجل الشريف النبيل، الذي لا يستطيع أعداؤه أن يذكروا له عيباً أو يَعُدُّوا عليه وَصمة، لا بدُّ أن يحتالوا ويبذلوا جهدهم في تحصيل أمرٍ ما وإن ضعف يجعلونه عذراً لأنفسهم في ذمّه، ويتوسّلون به إلى أتباعهم في تحسينهم لهم مفارقته، والانحراف عنه، وما زال المشركون والمنافقون يصنّعون لرسول الله عليه الموضوعات، ينسبون إليه ما قد برّاه الله عنه من العيوب والمطاعن، في حياته وبعد وفاته إلى زماننا هذا، وما يزيدُه الله سبحانه إلا رفعة وعلوًّا، فغيرُ منكَّر أن يعيب عليًّا عَلَيًّا إِلَى عمرو بن العاص وأمثاله من أعداته، بما إذا تأمله المتأمل، علم أنهم باعتمادهم عليه وتعلُّقهم به، قد اجتهدوا في مدحه والثناء عليه، لأنهم لو وجدوا عيباً غير ذلك لذكروه، ولو بالغ أمير المؤمنين وبذل جهده في أن يُثنَى أعداؤه وشانِئُوه عليه من حيث لا يعلمون، لم يستطع إلى أن يجد إلى ذلك طريقاً ألطفُ من هذه الطريق التي أسلكهم الله تعالى فيها، وهداهم إلى منهاجها، فظنُّوا أنهم يغضون منه، وإنما أعلوًا شأنه، ويضعون من قدره، وإنما رفعوا منزلته ومكانه.

#### المزاح وما قيل فيد

ونحن نذكر من بعد، ما جاء في الأحاديث الصحاح والآثار المستفيضة، المتَّفَق على نقلها مزاحَ رسول الله عليه المواح الأشراف والأفاضل والأكابر من أصحابه والتابعين له، ليُعلم أن المزاح إذا لم يخرج عن القاعدة الشُّرْعية لم يكن قبيحاً.

فأوّل ذلك ما رواه الناس قاطبة أن رسول الله عليه قال: «إني أمزح، ولا أقول إلا

وقيل لسفيان الثوريّ: المزاح هُجُنة؟ فقال: بل هو سنة، لقول رسول الله ﷺ: «إني أمزح ولا أقول إلا الحق».

وجاء في الخبر أنّ رسول الله عليه قال لامرأة من الأنصار: «الحقي زوجك فإنّ في عينه بياضاً»(٢)، فسعتُ نحوه مرعوبة، فقال لها: ما دهاك؟ فأخبرته، فقال: نعمُ إنَّ في عيني بياضاً لا لسوء، فخفَّضي عليك. فهذا من مُزاح رسول الله عَلَيْكِ.

وأتت عجوز من الأنصار إليه عَلَيْكِلاً، فسألتُه أن يدعوا الله تعالى لها بالجنة، فقال: «إن الجنة لا تدخلها العجُز، (٣) فصاحت، فتبسم عَلِيَئِلا ، فقال: ﴿إِنَّا أَنْنَأَنَهُنَّ إِنَّآهُ ﴿ اللَّهُ الْكُارَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٩٥)، والديلمي في «مسند الفردوس» (١٥٥).

<sup>(</sup>۲) ذكره المناوي في افتح القدير؛ (۲/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الجوهري في الصحاح: ٣/ ٨٨٤. (٤) سورة الواقعة، الآيتان: ٣٦٣٥.

وفي الخبر أيضاً: أن امرأة استحملته، فقال: «إنا حاملوك إن شاء الله تعالى على ولد الناقة»، فجعلت تقول: يا رسول الله: وما أصنع بولد الناقة؟ وهل يستطيع أن يحملني! وهو يبتسم ويقول: «لا أحملك إلا عليه»، حتى قال لها أخيراً: «وهل يلد الإبل إلا النوق»!

وفي الخبر أنّه عَلَيْتُهِ مَرّ ببلال وهو نائم فضربه برجله، وقال: أنائمة أمّ عمرو؟ فقام بلال مرعوباً، فضرب بيده إلى مذاكيره، فقال له: ما بالك؟ قال: ظننت أني تحوّلت امرأة. قيل: فلم يمزح رسول الله بعد هذه.

وفي الخبر أيضاً أن نُغَراً كان لصبيّ من صبيان الأنصار، فطار من يده، فبكى الغلام، فكان رسول الله ﷺ يمرّ به فيقول: «يا أبا عمير، ما فعل النّغير»؟ والغلام يبكي.

وكان يمازح ابني بنته مُزاحاً مشهوراً، وكان يأخذ الحسين عَلَيْتُلا، فيجعله على بطنه، وهو عَلَيْتُلا نائم على ظهره ويقول له: حُزُقَة حُزقَة (١) تَرَقّ عين بقّة ال

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: أنه مرّ على أصحاب الدُّرْكِلة وهم يلعبون ويرقصون، فقال: جِدّوا يا بني أَرْفَدَة، حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فُسحِة (٢).

قال أهل اللغة: الدِّرِكِلة، بكسر الدال والكاف: لعبة للحبش فيها ترقص. وبنو أَرْفُدَة: جنس من الحبش يرقصون.

وجاء في الخبر أنه سابَق عائشة فسبقته، ثم سابقها فسبقها فقال: «هذه بتلك»(٣).

وفي الخبر أيضاً أن أصحاب الزفافة وهم الراقصون، كانوا يقمَعون باب حجرة عائشة، فتخرج إليهم مستمعة ومبصرة، فيخرج هو علي من ورائها مستتراً بها(ا).

وكان نعيمان، وهو من أهل بدر، أوْلَع الناس بالمُزاح عند رسول الله عليه وكان يكثر الضحك، فقال رسول الله عليه المحل الجنة وهو يضحك».

وخرج نُعيمان هو وسويبط بن عبد العزّي وأبو بكر الصديق، في تجارة قبل وفاة

<sup>(</sup>١) رجل حزقة: نجيل. اللسان، مادة (حزق).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحميدي في «مسنده (۲۵٤)، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲۵۹/٤)، وابن قتيبة في
تأويل مختلف الحديث (۱/۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السبق على الرجل (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) هذه من الإسرائيليات فرسول البشرية أجل من أن يفعل كذلك، ولو قيل لنا في هذه الأيام أن شيخاً يفعل ذلك لما صلينا خلفه ولسقط من أعيننا فكيف تريدون أن نصدقه على نبي الرحمة الذي لا ينطق عن الهوى.

**(4)** 

رسول الله ﷺ بعامين، وكان سُويبط على الزاد، فكان نُعَيْمان يستطعمه فيقول: حتى يجيء أبو بكر، فمرّ بركب من نَجْران، فباعه نُعَيمان منهم على أنه عبدٌ له بعشر قلائص، وقال لهم: إنه ذو لسان ولهجة، وعساه يقول لكم: أنا حرّ، فقالوا: لا عليك. وجاؤوا إليه فوضعوا عمامته في عنقه، وذهبوا به، فلما جاء أبو بكر أخبر بذلك، فرده وأعاد القلائص إليهم. فضحك رسول الله ﷺ وأصحابه من ذلك سنّةً.

وروي أن أعرابيًّا باع نُعَيمان عكَّة عسل، فاشتراها منه، فجاء بها إلى بيت عائشة في يومها وقال: خذوها، فظنّ رسول الله ﷺ أنه أهداها إليه، ومضى نُعَيمان، فنزل الأعرابيّ على الباب، فلما طال قعوده نادي: يا هؤلاء، إما أن تعطونا ثمن العسل أو تردّوه علينا، فعلم رسول الله على الفضة، وأعطى الأعرابيّ الثمن، وقال لنُعَيمان: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتُك يا رسولَ الله، تحبّ العسل، ورأيت العُكّة مع الأعرابيّ (١). فضحك رسول الله ﷺ ولم ينكِر عليه.

وسئل النَّخَعيّ: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون ويمزحون؟ فقال: نعم والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي.

وجاء في الخبر أن يحيى غَلَيْتُنْكِ لقي عيسى غَلَيْتُلِلا ، وعيسى متبسّم، فقال يحيى غَلَيْتُلِلا : ما لي أراك لاهياً كأنك آمن! فقال عَلَيْتَلَلَّمْ: ما لي أراك عابساً كأنك آيس؟ فقالاً: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي، فأوحى الله إليهما: أحَبُّكما إليّ الطلْقُ البسّام، أحسنُكما ظنًّا بي.

وروي عن كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتمازحون ويتناشدون الأشعار، فإذا خاضوا في الدين، انقلبت حماليقهم، وصاروا في صور أخرى.

وروي أن عبد الله بن عمر قال لجارِيَته: خلقَنِي خالق الخير، وخلقك خالق الشر. فبكت، فقال: لا عليك، فإن الله تعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر.

قلت: يعني بالشرّ المرض والغلاء ونحوهما.

وكان ابن سيرين ينشد:

نُبِّئتُ أَن فِتاة كِنتُ أَخِطبُها عُرقوبها مثلُ شهر الصوم في الطولِ ثم يضحك حتى يسيل لعابه.

وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب، فوجدَه مستلقياً على مِرفقةٍ له، و رافعاً إحدى رجليه على الأخرى، منشداً بصوت عال:

(١) أخرجه أبو يعلى في المسنده، (١٧٦).

وكيف ثوائِي بالمدينة بعدما قَضَى وطرأ منها جميلُ بن معمر! فلما دخل عبد الرحمن وجلس، قال: يا أبا محمد، إنَّا إذا خلونا قلنَا كما يقول الناس. وكان سعيد بن المسيّب ينشد:

ولو رضيت رمح استه لاستقرّتِ لقد أصبحتُ عِرْس الفرزدق جامحاً ويضحك حتى يستغرق.

وكان يقال: لا بأس بقليل المُزاح يخرج منه الرجل عن حَدَّ العبوس.

ومن كلام بعض الأدباء: ونحن نحمد الله إليك، فإن عُقْدة الإسلام في قلوبنا صحيحة، وأواخِيه عندنا ثابتة، وقد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم، وأن يَشُوبوا يقينَنا بشكُّهم، فَعصِم الله منهم، وحال توفيقه دونهم، ولنا بعدُ مذهب في الدُّعابة جميل، لا يشوبه أذى ولا قذَّى، يخرج بنا إلى الأنس من العبُوس، وإلى الاسترسال من القُطوب، ويلحقنا بأحرار الناس الذين ارتفعوا عن لَبسة الرياء، وأنفِوا من النشوّف بالتصنّع.

وقال ابن جُرَيح: سألت عطاءً عن القراءة على ألحان الغناء والحُداء، فقال لي: لا بأس بذلك، حدثني عبيد الله بن عمر الليثيّ، أنه كان لداود النبي عَلَيْتَالِرٌ مِعْزَفَةً، قد يضرب بها إذا قرأ الزبور، فتجمّع إليه الطير والوحش، فيبكي ويُبكي مَنْ حوله.

وقال جابر بن عبد الله الجُعفي: رأيت الشعبيُّ يقول لخياط يمازحه: عندنا حُبُّ مكسور وأحب أن تخيطه، فقال الخياط: أحضر لي خيوطاً من ربح لأخيطه لك.

وسئل الشعبيّ: هل يجوز أن يؤكل الجِنّي لو ظُفر به؟ فقال: ليتنا نخرج منه كَفافاً لا لنا ولا

وسأل إنسان محمد بن سيرين عن هشام بن حسان، فقال: توفي البارحة، أما شعَرت؟ فخرج يسترجع، فلما رأى ابن سيرين جزعَه، قرأ: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ ۖ اللَّهِ اللَّهِ

وكان زيد بن ثابت من أَفْكَهِ الناس في بيته وأرفثهم، وقد أباح الله تعالى الرَّفَث إلى النساء، فَقَالَ: ﴿ أُمِلِّ لَكُمْ لَيْلَةً ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمْ هُنَّ لِبَاشٌ لَكُمْ وَأَنشُمْ لِبَاشٌ لَهُنَّ ﴾ (٢). وقال أهلُ اللغة: الرَّفَت: القول الفاحش تخاطَب به المرأة حال الجماع.

ومرّ بالشعبيّ حمّال على ظهره دَنّ خَلّ، فوضع الدُّنّ وقال له: ما كان اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي: ذلك نكاح ما شهدناه.

وقال عِكْرِمة: خَتن ابنُ عباس بِنيه فأرسلني، فدعوت اللعَّابين فلعِبوا، فأعطاهم أربعة

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

(١) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

شُريح عليه، فقال: أصلحك الله! أتقضي عليّ بغَيْر بينة؟ قال: بلى، شهد عندي ثقة. قال: ومَنْ

وني الخبر أنَّه عَلَيْكِ مَرَّ بحسان بن ثابت، وقد رشَّ أطماره، وعنده جارية تغنيه:

صوت كذا لم تدرِكْ ركابك، فقال: يا أبا جعفر، ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْمِمُواْ ٱلْبَـآيِسَ ٱلْفَـقِيرَ﴾(١).

جانب العين الصحيحة يا رسول الله، فضحك منه ولم ينكِر عليه.

هل عللي ويسحمكمما

فقال ﷺ: ﴿ لَا حَرِجِ إِنْ شَاءُ اللهُ ا

الأول من الحمارين، فقال: أنت الثاني منهما.

وتقدّم رجلان إلى شُريح في خُصومة، فأقرّ أحدَهما بما ادُّعِيّ عليه وهو لا يدري، فقضَى

وجاء في الخبر أن النبيِّ عَلَيْكِ مرّ بصُهيب وهو أرمد يأكل تمراً، فنهاه، فقال: إنما آكله عن

وقيل: إن عبد الله بن جعفر قال لحسِان بن ثابت في أيام معاوية: لو غنَّتُك فلانة جاريتي

كحماري العِبادِيّ، قيل له: أيّ حماريك شرّ؟ فقال: هذا ثمّ هذا. فقلت: يا أميرَ المؤمنين، أنا

ومرّ نعيمان وهو بَدْرِيّ بمخرمة بن نوفل في خلافة عثمان، وقد كُفّ بصره، فقال: ألا

يقودني رجل حتى أبول؟ فأخذ نعيمان بيده حتى صار به إلى مؤخر المسجد، وقال: ها هنا

فبُلْ، فبال فصاح به النّاس، فقال: مَنْ قادني؟ قيل: نعيمان، قال: لله عليّ أن أضِربَه بعصاي

قال: قم، فقام معه حتى وانَّى به عثمان بن عفان وهو يصلي، فقال: دونك الرجل، فجمع

محرَمة يديه في العصا وضربه بها، فصاح الناس: ويلك، أمير المؤمنين! قال: من قادني!

وكان طُويس يتغنّى في عُرَس، فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يغنيهم:

أجَدد بعد مرة مد رائها وتسخط أم شأننا شأنها

إن لــــغـــوت مـــن خـــرج

ء تستفيحُ بالمسك أرْدَانُها

هو؟ قال: ابنُ أخت خالتك.

**(4)** 

ها هذه. فبلغ نعيمان فأتاه، فقال: بلغني أنك أقسمت لتضربن نعيمان فهل لك فيه! قال: نعم.

(١) سورة الحج، الآية: ٢٧.

وعهندرة مسن سهورات السنسسا

وعَمْرة هذه أمّ النعمان، وفيها قيل هذا النسيب.

قالوا: نعيمان، قال: ومالي ولنعيمان! لا أعرض له أبداً!

فأشاروا إليه بالسكوت، فقال النعمان: دعوه إنه لم يقل بأساً، إنما قال:

وقال أسلم مولى عمر بن الخطاب: مرّ بي عمر وأنا وعاصم نغنّي غناء النَّصْب، فوقف وقال: أعيدا عليّ، فأعدنا عليه، وقلنا: أينا أحسن صنعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: مَثَلَكما

(A)

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين اللعب بالنّرد والشَّظْرَنج، ومنهم من روى عنهم النبيذ وسماع الغناء المطرب.

فأمّا أمير المؤمنين عليّ عَلِينهُ ، فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسّير، لم تجد أحداً من خُلْقِ الله عدوًّا ولا صديقاً، روي عنه شيئاً من هذا الفنّ، لا قولاً ولا فعلاً، ولم يكن جِد أعظم من جِدّه، ولا وقار أتمّ من وقاره، وما هَزَل قطّ ولا لعِب، ولا فارق الحقّ والناموس الدينيّ سرًّا ولا جهراً، وكيف يكون هازلاً ومن كلامه المشهور عنه: «ما مزح امرؤ مزحة إلا ومج معها من عقله مجّة»! ولكنّه خُلِق على سَجِيّةٍ لطيفة، وأخلاق سهلة، ووجه طلْق، وقول حَسَن، وبِشْر ظاهر، وذلك من فضائله عَلِينهُ ، وخصائصه التي منحه الله بشرفها، واختصه بمزيتها، وإنما كانت غلظته وفظاظته فعلاً لا قولاً، وضرباً بالسيف لاجَبُها بالقول، وطَعْناً بالسنان لا عَضْها باللسان، كما قال الشاعر:

وتسفّه أيدينا ويحلُم رأيُنا ونشتمُ بالأفعال، لا بالتكلّم فأمّا سوء الخلق فلم يكن من سجاياه، فقد قال النبيّ في الخصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البُخُلُ وسوء الخلق (1). وقال الله تعالى لنبيه في : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١)، وقال أيضاً: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْفَلْبِ لَانَفَشُوا مِنْ خَوْلِكُ ﴾ (١).

وقيل لرسول الله ﷺ: ما الشؤم! فقال: «سوء المخلق»(٤).

وصحب جابر رجلاً في طريق مكة، فآذاه سوء خُلُقه، فقال جابر: إني لأرحمه، نحن نفارقه ويبقى معه سوء خُلقه!

وقيل لعبد الله بن جعفر: كيف تجاورُ بني زُهرة وفي أخلاقهم زَعَارة؟ قال: لا يكون لي قِبَلهم شيء إلا تركتُه، ولا يطلبون مني شيئاً إلا أعطيتهم.

وفي الحديث المرفوع أنه عليه قال: «ألا أنبئكم بشرّ الناس»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «مَنْ نزل وحُده، ومنع رِفْده، وضرب عبده»، ثم قال: «ألا أنبئكم بشرّ من ذلك»؟ قالوا: بلى، قال: «مَنْ لم يُقِل عَثرة، ولا يقبل معذرة» (ه).

وقال إبراهيم بن عباس الصولي: لو وزنت كلمة رسول الله عليه بمحاسن الخلَّق كلُّها

(٢) سورة القلم، الآية: ٤. (٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

· 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 ·

(B)(B)

⊕\e∂.

.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في البخيل (١٩٦٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتب الأدب، باب في حق المملوك (٥١٦٢)، وأحمد في كتاب: مسند الأنصار، باب: حديث السيدة عائشة (٢٤٠٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرج الحاكم نحوه في «المستدرك» (٧٠٠٧)، والطبراني في «المعجم اللبيب» (١٠٧٧٥).

لرجحت، قوله: «إنكم لن تسَعُوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»(١).

وفي الخبر المرفوع: «حُسن الخلق زمام من رحمة الله في أنّف صاحبه، والزّمام بيد المَلك، والمملك يجرُّه إلى الخير، والخير يجرَّه إلى الجنة، وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الشيطان، والشيطان يجرّه إلى الشرّ، والشرّ يجرّه إلى النار».

وروى الحسن بن عليّ عَلَيْتُهِ عن النبيّ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلُ يدرُكُ بِحَسَنَ خُلُقَهُ دَرَجَةُ الصّائمُ القَائم، وإنه ليُكتب جباراً ولا يملك إلا أهلَه، (٢).

وروى أبو موسى الأشعريّ، قال: بينا رسول الله على يمشِي وامرأة بين يديه، فقلت: الطريق لرسول الله على الأشعريّ، قالت: «الطريق معرَّض، إن شاء أخذ يميناً وإن شاء أخذ شمالاً. فقال على الدعوها فإنها جبّارة»(٣).

وقال بعض السلف: الحسَن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، والسَّيِّىء الخلق أجنبيّ عند أهله. ومن كلام الأحنف: ألا أخبرُكم بالمحمَدة بلا مذّمة؟ الخلق السَّجِيح، والكفّ عن القبيح. ألا أخبركم بأدوأ الداء! الخلق الدنيء واللسان البذيء».

وفي الحديث المرفوع: «أول ما يوضع في الميزان الخلُق الحسن».

وجاء مرفوعاً أيضاً: «المؤمن هيّن ليّن كالجمل الأنِف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ»(٤).

وجاء مرفوعاً أيضاً: «ألا أخبركم بأحبّكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً، الموَطَّئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضِكم إليّ وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة: الثرثارون المتفيهقون» (٥).

أبو رجاء العُطارديّ: من سرّه أن يكون مؤمناً حقاً، فليكن أذلّ من قَعُود، كلّ من مرّ به ادّعاه.

900 · BOB · (TA9 )· BOB · 35 · BOB · BOB ·

(A) (B)

A CONTRACTOR

· 6

Ð .

4.4

. J

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢١٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٥٥٠)، وابن عدي في «الكامل» (١٦٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: حسن الخلق (٤٧٩٨)، وأحمد في كتاب: باقي مسند الأنصار (٢٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨١٦٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٨٧)، والديلمي في مسند الفردوس (٦٥٨٣).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: معالي الأخلاق (٢٠١٨)، وأحمد في امسنده باب: حديث أبي ثعلبة (١٧٢٧٨).

(A)

رار بو ار بو

(٤) أخرجه الطبراني (٢٢٧٤).

فُضَيل بن عياض: لأن يصحَبني فاجر حَسَنُ الخلُق، أحب إليّ من أن يصحبَني عابد سَيّىء الخلق، لأنَّ الفاسق إذا حَسُن خلقه خفَّ على الناس وأحبَّوه، والعابد إذا ساء خلقُه، ثُقُل على

دخل فَرْقد ومحمد بن واسع على رجل يعودانه، فجرى ذكر العنف والرِّفق، فروى فَرْقد عن رسول الله عَلَيْهِ أَنه قيل له: عَلَى من حُرّمت الناريا رسول الله؟ قال: «على الهيّن الليّن السّهل القريب، (١١)، فلم يجد محمد بن واسع بياضاً يكتب ذلك فيه، فكتبه على ساقه.

عبد الله بن الداراني: ما ضُرِب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قَسُوة القلب.

عائشة: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلُ بِيتَ خَيْرًا أَدْخُلُ عَلَيْهُمْ بَابِ رِفْقُ (٢).

وعنها، عنه ﷺ: (من أَعُطِيَ حظَّه من الرَّفق أَعْطِيَ حظَّه من خير الدنيا والآخرة) (٣).

جرير بن عبد الله البَّجَلِيّ رفعه ﴿إنَّ الله ليعُطي على الرفق ما لا يعطي على الخُرْق، فإذا أحبّ الله عبداً أعطاه الرفق»(٤). وكان يقال: "ما دخل الرُّفق في شيء إلا زانه".

أبو عَوْنَ الأنصاريِّ: ما تكلُّم الإنسان بكلمةٍ عنيفة إلا وإلى جانبها كلمة أليَّن منها تجري

سئلتْ عائشة عن خُلُق رسول الله ﷺ، فقالت: كان خلقُه القرآن: ﴿ غُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمُّرُ بِٱلْمُهْدِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهْلِينَ﴾(°).

وسئل ابنُ المبارك عن حُسْن الخلق، فقال: بشط الوجْه، وكفَّ الأذى، وبذُّلُ الندى.

ابن عباس: إنَّ الخُلُقَ الحسَن يُذِيب الخطايا كما تُذِيب الشمس الجَليد، وإنَّ الخلُق السِّيِّيءَ يفسِد العمل، كما يفسد الخلّ العسل.

عليّ عَلَيْتُ إِذْ : ما من شيء في الميزان أثقل من خُلُق حَسَن.

وعنه عَلَيْتُنْهِ: عنوان صحيفة المؤمن خُسْنُ خلقه.

وعنه عَلَيْتُمْ لِلَّهُ مرفوعاً : عليكم بحسن الخلِّق، فإنه في الجنَّة، وإياكم وسوء الخلق فإنَّه في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود (٣٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد نحوه في كتاب: باقي مسند الأنصار (٢٤٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: الرفق (٢٠١٣)، وأحمد في كتاب: باقي مسند الأنصار (٢٤٧٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

قال المنصور لأخيه أبي العباس في بني حسن لما أزمَعُوا الخروج عليه: آنسُهُم يا أميرَ المؤمنين بالإحسان، فإن استوحشوا فالشُّرُّ يصلح ما يعجز عنه الخير، ولا تَدَعْ محمداً يمرَحُ في أعنَّة العقوق. فقال أبو العباس: يا أبا جعفر؟ إنه من شدَّد نفِّر، ومن لان ألَّف، والتغافل من سجايا الكرام.

ونحن نذكر بعدُ كلاماً كليًّا في سبب الغلطة والفظاظة، وهو الخلق المنافي للخلق الذي كان عليه أمير المؤمنين، فنقول: إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجسماني، وقد يكون لأمرٍ راجع إلى النفس:

فأمّا الأول، فإنما يكون من غَلَبة الأخلاط السوداوّية وترمّدها، وعدم صفاء الدّم وكثرة كدرته وعكَّره، فإذا عَلظ الدم وثَّخُن غلظ الرُّوح النفسانيّ وثخن أيضاً، لأنه متولدٌ من الدم، فيحدث منه نوع مما يحدث الأصحاب الفِظرة، من الاستيحاش والنَّبُوة عن الناس وعدم الاستثناس والبشاشة، وصار صاحبُه ذا جفاء وأخلاق غليظة، ويشبه أن يكون هذا سبباً ماديًّا، فإنَّ الذي يقوى في نفسي أن النفوس إن صحّت وثبتت مختلفةً بالذات.

وأما الراجع إلى النفس فأن يجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى مختلفة مذمومة، نحو أن تكون القوة الغضبية عندها متوافرة، وينضاف إليها تصوُّر الكمال في ذاتها وتوهم النقصان في غيرها، فيعتقد أنَّ حركات غيره واقعة على غير الصّواب، وأن الصواب ما توهمه. وينضاف إلى ذلك قلَّة أدب النفس وعدم الضبط لها واستحقارها للغير، ويقلُّ التوقير له، وينضاف إلى ذلك لجاجٌ، وضيق في النفس، وحدّة واستشاطة وقلة صبر عليه، فيتولّد من مجموع هذه الأمور خَلَق دني، وهو الغلظة والفظاظة، والوعورة والبادرة والكروهة، وعدم حبّه الناس، ولقاؤهم بالأذى، وقلَّة المراقبة لهم، واستعمال القَهْر في جميع الأمور، وتناول الأمر من السماء، وهو قادر على أن يتناوله من الأرض.

وهذا الخلق خارجٌ عن الاعتدال، وداخل في حَيَّز الجؤز، ولا ينبغي أن يسمَّى بأسماء المدح، وأعني بذلك أن قوماً يسمُّون هذا النوع من العنُّف والخلق الوعر رجوليَّة، وشدةً وشكيمة، ويذهبون به مذهب قوة النفس وشجاعتها، الذي هو بالحقيقة مدح. وشتّان بين الخُلَقين، فإنَّ صاحبٌ هذا الخلق ذممناه تصدُّر عنه أفعال كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه، على الأقربِ فالأقرب من معامليه، حتى ينتهيَ إلى عبيده وحرمه، فيكون عليهم سوط عذاب، لا يقيُلهم عثرة، ولا يرحم لهم عَبْرة، وإن كانوا برآء الذنوب، غير مجرمين ولا مكتسبِي سوء، بل يتجرّم عليهم، ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقاً إليهم، حتى يبسُط يده ولسانه، وهم لا يمتنعون منه، ولا يتجاسرون على ردّه عن أنفسهم، بل يُذِعنُون له ويقرُّون

TO - BO - (MAI) - BOB -

1.00

9 · 9

· 1896

Mary.

(B) (B)

· (PA)

l re

بذنوب لهم يقترفوها، استكفافاً لعاديته وتسكيناً لغَضِبه، وهو في ذلك يستمرُّ على طريقته لا يكفّ يداً ولا لساناً.

وأصل هذا الخلق الذي ذكرناه أنه مركب من قوى مختلفة من شدة القوة الغضبية، فهي الحاملة لصاحب هذا الحق على ما يصدُر عنه من البادرة المكروهة والجبه والقِحة، وقد رأينا وشاهدنا من تشتد القوة الغضبية فيه، فيتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى البهائم التي لا تعقل، وإلى الأواني التي لا تحسّ، وربما قام إلى الحِمار وإلى البرذُون فضربهما ولكمهما، وربّما كسر الآنية لشدة غضبه، وربما عَض القُفل إذا تعسّر عليه، وربما كسر القلم إذا تعلقت به شعرة من الدواة واجتهد في إزالتها فلم تزل.

ويحكى عن بعض ملوك اليونان المتقدّمين، أنه كان يغضب على البحر إذا هاج واضطرب، وتأخّرت سفنه عن النفوذ فيه، فيسم بمعبوده ليطمّنه وليطرحن الجبال فيه حتى يصير أرضاً، ويقف بنفسه على البحر، ويهدده بذلك، ويزجُره زجراً عنيفاً، حتى تدرّ أوداجُه ويشتد احمرار وجه، ومنهم من لا يسكن غضبُه حتى يصبّ عليه ماء بارد أو حتى يبول، ولهذا ورد في الشريعة، الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ للصلاة ويصلّى.

وكان عمر بن الخطاب إذا غضب على واحد من أهله لا يسكُن غضبُه، حتى يعض يده عضًا شديداً حتى يُدمِيها.

وذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن سرّية جاءت لعبد الرحمن أو لعبيد الله بن عمر بن الخطاب إليه تشكوه فقالت: يا أميرَ المؤمنين، ألا تعذُرني من أبي عيسى، قال: ومَنْ أبو عيسى؟ قالت: ابنك عبيد الله، قال: ويحك! وقد تكنّى بأبي عيسى! ثم دعاه فقال: إيها اكتنيت بأبي عيسى! فحذر وفزع، وأخذ يده فعضها، ثم ضربه، وقال: ويلك! وهل لعيسى أب؟ أتدري ما كُنّى العرب! أبو سلمة، أبو حنظلة، أبو عرفطة أبو مرّة...

قال الزبير: وكان عمر إذا غضِب على بعض أهله لم يسكن غضبُه حتى يعض يده عضًا شديداً. وكان عبد الله بن الزبير كذلك، ولقوة هذا الخلُق عنده أضمر عبد الله بن عباس في خلافته إبطال القول بالعول وأظهره بعده، فقيل له: هلا قلت هذا في أيام عمر! فقال: هبته، وكان أميراً مهيباً.

ولذلك قال أيضاً أبو سفيان في استلحاق زياد: أخاف من هذا العَيْر الجالس أن يخرِق علي إهابيّ، فإذا هابه أبو سفيان، وهو من بني عبد مناف في المنزلة التي تعلم، وحوله بنو عبد شمس، وهم جمرة قريش، فما ظنك بمن هو دونه!

(E)

وقد علمتَ حال جبلة بن الأيهم وارتدادَه عن الإسلام لتهدُّده له ووعيده إياه أن يضربه بالدُّرَّة، وفساد الحال بينه وبين خالد بن الوليد بعد أن كان وليًّا مصافياً، ومنحرفاً عن غيره قالياً، والشأن الذي كان بينه وبين طلحة حتى همّ أن يوقِع به، وحتّى همّ طلحة أن يجاهرُه، وطلحة هو الذي قال لأبي بكر عند موته: ماذا تقول لربك وقد ولَيْتَ فينا فظًّا غليظاً! وهو القائل له: يا خليفةَ رسول الله، إنا كنّا لا نحتمل شراسته وأنت حيّ تأخذ على يديه، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة!

واعلم أنا لا نريد بهذا القول ذمَّه رضي الله عنه، وكيف نذمَّه وهو أوَّلي الناس بالمدح والتعظيم، ليُمْن نقيبته وبركة خلافته، وكثرة الفتوح في أيامه، وانتظام أمور الإسلام على يده! ولكنّا أردنا أن نشرح ُحال العنف والرفق، وحال سعة الخلق وضيقه، وحال البشاشة والعبوس، وحال الطلاقة والوعورة، فنذكر كل واحد منها ذكراً كليًّا، لا نخصٌ به إنساناً بعينه. فأما عمر فإنه وإن كان وعراً شديداً خشناً، فقد رزق من التوفيق والعناية الإلهية ونَجْح المساعي، وطاعة الرعية ونفوذ الحكم، وقولة الدين وحسن النية وصحة الرأي، ما يُربى محاسنه ومحامده على ما **في ذلك الخلق من نقص، وليس الكامل المطلق إلا الله تعال وحده.** 

فأما حديث الرَّضِيخة وما جعل معاوية لعمرو بن العاص من جعالة على مبايعته ونصرته، فقد تقدم ذكره في أخبار صفين المشروحة في هذا الكتاب من قبل.

## ٨٤ – ومن خطبة له عَلِيَّةٍ في تعظيم الله وتمجيده

لَهُ، لاَ تَقَعُ ٱلْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ، وَلاَ تُعْقَدُ ٱلْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ، وَلاَ تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَالنَّبْعِيضُ، وَلاَ تُحِيطُ بِهِ ٱلْأَبْصَارُ وَٱلْقُلُوبُ.

> في هذا الفصل على قصره ثماني مسائل من مسائل التوحيد: الأولى: أنَّه لا ثانيَ له سبحانه في الإلهية.

والثانية: أنه قديم لا أوّل له. فإن قلت: ليس يدلُّ كلامه على القدم، لأنه قال: «الأوّل لا شيء قبله، فيوهِم كونه غير قديم بأن يكون محدثاً وليس قبله شيء، لأنه محدّث عن عدم والعدم ليس بشيء! قلت: إذا كان محدَثاً كان له محدِث، فكان ذلك المحدث قبله، فثبت أنه متى صدق أنه ليس شيء قبله صدق كونه قديماً.

(A)

**6** 

(F)

والثالثة: أنه أبدِيٌّ لا انتهاء ولا انقضاء لذاته.

والرابعة: نفي الصفات عنه - أعني المعاني.

والخامسة: نفي كونه مكيّفاً، لأن كيف إنما يُسْأَل بها عن ذوي الهيئات والأشكال وهو منزّه عنها.

والسادسة: أنه غير متبعّض لأنه ليس بجسمٍ ولا عَرَض.

والسابعة: أنه لا يُرى ولا يدرُك.

والثامنة: أن ماهيَّتَه غير معلُومة، وهو مذهب الحكماء وكثير من المتكلِّمين من أصحابنا وغيرهم.

وأدلَّةُ هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية.

واعلم أنَّ التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهيّة، ما عرِفت إلا من كلام هذا الرجل، وأنَّ كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمّن شيئاً من ذلك أصلاً، ولا كانوا يتصورونه، ولو تصوّروه لذكروه. وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله عَلَيْتُهِلاً.

الأصل: ومنها: فَاتَّعِظُوا عِبَادَ ٱلله بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ، وَآغْتَبِرُوا بِالآي السَّوَاطِعِ، وَآزُدَجِرُوا بِالأَثْثِرِ النَّوَافِعِ، وَآنْتَفِعُوا بِالذِّثْرِ وَٱلْمَوَاعِظِ، فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَنْكُمْ مَخَالِبُ ٱلْمَنِيَّةِ، وَالْمَوَاعِظِ، فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَنْكُمْ مَخَالِبُ ٱلْمَنِيَّةِ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ ٱلْأَمُورِ، وَالسِّيَاقَةُ إِلَى ٱلْوِرْدِ ٱلْمَوْرُودِ، فَكُلُّ وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلاَئِنُ ٱلْأَمْنِيَّةِ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ ٱلْأَمُورِ، وَالسِّيَاقَةُ إِلَى ٱلْوِرْدِ ٱلْمَوْرُودِ، فَكُلُّ وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلاَئِنُ ٱلْأَمْنِهُ وَدَهَمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ ٱلْأَمُورِ، وَالسِّيَاقَةُ إِلَى ٱلْوِرْدِ ٱلْمَوْرُودِ، فَكُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، سَائِقٌ يَسُوتُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا، وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا.

الشرح: العِبَر: جمع عِبْرة، وهي ما يعتبر به أيّ يتعظ. والآي: جمع آية، ويجوز أن يريدَ بها آي العبر أي العبر أي العبر أي العبر أن يريدَ الله أي خلقه، وفي غرائب الحوادث في العالم. والسواطع: المشرقة المنيرة.

والنَّذر: جمع نذير، وهو المخرِّف، والأحسن أن يكون النَّذر ها هنا هي الإنذارات نفسها، لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ، وفواعل لا تكون في الأكثر إلا صفة المؤنث.

ومُفظِعات الأمور: شدائدها الشنيعة، أفظعَ الأمرُ فهو مُفظِع، ويجوز فظُع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع، وأُفْظِع الرجل على ما لم يسمّ فاعله، أي نزل به ذلك.

وقوله: «والسياقة إلى الورد المورود»، يعني الموت. وقوله: «سَائِقٌ وَشَهِيدٌ»، وقد

(9 · (9) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (141) · (14

فسر غليه ذلك وقال: «سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها»، وقد قال بعض المفسرين: إن الآية لا تقتضي كونهما اثنين، بل من الجائز أن يكون ملكاً واحداً جامعاً بين الأمرين، كأنه قال: «وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها ويشهد عليها». وكلام أمير المؤمنين يحتمل ذلك أيضاً، لأنه لم يقل أحدهما، لكن الأظهر في الأخبار والآثار أنهما

فإن قلت: إذا كان تعالى عالماً بكل شيء فأي حاجة إلى الملائكة التي تكتب الأعمال، كما قال سبحانه: ﴿ بَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمٍ يَكُنُبُونَ ﴾ (١) ، وإذا كان تعالى أعدل العادلين فأي حاجة إلى ملك يشهد على المكلف يوم القيامة؟ وإذا كان قادراً لِذاته، فأي حاجة إلى ملك يسوق المكلف إلى المحشر؟ قلت: يجوز أن يكون في تقرير مثل ذلك في أنفس المكلفين في الدنيا ألطاف ومصالح لهم في أديانهم، فيخاطبهم الله تعالى به لوجوب اللطف في حكمته، وإذا خاطبهم به وجب فعله في الآخرة، لأن خبره سبحانه لا يجوز الخلف عليه.

الأصل: ومنها في صفة الجنة: دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلاَتٌ، وَمَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ، لاَ يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا، وَلاَ يَظْعَنُ مُقِيمُهَا، وَلاَ يَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَلاَ يَبْأَسُ سَاكِنُهَا.

الشرح: الدَّرَجات: جمع درجة، وهي الطّبقات والمراتب، ويقال لها: درجات في الجنة ودَرَكات في النار، وإنما تفاضَلَتْ وتفاوتت بحسب الأعمال، ولا يجوز أن يقع ذلك تفضُّلاً، لأن التفضّل بالثَّواب قبيح.

فإن قلت: فما قولُك في الحُور والولدان والأطفال والمجانين؟ قلت: يكون الواصل إليهم تعيماً ولذة لا شبهة في ذلك، ولكن لا ثواب لهم ولا ينالونه، والثواب أمر أخص من المنافع والنعيم، لأنّه منافع يقترن بها التعظيم والتبجيل، وهذا الأمرُ الأخص لا يحسن إيصاله إلا إلى أرباب العمل.

وقوله: «لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها» قولٌ متفق عليه بين أهل الملّة، إلا ما يحكى عن أبي الهذيل، أنّ حركات أهل الجنة تنتهي إلى سكون دائم. وقد نُزّهه قوم من أصحابنا عن هذا القول وأكذبوا رواته، ومَنْ أثبته منهم عنه زعم أنه لم يقل بانقطاع النعيم، لكن بانقطاع الحركة مع دوام النعيم، وإنما حمله على ذلك أنه لما استدلّ على أن الحركة الماضية يستحيل

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٨٠.

ألاّ يكون لها أوّل، عورض بالحركات المستقبلة لأهل الجنة والنار، فالتزم أنها متناهية، وإنما استُبعد هذا عنه، لأنه كان أجلّ قدراً من أن يذهب عليه الفرق بين الصورتين.

ويبأس: مضارع بَئِسَ، وجاء فيه «يَبِئس» بالكسر، وهو شاذٌ كشذوذ «يحسِب» وينعِم، ومعنى «يبأس»: يصيبه البؤس وهو الشقاء.

## ٨٥ - ومن خطبة له عَلِيَهِ في الوعظ

الأصل: قَدْ عَلِمَ السَّرَائِرَ، وَخَبَرَ الضَّمَائِرَ، لَهُ ٱلْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَٱلْفَلَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَٱلْفُوَّةُ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامٍ مَهَلِهِ، قَبْلَ إِرْهَاقِ أَجَلِهِ، وَفِي فَرَاغِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامٍ مَهَلِهِ، قَبْلَ إِرْهَاقِ أَجَلِهِ، وَفِي فَرَاغِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِكَظَهِهِ، وَلْيُمَهِّذُ لِنَفْسِهِ وَقَدَمِهِ، وَلْبَنَزُوَّذُ مِنْ دَارٍ ظَعْنِهِ لِنَفْسِهِ وَقَدَمِهِ، وَلْبَنَزُوَّذُ مِنْ دَارٍ ظَعْنِهِ لِللَّارِ إِقَامَتِهِ.

فَالله ٱلله أَلله الله النَّاسُ فِيمَا ٱسْتَحْفَظُكُمْ مِنْ كِتَابِهِ، وَٱسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ، فَإِنَّ ٱلله سُبْحَانَهُ لَمْ يَخُلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَنْرُكُكُمْ سُدًى، وَلَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلاَ عَمْي، قَدْ سَمَّى آثَارَكُمْ، وَعَلِمَ أَعْمَالُكُمْ، وَكَتَب آجَالَكُمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ ٱلْكِنَابَ يَبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ، وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيّهُ وَعَلِمَ أَعْمَالُكُمْ، وَكَتَب آجَالَكُمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ ٱلْكِنَابَ يَبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ، وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيّهُ أَزْمَاناً، حَتَّى أَكْمَلُ لَهُ وَلَكُمْ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ، وَٱنْهَى إِلَيْكُمْ عَلَى إِنْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ وَمَكَادِهَهُ، وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَهُ، وَٱلْقَى إِلَيْكُم المَعْذِرَةَ، وَٱنَّخَذَ عَلَيْكُم لِللّهُ مِن ٱلْأَعْمَالِ وَمَكَادِهَهُ، وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَهُ، وَٱلْقَى إِلَيْكُم المَعْذِرَةَ، وَٱنَّخَذَ عَلَيْكُم لِللّهُ مِن ٱلْأَعْمَالِ وَمَكَادِهَهُ، وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَهُ، وَٱلْقَى إِلَيْكُم المَعْذِرَةَ، وَٱنَّخَذَ عَلَيْكُم لَلْهُ مِن ٱلْأَعْمِ بِالْوَهِيدِ، وَٱلْذَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.

الشرح: السرائر: جمع سَرِيرة، وهو ما يكتم من السّرّ.

وخبر الضمائر، بفتح الباء: امتحنها وابتلاها، ومن رواه بكسر الباء أراد اعلم، والاسم النُّرُ، بضم الخاء وهو العلم. والضمائر: جمع ضمير، وهو ما تضمره وتكنّه في نفسك.

وفي قوله: الله الإحاطة بكلّ شيءًا، وقد بينها ثلاث مسائل في التوحيد:

إحداهن : أنه تعالى عالم بكل المعلومات.

والثانية: أنه لا شريك له، وإذا ثبت كونه عالماً بكلّ شيء كان في ضمن ذلك نفي الشريك، " " لأن الشريك لا يكون مغلوباً.

والثالثة: أنه قادر على كلّ ما يصحّ تعلق قادريته تعالى به.

· ( ) ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) ·

وأدلة هذه المسائل مذكورة في الكتب الكلاميّة.

وقوله: "فليعمل العامل منكم إلى قوله": "وليتزود من دار ظعنه لدار إقامته مأخوذ من قول رسول الله عليه في خطبته المشهورة وهي: "أيّها الناس، إنّ لكم معالَم فانتهُوا إلى معالمكم وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم. إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مَضى لا يدري ما الله صانع به، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومِنْ دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الهرّم، ومن الحياة قبل الموت، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو الناره(١).

والمهَل: المهلة والتؤدة. والإرهاق: مصدر أرهق، تقول: أرهقه قِرنه في الحرب إرهاقاً إذا غشيّه ليقتله، وزيّد مرهّق، قال الشاعر:

تَنْدَى أَكِفَّهُمُ وفي أبياتهم ثِقَةُ المجاور والمضافِ المرهَقِ وفي متنفّسه، أي في سَعة وقته، يقال: أنت في نفّس من أمرك، أي في سَعة والكظم بفتحهما: مخرج النَّفَس، والجمع أكظام، ويجوز ظعنه وظعنه، بتحريك العين وتسكينها، وقرىء بهما: ﴿ يَوْمَ ظَمَّنِكُمْ ﴾ (٢) ﴿ وظعَنكم ﴾ .

ونصب «الله الله» على الإغراء، وهو أن تقدّر فعلاً ينصب المفعول به، أي اتقوا الله، وجعلِ تكرير اللفظ نائباً عن الفعل المقدّر ودليلاً عليه.

استحفظكم من كتابه: جعلكم حَفَظة له، جمع حافظ.

السُّدَى: المهمَل، ويجوز سَدى بالفتح، أسديت الإبل: أهملتها. وقوله: «قد سمِّي آثاركم» يفسَّر بتفسيرين: أحدهما: قد بين لكم أعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّبُدُينِ ﴾ (٣)، والثاني: قد أعلى مآثركم، أي رفع منازلكم إن أطعتم، ويكون سميّ بمعنى أسْمَى، كما كان في الوجه الأول بمنى أبان وأوضح.

والتّبيان، بكسر التاء: مصدر، وهو شاذً، لأن المصادر إنما تجيء على «التّفعال» بفتحها مثل التّذكار والتّكرار، ولم يأت بالكسر إلا حرفان وهما: التّبيان والتّلْقَاء.

وقوله: «حتى أثحمل له ولكم دينه» من قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي﴾(١).

وقوله: «الذي رضي لنفسه» من قوله تعالى: ﴿وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِعِبِ ٱرْتَعَنَىٰ لَهُمْ﴾(٥)، لأنه

<sup>﴿ (</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٥٨١)، والديلمي في «مسند الفردوس» (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٨٠. (٣) سورة البلد، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>ع) سورة المائدة، الآية: ٣. (٥) سورة النور، الآية: ٥٥.

إذا ارتضى لهم فقد ارتضاه لنفسه، أي ارتضى أن ينسَب إليه، فيقال: هذا دين الحق. «وأنهَى إليكم»: عرّفكم وأعلمكم.

ومحابّه: جمع محبة، ومكارهه: جمع مَكْرهة، وهي ما تكره، وفي هذا دلالة أن الله تعالى يحب الطاعة ويكره المعصية، وهو خلاف قول المجبِرة.

والأوامر: جمع آمِر، وأنكره قوم وقالوا: ها هنا جمع «أمْر»، كالأحاوِص جمع الحوص، إ والأحامِر جمع أحْمر. يعني الكلام الآمر لهم بالطاعات وهو القرآن.

والنّواهي: جمع ناهِية، كالسّواري جمع سارِية، والغوادي جمع غادية، يعني الآيات الناهية لهم عن المعاصي، ويضعُف أن يكون الأوامر والنواهي جمع أمر ونهي، لأن «فَعُلاً» لا يجمع على أفاعل وفواعل، وإن كان قال ذلك بعض الشواذ من أهل الأدب.

وقوله: "وألقى إليكم المعذِرة كلام فصيح، وهو من قوله تعالى: ﴿ الْقَيْ إِلَيْكُمُ السَّلَمُ ﴾ (١).

وقدّم إليكم بالوعيد، وأنذركم بين يدي عذاب شديد، أي أمامه وقبله، مأخوذ أيضاً من القرآن. ومعنى قوله: «بين يدي عذاب شديد»، أي أمامه وقبله، لأن ما بين يديك متقدم لك.

الأصل: فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيَّةَ أَيَّامِكُمْ، وَأَصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ ٱلْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا ٱلْغَفْلَةُ، وَالتَّشَاغُلُ عَنِ المَوْعِظَةِ، وَلاَ تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ، فَتَذْهَبَ بِكُمُ الرَّخَصُ مَذَاهِبَ الظَّلَمَةِ، وَلاَ تُدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ بِكُمْ ٱلْإِذْهَانُ عَلَى المَمْصِيةِ.

هِبَادَ ٱلله: إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ، وَإِنَّ أَغَشَّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ، وَإِنَّ أَغَشَّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ، وَالمَّغَبُونُ مَنْ ظَبَنَ نَفْسَهُ، وَالمَّغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينُهُ، وَالسَّعَيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، وَالشَّقِّي مَنِ أَنْخَدَعَ لِهَوَاهُ وَغُرُودٍهِ.

وَٱعْلَمُوا أَنَّ بَسِيرَ الرِّيَاء شِرْكَ، وَمُجَالَسَةً أَهْلِ ٱلْهَوَى مَنْسَاةً لِلْإِيمَانِ، وَمَحْضَرَةً لِلشَّبْطَانِ. جَانِبُوا ٱلْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ. الصَّادِقُ عَلَى شَفَا مَنْجَاةٍ وَكَرَامَةٍ، وَٱلْكَاذِبُ عَلَى لَنْرَفِ مَهْوَاةٍ وَمَهَانَةٍ.

وَلاَ تَحَاسَدُوا، فَإِنَّ ٱلْحَسَدَ يَأْكُلُ ٱلْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ ٱلْحَطَبَ، وَلاَ تَبَاغَضُوا فَإِنَّها الخَالِقَةُ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ الأَمَلَ يُسْهِي ٱلْعَقْلَ، وَيُنْسِي الذِّكْرَ. فَأَكْذِبُوا ٱلْأَمَلَ، فَإِنَّهُ غَرُورٌ، وَصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ.

إ (١) سورة النساء، الآية: ٩٤.

BAB · BAB ·

, a

34. B

. (4)

. **BB** 

**EX.** 

الشعرح: قوله: افاستدركوا بقية أيامكم، يقال: ااستدركت ما فات وتداركت ما فات، في الشعرح: قوله: افاستدركوا بقية أيامكم، يقال: الستدركت ما فات وتداركت ما فات، بمعنى المعنى المعنى الفسروا لها أنفسكم، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ بَعْدَى لَنَهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ﴾(١)، يقال: الصبر فلان نفسه على كذا، أي حبسها عليه. يتعدى المنتوب والمنتوب المنتوب المنتو

فينصب، قال عنترة:

فينصب، قال عنترة:

فيصب برتُ عارفة للذلك حُرَّة ترسو إذا نفس الجبان تَظلَم عُرَّة ان في رجل أمسَك رجلاً وقتله الآخر،

اي حبست نفساً عارفة. وفي الحديث النبويّ في رجل أمسَك رجلاً وقتله الآخر،

فقال عَلَيْكِلاً: «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» (٢)، أي احبسوا الذي أمسكه حتى يموت.

والضمير في «فإنها قليل» عائد إلى الأيام التي أمرهم باستدراكها. يقول: إن هذه الأيام التي قد بقيّت من أعماركم قليلة، بالنسبة والإضافة إلى الأيام التي تغفلون فيها عن الموعظة.

وقوله: افإنها قليل، فأخبر عن المؤنث بصيغة المذكر، إنما معناه فإنها شيء قليلٌ بحذف الموصوف، كقوله: ﴿وَحَسُنَ أَوْلَكِيكَ رَفِيقًا﴾ (٣) أي قبيلاً رفيقاً.

ثم قال: "ولا تُرخّصوا"، نَهَى عن الأخذ برُخَص المذاهب، وذلك لأنه لا يجوز للواحد من العامة أن يقلّد كلاً من أئمة الاجتهاد فيما خفّ وسَهلُ من الأحكام الشرعية. أو لا تُساهلوا أنفسكم في ترك تشديد المعصية، ولا تسامحوها وترخّصوا إليها في ارتكاب الصغائر والمحقّرات من الذنوب، فتهجُم بكم على الكبائر، لأنّ من مَرَن على أمرٍ تدرّج من صغيره إلى كبيره.

والمداهنة: النفاق والمصانعة. والإدهان مثله، قال تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ نُدُّهِنُ نَبُدُهِنُونَ﴾.

قوله: «إنّ أنصحَ الناس لنفسه أطوعُهم لربه»، لأنه قد صانها عن العقاب، وأوجب لها الثواب، وذلك غاية ما يمكن من نصيحتها ونفعها.

قوله: «وإن أغشّ الناس لنفسه أعصاهم لربه، لأنه ألقاها في الهلاك الدائم، وذلك أقصى ما يمكن من غِشّها والإضرار بها.

ثم قال: «والمغبونُ من غبن نفسه»، أي أحق الناس أن يسمَّى مغبوناً مَنْ غَبَن نفسه، يقال: غبنتُه في البيع غبناً، بالتسكين، أي خدعتُه، وقد غُبِن فهو مغبون، وغبِن الرجل رأيه بالكسر غبناً بالتحريك فهو غبين، أي ضعيف الرأي، وفيه غَبَانة. ولفظ الغَبْن يدلّ على أنه من باب غَبْن البيع والشراء، لأنه قال: «والمغبون» ولم يقل: «والغبين».

ENG · ENG · E

g · @@-

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبن منظور في لسان العرب: ٤٣٨/٤، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال رقم:
 ٣٩٨٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم، الآية: ٩.

. @A

. (B)(B)

(A)

\*\*

S. S.S.S.

948 · 1848

والمغبوط: الذي يُتمنَّى مثلُ حاله، والذي يتمنى زوالَ حاله وانتقالها هو الحاسد، والحسد مذموم، والغبطة غير مذمومة، يقال: غَبَطته بما نَال، أغبطه غبطاً وغِبُطة فاغتبط هو، كقولك منعته فامتنع، وحبسته فاحتبس، قال الشاعر:

وبينما المرء في الأحياء مغتبِطٌ إذا صار في الرَّمْس تعفُوه الأعاصير هكذا أنشدوه بكسر الباء، وقالوا فيه: مغتبط، أي مغبوط.

قوله: ﴿ وَالسَّعِيدُ مِن وُعظ بغيرهِ \* مثَلُ مِن الأمثال النَّبُوية .

وقد ذكرنا فيما تقدم، ما جاء في ذم الرياء وتفسير كونه شِرْكاً.

وقوله عَلَيْتُكِلاً: «مَنْسَاة للإيمان»، أي داعية إلى نسيان الإيمان وإهماله، والإيمان الاعتقاد والعمل.

ومحضرة للشيطان: موضع حضوره، كقولك: مَسْبَعة، أي موضع السباع. ومَفْعَاة، أي موضع الأفاعي.

ثم نهى عن الكذب وقال: "إنه مجانب للإيمان" وكذا ورد في الخبر المرفوع. وشفا منجاة، أي حَرْف نجاة وخَلاَص، وشفا الشيء حرفه، قال تعالى: ﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ ﴾ (١)، وأشفى على الشيء وأشرف عليه بمعنى، وأكثر ما يقال ذلك في المكروه، يقال: أشفى المريض على الموت، وقد استعمله ها هنا في غير المكروه.

والشَّرَف: المكان العالي، بفتح الشين، وأشرفْت عليه، أي اطَّلعت من فوق.

والمَهُواة: موضع السقوط. والمهانة: الحقارة.

ثم نهى عن الحسّد وقال: «إنه يأكلُ الإيمان كما تأكل النار الحطب»(٢). وقد ورد هذا الكلام في الأخبار المرفوعة، وقد تقدّم منا كلام في الحسد، وذكرنا كثيراً مما جاء فيه.

ثم نهى عن المباغضة وقال: «إنها الحالقة»، أي المستأصِلة التي تأتي على القوم، كالحلّق لشعر.

ثم نهى عن الأمل وظُوله وقال: «إنه يورث العقل سهواً، وينسي الذكر». ثم أمر بإكذاب الأمل، ونهى عن الاعتماد عليه، والسكون إليه، فإنه من باب الغرور.

وقد ذكرنا في الأمل وطوله نكتاً نافعة فيما تقدم، ويجب أن نذكر ما جاء في النهي عن الكذب.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: الحسد (٤٩٠٣)، وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: الحسد (٤٢١٠).

### ذم الكذب والكذابين

جاء في الخبر عن رسول الله عليه الله عنه عنه أذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منه مسيرة ميل، من نتْن ما جاء به»<sup>(۱)</sup>.

وعنه عَلَيْتَالِدٌ : ﴿إِياكُم وَالْكَذَبِ، فإن الْكَذَبِ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ وَالْفَجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وإن الرجل ليكذِب ويتحرّى الكذب، فيُكتب عند الله كاذباً، وعليكم بالصدق، فإن الصَّدق يَهدي إلى البِرّ، وإن البرّ ليهدي إلى الجنة، وإن الرجلَ ليصدُق ويتحرّى الصدق، فيُكتب عند الله

وروي أنّ رجلاً قال للنبيّ ﷺ: أنا يا رسول الله أستسِرٌ بخلال أربع: الزني، وشرب الخمر، والسرّق، والكذب، فأيتهنّ شئتَ تركتُها لك، قال: «دع الكذب»، فلما وَلَّى همَّ بالزني، فقال: يسألني فإن جحدت نقضت ما جعلت له، وإن أقررت حُدِدت، ثم همّ بالسّرق، ثم بِشُرْب الخمر، ففكّر في مثل ذلك، فرجع إليه فقال: قد أخذَت عليّ السبيل كلّه، فقد تركتهنّ أجمع (٣).

قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله: يا بنيّ أنت أفقهُ مني، وأنا أعقل منك، وإن هذا الرجل يُدْنِيك – يعني عمر بن الخطاب – فاحفظ عنّي ثلاثاً : لا تُفشِيَنّ له سرًّا، ولا تغتابَنّ عنده أحداً، ولا يطلِّعَنَّ منك على كِذبةٍ. قال عبد الله: فكانت هذه الثلاث أحبّ إليّ من ثلاث بَدَرات ياقوتاً .

قال الواثق لأحمد بن أبي دُوَاد رحمه الله تعالى: كان ابنُ الزّيات عندي، فذكرَك بكلّ قبيح، قال: الحمد لله الذي أحوجَه إلى الكذب عليّ، ونزّهني عن الصدق في أمرِه.

وكان يقال: أمران لا يكاد أحدُهما ينفكُ من الكذب: كثرةُ المواعيد وشدة الاعتذار.

ومن الحِكُّم القديمة: إنَّما فَضْل الناطق على الأخرس بالنطق، وزَيْن المنطق الصدق، فالكاذب شرّ من الأخرس.

قال الرشيد للفضل بن الربيع في كلام جرى بينهما: كذبتَ، فقال: يا أمير المؤمنين، وَجُه ﴿ الكذوب لا يقابلك، ولسانه لا يحاورك.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب الصدق والكذب (١٩٧٢).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة، باب قبح الكذب (٢٦٠٧)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب: الصدق والكذب (١٩٧١)، وأبو داود في كتاب: الأدب، باب: التشديد في إم الكذب (٤٩٨٩).

(٣) أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: ٣/٢٧٤.

\* · DO · (1·1) · DO · · · · · DO · DO · DO · DO

(₩)

ENE

. B/B

. Be

**B** 

. Baran

PAS . 18846

· (1988)

( g) -2 c (f)

قبل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾(١)، هي في الكذابين، فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة.

ومن كلام بعض الصالحين: لو لم أترك الكذب تأثُّماً لتركتُه تكرُّماً.

أبو حيان: الكذِب شعارٌ خَلَق، وموردٌ رَنَق، وأدب سيّى، وعادة فاحشة، وقَلّ مَن استرسل معه إلا ألفَه، وقلّ من ألفه إلا أتلفه، والصدق ملبس بهيّ، ومنهل غذيّ، وشُعاع منبتٌ، وقلّ من اعتاده ومرن عليه إلا صحبته السكينة، وأيّده التوفيق، وخدمته القلوب بالمحبّة، ولحظته العيون بالمهابّة.

ابن السّماك: لا أُذري، أُوجَر على ترك الكذب أم لا! لأني أتركه أَنْفَةً.

يحيى بن خالد: رأيتُ شِرِّيب خمرٍ نَزَع، ولصًّا أقلع، وصاحبَ فواحش ارتدع، ولم أر كاذباً رَجَعَ.

قالوا في تفسير هذا: إن المولع بالكذب لا يكاد يصبر عنه، فقد عوتب إنسان عليه، فقال لمعاتبه: يابن أخي، لو تغرّغُرْت به لما صبرت عنه.

وقيل لكاذب معروف بالكذب: أصدقت قطّا؟ قال: لولا أني أخاف أن أصدُق لقلت: لا! وجاء في بعض الأخبار المرفوعة: قيل له: يا رسولَ الله، أيكون المؤمن جَباناً؟ قال: نعم، قيل: أفيكُون بخيلاً؟ قال: نعم، قيل أفيكون كاذباً؟ قال: لا.

وقال ابنُ عباس: الحَدَث حَدَثان: حدث مِن فِيك، وحدث من فَرْجك.

وقال بعضهم: من أسرع إلى الناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون، أخذه شاعر فقال:

وَمَــنُ دَعَــا السنَّـاسَ إلــى ذَمَّــهِ ذَمَّــوه بــالــحــقُ وبــالــبـاطــلِ وكان يقال: خذوا عن أهل الشرف، فإنهم قَلّما يكذبون.

وقال بعض الصالحين: لو صحِبَني رجل، فقال لي: اشترطُ عليّ خَصْلَةً واحدة لا تزيد عليها، لقلت: لا تكذب.

وكان يقال: خَصَّلتان لا يجتمعان: الكذب والمروءة.

كان يقال: مِنْ شرف الصدق أنّ صاحبَه يُصدّق على عدوّه، ومن دناءة الكذب أنّ صاحبَه يكذّب وإن كان صادقاً.

ومثل هذا قولهم: منْ عُرِف بالصدق جاز كِذبُه، ومن عُرِف بالكذب لم يَجُزُّ صدقه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ١٨.

وجاء في الخبر المرفوع: «إن في المعاريض لمندوحَةً عن الكذب،<sup>(١)</sup>.

وقال ابن سِيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف.

وقالوا في قوله تعالى: ﴿لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (٢)، لم ينسَ، ولكنّه من معاريض الكلام، وكذلك قالوا في قول إبراهيم: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ (٢).

وقال العُتْبِيّ: إني الأصدُق في صغارِ ما يضرّني، فكيف الا أصدق في كبار ما ينفعني! وقال المعض الشعراء:

لا يكذِبُ السرءُ إلا من مهانَتِه أو عادةِ السَّوءِ أو من قلة الأدبِ لَعَضُ جيفَةِ كَلْبِ خيرُ رائحةِ مِن كِذبة المرء في جِد وفي لعبِ شهد أعرابيّ عند معاوية بشهادة، فقال له: كذبت، فقال: الكاذب والله المتزمّل في ثيابك، فقال معاوية: هذا جزاء من عَجِل.

وقال معاوية يوماً للأحنف – وحدّثه حديثاً، أتكذب؟ فقال له الأحنف: والله ما كذبت منذ علمتُ أنّ الكذب يشين أهله.

ودخل عبدُ الله بن الزُّبير يوماً على معاوية فقال له: اسمع أبياتاً قلتُها – وكان واجداً على معاوية – فقال: هات، فأنشده:

إذا أنت لم تُنصِفُ أَخَاكَ وجَدْتَه عَلَى طَرَفِ الهجران إن كان يعقلُ ويركب حدّ السيف مِزْحَلُ ويركب حدّ السيف مِزْحَلُ ويركب حدّ السيف مِزْحَلُ فقال معاوية: لقد شعرتَ بعدنا يا أبا بكر، ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه مَعْنُ بن أوس المزنيّ، فقال: أقلت بعدنا شيئاً؟ قال نعم، وأنشده:

لَسَعَسَمْ رُكُ لا أُدرِي وإِنِّسِي لأَوْجَسَلُ عَلَى أَيِّنَا تَسَعَّدُو السَمَنَيَّةُ أَوِّلُ حَتَى صَارَ إِلَى الأبيات التي أنشدها ابن الزبير، فقال معاوية: يا أبا بكر، أما ذَكرتَ آنفاً أن هذا الشعر لك؟ فقال: أنا أصلحتُ المعاني وهو ألّف الشعر. وبعدُ، فهو ظِئْري وما قال من شيء فهُوَ لي. وكان عبد الله بن الزبير مُشترضَعاً في مُزَيْنة.

وروى أبو العباس المبرّد في «الكامل» أن عمرَ بن عبد العزيز كَتَب في إشخاص إياس بن معاوية المزنيّ، وعديّ بن أرطاة الفَزاري أمير البصرة وقاضيها إليه، فصار عديّ إلى إياس،

(٢) سورة الكهف، الآية: ٧٣.

· BAB · BAB · BAB · ( 2 · L ) · BAB · BAB

9.0

· 03.63

9469 • 1594

. 37°

: •

© . ⊕,©

· (6)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۰۱۳۱)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲٦٠٩٦)، وابن عدي في «الكامل» (۲۳٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ٨٩.

وقدّر أنّه يمزّنه عند عمر بن عبد العزيز ويُثنِي عليه، فقال له: يا أبا وائلة، إن لنا حقًّا ورِحماً، فقال إياس: أعَلَى الكذب تريدني! والله ما يسرنيّ أنْ كذبتُ كذبة؟ يغفرهَا الله لي، ولا يطلع عليها هذا – وأوماً إلى ابنه – ولِي ما طلعت عليه الشمس!

وروى أبو العباس أيضاً: أن عمرو بن معديكرب الزَّبيديّ كان معروفاً بالكذب. وقبل لخلف الأحمر - وكان مولًى لهم وشديد التعصب لليمن: أكان عمرو بن معديكرب يكذب؟ قال: يكذب في المقال ويصدق في الفعال.

قال أبو العباس: فروِي لنا أن أهل الكوفة الأشراف، كانوا يظهرون بالكُناسة، فيركبون على دوابهم حتى تطرُدَهم الشمس، فوقف عمرو بن معديكرب الزُّبيديّ، وخالد بن الصقعب النَّهديّ – وعمرو لا يعرفه، إنما يسمع باسمه – فأقبل عمرو يحدثه، فقال: أغرُنا مرّة على بني نَهُد، فخرجوا مسترعِفين بخالد بن الصقعب، فحملتُ عليه، فطعنته فأذريتُه ثم مِلْت عليه بالصَّمْصَامة، فأخذت رأسه، فقال خالد بن الصقعب: حِلاً أبا ثور، إن قتيلك هو المحدَّث، بالصَّمْصَامة، فأخذت رأسه، فقال خالد بن الصقعب: حِلاً أبا ثور، إن قتيلك هو المحدَّث، فقال عمرو: يا هذا إذا حُدَّثت فاستمِع، فإما نتحدّث بمثل ما تستمِع لنُرهِب به هذه المعدّية .

قوله: «مسترعفِين» أي مقدمين له. وقوله: «حِلاً أبا ثور» أي استثن، يقال: حلف ولم يتحلّل، أي لم يستثن والمعدّية: مضرُ وربيعة وإياد، بنو معدّ بن عدنان، وهم أعداء اليمن في المفاخرة والتكاثر.

## ٨٦ - ومن خطبة له عَلَيْنَا في صفات من يحبه الله تعالى

الأصل: عِبَادَ ٱلله، إِنَّ مِنْ أَحَبُّ عِبَادِ ٱللهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ ٱللهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَاسْتَشْعَرَ ٱلْحُزْنَ، وَتَجَلِّبَ ٱلْخُوْفَ، فَزَهَرَ مِصْبَاحُ ٱلْهُدَى فِي قَلْبِهِ، وَأَعَدَّ ٱلْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازلِ بهِ، فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلْبَعِيدَ، وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ.

نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ، وَٱرْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ، سُهِّلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ، فَشَرِبَ نَهَلاً، وَسَلَكَ سَبِيلاً جَدَداً.

قَدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهَوَاتِ، وَتَخَلَّى عَنِ ٱلْهُمُومِ، إِلاَّ هَمَّا وَاحِداً ٱنْفَرَدَ بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ ٱلْعَمَى، وَمُشَارَكَةِ أَهْلِ ٱلْهَوَى، وَصَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ ٱلْهُدَى، وَمَغَالِيقِ أَبْوَابِ ٱلرَّدَى.

قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ، وَقَطَعَ غِمَارَهُ، وَٱسْتَمْسَكَ مِنَ ٱلْعُرَا إِذَا فَقِهَا، وَمِنَ ٱلْحِبَالِ بِأَمْتَنِها، فَهُوَ مِنَ ٱلْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ، قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ شُهُ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ ٱلْأُمُورِ، مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ، وَتَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ.

TO BOOK . TO BOOK ( E.E) BOOK . TO B

مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ، كَشَّافُ عَشَوَاتٍ، مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ، دَفَّاعُ مُعْضِلاًتٍ، دَلِيلُ فَلَوَاتٍ، يَقُولُ فَيُفْهِمُ، وَيَسْكُتُ فَيَسْلَمُ.

قَدْ أَخْلَصَ للهُ فَأَسْتَخْلَصَهُ، فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ، قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ ٱلْعَدْلَ، فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ ٱلْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ.

يَصِفُ ٱلْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ، لاَ يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلاَّ أَمَّهَا، وَلاَ مَظِنَّةً إِلاَّ قَصَدَهَا، قَدْ أَمْكَنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ، فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ، يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ، وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ.

الشرح: استشعر الحزن: جعله كالشعار، وهو ما يلي الجسد من الثياب. وتجلبَب الخوف: جعله جلباباً، أي ثوباً.

زهر مصباح الهدى: أضاء. وأعدّ القِرَى ليومه، أي أعدّ ما قدمه من الطاعات قِرَّى لضيف الموتِ النازل به. والفُرات: العذب.

وقوله: «فشرب نَهَلاً»، يجوز أن يكون أراد بقوله: «نَهَلاً» المصدرَ، من نَهَلَ يَنْهَلُ نَهَلاً، أي شرب حتى رَوِيَ، ويجوز أن يريد بالنَّهَل الشرب الأول خاصة، ويريد أنه اكتفى بما شربه أولاً، فلم يحتج إلى العَلل.

وطريق جَدَدٌ: لا عثار فيه لقوة أرضه. وقطع غِماره، يقال: بحر غَمْر، أي كثير الماء، وبحار غِمار. واستمسك من العرا بأوثقها، أي من العقود الوثيقة، قال تعالى: ﴿فَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْعُلُودُ الوثيقة، قال تعالى: ﴿فَلَهُ السَّمْسَكَ بِٱلْمُرُودُ الْوُثْقَى ﴾ (١). ونصب نفسه لله، أي أقامها.

كشّاف عَشُوات: جمع عُشُوة وعَشُوة وعِشُوة، بالحرّكات الثلاث، وهي الأمر الملتبس، يقال: أوطأني عَشُوةً.

والمعضِلات: جمع معضلة وهي الشدائد والأمور التي لا يهتدي لوجهها .

دليل فلوات، أي يُهتدى به كما يَهتدى الركب في الفلاة بدليلهم.

أمَّها: قصدها. ومظنَّة الشيء: حيث يُظنّ وجوده. والثَّقَل. متاع المسافر وحَشَمه.

#### العياد والزهاد والعارفون

واعلم: أنّ هذا الكلام منه أخذ أصحاب علْم الطريقة والحقيقة علمَهم، وهو تصريح بحال العارف ومكانته من الله تعالى.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦.

(A)

والعِرْفان درجة حالٍ رفيعة شريفة جدًا، مناسبة للنبوّة، ويختصّ الله تعالى بها مَنْ يقرّبه إليه من خلقه.

والأولياء على طبقات ثلاث:

الطبقة الأولى: حالُ العابد، وهو صاحبُ الصلاة الكثيرة، والصوْم الدائم، والحجّ والصدقة.

والطبقة الثانية: حال الزاهد، وهو المعرِضُ عن ملاذٌ الدنيا وطيّباتها، تقنِعه الكِسره، وتستُره الخِرقَّة، لا مالَ ولا زوجة ولا ولد.

والطبقة الثالثة: حال العارف، وهو الواصل إلى الله سبحانه بنفسه لا ببدِنه، والبارىء سبحانه متمثّلٌ في نفسه تمثّلُ المعشوق في ذات العاشق، وهو أرفع الطبقات، وبعده الزاهد.

وأما العابد فهو أدُونُها، وذلك لأنّ العابد مُعامل كالتّاجر، يعبُد ليثاب، ويُتعب نفسه ليرتاح، فهو يعطي من نفسه شيئاً ويطلب ثمنه وعِوَضه، وقد يكون العابد غنيًا موسراً، كثير المال والولد، فليستُ حاله من أحوال الكمال.

وأما الزاهد، فإنه احتقر الدنيا وعروضها وقَيْناتها، فخلصت نفسه من دناءة المطامع وصار عزيزاً مَلِكاً، لا سلطان عليه لنفسه ولا لغيره، فاستراح من الذلّ والهوان، ولم يبق لنفسه شيء تشتاق إليه بعد الموت، فكان أقرب إلى السلامة والنجاة من العابد الغنيّ الموسر.

وأمّا العارف فإنّه بالحال التي وصفناها، ويستلزم مع وجودها أن يكون زاهداً، لأنه لا يتصوّر العِرْفان مع تعلّق النفس بملاذ الدنيا وشهواتها. نعم قد يحصلُ بعضُ العرفان لبعض العلماء الفضلاء، مع تعلّقهم بشهوات الدنيا، ولكنّهم لا يكونون كاملين في أحوالهم، وإنما تحصّل الحالة الكاملة لمن رَفضَ الدنيا وتخلّى عنها، وتستلزم الحالة المذكورة أيضاً أن يكون علماء أن يكون على قدم عظيمة من العبادة، بل عابداً عبادةً ما، وليس يشترط في حصول حال العرفان أن يكون على قدم عظيمة من العبادة، بل الإكثارُ من العبادة حجاب كما قيل، ولكنْ لا بدّ من القيام بالفرائض وشيء يسير من النوافل.

واعلم: أن العارف هو العارف بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وكتبه، وبالحكمة المودعة في نظام العالم، لا سيما الأفلاك والكواكب، وتركيب طبقات العناصر، والأحكام وفي تركيب الأبدان الإنسانية.

فمن حصل له ذلك، فهو العارف، وإن لم يحصل له ذلك، فهو ناقص العرفان، وإن انضم إلى ذلك استشعارُه جلال الله تعالى وعظمته، ورياضة النفس والمجاهدة، والصبر والرضا والتوكل، فقد ارتفع طبقة أخرى، فإن حصل له بعد ذلك الحبّ والوجّد، فقد ارتفع طبقة

(A) . (B) (B) . (E) . (B) (B) . (E) . (B) (B) . (B) (B)

. BAG . BAG

. &\&\

> - 69/69 -

(A) (B)

أخرى، فإن حَصَل له بعد ذلك الإعراضُ عن كلّ شيء سوى الله، وأن يصير مسلوباً عن

وخامسها: أن يقرّب على نفسه البعيد، وذلك بأن يمثّل الموت بين عينيه صباحاً ومساءً، وألاً يطيل الأمل.

وسادسها: أن يهوّن عليه الشدائد، وذلك باحتمال كُلَف المجاهدة ورياضة النفس على 🤫 عمل المشاقً.

الموجودات كلها، فلا يشعر إلا بنفسه وبالله تعالى، فقد ارتفع طبقة أخرى، وهي أرفع وهناك طبقة أخرى يذكرونها، وهي أن يسلب عن نفسه أيضاً، فلا يكون له شعور بها

أصلاً، وإنما يكون شاعراً بالقيّوم الأوّل سبحانَه لا غير، وهذه درجةُ الاتحاد، بأن تصير إيراً الذَّاتَانَ ذَاتَاً وَاحَدُهُ.

وهذا قول قوم من الأوائل ومن المتأخّرين أيضاً، وهو مقام صعب، لا تثبت العقول لتصوُّره واكتناهه.

واعلم أن هذه الصفات والشروط والنعوت التي ذكرها في شرح حال العارف، إنما يعني بها نفسَه عَلَيْتُهُمْ، وهو من الكلام الذي له ظاهر وباطن، فظاهره أن يشرح حال العارف المطلق، وباطنه أن يشرح حال عارف معيّن، وهو نفسه عَلِيَّكِيِّلاً . وسيأتي في آخر الخطبة ما يدلّ على

ونحن نذكر الصفات التي أشار عَلَيْتُلِلا إليها واحدة واحدة:

فَأُوَّلُهَا : أَنْ يَكُونَ عَبِداً أَعَانُهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسُهُ، ومعنى ذلك أَنْ يَخْصُهُ بِٱلطَّاف، يختار عندها الحَسن ويتجنّب القبيح، فكأنه أقام النفس في مقام العدرّ، وأقام الألطاف مقام المعونة التي يمدّه الله سبحانه بها، فيكسِر عادية العدو المذكور، وبهذا الاعتبار سمي قومٌ من المتكلمين

وثانيها: أن يستشعر الحزن، أي يحزن على الأيام الماضية، إن لم يكن اكتسب فيها من موجبات الاختصاص أضعاف ما اكتسبه.

وثالثها: أن يتجلببُ الخوف، أي يخاف من الإعراض عنه، بأن يصدر عنه ما يمحوه من جريدة المخلِصين.

ورابعها: أن يُعِدُّ القِرَى لضيف المنيَّة، وذلك بإقامة وظائف العبادة.

وسابعها: أن يكون قد نظر فأبصر، وذلك بترتيب المقدّمات المطابقة لمتعلّقاتها ترتيباً صحيحاً، لتنتج العلم اليقينيّ.

وثامنها: أن يذكر الله تعالى فيستكثرَ من ذكره، لأنّ ذكره سبحانه والإكثار منه، يقتضي سكونَ النفس وطُمأنينتها، كما قال تعالى: ﴿أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ﴾ (١).

وتاسعها: أن يرتوِيَ من حبّ الله تعالى، وهو العذب الفُرات، الذي سهل موارده على من انتخبه الله، وجعله أهلاً للوصول إليه، فشرب منه ونَهَل، وسلك طريقاً لا عَثار فيه ولا وَعْث.

وعاشرها: أن يخلَعَ سرابيلَ الشهوات، لأن الشهوات تصدِى، مرآة العقل، فلا تنطبع المعقولات فيها كما ينبغي، وكذلك الغَضب.

وحادي عشرها: أن يتخلّى من الهموم كلّها، لأنها تزيّدات وقواطع عن المطلوب، إلا همّا واحداً وهو همّه بمولاه، الذي لذّته وسروره الاهتمام به، والتفرد بمناجاته ومطالعة أنوار عِزّته، فحينئذٍ يخرج عن صفة أهل العّمى، ومن مشاركة أهل الهوى، لأنه قد امتاز عنهم بهذه المرتبة والخاصيّة التي حصلت له فصار مفتاحاً لباب الهدى، ومِغْلاقاً لباب الضلال والردى، قد أبصر طريق الهدى، وسلك سبيله، وعرف مناره، وقطع غماره.

وثاني عشرها: أن ينصِبَ نفسه لله في أرفع الأمور، وهو الخلوة به، ومقابلة أنوار جلاله بمرآة فكره، حتى تتكيّف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراق، فهذا أرفع الأمور وأجلّها وأعظمها، وقد رّمَز في هذا الفصل، ومزجه بكلام خرج به إلى أمر آخر، وهو فقه النفس في الدين، والأمور الشرعية النافعة للناس في دنياهم وأخراهم، أمّا في دنياهم فلردُع المفسِد وكف الظالم، وأما في أخراهم فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلهية. فقال: «في إصدار كلّ وارد عليه»، أي في فُتيا كلّ مستفتٍ له، وهداية كلّ مسترشِد له في الدين، ثم قال: «وتصيير كلّ فرع إلى أصله». ويمكن أن يحتج بهذا من قال بالقياس، ويمكن أن يقال: إنه لم يُرد ذلك، بل أراد تخريج الفروع العقلية، وردّها إلى أصولها، كما يتكلف أصحابنا القول في بيان حكمة القديم تعالى، في الآلام وذبح الحيوانات، ردًّا له إلى أصل العدل، وهو كونه تعالى لا يفعل القديم.

وثالث عشرها: أن يكون مصباحاً لظلمات الضلال، كشّافاً لعشّوات الشُّبَه، مفتاحاً لمبْهَمات الشُّكوك المستغلقة، دفّاعاً لمعضلات الاحتجاجات العقلية الدقيقة الغامضة، دليلاً في فلوات الأنظار الصعبة المشتبهة، ولم يكن في أصحاب محمد المشيّئ أحد بهذه الصفة إلا

ج (١) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

ورابع عشرها: أن يقول مخاطباً لغيره فيُفهمه ما خاطبه به، وأن يسكت فيَسلم، وذلك لأنه ليس كل قائل مُفهماً ، ولا كل ساكت سالماً .

وخامس عشرها: أن يكونَ قد أخلصَ لله فاستخلَصه الله، والإخلاص لله مقام عظيم جدًّا، وهو ينزّه الأفعال عن الرّياء، وألاّ يمازج العبادة أمر لا يكون لله سبحانه، ولهذا كان بعض الصالحين يُصْبِح من طول العبادة نَصِباً قشفاً، فيكتحلُ ويدِّهن، ليُذهِبَ بذلك أثر العبادة عنه.

وقوله: ﴿فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه؛، معادن دينه: الذين يُقتبس الدين منهم، كمعادن الذهب والفضة، وهي الأرضون التي يلتقط ذلك منها، وأوتاد أرضه: هم الذين لولاهم لمادَت الأرض وارتجَّت بأهلها، وهذا من باب الاستعارة الفصيحة، وأهل هذا العلم يقولون: أوتاد الأرض جماعة من الصالحين، ولهم في الأوتاد والأبدال والأقطاب كلامٌ مشهور في كتبهم. وسادس عشرها: أن يكون قد ألزَم نفسه العدل، والعدالة: مَلَكه تصدُّر بها عن النفس الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخلَّقاً.

وأقسام العدالة ثلاثة، هي الأصول وما عدّاها من الفضائل فروع عليها :

الأولى: الشجاعة، ويدخل فيها السخاء لأنه شجاعة وتهوين للمال، كما أنّ الشجاعة الأصلية تهوين للنفس، فالشجاع في الحرب جواد بنفسه، والجواد بالمال شجاع في إنفاقه، ولهذا قال الطائق:

أيقنت أنَّ من السَّمَاح شجاعةً تُدمِي، وأنَّ من الشجاعة جودًا والثانية: الفقه، ويدخل فيها القناعة والزهد والعزلة.

والثالثة: الحكمة، وهي أشرفها.

ولم تحصل العدالة الكاملة لأحدٍ من البشر بعد رسول الله الله اللهذا الرجل، ومن أنصف عَلِم صحة ذلك، فإن شجاعته وجوده، وعفتُّه وقناعته وزهده، يُضرب بها الأمثال.

وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهيّة، فلم يكن من فنّ أحد من العرب، ولا نقل في جهادٍ أكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك أصلاً، وهذا فنَّ كانت اليونان وأوائل الحكماء وأساطين الحكمة ينفردون به، وأوّل من خاض فيه من العرب عليّ عَلَيْتَكُمْ ، ولهذا تجدُ المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل مبثوثةً عنه في فرش كلامه وخطبه، ولا تجد في كلام أحد من الصحابة والتابعين كلمةً واحدةً من ذلك، ولا يتصوّرونه، ولو فَهّموه لم يفهموه، وأنّي للعرب ذلك!

ولهذا انتسب المتكلِّمون الذين لجِّجوا في بحار المعقولات إليه خاصة دون غيره، وسمَّوْه استاذُهم ورئيسهم، واجتذبتُه كلُّ فرقة من الفرَق إلى نفسها، ألا تَرَى أن أصحابنا ينتمُون إلى إلى واصل بن عطاء، وواصل تلميذ أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة، وأبو هاشم تلميذ أبيه محمد، ومحمد تلميذ أبيه عليّ غَلَيْتَلِيرٌ !

9

**(4)** 

فأما الشّيعة من الإمامية والزّيدّيّة والكيسانية، فانتماؤهم إليه ظاهر.

وأما الأشعرية فإنهم بأخَرَةٍ ينتمون إليه أيضاً، لأنّ أبا الحسن الأشعريّ تلميذ شيخنا أبي عليّ رحمه الله تعالى، وأبو عليّ تلميذ أبي يعقوب الشّحام، وأبو يعقوب تلميذ أبي الهُذَيل، وأبو اللهُذَيل تلميذ أبي عثمان الطويل، وأبو عثمان الطّويل تلميذ واصل بن عطاء، فعاد الأمر إلى انتهاء الأشعرية إلى عليّ عَلَيْتُلاً.

وأما الكرَّامية فإن ابن الهيصم ذكر في كتاب «المقالات» أنَّ أصلَ مقالتهم وعقيدتهم تنتهي الله الى عليَّ عَلَيْتُ اللهِ من طريقين:

أحدهما: بأنهم يُسندون اعتقادَهم عن شيخ بعد شيخ، إلى أن ينتهي إلى سُفيان النَّوريّ، ثم قال: وسفيان الثوريّ من الزيديّة، ثم سأل نفسه فقال: إذا كان شيخكم الأكبر الذي تنتمون إليه كان زيديًّا، فما بالكم لا تكونون زيدّية؟ وأجاب بأن سُفيان الثوريّ رحمه الله تعالى، وإن اشتهر عنه الزَّيْدية، إلا أنّ تزيّده إنما كان عبارة عن موالاة أهل البيت، وإنكار ما كان بنو أميّة عليه من الظلم، وإجلال زيد بن عليّ وتعظيمه، وتصوينه في أحكامه وأحواله، ولم ينقل عن سفيان الثوريّ أنّه طعن في أحد من الصحابة.

الطريق الثاني: أنه عدّ مشايخهم واحداً فواحداً، حتى انتهى إلى علماء الكوفة من أصحاب علميّ، كسلمة بن كُهَيل، وحُبّة العُرنيّ، وسالم بن الجعْد، والفضل بن دُكين، وشعبة، والأعمش، وعلقمة وهُبيرة ابن مريم، وأبي إسحاق الشَّعبيّ، وغيرهم، ثم قال: وهؤلاء أخذوا العلم من عليّ بن أبي طالب ﷺ، فهو رئيس الجماعة – يعني أصحابه – وأقوالهم منقولة عنه ومأخه ذة منه.

وأما الخوارج فانتماؤهم إليه ظاهر أيضاً، مع طعنهم فيه، لأنهم كانوا أصحابه، وعنه مَرَقوا، بعد أن تعلّموا عنه واقتبسوا منه، وهم شيعته وأنصاره بالجمل وصِفّين، ولكنّ الشيطان رانّ على قلوبهم، وأعمى بصائرهم.

ثم إنه علي الهرى عن نفسه، وذلك لأنّ من يأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي، لا تؤثر عظته، ولا ينفع إرشاده. ثم شرح ذلك فقال: "يصف الحق ويعمل به". ثم قال: "لا يدع للخير غاية إلا أمّها، ولا مَظِنّة إلا قصدها، وذلك لأن الخير لذته وسروره وراحته، فمتى وجد إليه طريقاً سلكها، ثم قال: "قد أمكن الكتاب - يعني القرآن - من زمامه"، أي قد أطاع الأوامر الإلهية، فالقرآن قائده وإمامُه، يحل حيث حلّ، وينزل حيث نزل.

600 · 600 · (11) · 600 · 600

A Company

. 60.63 · 160.63

969 · 6969

34 · 34

**₹**(3)

الأصل: وَآخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ، فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ، وَأَضَالِيلَ مِنْ ضُلاًلٍ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلٍ غُرُورٍ وَقَوْلِ زُورٍ، قَدْ حَمَلَ ٱلْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ، وَعَطَفَ ٱلْحَقِّ عَلَى آهُوائِهِ، يؤمِّنُ النَّاسَ مِنَ ٱلْعَظَائِمِ، وَيُهَوِّنُ كَبِيرَ ٱلْجَرَائِمِ، يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ وَعَطَفَ ٱلْحَقِ عَلَى آهُوائِهِ، يؤمِّنُ النَّاسَ مِنَ ٱلْعَظَائِمِ، وَيُهَوِّنُ كَبِيرَ ٱلْجَرَائِمِ، يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ وَعَطَفَ ٱلْحُورَائِمِ، يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقَعَ – وَيَقُولُ: أَعْتَرِلُ ٱلْبِدَعَ – وَيَثْنَهَا ٱضْطَجَعَ – فَالصُّورَة صُورَةُ إِنْسَانِ، وَٱلْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ، لاَ يَعْرِفُ بَابَ ٱلْهَدُى فَيُتَبِعَهُ، وَلاَ بَابَ ٱلْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ، وَذَلِكَ مَبِّتُ الْأَخْيَاءِ، وَالْأَخْيَاءِ،

(B)

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ! وَأَنِّي تُؤْفَكُونَ، وَٱلْأَعْلاَمُ قَائِمَةٌ، وَٱلْآيَاتُ وَاضِحَةٌ. وَٱلْمَنَارُ مَنْصُوبَةً! فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ! وَكَيْفَ تَغْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ هِثْرَةُ نَبِيّكُمْ، وَهُمْ أَزِمَّةُ ٱلْحَقِّ، وَأَعْلاَمُ ٱلدِّينِ، وَٱلْسِنَةُ الصَّدْقِ! فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ ٱلْقُرْآنِ، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ ٱلْهِيمِ ٱلْعِطَاشِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوهَا عَنْ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ، إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْسَ بِبَالٍ، فَلاَ تَقُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ ٱلْحَقِّ فِيمَا يُمَيِّتٍ، وَيَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَلَيْسَ بِبَالٍ، فَلاَ تَقُولُوا بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ ٱلْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ، وَأَعْرُكُم عَلَيْه - وَهُوَ أَنَا. أَلَمْ أَعْمَلُ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ ٱلْأَكْبَرِ، وَأَتُولُ فَنَكُمْ عَلَيْه - وَهُوَ أَنَا. أَلَمْ أَعْمَلُ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ ٱلْأَكْبَرِ، وَأَتُولُ فَيْكُمْ وَايَةَ ٱلْإِيمَانِ، وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ ٱلْحَلالِ وَٱلْحَرامِ، وَلَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ ٱلْحَلالِ وَٱلْحَرامِ، وَأَلْبَسْتُكُمْ الْعَافِيةَ مِنْ عَذْلِي، وَفَرَشْنُكُمُ ٱلْمَعْرُونَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَرَيْتُكُمْ كَرَافِمَ ٱلْأَخْلاَقِ وَٱلْجَلامِ وَٱلْمُعْرَافِهُ مِنْ فَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَرَيْتُكُمْ كَرَافِمَ ٱلْأَخْلاَقِ مِنْ فَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَرَيْتُكُمْ كَرَافِمَ ٱلْأَخْلاَقِ مِنْ فَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَرَيْتُكُمْ كَرَافِمَ ٱلْأَخْلاَقِ مِنْ عَذْلِي، وَفَرَشْنُكُمْ ٱلْمَعْرُونَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَرَيْتُكُمْ كَرَافِمَ ٱلْأَلْحُلالِ وَٱلْمُعْرَافِهُ مِنْ فَوْلِي وَفِعْلِي، وَلَا تَنْعَلْفُولُ الرَّأُي فِيمَا لاَ يُدْرِكُ قَعْرَهُ ٱلْبَصَرُ، وَلاَ تَنْعَلْفُلُ إِلَيْهِ ٱلْفِكُرُ.

الشرح: الجهائل: جمع جهالة، كما قوال: عَلاقة وعلائق. والأضاليل: الضّلاّل، جمعٌ لا واحد له من لفظه.

وقوله: «وقد حمل الكتاب على آرائه»، يعني قد فسَّر الكتاب وتأوّلُه على مُقتضى هواه وقد أوضح ذلك بقوله: «وعطف الحقَّ على أهوائه».

وقوله: "يؤمِن الناس من العظائم"، فيه تأكيد لمذهب أصحابنا في الوعيد، وتضعيف لمذهب المرجئة الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب، ويُمنُّونهم العفوّ، مع الإصرار وترك النّوبة، وجاء في الخبر المرفوع المشهور: "الكيّس مَنْ دانَ نفسه، وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أثبّع نفسه هواها، وتمنَّى على الله (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب: صفة القيامة، باب منه (۲٤٥٩)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٦٠)، وأحمد في «مسنده» (٥٨٥٩).

وقوله: «يقول أقف عند الشبهات»، يعني أنَّ هذا المدَّعِي للعلم يقول لنفسه وللناس: أنا واقف عند أَذْنَى شبهة تحرُّجاً وتورُّعاً، كما قال ﴿ فَالْحَالَةُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا لا يريبُك،

ثم قال: «وفي الشبهات وَقَع»، أي بجهله، لأنَّ مَنْ لا يعلم الشبهة ما هي، كيف يقفُ عندها، ويتحرّج من الورّطة فيها، وهو لا يأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة!

وقوله: «اعتزل البِدَع، وبينها اضطجع»، إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة والحَشوِيّة الذين رفضوا النَّظر العقليّ، وقالوا: نعتزل البدع.

وقوله: «فالصورة صورة إنسان. . . » وما بعده، فمراده بالحيوان ها هنا الحيوان الأخرس كالجِمار والثور، وليس يريد العموم، لأنَّ الإنسان داخل في الحيوان، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلَانُعُمْ بَلَ هُمْ أَصَلَّ سَكِيلًا ﴾ ``

وقال الشاعر:

زِيَادُتُه أَوْ نَـقَـصُه في الـتَّكَلُـم وَكَائِنْ تُرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجَبٍ لسانً الفتى نِصْفٌ ونِصْفٌ فؤادُه فلم يبق إلا صورة اللَّحم والدم قوله: ﴿وَذَلَكُ مُيِّتُ الْأَحِياءِ﴾ كلمة فصيحة، وقد أخذها شاعر فقال:

لَيْسَ مِنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ إنَّى مَا السَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْسِبَاءِ إلاَّ أن أمير المؤمنين عَلَيْتُلِيرٌ أراد لجهله، والشاعر أراد لبؤسه.

وتُؤْفَكُون: تقلبون وتصرَفُون.

والأعلام: المعجزات ها هنا، جمع عَلَم، وأصله الجبل أو الراية والمنارة، تنصّب في

وقوله: «فأيْنَ يُتاه بكم!» أي أين يذهب بكم في التيه! ويقال: أرضٌ تَيْهاء يتحيَّر سالكها. وتُعَمُّهُونَ: تتحيّرون وتَضِلُّونَ.

وعِتْرَة رسول الله ﷺ: أهلُه الأَذْنَوْن ونسله، وليس بصحيح قول مَنْ قال: إنَّهم رهطُه وإن بعدوا، وإنما قال أبو بكر يوم السقِيفة أو بعده: •نحن عِثْرة رسول الله ﷺ وبيُضته التي فقِيْتُ عنه، على طريق المجاز، لأنهم بالنسبة إلى الأمصار عِتْرَة له لا في الحقيقة، ألا تَرَى أنّ العدنانيّ يفاخر القحطاني، فيقول له: أنا ابن عمّ رسول الله ﷺ، ليس يعني أنّه ابنُ عَمّه على الحقيقة، بل هو بالإضافة إلى القحطانيّ كأنه ابن عمه، وإنما استعمل ذلك ونطق به مجازاً. فإن قُدّر مقدّر أنه على طريق حذفِ المضافات، أي ابن ابن عمّ أب الأب، إلى عدد كثير في البنين

" · DO · DO · (11) · DO · . . . · CO · DO · DO

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٤٤.

فإن قلت: فمَنْ هي العِتْرة التي عناها أمير المؤمنين عَلِيَّ إلى الكلام؟

قلت: نفسه وولداه، والأصلُ في الحقيقة نفسه، لأنّ ولديه تابعان له، ونسبتهما إليه مع وجوده كنسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقة، وقد نبّه النبيّ المنتقي على ذلك بقوله: «وأبوكما خير منكما»(٤).

وقوله: "وهم أَزمَّة الحقّ»: جمع زمام، كأنه جعل الحقّ دائراً معهم حيثما داروا، وذاهباً معهم حيثما داروا، وذاهباً معهم حيثما ذهبوا، كما أن الناقة طَوْع زمامها، وقد نبَّه الرسول الله ﷺ على صِدْق هذه القضية بقوله: "وأدِر الحقّ معه حيث دار" (٥).

وقوله: «وألسنة الصدق» من الألفاظ الشريفة القرآنية، قال الله تعالى: ﴿وَاَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ في ٱلْآخِينَ﴾ (٢)، لما كان لا يصدُر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق للحق، والصواب جعلَهم كأنّهم السِنةُ صِدْقِ لا يصدر عنها قول كاذب أصلاً، بل هي كالمطبوعة على الصدق.

وقوله: «فأنزلوهُم منازل القرآن» تحته سرٌّ عظيم، وذلك أنّه أمر المكلَّفِين بأنْ يُجْروا العِثْرة في إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مَجْرَى القرآن.

فإن قلت: فهذا القول منه يُشعِرُ بأنَّ العِتْرة معصومة، فما قول أصحابكم في ذلك؟

قلت: نصّ أبو محمد بن متَّويَّه، رحمه الله تعالى في كتاب «الكفاية» على أنَّ عليًّا عَلِيَّا عَلَيْهِ معصوم، وإنْ لم يكُنْ واجبَ العصمة، ولا العصمة شرط في الإمامة، لكن أدلة النصوص قد دلَّتْ على عِصْمَتِه، والقطع على باطنه ومغيبه، وأنَّ ذلك أمرٌ اختص هو به دون غيره من الصحابة، والفرق ظاهرٌ بين قولنا: «زيد معصوم، وبين قولنا: «زيد واجب العصمة»، لأنّه

1903 · 1909 · 1809 · 1809

, 80.00

· (8)

3. A. C.

**3** 

\*\*\*

9

9

. 35

ŧ€)

•

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٥٧٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٩٧١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره: ١٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٨٦/٤٣.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب مناقب علي (٣٧١٤)، والحاكم في «المستدرك»
 (٤٦٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء، الآية: ٨٤.

إمام، ومِنْ شرط الإمام أن يكون معصوماً، فاعتبار الأول مذهبنا، والاعتبار الثاني مذهب

ثم قال: «ورِدوهم وِرْد الهِيم العطاش»، أي كونوا ذوي حِرْصِ وانكماش على أخذ العلم والدين منهم، كجِرْص الهِيم الظماء على وُرود الماء.

ثم قال: «أيُّها الناس خذوها عن خاتم النبيين» إلى قوله: «وليس ببالٍ» هذا الموضع يحتاج إلى تلطّف في الشرح، لأنّ لقائلِ أنْ يقولَ: ظاهر هذا الكلام متنافض، لأنه قال: «يموت مَنْ مات منا وليس بميت»، وهذا كما تقول: يتحرّك المتحرّك وليس بمتحرّك، وكذلك قوله: ويبلى مَنْ بليَ منا، وليس ببال»، ألا ترى أنَّه سلَّب وإيجاب لشيءٍ واحدًا فإن قلتم: أراد بقاءَ النفس بعد موت الجسد، كما قاله الأوائل وقوم من المتكلمين، قيل لكم: فلا اختصاص للنبيّ ولا لعليّ بذلك، بل هذه قضِيّة عامة في جميع البشر، والكلام خَرَجَ مخرج التمدّح والفخر.

فنقول في الجواب:

إنَّ هذا يُمكن أن يحمّل على وجهين:

أحدَهما: أن يكونُ النبيِّ ﷺ وعليٌّ ومَنْ يتلوهُما من أطايب العِترة أحياءً بأبدانهم التي كانت في الدنيا بأعيانها، قَدْ رَفعهم الله تعالى إلى ملكوت سماواته، وعلى هذا لو قدرنا أن محتفِراً احتفر تلك الأحداث الطاهرة عقب دَفّنهم لم يجد الأبدان في الأرض، وقد روي في الخبر النبوي والله مثل ذلك، وهو قوله: ﴿إِنَّ الأرض لم تُسَلَّط عليَّ، وأنها لا تأكل لي لحماً ولا تشرب لي دماً ، نعم يبقى الإشكال في قوله: «ويبلي مَنْ بَلِي منا وليس ببالي»، فإنه إنْ صَحّ هذا التفسير في الكلام الأول، وهو قوله: «يموت مَنْ مات منّا وليس بميت،، فليس يصحّ في القضية الثانية، وهي حديث البلاء، لأنَّها تقتضي أنَّ الأبدانَ تَبْلَى وذاك الإنسان لم يبلَ، فأحوَج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل محذوف، فيكون تقدير الكلام: يموت مَنْ مات حال موته وليس بميتٍ فيما بعد ذلك من الأحوال والأوقات، وَيبْلَى كفن مَنْ بَلِيَ منّا وليس هو ببال، فحذف المضاف كقوله: ﴿وَإِلَىٰ مَدَّيَكَ﴾ (١)، أي وإلى أهل مدين، ولما كان الكُفِّنُ كالجزء من الميت لاشتماله عليه عَبّر بأحدهما عن الآخر للمجاورة والاشتمال، كما عبّروا عن المطّر بالسماء، وعن الخارج المخصوص بالغائط، وعن الخمر بالكأس. ويجوز أن يحذف الفاعل كقوله تعالى: ﴿حَنَّىٰ ثَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ﴾ (٢)، و ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلَقُومَ﴾ (٣). وقول حاتم: «إذا حَشْرَجَتْ» وحذف الفاعل كثير.

DAG ( 818 ) DAG "

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٨٥. (٢) سورة ص، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآية: ٨٣.

والوجه الثاني أنَّ أكثر المتكِّلْمين ذهبوا إلى أن للإنسان الحيِّ الفعَّال أجزاء أصلية في هذه البنية المشاهدة، وهي أقلّ ما يمكن أن تأتلف منه البنية التي معها يصحّ كون الحيّ حيًّا، وجعلوا الخطاب متوجّهاً نحوها، والتكليف وارداً عليها، وما عداها من الأجزاء، فهي فاضلة ليست داخلة في حقيقة الإنسان، وإذا صحّ ذلك جاز أن ينتزع الله تلك الأجزاء الأصلية من أبدان الأنبياء والأوصياء، فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من الأجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان لها في الدار الأولى، كما قاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان معاً، فتنعم عنده وتلتذّ بضروب اللذات الجسمانية، ويكون هذا مخصوصاً بهذه الشجرة المباركة دون غيرها، ولا عجب فقد ورد في حقّ الشهداء نحو ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَنَّا بَلَ أَحْيَالَةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ (١).

وعلى الوجه الأول لو أنّ محتِفراً احتفر أجداثهم لوجدَ الأبدان فيها، وإن لم يعلم أنّ أصول تلك البُنَى قد انتزعت منها ونقلت إلى الرفيقِ الأعلى، وهذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ما قدّرناه أولاً من الحذف، لأنَّ الجسد يَبْلَى في القبر إلا قَدْر ما انتزع منه ونِقل إلى مَحَلَّ القَدْس، وكذلك أيضاً يصدُّق على الجسد أنَّه ميت، وإن كان أصل بنيته لم يمُتُ، وقد ورد في الخبر الصحيح: «أنَّ أرواحَ الشهداء من المؤمنين في حواصل طيور خُضْر تدور في أفناء الجنان، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلِّ العرش، فإذا جاء هذا في الشهداء فما ظنُّك بموالي الشُّهدَاء وساداتهم (٢٠)

فإن قلت: فهل يجوز أن يُتأوّل كلامُه، فيقال: لعلّه أراد بقاء الذُّكُر والصيت؟

قلت إنه لبعيدٌ، لأنَّ غيرَهم يَشْرَكُهم في ذلك، ولأنَّه أخرج الكلام مخرَج المستغرب المستعظم له .

فإن قلت: فهل يمكن أن يقال: إن الضّمير يعود إلى النبيّ عليه الله قد ذكره في قوله: «خاتم النبيين» فيكون التقدير: أنه يموت مَنْ مات منا والنبيّ ﷺ ليس بميت، ويبلي مَنْ بَلي منا والنبي ليس ببال.

قلت: هذا أبعدُ من الأول، لأنه لو أراد ذلك لقال: إن رسول الله عظي لا تُبليه الأرض، وإنه الأن حيّ، ولم يأت بهذا الكلام الموهم، ولأنه في سياق تعظيم العِتْرة وتبجيل أمرها، وفخره بنفسه وتمدَّحه بخصائصه ومزاياه، فلا يجوز أن يدخل في غضون ذلك ما ليس منه.

فإن قلت: فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعاً؟ قلت: بل ذكره مرفوعاً، ألا تراه قال: «خذوها عن خاتم النبيين». ثم نعود إلى التفسير فنقول: إنّه لما قال لهم ذلك علم أنه قال قولاً

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩. (۲) ذكره ابن كثير في تفسيره: ۲۰۳/۱.

عجيباً، وذكر أمراً غريباً، وعلم أنهم ينكِرون ذلك ويعجبون منه، فقال لهم: فلا تقولوا ما لا تعلمون تعرفون، أي لا تكذّبوا أخباري، ولا تكذّبوا أخبار رسول الله لكم بهذا فتقولون ما لا تعلمون صِحّته، ثم قال: فإن أكثر الحق في الأمور العجيبة التي تنكرُونها كإحياء الموتى في القيامة، وكالصراط والميزان والنار والجنة وسائر أحوال الآخرة، هذا إن كان خَاطَب مَنْ لا يعتقد الإسلام، فإن كان الخطاب لمن يعتقد الإسلام فإنه يعني بذلك أنّ أكثرهم كانوا مرجئة ومشبّهة ومُجبرة، ومن يعتقد أفضلية غيره عليه، ومن يعتقد أنه شَرك في دم عثمان، ومن يعتقد أنّ معاوية صاحب حُجّة في حربه، أو شبهة يمكن أن يتعلّق بها متعلق، ومن يعتقد أنّه أخطأ في التحكيم، إلى غير ذلك من ضروب الخطأ التي كان أكثرهم عليها.

ثم قال: «واعذروا مَنْ لا حجة لكم عليه وهو أنا»، يقول: قد عَذَلْتُ فيكم، وأحسنت السيرة وأقمتكم على المحجّة البيضاء، حتى لم يبق لأحد منكم حُجَّةٌ يحتجّ بها عليّ، ثم شرح ذلك، فقال: «عملت فيكم بالثَّقَل الأكبر»، يعني الكتاب و«خلَّفت فيكم الأصغر» يعني ولديّه، لأنهما بقيّة الثَّقَل الأصغر، فجاز أن يطلق عليهما بعد ذهاب مَنْ ذهب منه أنهما الثقل الأصغر، وإنما سمي النبيّ عَلَيْ الكتاب، والعِثرة الثقلين لأن الثَّقَل في اللغة متاع المسافر وَحَشُمه، فكأنه صلى عليه وآله لمّا شارف الانتقال إلى جوار ربه تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي ينتقل من مَنْزِلٍ إلى منزل، وجعل الكتاب والعِثرة كمتاعه وحَشَمه، لأنهما أخصّ الأشياء به.

قوله: «وركزت فيكم راية الإيمان»، أي غرزتها وأثبتها، وهذا من باب الاستعارة.

وكذلك قوله: «ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» من باب الاستعارة أيضاً، مأخوذ من حُدود الدار وهي الجهات الفاصلة بينها وبين غيرها.

قوله: «وألبستكم العافية منْ عَذْلِي» استعارة فصيحة، وأفصح منها قوله: وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي»، أي جعلته لكم فراشاً، وفَرَش ها هنا: متعدّ إلى مفعولين، يقال: فرشته كذا، أي أوسعته إياه.

ثم نهاهم أن يستعملوا الرأي فيما ذكره لهم من خصائص العِترة وعجائب ما منحها الله تعالى، فقال: إنّ أمرنا أمر صعب لا تهتدي إليه العقول، ولا تدرك الأبصار قعرَهُ، ولا تتغلغل الأفكار إليه. والتغلغل: الدخول، من تغلغل الماء بين الشجر، إذا تخللها ودخل بين أصولها.

الأصل: ومنها: حَنَّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَيَّةً، تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا، وَتُورِدُهُمْ صَفْوَهَا، وَلاَ يُرْفَعَ عَنْ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ سَوْطُهَا وَلاَ سَيْفُهَا. وَكَذَبَ الظَّانُّ لِذَلِكَ، بَلْ هِيَ مَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ ٱلْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً، ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً.

الشرح: معقولة: محبوسة بعقال كما تعقَل الناقة. وتمنحهم: تعطيهم، والمنح: العطاء، منحَ يمنَح بالفتح، والاسم المِنْحَة بالكسر، واستمنحت زيداً: طلبت مِنْحَته.

والدَّرِ في الأصل: اللَّبَن، جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمنحهم لبنها، ثم استعمل الدَّرِ في كل خير ونفع، فقيل: لا دَرِّ درِّه! أي لا كثُر خيره، ويقال في المدح: لله درِّه! أي عمله.

ومجّة من لذيد العيش، مصدر مَجّ الشراب مِنْ فِيه، أي رمى به وقَذَفه، ويقال: انمجّتْ نقطة من القلم، أي ترشَّشتْ، وشيخ ماجّ، أي كبير يمجّ الريق، ولا يستطيع حبسه لكبره.

ويتطعَّمُونها، أي يذوقونها. وبُرُهة، أي مدة من الزمان فيها طول. ولفظت الشيء من فمي، ألفظه لفظاً: رمِيتُه، وذلك الشيء اللُّفاظ واللُّفاظة، أي يلفظونها كلَّها لا يبقى منها شيء معهم.

وهذه الخطبة طويلة، وقد حذف الرضيّ رحمه الله تعالى منها كثيراً، ومن جملتها :

أما والذِي فَلَق الحبَّة، وبرأ النَّسمة، لا يروْن الَّذي ينتظرون حتى يهلِك المتمنُّون. ويَضْمَحِلِّ المحلُّون، ويتثبَّت المؤمنون، وقليلٌ ما يكون، والله والله لا تَروْن الذي تنتظرون حتى لا تَدْعُون الله إلا إشارة بأيدِيكُمْ وإيماضاً بحواجبكم، وحتى لا تملِكُون من الأرض إلا مواضع أقدامكم، وحتى يكونَ موضعُ سلاحكم على ظهورِكم، فيومئذٍ لا ينصرني إلا الله بملائكتِه، ومَن كَتَبَ عَلَى قَلْبِه الإيمان، والَّذِي نَفْسُ عَليِّ بيدِه لا تقوم عصابةٌ تطلب لِي أو لغيرِي حَقًّا، أو تدفع عنا ضَيْماً إلا صَرَعتهم البليَّة، حتى تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد صلى الله عليه وآله بذراً، لا يؤدى قتيلُهم، ولا يداوَى جريحُهم، ولا ينعَشُ صريعُهم. قال المفسريون: هم الملائكة.

ومنها: لقد دعوتُكُم إلى الحقّ وتولَّيْتُمْ، وضربتُكم بالدُّرَّةِ فَمَا استقمتم، وسَتَلِيكم بَعْدِي وُلاة يعذُبُونكم بالسِّيَاط والحديد، وسيأتيكُم غُلاماً ثَقيفٍ: أَخْفَش وجُعْبوب، يقتلان ويُظلَمان، وقليل ما يمكَّنان.

قلت: الأخفش: الضعيف البصر خِلْقة، والجُعبوب: القصير الذميم، وهما الحجاج ويُوسف بن عمر. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجّاج: قاتلك الله أخيفش العينين، أصك الجاعِرُنَيْن!

ومن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى يذكر فيه الحجاج: أتانا أُعَيِّمش أُخَيِّمش يمدّ بيدٍ قصيرة البنان، ما عرق فيها عنان في سبيل الله.

وكان المثل يُضْرَبُ بقِصَرِ يوسف بن عمر، وكان يغضب إذا قيل له قصير، فَصَّل له الخيَّاطُ

Q · DO · , · DO · BO · (111). DO · . . · DO · DO · DO ·

(1.00 (1.00)

(A)

€ . ES

Ð

13

. B

39 •

73/A

. .

!

~

(.)3

ثوباً، فأبقى منه فضلة كثيرة، فقال له: ما هذه؟ قال: فضلت مِنْ قميص الأمير، فضربه مائة سوط، فكان الخيّاطون بعد ذلك يفصِّلُون له اليّسير من الثوب، ويأخذون الباقي لأنفسهم.

## ٨٧ - ومن خطبة له عَلِيَّا في وصف ما عليه الناس من الخطأ

الأصل: أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ، وَلَمْ يُجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ ٱلْأَمَم إِلاَّ بَعْدَ أَزْلٍ وَبَلاَء، وَفِي دُونِ مَا ٱسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَنْبٍ وَمَا ٱسْتَذْبَرْتُمُ مِنْ خَطْبٍ مُغْتَبَرٌ . وَمَا كُلُّ ذِي قُلْبٍ بِلَبيبٍ، وَلاَ كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَاظِرٍ بِبَصِيرٍ .

فَيَا عَجَباً! وَمَا لِيَ لاَ أَعْجَبُ مِنْ خَطَا هَذِهِ ٱلْفِرَقِ عَلَى ٱخْتِلاَفِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا، لاَ يَقْتَصُونَ أَثَرَ نَبِيٍّ، وَلاَ يَقْتَدُونَ بِعمَل وَصِيٍّ، وَلاَ يُؤمِنُونَ بِغَيْبٍ، وَلاَ يَعِفُونَ عَنْ عَيْبٍ، يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ، المَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا، وَالمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوا ، مَفْزَعُهُمْ فِي المُعْضِلاَتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي المُهِمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ، كَأَنَّ كُلَّ ٱمْرِىءٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمًا يَرَى بِعُراً ثِقَاتٍ، وَأَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ.

القَطْسَم، بالقاف والصاد المهملة: الكسر، قصمتُه فانقصم، وقصّمته فتقصّم، ورجل أقسم الثنّية، أي مكسورها، بيّن القَصَم، بفتح الصاد.

والتمهيل: التأخير، ويروى «رجاء» وهو التأخير أيضاً، والرواية المشهورة «ورخاء»، أي بعد إعطائهم من سعة العيش وخِصب الحال ما اقتضته المصلحة.

والأزُّل، بفتح الهمزة: الضيق. ويقتصُّون: يتبعون، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ

ويعفُّو، بكسر العين، عَفَفْتُ عن كذا، أعِفُّ عَفًّا وعِفَّةٌ وعَفافة، أي كففت، فأنا عفّ وعفيف، وامرأة عَفّة وعفيفة، وقد أعفَّه الله، واستعفّ عن المسألة، أي عفّ. وتعفّف الرجل، أي تكلُّف العِفَّة، ويروى: "ولا يَعْفُون عن عَيْب"، أي لا يصفحون.

ومفزعهم: ملجؤهم. وفيما يُرى، أي فيما يظنّ، ويرى بفتح الياء، أي فيما يراه هو. ﴿ وروي: «بعراً وثيقات».

(١) سورة القصص، الآية: ١١.

@@ '( £14). @@ .

**B** 

يقول إنَّ عادة الله تعالى ألاَّ يقصِم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج، بإفاضة النعم عليهم، وألاً يجير أولياءه وينصرهم إلا بعد بؤس وبلاء يمتحنهم به، ثم قال لإصحابه: إنَّ في دون ما استقبلتم من عَتْب لمعتَبر، أي من مشقّة، يعني بما استقبلوه ما لا قَوْه في مستقبل زمامهم من الشيب، وولاة السوء، وتنكّر الوقت، وسمَّي المشقّةَ عتْباً، لأن العَتْب مصدر عَتَب عليه، أي وَجَد عليه، فجعل الزمانَ كالواجد عليهم، القائم في إنزال مشاقَّه بهم مقامَ الإنسان ذي الموجدَة يعتِب على صاحبه. وروي «من عَتَب»، بفتح التاء جمع عتَبة، يقال: لقد حُمِل فلان علي عتّبة، أي أمر كريه من البلاء، وفي المثل: «ما في هذا الأمر رتّب ولا عتّب»، أي شدة. وروي أيضاً «من عَنَتٍ، وهو الأمر الشاقّ. وما استدبروه من خَطْب، يعني به ما تصرّم عنهم من الحروب والوقائع التي قَضُوْها ونضوها واستدبروها. ويروى: ﴿واستدبرتم من خِصْبِ﴾، وهو رخاء العيش، وهذا يقتضي المعنى الأول، أي وما خَلَفتُم وراءكم من الشباب والصحّة وصفو العيشة .

ثم قال: «وما كل ذي قلب بلبيب. . . » الكلام إلى آخره، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: ﴿ لَمُنْمُ قُلُوبٌ لَا يَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا ﴾ (١٠.

ثم تعجّب من اختلاف حجج الفرق في الدّين وخطئهم وكونهم لا يتبعون أقوالَ الأنبياء، ولا أقوال الأوصياء، ثم نُعَى عليهم أحوالهم القبيحة، فقال: إنهم لا يؤمنون بالغيب، أي لا يصدقون بما لم يشاهدوه، ولا يكفُّون عن الأمور القبيحة، لكنهم يعملون في الشبهات، أي يعملون أعمالاً داخلة في الشبهات متوسطة لها. ويسيرون في الشهوات، جعل الشهوات كالطريق التي يسير فيه الإنسان.

ثم قال: المعروف فيهم ما عرفوه، أي ليس المعروف عندهم مَا دلَّ الدليل على كونه معروفاً وصواباً وحَقًّا، بل المعروف عندهم ما أنكروه كما شرحناه في المعروف.

ثم قال: إنهم لا يستشيرون بعالم، ولا يستفتون فقيهاً فاضلاً، بل مفزعهم في الأمور المشكلة إلى أنفسهم وآرائهم، ولقد صدق عَلِيَّ إِنْ هذه صفات مَنْ يدِّعي العلم والفضل في زماننا وقبله بدهر طويل، وذلك أنهم يأنفون من التعلّم والاسترشاد، فالبادىء منهم يعتقد في نفسه أنه أفضلُ من البارع المنتهي، ومتى ظفر الواحد منهم بمبادىء علم وحُمله، شرع في التَّذْريس والتصنيف، فمنعه التزامه بذلك من التردد إلى أبواب العلماء، وأنف من سؤالهم عن الأمور المشكلة، فدام جهله إلى أن يموت.

ثم قال: «كَأَنَّ كُلِّ واحد منهم إمام نفسه»، ويروى بحذف «كأنَّ» وإسقاطها، وهو أحسن.

(A)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

Ø

**P** 

### ٨٨ – ومن خطبة له عَلِيَّةٍ يذكر حال الناس قبل البعثة

الأصل: أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَطُولِ هَجْعَةٍ مِنَ ٱلْأَمَمِ، وَٱغْيَزَامِ مِنَ ٱلْفِتَنِ، وَٱنْتِشَارِ مِنَ ٱلْأُمُورِ، وَتَلَظُّ مِنَ ٱلْحُرُوبِ، وَٱلدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ، ظَاهِرَةُ ٱلْغُرُورِ، عَلَى حِينِ ٱصْفِرَادٍ مِنْ وَرَقِهَا، وَلِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا، وَإِعْوَادٍ مِنْ مَاثِهَا. قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ ٱلْهُدَى، وَظَهَرَتْ أَعْلاَمُ الرَّدَى، فَهِيَ مُتَجَهِّمَةٌ لِأَهْلِهَا، عَابِسَةٌ فِي وَجْهِ طَالِبِهَا، ثَمَرُهَا ٱلْفِئْنَةُ، وَطَعَامُهَا ٱلْجِيفَةُ، وَشِعَارُهَا ٱلْخَوْفُ، وَدِثَارُهَا السَّيْفُ.

فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ ٱللهُ، وَٱذْكُرُوا تِيَكَ الَّتِي آبَا ؤُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ بِهَا مُرْتَهَنُونَ، وَعَلَبْهَا مُحَاسَبُونَ. وَلَعَمْرِي مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ وَلاَ بِهِمْ ٱلْعُهُودُ، وَلاَ خَلَتْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ ٱلْأَحْقَابُ وَٱلْقُرُونُ، وَمَا أَنْتُمُ ٱلْيَوْمَ مِنْ يَوْمِ كُنْتُمْ فِي أَصْلاَبِهِمْ بِبَعِيدٍ.

وَٱلله مَا أَسْمَعَكُمُ الرَّسُولُ شَيْعًا إِلاَّ وَهَا أَنَا ذَا ٱلْيَوْمَ مُسْمِعُكُمُوهُ، وَمَا أَسْمَاعُكُمُ ٱلْيَوْمَ بِدُونِ أَسْمَاعِكُمْ بِالْأَمْسِ، وَلاَ شُقَّتْ لَهُمُ ٱلْإِبْصَارُ، وَلاَ جُعِلَتْ لَهُمُ ٱلْأَفْتِدَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتُمْ مِثْلَهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَوَأَلله مَا بُصِّرْتُمْ بَعْدَهُمْ شَيْناً جَهِلُوهُ، وَلاَ أَصْفِيتُمْ بِهِ وَحُرِمُوهُ، وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمْ ٱلْبَلِيَّةُ جَائِلاً خِطَامُهَا، رِخُواً بِطَانُهَا، فَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ ٱلْغُرُورِ، فَإِنَّمَا هُوَ ظِلَّ مَمْدُودٌ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْدُودٍ.

الفُترة بين الرسل: انقطاعُ الرّسالة والوحي، وكذلك كان إرسال محمد عليه النّ بين محمد وبين عهد المسيح عَلَيْتَلَلِّهُ عهداً طويلاً ، أكثر الناس عَلَى أنَّه ستمائة سنة ، ولم يرسَل في تلك المدّة رسول، اللهمّ إلا ما يقال عن خالد بن سنان العبسيّ، ولم يكن نبيًّا

والهجْعة، النَّوْمة ليلاً، والهجوع مثله، وكذلك التَّهْجاع، بفتح التاء، فأما الهِجْعة بكسر الهاء، فهي الهيئة كالجِلْسة من الجلوس.

قوله: "واعتزام من الفتن"، كأنه جعل الفِتَن معتزِمة، أي مريدة مصممّة للشغّب والهرج. ويروى: "واعتراض"، ويروى: "واعترام" بالراء المهملة من العُرام، وهي الشُّرّة. والتلظّي:

وكاسفة النور: قد ذهب ضوءها، كما تكسف الشمس. ثم وصفها بالتغير وذبول الحال، فجعلها كالشجرة التي اصفرَّ ورَقها ويبِس ثمرها. وأعور ملؤها، والإعوار: ذهاب الماء، فلاة

, · O·O· · O·O· · (£Y•)· O·O· · · · · · O·O· · O·O· · O·O·

عَوْراء: لا ماء بها. ومَنْ رواه: «وإغوارٍ من مائها، بالغين المعجمة، جعله من غار الماء، أي

﴿ أَرَمَيْتُمْ إِنْ أَمْسِحُ مَآؤُكُو غَوْرًا ﴾ (١).

ومتجهّمة لأهلها: كالحة في وجوههم.

.. . BAB . (811). BAB .

(١) سورة الملك، الآية: ٣٠.

ثم قال: «ثمرها الفتنة» أي نتيجتها وما يتولُّد عنها. وطعامها الجيفة، يعني أكل الجاهلية الميتة، أو يكون على وجه الاستعارة، أي أكلها خبيث. ويروى «الخِيفَة؛ أي الخوف، ثم جعل الخوف والسيف شعارها ودثارها، فالشعار ما بلِي الجسد، والدِّثار فوق الشعار، وهذا من بديع الكلام ومن جيِّد الصناعة، لأنَّه لما كان الخوفُ يتقدُّم السيف والسيف يتلُّوه، جعلع الخوف شِعاراً لأمّه الأقربُ إلى الجسد، وجعل الدّثار تالياً له.

ثم قال: «واذكرو1 تيك» كلمة إشارة إلى المؤنثة الغائبة، فيمكن أن يعني بها الدنيا التي تقدّم ذكرها، وقد جعل آباءهم وإخوانهم مرتهنين بها ومحاسبين عليها، والارتهان: الاحتباس، ويمكن أن يعني بها الأمانة التي عرضت على الإنسان فحملها، والمراد بالأمانة الطاعة والعبارة وفعل الواجب وتجنّب القبيح. وقال: "تيك" ولم يجر ذكرها، كما قال تعالى: ﴿الَّمِّ شَا ذَلِكُ الكِنْبُ ﴾(٢) ولم يجرِ ذكره، لأنَّ الإشارة إلى مثل هذا أعظم وأهيب وأشدَّ روعة في صدر ﴿ المخاطّب من التصريح.

قوله: «ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاف»، أي لم يطل العهد، والأحقاب: المدد المتطاولة، والقرون: الأمم من الناس.

وقوله: «من يوم كنتم»، يروى بفتح الميم من «يوم» على أنه مبنّي، إذ هو مضاف إليه الفعل المبني، ويروى بجرّها بالإضافة، على اختلاف القولين في علم العربية.

ثم اختلفت الرواية في قوله: «والله ما أسمعكم» فروي بالكاف وروي «أسمعهم»، وكذلك اختلفت الرواية في قوله: "وما أسماعُكم اليومَ بدون أسماعكم بالأمس"، فروي هكذا، وروي «بدون أسماعهم»، فمن رواه بهاء الغيبة في الموضعين فالكلام منتظم، لا يحتاج إلى تأويل، ومن رواه بكاف الخطاب، قال: إنه خاطب به من صحب النبيّ ﷺ وشاهده وسمع خطابه، لأنَّ أصحاب عليَّ عَلَيْتَكِمْ كانوا فريقين: صحابة وتابعين، ويعضَّد الرواية الأولى سياق الكلام.

وقوله: «ولا شُقّت لهم الأبصار . . . إلا وقد أعطيتم مثلها».

وأصفِيتم به: منحتمُوه، من الصفيّ وهو ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة، وا يقال: صفيّ وصفيّة.

(٢) سورة البقرة، الأيتان: ١ و٢.

وخلاصة هذا الكلام أن جميع ما كان رسول الله عليه قاله لأصحابه قد قلتُ مثله لكم، فأطاع أولئك وعصيتم أنتم، وحالكم مساوية لحالهم.

قلت: لو أن مجيباً منهم يجيبُه لأمكن أن يقول له: المخاطبون وإن كانوا نوعاً واحداً متساوياً، إلا أنَّ المخاطَب مختلف الحال، وذلك لأمَّك وإن كنت ابن عمه في النَّسب وأخاه ولحمه ودمه، وفضائلك مشتقة من فضائله، وأنت قبَس من نوره وثانيه على الحقيقة، ولا ثالث على الكما، إلا أنك لم تُرْزَق القبول الذي رزقه، ولا انفعلت نفوس الناس لك حسب انفعالها له، وتلك خاصيّة النبوة التي امتاز بها عنك، فإنه كان لا يسمع أحدٌ كلامَه إلا أحبّه ومال إليه، ولذلك كانت قريش تسمي المسلمين قبل الهجرة الصباة، ويقولون: نخاف أن يَصْبُو الوليد بن المغيرة إلى دين محمد ﷺ، ولئن صبا الوليد وهو ربحانة قريش لتصبوَنَ قريش بأجمعها. وقالوا فيه، ما كلامه إلا السّحر، وإنه ليفعل بالألباب فوق ما تفعل الخمر. ونهوًا صبيانَهم عن الجلوس إليه لئلا يستميلهم بكلامه وشمائله، وكان إذا صلى في الججّر وجهر يجعلون أصابَعهم في آذانهم خوفاً أن يسحرهم ويستميلهم بقراءته وبوعظه وتذكيره، هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ جَعَلُوا أَسَدِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغَشَوا فِيَابَهُمْ ﴾ (١).

ومعنى قوله: ﴿ وَإِذَا ذُكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدُمُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَكِرِهِمْ نُفُورًا ﴾ (٣) لأنهم كانوا يهربون إذا سمعوه يتلو القرآن، خوفاً أن يغيِّر عقائدهم في أصنامهم، ولهذا أسلم أكثر الناس بمجرد سماع كلامه ورؤيته ومشاهدة رُوائه ومنظره، وما ذاقوه من حلاوة لفظه وسَرِيّ كلامه في آذانهم، ومَلَك قلوبهم وعقولهم، حتى بذلوا المُهَج في نصرته، وهذا من أعظم معجزاته عَلِيَثَلِا ، وهو القبول الذي منحه الله تعالى، والطاعة التي جعلها في قلوب الناس له، وذلك على الحقيقة سِرّ النبوّة، الذي تفرّد به صلوات الله عليه، فيكف يروم أمير المؤمنين من الناس أن يكونوا معه كما كان آباؤهم وإخوانهم مع النبيّ ﷺ، مع اختلاف حال الرئيسين وتساوي الأثرين كما يعتبر في تحققه تساوي حال المحلين، يعتبر في حقيقته أيضاً تساوي حال العلَّتين.

ثم نعود إلى التفسير، قال: «ولقد نزلت بكم البليّة»، أي المحنّة العظيمة، يعني فتنة معاوية ∫ وبني أمية.

وقال: «جائلاً خِطامها»، لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبتْ على راكبها، ويسمى الزمام خِطاماً لكونه في مقدّم الأنف، والخطم من كلّ دابة: مقدّم أنفها وفمها، وإنما جعلها رخواً بطانها، لتكون أصعب على راكبها، لأنّه إذا استرخى البطان كان الراكب في معرض السقوط عنها، وبطان القُتَب هو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير.

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الآية: ٧. (٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٦.

00-

ثم نهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها، وقال: إنها ظلَّ ممدود إلى أجل معدود، وإنما جعلها كالظلّ لأنه ساكن في رأى العين، وهو متحرك في الحقيقة، لا يزال يتقلَّص، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تَبَضَّنَهُ إِلَيْنَا قَبَّضُا يَسِيرًا﴾ (١) وهو أشبه شيء بأحوال الدنيا.

وقال بعض الحكماء: أهل الدنيا كركب سِير بهم وهم نيام.

### ٨٩ - ومن خطبة له عَلِيَّا في عدّ بعض صفات الله تعالى

الأصل: الْمَحْمُدُ للهُ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً، إِذَّ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَلاَ حُجُبٌ ذَاتُ إِرْتَاجٍ، وَلاَ لَبْلٌ دَاجٍ، وَلاَ بَحْرٌ سَاجٍ، وَلاَ جَبُلٌ ذُو فِجَاجٍ، وَلاَ فَيْمَادٍ، وَلاَ خَلْقٌ ذُو الْفِيمَادِ، وَلاَ خَلْقُ مُرْتَافِي مَرْضَانِهِ، يُبْلِينُانِ كُلَّ جَدِيدٍ، وَلاَ خَلْقٍ وَوَارِثُهُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِيَانِ فِي مَرْضَانِهِ، يُبْلِينُانِ كُلَّ جَدِيدٍ، وَيُقَرِّبَانِ كُلِّ بَعِيدٍ.

الشرع: الروّية: الفكرة وأصلها الهمز، رَوّاتُ في الأمر، وقد جاء مثلها كلمات يسيرة شاذّة، نحو البريّة، من برأ، أي خلق، والذريّة من ذَرَأ أي خلق أيضاً، والدَّريّة وهي ما يستِتر به الصائد، أصله من درأت أي دفعت، وفلان بريّ أصله بريء، وصف الله تعالى بأنّه يعرف من غير أن تتعلّق الأبصار بذاته، ويخلق من غير تفكر وتروّ فيما يخلقه.

لم يزل قائماً، القائم والقيّوم بمعنّى، وهو الثابت الذي لا يزولُ، ويعبر عنه في الاصطلاح النظريّ بالواجب الوجود، وقد يفسر القائم على معنى قولهم: فلان قائم بأمر كذا، أي والٍ وممسك له أن يضطرب.

ثم قال: هو موصوف بأنه قائم دائم من قبل أن يخلق العالم، وهذا يؤكد التفسير الأول، لأنه إذا لم يكن العالم مخلوقاً بعد لم يصدق عليه أنّه قائم بأمره إلا بالقوّة لا بالفعل، كما يصدق عليه أنّه سميع بصير في الأزّل، أي إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها وأبصرها، ولو سمي قبل خلق الكلام متكلماً على هذا التفسير لم أستبعده، وإن كان أصحابنا يأبونَهُ.

والأبراج: الأركان في اللغة العربية.

فإن قلت: فهل يطابق هذا التفسير ما يعتقده أصحابُ الهيئة وكثير من الحكماء والمتكلّمين أنّ السماء كُرة لا زاوية فيها ولا ضِلَع؟

0 · 00 · (277) · 00 · · ·

(30) · OO.

. EXE

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٤٦.

قلتُ: نعم لا منافاة بين القولين، لأن الفلك وإن كان كُرة لكن فيه من المتمّمات ما يجري مجرى أركان الحصن أو السور، فصحّ إطلاق لفظة الأبراج عليه، والمتمّمات أجسام في حشو الفلك تخفّ في موضع، والناس كلهم أثبتوها.

فإن قلت: فهل يجوز أن يحمل لفظ الأبراج على ما يعتقده المنجّمون وأهل الهيئة، وكثير من الحكماء والمتكلمين من كون الفلك مقسوماً باثني عشر قسماً، كلَّ قسم منها يسمى برجاً؟ قلت: لا مانع من ذلك، لأنَّ هذا المسمى كان معلوماً متصوّر قبل نزول القرآن، وكان أهل الاصطلاح قد وضعوا هذا اللَّفظ بإزائه، فجاز أن ينزل القرآن بموجبه، قال تعالى: ﴿وَٱلنَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾(١)، وأخذها عليّ ﷺ منه، فقال: «إذ لا سماءٌ ذات أبراج»، وارتفع «سماء» لأنّه مبتدأ وخبره محذوف، وتقديره الغي الوجودا.

ثم قال: "ولا حُجُب ذات إرتاج" والإرتاج مصدر أرتج أي أغلق، أي ذات إغلاق، ومن رواه «ذات رِتاج» على «فِعال»، فالرتاج الباب المغلق، ويُبعِد رواية مَنْ رواه «ذات أرتاج» لأن «فعالاً» قلّ أن يجمع على «أفعال»، ويعني بالحُجُب ذات الإرتاج حجب النور المضروبة بين عرشه العظيم وبين ملائكته. ويجوز أن يريد بالحجب السموات أنفسها، لأنها حجبت الشياطين عن أن تعلم ما الملائكة فيه.

والليل الداجي: المظلم، والبحر الساجي: الساكن. والفِجاج: جمع فَجّ، وهو الطريق الواسع بين جبلين. والمهاد: الفراش.

قوله: "ولا خلق ذو اعتماد"، أي ولا مخلوق يسعى برجلين فيعتمد عليهما، أو يطير بجناحيه فيعتمد عليهما، ويجوز أن يريد بالاعتماد هنا: البطش والتصرّف. مبتدع الخلق: مخرجه من العدم المحض، كقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾(٢). ودائبان: تثنية دائب، وهو الجادّ المجتهد المتعب، دأب في عمله أي جدّ وتعب دأباً ودؤوباً فهو دئيب، ودأبته أنا . وسمّي الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما على حال واحدة دائماً لا يفتران ولا يسكنان، وروي «دائبين» بالنصب على الحال ويكون خبر المبتدأ «يبليان» وهذه من الألفاظ القرآنية.

قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَأَحْصَى آثَارَهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ وَعَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَخَائِنَةً أَعْيُنِهِمْ، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِيرِ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ ٱلْأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ، إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ ٱلْغَايَاتُ.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١١٧.

(١) سورة البروج، الآية: ١.

**(4)** 

(F)

الشرح: آثارهم، يمكن أن يُعْنَى به آثار وطئهم في الأرض إيذاناً بأنه تعالى عالم بكلّ معلوم كما آذن قوله سبحانه: ﴿ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَــَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ (١) بذلك. ويمكن أن يعني به حركاتهم وتصرّفاتهم.

وروي: «وعدد أنفاسهم» على الإضافة.

وخائنة الأعين: ما يومي به مسارقة وخفية. ومستقرّهم أي في الأرحام. ومستودعهم، أي في الأصلاب، وقد فسر ذلك فتكون «من» متعلَّقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة تكرّرها، ويمكن أن يقال: أراد مستقرّهم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموت، وتكون «من» ها هنا بمعنى «مذ» أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم الغايات، أي إلى أن يحشروا في القيامة. وعلى التأويل الأول يكون تناهي الغايات بهم عبارة عن كونهم أحياء في الدنيا.

الْأَصَلُ: هُوَ ٱلَّذِي ٱشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ عَلَى أَعْدَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَٱتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأُولِيَائِهِ فِي شِدَّةِ نِقْمَتِهِ. قَاهُرُ مَنْ عَازَّهُ، وَمُدَمِّرُ مَنْ شَاقَّهُ، وَمُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ، وَخَالِبُ مَنْ عَادَاهُ، مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ قَضَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ.

عِبَادَ ٱلله، زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا، وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَنفَسُوا قَبْلَ ضِيقِ ٱلْخِنَاقِ، وَٱنْقَادُ واقَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ، وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظُ وَزَاجِرٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لاَ زَاجِرٌ وَلاَ وَاعِظْ.

الشرح: يجوزَ نقمِة نِقْمة، مثل كُلِمة وكِلْمة ولَبِنة ولِبْنة، ومعنى الكلام أنّه مع كونه واسع الرحمة في نفس الأمر، وأنه أرحم الراحمين، فإنه شديد النقمة على أعدائه، ومع كونه عظيم النقمة في نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأولياته. وعازّه، أي غالبه، وعَزَّه أي غلبه، ومنه ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ﴾(٢)، وفي المثل امَنْ عَزَّ بَزًّا، أي مَنْ غَلَب سلَب. والمدمّر: المهلك، دَمّره ودَمّر عليه بمعنّى، أي أهلَكه. وشاقّه: عاداه، قيل إنّ أصلُه من الشّق وهو النَّصف، لأن المعادي يأخذ في شِقّ والمعادي في شِقّ يقابله. وناواه، أي عاداه، واللفظة مهموزة، وإنما ليَّنها لأجل القرينة السَّجعية، وأصلها ناوأتُ الرجل مناوأة ونِواء، ويقال في المثل: «إذا ناوأت الرجل فاصبر».

(٢) سورة ص، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٩٥.

قوله: «زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» من الكلام الفصيح النادر اللطيف، يقول: اعتبروا أعمالكم وأنتم مختارون قادرون على استدراك الفارط، قبل أن يكون هذا الاعتبار فعل غيركم وأنتم لا تقتدرون على استدراك الفارط، ومثله قوله: «وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا».

ثم قال: "وتنفّسوا قبل ضيق الخناق»، أي انتهزوا الفرصة، واعملوا قبل أن يفوتُكم الأمر، ويُجدّ بكم الرحيل ويقع الندم، قال الشاعر:

اختِمُ وطينُك رَظبٌ إِن قدرتَ فَكَمْ قد أمكن الختُم أقواماً فما ختموا ثم قال: «وانقادوا قبل عُنف السياق»، هو العُنف بالضم، وهو ضدّ الرفق، يقال عنف عليه وعنف به أيضاً، والعنيف: الذي لا رفق له بركوب الخيل، والجمع عُنف. واعتنفتُ الأمرُ، أي أخذته بعنف، يقول: انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا وتساقوا بغير اختياركم سوقاً عنيفاً. ثم قال «مَنْ لم يُعِنْه الله على نفسه حتى يجعل له منها واعظاً وزاجراً لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها» أخذ هذا المعنى شاعر فقال:

وأقسسرت عَمّا تعهدين وزاجرٌ من النفس خَيْرٌ من عِتَابِ الْعَواذِلِ فإن قلت: أليس في هذا الكلام إشعارٌ ما بالجبر؟

قلت: إنه لا خلاف بين أصحابنا في أنّ لله تعالى ألطافاً يفعلها بعباده، فيقربهم من الواجب، ويبعدهم من القبيح، ومن يعلم الله تعالى من حاله أنه لا لطف له لأنّ كلّ ما يعرض لطفاً له فإنه لا يؤثر في حاله ولا يزداد به إلا إصراراً على القبيح والباطل، فهو الذي عَناه أميرُ المؤمنين عَيْنَا بقوله: "من لم يعن على نفسه"، لأنه ما قبل المعونة ولا انقاد إلى مقتضاها، وقد روي: "واعلموا أنّه مَنْ لم يعِن على نفسه" بكسر العين أي من لم يعِن الواعظين له والمنذرين على نفسه، ولم يكن معهم إلْباً عليها وقاهراً لها، لم ينتفع بالوعظ والزجرغ لأن موى نفسه يغلِب وعظ كلّ واعظ وزجر كل زاجر.

# ٩٠ - ومن خطبة له عَلِيَّةِ تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه عَلِيَةِ

الأصل: روي مَسمَدة بنُ صَدَقَة عن الصادقِ جعفرِ بن محمدِ عليهما السلامُ، أنه قال: خطب أميرُ المؤمنينَ بهذه الخطبةِ على منبرِ الكوفةِ، وذلك أن رجلاً أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، صِف لنا ربّنا مثل ما نراه عَياناً، لنزداد له حبًا، وبه معرفة، فغضِبَ ونادَى: الصلاة جامِعة، فاجتمع إليه الناسُ حتى غَصّ المسجدُ بأهلهِ، فصعِدَ المنبرَ وهو مغضَبٌ متغيرُ اللؤن، فحمِدَ الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي عليه، ثم قال:

ٱلْحَمْدُ للهُ الَّذِي لاَ يَفِرُهُ الْمَنْعُ وَٱلْجُمُودُ، وَلاَ يُكْلِيهِ ٱلْإِعْطَاءُ وَٱلْجُودُ، إِذْ كُلَّ مُعْطٍ مُنْتَقَصْ سِوَاهُ، وَكُلُّ مَانِعِ مَذْمُومٌ مَا خَلاَهُ، وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَم، وَعَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَٱلْقِسَم، عِيَالُهُ ٱلْخَلاَئِقُ، ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ، وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِ، وَالطَّالِبِينَ مَا لَدَيْهِ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَل، الأُوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلُهُ، وَٱلآخِرُ الَّذِي لَم يَكُنَ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ، والرَّادِعُ انَاسِيَّ ٱلْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُذرِكَهُ، مَا ٱلْحَتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الحالُ، وَلاَ كَانَ في مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الانتِقَالُ.

الأشباح: الأشخاص، والمراد بهم ها هنا الملائكة، لأنَّ الخطبة تتضمَّن ذِكْرَ

وقوله: «الصلاة جامعةً» منصوب بفعل مقدر، أي احضروا الصلاة، وأقيموا الصلاة، و اجامعةً » منصوب على الحال من الصلاة.

وغَصَّ المسجد، بفتح الغين، أي امتلأ، والمسجد غاصٌّ بأهله. ويقال: رجل مغضّب، بفتح الضاد، أي قد أغضِب، أي فعل به ما يوجب غَضَبه.

ويَفرُه المنع: يزيد في ماله، والموفور التامّ، وفرتُ الشيء وفرا وَوَفَر الشيءُ نفسُهُ وفُوراً، يتعدَّى ولا يتعدى. وفي أمثالهم: «يوفر ويحمد» هو من قولك وفرته عرضُه ووفرته ماله.

وقوله: «ولا يكديه الإعطاء»، أي لا يفقِرُه ولا ينفد خزائنه، يقال: «كَدَتِ الأرضُ» تَكِدُ وفهي كادية، إذا أبطأ نباتُها، وقلّ خيرها، فهذا لازِم، فإذا عدّيته أتيتَ بالهمزة فقلتَ: أكديت الأرض، أي جعلتها كادية، وتقول: أكدَى الرجلُ إذا قلّ خيره، وقوله تعالى: ﴿وَأَعْطَىٰ قَلِبُلَا وَأَكْدُنَ ﴾(١)، أي قطع القليل، يقول: إنّه سبحانه قادر على المقدورات، وليس كالملوك من البشر الذين إذا أعطوًا نقصَت خزائنهم وإن منعوا زادت، وقد شرح ذلك وقال: «إذ كلّ معطّ منتقَصَ» أي منقوص، ويجيء «انتقص» لازماً ومتعدياً، تقول: انتقص الشيءُ نفسُه، وانتقصتُ الشِّيء، أي نقصتُه وكذلك «نقص» يجيء لازماً ومتعدياً .

ثم قال: ﴿وكلِّ مانع مذموم غيره ، وذلك لأنَّه تعالى إنما يمنع مَنْ تقتضي الحكمةُ والمصلحةُ منعه، وليس كما يمنع البشر. وسأل رجل عليّ بن موسى الرِّضا عن الجواد، فقال: إِنَّ لَكُلَامَكُ وَجَهِينَ، فَإِنْ كُنتَ تَسأَلُ عَنِ المَخْلُوقَ، فَإِنَّ الْجُوادِ هُو الَّذِي يؤدِّي ما افترض الله عليه، والبخيل هو الذي يبخلُ بما افترض الله عليه، وإن كنت تعني الخالق، فهو الجواد إن أعطى، وهو الجواد إن مَنَع، لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له، وإن منعه منعه ما ليس له.

D.D. ( £77 ). D.D.

· 00 · 00 · 00

 <sup>(</sup>۱) سورة النجم، الآية: ٣٤.

قوله: "وليس بما سُئِل بأجود منه بما لم يُسأل، فيه معنى لطيف، وذاك لأنَّ هذا المعنى مما يختصّ بالبشر، لأنهم يتحركون بالسؤال وتهزّهم الطلبات، فيكونون بما سألهم السائل أجود منهم بما لم يسألهم إياه، وأما الباريء سبحانه فإن جوده ليس على هذا المنهاج لأنَّ جوده عامًّ في جميع الأحوال.

ثم ذكر أنَّ وجودَه تعالى ليس بزمانيّ، فلا يطلق عليه البعدية والقبلية، كما يطلق على الزمانيات، وإنما لم يكن وجوده زمانياً لأنه لا يقبل الحركة، والزمان من لواحق الحركة، وإنما لم تطلق عليه البَعْدِيّة والقَبْليّة إذْ لم يكن زمانياً، لأنّ قولنا في الشيء: إنه بعد الشيء الفلانيّ، أي الموجود في زمان حضر بعد تُقَضِّي زمان ذلك الشيء الفلاني، وقولنا في الشيء: إنه قبل الشيء الفلاني، أي إنه موجود في ز مان حضر ولم يحضر زمان ذلك الشيء الفلانيّ بعد، فما ليس في الزمان ليس يصدق عليه القُبْل والبعد الزمانيان، فيكون تقدير الكلام على هذا: الأوّل الذي لا يصدق عليه القبلية الزمّانية، ليمكن أن يكون شيءٌ ما قبله، والآخِر الذي لا يصدق عليه البعدية الزمانية، ليمكن آن يكون شيء ما بعده.

وقد يحمل الكلامُ على وجه آخر أقربَ مُتَنَاوَلاً من هذا الوجه، وهو أن يكون أراد: الذي لم يكن محدثاً، أي موجوداً قد سبقه عدم، فيقال إنه مسبوق بشيء من الأشياء إما المؤثر فيه أو الزمان المقدم عليه، وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيما لا يزال، فيقال: إنه ينقضي وينصرم، ويكون بعده شيء من الأشياء، إمّا الزمان أو غيره، والوجه الأوّلُ أدق وألطف، ويؤكد كونه مراداً قوله عقيبه: "ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال»، وذلك لأنّ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان، فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان بجملته وتفصيل أجزائه نسبة متحدة.

فإن قلت: إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولا بعدها بالزمان، فهو معها بالزمان، لأنه لا يبقى بعد نفي القُبْلية والبعديّة إلا المعيّة!

قلت: إنما يلزم ذلك فيما وجوده زماني، وأمّا ما ليس زمانياً لا يلزم من نفي القبليّة والبعديّة إثبات المعيّة، كما أنه ما لم يكن وجوده مكانياً لم يلزم من نفي كونه فوق العالم أو تحت العالم بالمكان، أن يكون العالم بالمكان.

ثم قال: «الرادع أناسيّ الأبصار عن أن تنالَه أو تدركه"، الأناسيّ: جمع إنسان، وهو المثال الذي يُرى في السواد، وهذا اللفظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعرية، وهو قولهم: إنَّ الله تعالى خَلقَ في الأبصار مانعاً عن إدراكه، إلا أنّ الأدلّة العقلية من جانبنا اقتضتْ تأويل هذا اللفظ، كما تأوّل شيوخنا قوله تعالى: ﴿وَبُحُوٌّ يَوَمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞﴾(١)، فقالوا: إلى جنَّةِ ربها، فنقول: تقديرُه الرادعُ أناسيَّ الأبصار أنْ تنال أنوار جلالته.

ONO . ( ETA ). ONO . 34 . ONO . ONO - ON

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآيتان: ٢٢ و٢٣.

000

(٢) سورة النور، الآية: ٣٥.

فإن قلت: أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تدركها الأبصار، وهل هذا إلا قولٌ بالتجسيم! قلت: كلاَّ لا تجسيمَ في ذلك، فكما أن له عرشاً وكرسيًّا وليس بجسم، فكذلك أنوار عظيمة فوق العرش، وليس بجسم، فكيف تنكر الأنوار، وقد نطق الكتاب العزيز بها في غير موضع، كقوله: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾(١)، وكقوله: ﴿مَثَلُ نُورِهِ. كَيِشْكُوْرَ فِهَا مِصْبَاحُ ﴾(١).

الأصل: وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ ٱلْجِبَالِ، وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَانُ ٱلْبِحَارِ، مِنْ فِلِزِّ اللَّجَيْنِ وَٱلْعِقْيَانِ، وَنُثَارَةِ الدُّرِّ وَحَصِيدِ المَرْجَانِ، مَا أَثْرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ، وَلاَ أَنْفَدَ سَعَةً مَا عِنْدَهُ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ ٱلْأَنْعَام، مَا لاَ تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ ٱلْأَنَام، لِأَنَّهُ ٱلْجَوَادُ الَّذِي لاَ يَغِيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ، وَلاَ يُبَخِّلُهُ إِلْحَاحُ ٱلْمُلِحِّينَ.

**الشعرح:** هذا الكلام من تتمة الكلام الأوّل، وهو قوله: «لا يفِرُه المنع، ولا يكْدِيه الإعطاء والجود». وتنفسّت عنه المعادن: استعارة، كأنّها لما أخرجته وولدته كانت كالحيوان يتنفّس فيخرج من صدره ورثته الهواء.

وضحكت عنه الأصداف، أي تفتّحت عنه وانشقّت، يقال للطَّلْع حين ينشقّ: الضّحك، بفتح الضاد، وإنما سمي الضاحك ضاحكاً، لأنه يفتح فاه. والفلِزّ: اسم الأجسام الذائبة كالذهب والفضة والرصاص ونحوها. واللَّجَين: اسم الفضة جاء مُصغِّراً، كالكُمُيت والثرّيا. والعِقْيان: الذهب الخالص، ويقال: هو ما ينبت نباتاً وليس مما يحصل من الحجارة. ونُثارة الدّر: ما تناثر منه، كالسُّقاطة والنُّخَالة، وتأتي افُعَالة؛ تارةً للجيِّد المختار، وتارة للساقط المتروك، فالأول نحو الخلاصة، والثاني نحو القُلامة.

وحصيد المَرْجان: كأنه أراد المتبدّد منه كما يتبدّد الحبّ المحصود، ويجوز أن يعني به الصلِّب المحكم، من قولهم، «شيء مستحصَّد»، أي مستحصف مستحكم، يعني أنَّه ليس برخو ولا هش، ويروى: «وحُصْباء المرجان»، والحصباء: الحصى. وأرض حَصِبة ومحصَبة، بالفتح: ذات حَصْباء. والمرجان: صغار اللؤلؤ، وقد قيل إنه هذا الحجر، واستعمله بعض المتأخّرين فقال:

أَدْمَى لها المرجانُ صَفَّحَةً خَدُه وبكي عليها اللؤلؤ المكنونُ وتُنفده: تفنيه، نفد الشيء أي فَنِيَ، وأنفدته أنا. ومطالب الأنام: جمع مطلب، وهو

ن (١) سورة الزمر، الآية: ٦٩.

30 · 000 · , · 000 · 000 · (279) · 000 · " · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

المصدر، من طلبت الشيء طَلَباً ومطلباً.

ويَغيضه، بفتح حرف المضارعة: ينقصُه، ويقال: غاضَ الماء، فهذا لازم، وغاض الله الماءً، فهذا متعدًّ، وجاء: أغاض الله الماء.

والإلحاح: مصدر ألحّ على الأمر، أي أقام عليه دائماً، من ألحّ السحاب، إذا دام مطره، وألحّ البعيرُ: حَرَن، كما تقول: خَلاَتِ الناقة، وروي «ولا يُبخِله» بالتخفيف، تقول: أبخلت زيداً، أي صادفته بخيلاً، وأجبنته: وجدته جباناً.

وفي هذا الفصل من حسن الاستعارة وبديع الصنعة ما لا خفاء به.

الأصل: فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ ٱلْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاثْتُمَّ بِهِ، وَٱسْتَضِىءْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ، وَمَا كَلَّفَكَ ٱلشَّيْطَانُ عِلْمَهُ، مِمَّا لَيْسَ فِي ٱلْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، وَلاَ فِي سُنَّةِ النَّبِيّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَيْمَّةِ ٱلْهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى ٱلله سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقَّ ٱلله

وَٱعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي ٱلْمِلْمِ هُمُ ٱلَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ ٱقْتِحَامِ السَّدَدِ ٱلْمَصْرُوبَةِ دُونَ ٱلْغُيُوبِ ٱلْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ ٱلْغَيْبِ ٱلْمَحْجُوبِ، فَمَدَّحَ ٱلله ٱغْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْماً، وَسَمَّي تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفْهُمُ ٱلْبَحْثَ عَن كُنْهِهِ رُسُوخاً، فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ تُقَدَّرْ عَظَمَةَ ٱلله سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ

الشرح: تقول: اثنتم فلان بفلان، أي جعله إماماً واقتدى به. فكِلْ علمه، من وكله إلى كذا وكَلاُّ ووُكولاً، وهذا الأمر موكول إلى رأيك. والاقتحام: الهُجُوم والدخول مغالبة.

والسُّدد المضروبة: جمع سُدَّة، وهي الرُّتاج.

واعلم أنَّ هذا الفصل يمكن أن تتعلق به الحشوِيَّة المانعون من تأويل الآيات الواردة في الصفات، القائلين بالجمود على الظواهر، ويمكن أيضاً أن يتعلّق به مَنْ نفي النظر وحرّمه أصلاً، ونحن قبل أن نحققه ونتكلُّم فيه نبدأ بتفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَصْلُمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا أَلَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ (١)، فنقول:

· (Ov) · (Ov3) -

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧.

إن مِنَ النَّاسِ من وقف على قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّهَ﴾، ومنهم من لم يقف على ذلك، وهذا القول

. EA.

**⊛** 

· (#)(#)

. 18/09 · 18

% · 69√e

**9** 

8 . (F)

**€** 

(F)

أقوى من الأوّل، لأنه إذا كان لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله لم يكن في إنزاله ومخاطبة المكلّفين به فائدة، بل يكون كخطاب العربيّ بالزنجية، ومعلوم أنّ ذلك عيب قبيح. فإن قلت: فما الذي يكون موضع ﴿يَعُولُونَ﴾ من الإعراب؟ قلت: يمكن أن يكون نصباً على أنه حال من الراسخين، ويمكن أن يكون كلاماً مستأنفاً، أي هؤلاء العالمون بالتأويل، يقولون: آمنًا به.

وقد روي عن ابن عباس أنه تأوّل آية، فقال قائل من الصحابة: ﴿وَمَا يَمْـلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ﴾، فقال ابن عباس: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْرِ﴾، وأنا من جملة الراسخين.

ثم نعود إلى تفسير كلام المؤمنين عَلَيْتُلَلَّهُ فنقول:

إنه غضِب وتقير وجهه لقول السائل: صِفْ لنا ربَّنا مثل ما نراه عياناً، وإذا هذا المعنى ينصرف وصية له بما أوصاه به من اتباع ما جاء في القرآن والسنة، وذلك لأنَّ العلم الحاصل من رؤية الشيء عياناً، عِلمٌ لا يمكن أن يتعلّق مثله بالله سبحانه، لأن ذاته تعالى لا يمكن أن تُعلّم من حيث هي هي، كما تعلم المحسوسات، ألا ترى أنا إذا علمنا أنه صانع العالم، وأنه قادر عالم حيّ سميع بهير مريد، وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَض، وعلمنا جميع الأمور السلبية والإيجابية المتعلّقة به، فإنما علمنا شُلوباً وإضافات، ولا شك أنّ ماهية الموصوف مغايرة لماهية الصفات، والذوات المحسوسة بخلاف ذلك، لأنّا إذا وأينا السّواد، فقد علمنا نفس حقيقة السواد لا صفة من صفات السواد، وأيضاً فإنّا لو قدرنا أنّ العلم بوجوده وصفاته السلبية والإيجابية، يستلزم العلم بذاته، من حيث هي هي لم يكن عالماً بذاته علماً جزئياً، لأنه يمكن أن يصدق هذا العلم على كثيرين، على سبيل البدل، وإذا ثبت أنه يستحيلُ أن يصدُق على كثيرين على سبيل البدل، فقد كثيرين على سبيل البدل، فقد بالمحسوس يستحيلُ أن يصدق على كثيرين لا على سبيل البدل، فقد بالمحسوس يستحيلُ أن يصدق على كثيرين لا على سبيل الجمع، ولا على سبيل البدل، فقد بالمحسوس يستحيلُ أن يصدق على كثيرين لا على سبيل الجمع، ولا على سبيل البدل، فقد بالموان أن يعلم الله تعالى على بني إسرائيل لما طلبوا الرؤية، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنُدُ يَكُوسَىٰ لَن لَا لَمُ مَنْ رَنَى اللّهَ تعالى على بني إسرائيل لما طلبوا الرؤية، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنُدُ يَكُوسَىٰ لَنَ

ثم قال للسائل بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكار عليه: ما دلَّك القرآنُ عليه من صفته فخُذْ به، فإن لم تجده في الكتاب فاطلبه من السنّة ومن مذاهب أنمة الحق، فإن لم تجد ذلك، فاعلم أنّ الشيطان حينتذٍ قد كلّفك علمَ ما لم يكلفك الله علمه، وهذا حقّ، لأن الكتاب عنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٥٥.

والسنَّة قد نطقا بصفات الله من كونه عالماً قادراً حيًّا مريداً سميعاً بصيراً، ونطقاً أيضاً بتنزيهه عن سِمات الحُدُوث كالجسيمة والحلول والجهة، وما استلزم لجهة كالرؤية فلا إنكارَ على مَنْ طلب في مدارك العقول وجوهاً تعضُّدُ ما جاء به القرآن والسنَّة، وتوفَّق بَيْن بعض الآيات وبعض، وتحمل أحدُ اللفظين على الآخرة إذا تناقضا في الظاهر، صيانةً لكلام الحكيم عن التهافت والتعارض. وأما ما لم يأتِ الكتاب والسنة فيه بشيء فهو الذي حُرِّم وحُظِر على المكلَّفين الفكر فيه، كالكلام في الماهيَّة التي يذهب ضرار المتكلم إليها، وكإثبات صفات زائدة على الصفات المعقولة لذات البارىء سبحانه، وهي على قسمين:

أحدُهما: ما لم يَردُ فيه نَصٌّ، كإثبات طائفة تعرف بالماتريدية صفةً سمَّوْها التكوين زائدة على القدرة والإرادة.

والثاني: ما ورد فيه لفظ فأخطأ بعضُ أهل النظر، فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير معقولة للبارىء سبحانه، نحو قول الأشعريِّين: إنَّ اليدين صفة من صفات الله، والاستواء على العرش صفة من صفات الله، وإنَّ وجه الله صفة من صفاته أيضاً، ثم قال: إن الراسخين في العلم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحّم فيما لم يعرفوه، وهؤلاء هم أصحابنا المعتزلة لا شبهة في ذلك، ألا ترى أنَّهم يعللون أفعال الله بالحِكم والمصالح، فإذا ضاق عليهم الأمر في تفصيل بعض المصالح في بعض المواضع، قالوا: نعلم على الجملة أنَّ لهذا وجُهَ حكمة ومصلحة، وإن كنا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة، كما يقولون في تكليف مَنْ يعلم الله تعالى منه أنه يكفر، وكما يقولون في اختصاص الحال التي حدث فيها العالم بحدوثه دون ما قبلها وما بعدها .

وقد تأول القطب الراوندي كلامَ أمير المؤمنين في هذا الفصل، فقال: إنما أنكر على من يقول: لم تعبَّد الله المكلَّفين بإقامة خمس صلوات، وهلا كانت ستًّا أوَ أربعاً، ولم جعل الظهر أربع ركعات، والصبح ركعتين؟ وهلاً عكس الحال! وهذا التأويل غيرُ صحيح، لأنَّه عَلِيُّللِهُ إنما أخرج هذا الكلام مخرج المنكِر عَلَى مَنْ سأله أن يصف له البارىء سبحانه، ولم يكن السائل قد سأل عن العِلَّة في أعداد الصَّلاة وكمية أجزاء العبادات.

ثم إنه عَلَيْتَكُلا قد صَرّح في غُضونِ الكلام بذلك، فقال: فانظر أيّها السائل، فما دَلَّك القرآن عليه من صفته فائتمّ به، وما لم يدلك عليه فليس عليك أن تخوض فيه، وهذا الكلام تصريحٌ بأنّ البحث إنما هو في النظر العقليّ في فَنّ الكلام، فلا يجوز أن يحمل على ما هو بمعزل عنه.

واعلم أننا نتساهل في ألفاظ المتكلمين، فنوردها بعباراتهم، كقولهم في «المحسوسات» والصواب «المحسَّات»، لأنه لفظ المفعول من «أحسَّ» الرباعي، لكنا لما رأينا العدول عن ألفاظهم إذا خضنا في مباحثهم مستهجَناً عَبّرنا بعبارتهم على علمِ مِنَّا أنَّ العربية لا تسوغُها.

9 · 60 · 1 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

્ 🖁

الأصل: هُوَ ٱلْقَادِرُ ٱلذِي إِذَا ٱرْتَمَتِ ٱلْأَوْهَامُ لِتُدْرِكَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ، حَاوَلَ ٱلْفِكُرُ المُبَرَّأُ مِنْ خَطْرِ ٱلْوَسَاوِسِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غَيُوبٍ مَلَكُوتِهِ، وَتَوَلَّهَتِ ٱلْقُلُوبُ إِلَيْهِ، لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةٍ صِفَاتِهِ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ ٱلْمُقُولِ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةٍ صِفَاتِهِ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ ٱلْمُقُولِ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ - رَدَعَهَا وهي تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ ٱلْمُقُولِ، مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْرِفَةٍ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلالِ عَرْتِهِ. جَوْرِ الاعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلالِ عِزَّتِهِ.

الشرح: ارتمت الأوهام، أي ترامَت، يقال: ارتمى القوم بالنَّبْل، أي تراموا، فشبّه جَوَلان الأوهام وَالأفكار وتعارضها بالترامي.

وخَطْر الوساوس، بتسكين الطاء، مصدر خَطَر له خاطر، أي عرض في قلبه، وروي «من خطّرات الوساوس».

وتولُّهت القلوب إليه: اشتدُّ عِشقها حتى أصابها الولُّه وهو الحيرة.

وقوله: «لتجري في كيفية صفاته»، أي لتصادف مجرًى ومسلكاً في ذلك، وغمضت مداخلُ العقول، أي غَمض دخولها، ودق في الأنطار العميقة التي لا تبلغ الصفات كنّهها لدقّتِها وغموضها طالبة أن تنال معرفته تعالى.

ولفظة «ذات» لفظة قد طال فيها كلام كثير من أهل العربية، فأنكر قوم إطلاقها على الله تعالى وإضافتها إليه، أمّا إطلاقها فلأنّها لفظة تأنيث، والبارىء سبحانه منزّه عن الأسماء والصفات المؤنثة، وأما إضافتها فلأنّها عين الشيء، والشيء لا يضاف إلى نفسه. وأجاز آخرون إطلاقها في البارىء تعالى وإضافتها إليه، أما استعمالها فلوجهين:

أحدهما: أنها قد جاءت في الشعر القديم، قال خُيبب الصحابيّ عند صَلْبه:

وذلك في ذاتِ الإلْمه وإن يسشماً يُبارك على أوصال شلو موزّع ويروى «ممزّع»، وقال النابغة:

محلّتُ هم ذاتُ الإله وديسُهم قديمٌ فما يخشَوْن غير العواقب والوجه الثاني: أنها لفظة اصطلاحية، فجاز استعمالها لا على أنها مؤنث «ذو» بل تستعمل ارتجالاً في مسماها الذي عَبر عنه بها أرباب النظر الإلهيّ، كما استعملوا لفظ الجوهر والعرض وغيرهما في غير ما كان أهل العربية واللغة يستعملونها فيه.

وأما منعهم إضافتها إليه تعالى، وأنه لا يقال: «ذاته»، لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه فباطل . فولهم: أخذتُه نفسه وأخذتُه عينه، فإنه بالاتفاق جائز، وفيه إضافة الشيء إلى نفسه.

· 1943 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 · 1944 ·

(1976) - (1976) ·

· @.@ · 64

. .

ثم نعود إلى التفسير:

قوله عَلَيْتُهُ: ﴿ وَهُ عَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الواحدة مَهْوَاة بالفتح، وهي ما بين جبلين أو حائطين ونحو ذلك. والسُّدَف: جمع سُدْفة، وهي القطعة من الليل المظلم. وجُبهت، أي رُدّت، وأصله مِنْ جَبْهتُه، أي صَكَكْتُ جبهتَه. والجَوْر: العدول عن الطريق. والاعتساف: قَطْع المسافة على غير جادّة معلومة.

شرح نهج البلاغة (ج٦)

ونُحلاَصة هذا الفصل أنّ العقول إذا حاولت أن تدرِك متى ينقطع اقتداره على المقدّرات نكصتْ عن ذلك، لأنه قادر أبداً دائماً على ما لا يتناهى، وإذا حاول الفِكْر الذي قد صفا وخلا عن الوساوس والعوائِق أنْ يدرك مغيّبات عِلْمِه تعالى كلّ وحَسَر ورجع ناقصاً أيضاً، وإذا اشتّد عشق النفوس له، وتولُّهت نحوه لتسلك مسلكاً تقِف منه على كيفية صفاته عجزت عن ذلك، وإذا تغلغلت العقول، وغُمَضت مداخلَها في دقائق العلوم النظرية الإلْهية التي لا توصف لدقّتها طالبة أن تعلم حقيقة ذاته تعالى، انقطعت وأعيت، وردّها سبحانه وتعالى وهي تجول وتقطع ظلماتِ الغيب لتخلَص إليه، فارتدَّتْ حيث جَبْهها وردعها، مُقِرَّة معتَرِفة بأن إدراكه ومعرفته لا تُنالُ باعتساف المسافات التي بينها وبينه، وإن أرباب الأفكار والروايات يتعذّر عليهم أن يخطِر لهم خاطر يطابق ما في الخارج من تقدير جلال عزته، ولا بدّ من أخذ هذا القيد في الكلام، لأن أرباب الأنظار لا بدّ أن تخطِر لهم الخواطر في تقدير جلال عِزّته، ولكن تلك الخواطر لا تكون مطابقة لها في الخارج، لأنها خواطر مستندُها الوهم لا العقل الصريح، وذلك لأنَّ الوهم قد ألف الحِسّيات والمحسوسات، فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذلك، وجلالُ واجب الوجود أعلى وأعظم من أن يتطرّق الوهمُ نحوه، لأنه بريء من المحسوسات سبحانه، وأما العقل الصريح فلا يدرِك خصوصية ذاته لما تقدّم.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ آرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّنَيْنِ يَنَقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾(١) فيه إشارة إلى هذا المعنى، وكذلك قوله: ﴿يَمَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدُيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

الأصل: الَّذِي ٱبْتَدَعَ ٱلْخُلْقَ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ ٱمْتَثَلَهُ، وَلاَ مِقْدَارٍ ٱحْتَذَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقٍ مَعْبُودٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ، وَآغْتِرَافِ ﴾ ٱلْحَاجَةِ مِنْ ٱلْخُلْقِ إِلَى أَنْ بُقِيمَهَا بِمِسَاكِ قُوَّتِهِ، مَا دَلَّنا بِأَضْطِرَارِ قِيامٍ ٱلْحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ،

فَظَهَرَتْ فِي ٱلْبَدَائِعِ الَّتِي أَحْدَثُهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ، وَأَعْلاَمُ حِكْمَتِهِ، فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ،

عَ وَدَلِيلاً عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً، فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ، وَدَلاَلَتُهُ عَلَى ٱلْمُبْدِعِ قائِمَةً.

ر (۱) سورة الملك، الأيتان: ٣ و٤. المركز من المركز من الأيتان: ٣ و٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

الشرح: المِساك، بكسر الميم: ما يمسَك ويعصَم به.

وقوله: «ابتدع الخلق على غير مثال امتثله» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد بدامتثله عثله، كما تقول: صنعت واصطنعت بمعنى، فيكون التقدير أنّه لم يمثّل لنفسِه مثالاً قبل شروعه في خلّق العالم، ثم احتذى ذلك المثال، ورتحب العالم على حسب ترتيبه، كالصانع الذي يصوغ حلّقة من رصاص مثالاً، ثم يصوغ حلقة من ذهب عليها، وكالبنّاء يقدر ويفرض رسوماً وتقديراتٍ في الأرض وخطوطاً، ثم يبني بحسبها.

والوجه الثاني: أنّه يريد بامتثُله احتذاه وتقبّله واتبعه، والأصل فيه امتثال الأمر في القول، فنقل إلى احتذاء الترتيب العقليّ، فيكون التقدير أنّه لم يمثّل له فاعل آخر قبله مثالاً اتبعه واحتذاه وفعل نظيره، كما يفعل التلميذ في الصباغة والنجارة شيئاً قد مثّل له أستاذُه صورته وهيئته.

واعلم أنّ هذا أحدُ الأسئلة التي يذكرها أصحابنا في باب كونه عالماً، لأنهم لما استدلُّوا على كونه تعالى عالماً بطريق إحكام العلم وإتقانه، سألوا أنفسهم فقالوا: لم لا يجوز أن يكون القديم سبحانه أحدَث العالم محتذياً لمثال مثله، وهيئة اقتضاها، والمحتذِي لا يجب كونه عالماً بما يفعله، ألا ترى أنّ من لا يحسِن الكتابة قد يحتذى خطاً مخصوصاً، فيكتب قريباً منه، وكذلك من يطبع الشّمع بالخاتم ثم يطبع فيه مثال الخاتم، فهو فعل الطابع، ولا يجب كونه عالماً.

وأجاب أصحابنا عن ذلك نقالوا: إنّ أول فعل محكم وقع منه، ثم احتذى عليه، يكفي في ثبوت كونه عالماً، وأيضاً فإنّ المتحذي ليست العالمية بمسلوبة عنه، بل موصوف بها، ألا ترى أنّه متصوّر صورة ما يحتذيه، ثم يوقع الفعل مشابهاً له، فالمتحذي عالم في الجملة، ولكنّ علمه يحدث شَيئاً فشيئاً.

فأما معنى الفصل فظاهر، يقول غلي الله ابتدع الخلق على غير مثال قدمه لنفسه ولا قدم له غيره ليحتذى عليه، وأرانا من عجائب صنعته ومن اعتراف الموجودات كلها، بأنها فقيرة محتاجة إلى أنْ يمسكها بقوته، ما دلّنا على معرفته ضرورة، وفي هذا إشارة إلى أنْ كلّ ممكن مفتقر إلى المؤثر، ولما كانت الموجودات كلّها غيره سبحانه ممكنة لم تكن غَنية عنه سبحانه، بل كانت فقيرة إليه، لأنها لولاه ما بقيت، فهو سبحانه غنيّ عن كلّ شيء، ولا شيء من الأشياء مطلقاً بغنيّ عنه سبحانه، وهذه من خصوصية الإلهية، وأجلّ ما تدركه العقول من الأنظار المتعلقة بها.

فإن قلت: في هذا الكلام إشعار بمذهب شيخكم أبي عثمان، في أنّ معرفتُه تعالى ضرورية.

8/8 · 8/8 · (270)· 8/8 · 3 · 8/8 · 60/8 ·

(A)

1.0

1 (SA)

, B

€ • •

<del>})</del> •

. 99

> . **E**

. B

9 . F)

**(4)** 

قلت: يكاد أن يكون الكلام مشعِراً بذلك، إلا أنه غير دالّ عليه، لأنه لم يقل ما دلنا على معرفته بالله على معرفته فالاضطرار راجعٌ إلى المعرفة. قيام الحجّة له على معرفته، فالاضطرار راجعٌ إلى قيام الحجة، لا إلى المعرفة.

ثم قال عَلَيْظِيرٌ: وظهرت آثار صنعته، ودلائل حكمته في مخلوقاته فكانت وهي صامتة في الصورة ناطقة في المعنى بوجوده وربوبيته سبحانه، وإلى هذا المعنى نظر الشاعر فقال:

فَوَعَجَباً كَيْفَ يُعْمَى الإلْهُ أَمْ كيف يجحدُه الجاحِدُ! وفِي يُكِلُّ شيء ليه آية تَدُلُّ على اتّه وَاحِدُ وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِن مِن ثَنْ اللَّهُ يُسَرِّعُ بِمَدِوهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾(١): إنه عبارة عن هذا المعنى.

الأصل: فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ، وَتَلاَحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلهِمُ المُحْتَجِبَةِ
لِتَذْبِيرِ حِكْمَتِكَ، لَمْ يَمِقَدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ، وَلَمْ يُباشِرْ قَلْبَهُ ٱلْيَقِينُ بِأَنَّهُ لاَ
لِتَذْبِيرِ حِكْمَتِكَ، لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّ لِالتَّابِعِينَ عَنِ ٱلْمَتُبُوعِينَ، إِذْ يَقُولُونَ: ﴿ ثَاللَهِ إِن كُنَّ لَنِي صَلَالٍ شَبِينٍ فِي الْمَنْوَقِينَ اللَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّ لَ التَّابِعِينَ عَنِ ٱلْمَتْبُوعِينَ، إِذْ يَقُولُونَ: ﴿ ثَاللَهِ إِن كُنَّ لَنِي صَلَالٍ شَبِينٍ فَي إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ، وَنَحَلُوكَ حِلْيَة اللَّهُ خُلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، وَجَزَّوْكَ تَجْزِئَةَ المُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى ٱلْخِلْقَةِ المُحْتَلِقَةِ المُخْتَلِقَةِ المُحْتَلِقَةِ المُولِولِي عِقُولِهِمْ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ، وَٱلْمَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُخْكَمَاتُ آياتِكَ، وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ، وَأَنْتَ ٱللهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي ٱلْمُقُولِ، فَخُكُماتُ آياتِكَ، وَأَنْتَ ٱللهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي ٱلْمُقُولِ، فَتَكُونَ فِي مَهَبٌ فِكْرِهَا مُكَيَّفًا، وَلاَ فِي رَوِيَّاتٍ خَوَاطِرِهَا مَحْدُوداً مُصَرَّفًا.

الشرح: حقاق المفاصل جمع حقّة، وجاء في جمعها حِقاق وحقق وحقّ، ولما قال: "بتباين أعضاء خلقك، وتلاحم حقاق مفاصلهم"، فأوقع التلاحُم في مقابلة التباين صناعة وبديعاً، وروي "المحتجّة"، فمن قال: "المحتجّة"، أراد أنّها بما فيها من لطيف الصنعة كالمحتجة المستدلة على التدبير الحكمي من لدنه سبحانه، ومن قال: "المحتجبة" أراد المستترة، لأنّ تركيبها الباطن خفيّ محجوب.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

646 · 646 · 646

<u> 2000 - 1000 -</u>

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧ و٩٨.

والنِدَ: المثل. والعادلون بك: الذين جعلوا لك عَدِيلاً ونظيراً. ونحلُوك: أعطوك، وهي النُحلة، وروي: «لم يُعْقَد» على ما لم يسمّ فاعله.

وغَيْب ضمِيره، بالرفع. والقرائح: جمع قَرِيحة، وهي القوة التي تستنبط بها المعقولات وأصلُه من قريحة البئر، وهو أوّل مائها.

ومعنى هذا الفصل أنه عَيْنَ شَهِد بأنّ المجسم كافر، وأنّه لا يعرف الله، وأن من شبه الله بالمخلوقين ذوي الأعضاء المتباينة، والمفاصل المتلاحمة، لم يعرفه ولم يباشر قلبه اليقين، فإنّه لا ندّ له ولا مِثْل، ثم أكدّ ذلك بآيات من كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿ فَكُبُكِرُوا فِيهَا مُمْ وَالْفَاوُنَ فِي وَهُنُودُ إِلِيسَ آجْمَوُنَ فِي قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونٌ فِي قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونٌ فِي قَالُوا وَهُمْ فِيها يَغْنَصِمُونٌ فِي قَالُوا وَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها يَغْنَصِمُونٌ فِي قَالُوا وَهُم التابعون للذين إذ نُسَوِيكُم مِرَبِ آلْعَلَمِينَ في النار، وهم التابعون للذين أغووهم من الشياطين وهم المتبوعون. لقد كنّا ضالين إذ سويناكم بالله تعالى، وجعلناكم مثله، أغووهم من الشياطين وهم المتبوعون. لقد كنّا ضالين إذ سويناكم بالله تعالى، وجعلناكم مثله، ووجه الحُجّة أنه تعالى حكى ذلك حكاية منكرٍ على مَنْ زعم أن شيئاً من الأشياء يجوز تسويته بالباري سبحانه جسماً مصوّراً، لكان مشابهاً لسائر الأجسام المصوّرة، فلم يكن لإنكاره على من سواه بالمخلوقات معنى.

ثم زاد على أله المجسّمة، إذ قالوا: إنّك على صورة ردم، فشبّهوك بالأصنام التي كانت الجاهلية يعني المشبّهة المجسّمة، إذ قالوا: إنّك على صورة ردم، فشبّهوك بالأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها. وأعطوك حلية المخلوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك، من حيث لم يألفوا أن يكون القادر الفاعل العالم إلا جسما، وجعلوك مركباً ومتجزئاً، كم تتجزأ الأجسام، وقدروك على هذه الخلقة، يعني خلقة البشر المختلفة القُوى، لأنها مركبة من عناصر مختلفة الطبائع. ثم كرّر الشهادة فقال: أشهد أنّ مَنْ ساواك بغيرك، وأثبت أنك جوهر أو جسم فهو عادل بك كافر. وقالت تلك الخارجية للحجاج: «أشهدُ أنك قاسط عادل»، فلم يفهم أهلُ الشام حوله ما قالت، حتى فَسَره لهم، قال على فمن يذهب إلى هذا المذهب فهو كافر بالكتاب، وبما ذلّت عليه حجج العقول. ثم قال: وإنك أنت الله، أي وأشهد أنّك أنت الله الذي لم تجط العقولُ بك، كإحاطتها بالأشياء المتناهية، فتكون ذا كيفية.

وقوله: «في مهبّ فكرها» استعارة حسنة، ثم قال: «ولا في رَوِيَّات خواطرها»، أي في أفكارها. محدوداً، ذا حدّ مُصَرِّفاً، أي قابلاً للحركة والتغير.

وقد استدلَّ بعضُ المتكلِّمين على نفي كون البارىء - سبحانه - جسماً بما هو مأخوذ مِن هذا الكلام، فقال: لو جاز أن يكون البارىء جسماً، لجاز أن يكونَ القمر هو إله العالم، لكن

ن (۱) سورة الشعراء، الآيات: ٩٤-٩٨.

(A)

لا يجوز أن يكون القمر إله العالم، فلا يجوز أن يكون الباري جِسْماً، بيان الملازمة أنَّه لو جاز أن يكون البارىء سبحانه جسماً، لما كان بين الإلهية وبين الجسمية منافاة عقلية، وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اجتماعُهما، وإذا أمكن اجتماعهما جاز أن يكون القمر هُو إله العالم، لأنه لا مانع من كونه إله العالم إلا كونه جسماً يجوز عليه الحركة، والأفول، ونقصان ضوئه تارة، وامتلاؤه أخرى، فإذا لم يكن ذلك منافياً للإلهية، جاز أن يكون القمر إله العالم، وبيان الثاني إجماعُ المسلمين على كفرِ من أجاز كون القمر إله العالم، وإذا ثبتت الملازمة وثبتت المقدّمة الثانية فقد تمت الدلالة.

ومنها: قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكُمَ تَقْدِيرَهُ، وَدَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ، وَوَجَّهُهُ لِوجهَيْهِ فَلَمْ يَنْعَدُّ خُدُودَ مَنْزِلَتِهِ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَ ٱلانْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أَمَرَ بِالْمُضِىّ عَلَى إِرَادَتِهِ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَتِ ٱلْأَمُورُ عَنْ مَشِيقَتِهِ! ٱلْمُنْشِىءُ أَصْنَافَ ٱلْأَشْيَاءِ بِلاَ رَوِيَّةِ فِكْرِ آلَ إِلَيْهَا، وَلاَ قَرِيحَةٍ غَرِيزَةٍ أَصْمَرَ عَلَيْهَا، وَلاَ تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ ٱلدُّهُورِ، وَلاَ شَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى ٱبْتِدَاعِ عَجَائِبِ ٱلْأُمُورِ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وأَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ، وَأَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ، لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِيءِ، وَلاَ أَنَاهُ المُتَلَكِّيءِ، فَأَقَامَ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ أَوَدَهَا، وَنَهَجَ حُدُودَهَا، وَلاَءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِّهَا، وَوَصَلَ أَسْبَابَ قَرائِنِهَا، وَفَرَّقَهَا أَجْنَاساً، مُخْتَلِفَاتٍ فِي ٱلْحُدُودِ وَٱلْأَقْدَارِ، وَٱلْغَرَائِزِ وَٱلْهَبْنَاتِ، بَدَايَا خَلاَئِقَ أَحْكَمَ صُنْعَهَا، وَفَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَٱبْتَدَعَهَا.

الشرح: الرِجْهة، بالكسر: الجهة التي يتوجّه نحوها، قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ رِجْهَةً هُوَ مُولِّهَا ﴾ (١).

والرَّيْث: البطء والمتلكَّىء: المتأخّر. والأود: الاعوجاج. ولاءم بين كذا وكذا، أي جمع، والقرائن هنا: الأنفس، واحدتها قُرونة وقُرينة، يقال: سمحت قرينته وقُرونته، أي أطاعته نفسُه وذَلَّت، وتابعته على الأمر. وبدايا. ها هنا: جمع بديَّة، وهي الحالة العَجيبة، أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البديء، أي المعجِب، والبديّة أيضاً: الحالة المبتدأة المبتكرة، ومنه قولهم: فَعَلَه بادىء ذي بَدِيء على وزن افعيل، أي أوّل كلّ شيء. ويمكن أن يحمَل كلامُه أيضاً على هذا الوجه.

وأما خلائق، فيجوز أن يكون أضاف «بداياً» إليها، ويجوز ألاً يكون أضافه إليها، بل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٨.

جعلها بدلاً من «أجناساً». ويروى «برايا» جمع بريّة. يقول غلي الله تعالى قدّر الأشياء التي خلقها، فخلقها محكمة على حَسَب ما قدّر. وألطف تدبيرها، أي جعله لطيفاً، وأمضى الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لها، فهيا الصَّقْرة للاصطياد، والخيل للركوب والظراد، والسيف للقَظع، والقلم للكتابة، والفَلك للدوران ونحو ذلك، وفي هذا إشارة إلى قول النبي عَنَيْنَ : 

«كلُّ ميسَّرٌ لما خلق له»، فلم تتعدّ هذه المخلوقات حدود منزلتها التي جعلت غايتها، ولا قصّرت دون الانتهاء إليها، يقول: لم تقف على الغاية ولا تجاوزتها. ثم قال: ولا استصعبت وامتنعت إذا أمرها بالمضيّ إلى تلك الغاية بمقتضى الإرادة الإلهية، وهذا كلّه من باب المجاز، كقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلَيْكَ الْقَالَ النّينَا طَآمِينَ ﴾ (١).

وخلاصة ذلك، الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيئته.

ثم علّل نفي الاستصعاب فقال: وكيف يَستصعب، وإنما صدرت عن مشيئته! يقول: إذا كانت مسيئتُه هي المقتضيّة لوجود هذه المخلوقات، فكيف يُسْتَضْعَبُ عليه بلوغها إلى غاياتها التي جعلت لأجلها، وأصلُ وجودها إنما هو مشيئته، فإذا كان أصل وجودها بمشيئته، فكيف يستصعب عليه توجيهها لوجهتها، وهو فرع من فروع وجودها وتابع له!

ثم أعاد معاني القول الأول، فقال: إنه أنشأ الأشياء بغير روية ولا فكرة ولا غريزة أضمر عليها تحلق ما خلق عليها. ولا تجربة أفادها، أي استفادها من حوادث مرّت عليه من قبّلُ، كما تكسب التجارب علوماً لم تكن، ولا بمساعدة شريك أعانه عليها. فتم خلقه بأمره إشارة إلى قوله: قوله يستصعب إذ أمر بالمضيّ، فلما أثبت هناك كونها أمرت أعاد لفظ الأمر ها هنا، والكلّ مجاز، ومعناه نفوذ إرادته، وأنه إذا شاء أمراً استحال ألا يقع، وهذا المجاز هو المجاز المستعمّل في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمْرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَمُ كُن فَيكُونُ ﴾(٢)، تعبيراً بهذا اللفظ عن سرعة مواتاة الأمور له، وانقيادها تحت قدرته.

ثم قال: ليس كالواحد منا يعترض دون مراده رَيْث وبطء، وتأخير والتِوَاء. ثم قال: وأقام العِوج وأوضح الطريق، وجمع بين الأمور المتضادّة، ألا ترى أنه جَمَع في بَدَن الحيوانات والنبات بين الكيفيات المتباينة المتنافرة، من الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، ووصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها، لأن اعتدال المزاج أو القرب من الاعتدال سببُ بقاء الروح، وفرّتها أجناساً مختلفات الحدود والأقدار، والخلق والأخلاق والأشكال. أمورٌ عجيبة بديعة مبتكرة الصنعة، غير محتذٍ بها حَذْوَ صانع سابق، بل مخلوقة على غير مثال، قد أحكم سبحانه منعها، وخَلقها على موجب ما أراد، وأخرجها من العدم المحض إلى الوجود، وهو معنى على المحفى إلى الوجود، وهو معنى

10 · 20 · OVO · OVO ·

<sup>(</sup>۲) سورة يس، الآية: ۸۲.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٥٣.

الابتداع، فإنَّ الخلق في الاصطلاح النظريّ على قسمين: أحدهما: صورة تخلق في مادة، والثاني: ما لا مادّة له، بل يكون وجودُ الثاني من الأول فقط، من غير توسّط المادة، فالأول يسمّى التكوين، والثاني يسمى الإبداع، ومرتبة الإبداع أعلى من مرتبة التكوين.

ومنها في صفة السماء: وَنَظَمَ بِلاَ تَعْلِيقِ رَهَوَاتِ فُرَجِهَا، وَلاَحَمَ صُدُوعَ ٱنْفِرَاجِهَا، وَوَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَا، وَذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ، وَالصَّاعِدِينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجِهَا، وَنَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِيَ دُخَانٌ، فَالْتحَمَتْ عُرَا أَشْرَاجِهَا، وَفَتَقَ بعدَ الإرْتِتَاقِ صَوَامِتَ أَبْوَابِهَا ، وَأَقَامَ رَصَداً مِنَ الشُّهُبِ النُّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا ، وَأَمْسَكُهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الهَوَاءِ بِأَيْدِهِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ، وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَارِهَا، وَقَمَرَها آيَةً مَمْحُوَّةً مِنْ لَيُلِهَا، وَأَجْرَاهُما فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا فِي مَدَارِج دَرَجِهِما، لِيُمَيَّزَ بَيْنَ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا ، وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَٱلْحَسَابِ بِمَقَادِيرِهِمَا ، ثُمَّ عَلَّقَ فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا ، وَنَاطَ بِهَا زِينَتَهَا، مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيِّهَا، وَمَصَابِيحِ كَوَاكِبِهَا، وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا، وَأَجْرَاهَا عَلَى أَذْلاَلِ تَسْخِيرِهَا، مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتَهَا، وَمَسِيرِ سَايْرِهَا، وَهُبُوطِهَا وَصُعُودِهَا،

🖒 وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا.

الرَّهَوات: جمع رَهُوة، وهي المكان المرتفع والمنخفض أيضاً، يجتمِعُ فيه ماءُ المطر، وهو من الأضداد. والقُرَج: جمع فُرْجة، وهي المكان الخالي. ولاحم: ألصق. والصَّدْع: الشَّق. ووَشَّجَ، بالتشديد، أي شبك. ووشجَّت العروقُ والأغصان، بالتخفيف: اشتبكت، وبيننا رحم واشِجة، أي مشتبكة.

وأزواجها: أقرانها وأشباهها، قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزَوْجًا تَكَنَّهُ ﴾(١)، أي أصنافاً ثلاثة.

والحُزونة: ضدّ السهولة. وأشراجُها: جمع شَرْج، وهو عُرَا الْعَيْبة، وأشرجتُ العيبة، أي أقفلت أشراجَها، وتسمى مجرّة السماء شَرْجاً، تشبيهاً بشَرْج العيّبة، وأشراج الوادي: ما انفسح

والارتتاق: الارتتاج. والنقاب: جمع نُقُب، وهو الطريق في الجبل. وتمُور: تتحرّك وتذهب وتجيء، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآةُ مَوْرًا ﴾ (٢) والأيْدُ: القوة. ونَاطَ بها: عَلَّق.

> (١) سورة الواقعة، الآية: ٧. (٢) سورة الطور، الآية: ٩.

10 - 000 · 100 · 000 · (110) · 000 · 100 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 ·

(١) سورة التوبة، الآية: ٥٣.

(٣) سورة الجن، الآيتان: ٨-٩.

والدّراريّ: الكواكب المضيئة، نسبت إلى الدُّرّ لبياضها، واحدها دُرِّيّ، ويجوز كسر الدال، ﴿ مثل بحر لُجيّ ولِجيّ.

والثواقب: المضيئات. وتقول: افعل ما أمرتُك على أذْلاله، أي على وجهه، ودَّعْه في أَذْلَالُه، أي على حاله، وأمور الله جاريةٌ على أذلالها، أي على مجاريها وطرقها.

يقول عَلَيْتُلِا: كانت السماء أوّل ما خلقت غير منتظمة الأجزاء، بل بعضُهَا أرفعُ وبعضها أخفَض، فنظمها سبحانه، فجعلها بسيطاً واحداً، نظماً اقتضتُه القدرة الإلهية، من غير تعليق، أي لا كما ينظم الإنسانُ ثوباً مع ثوب، أو عِقْداً مع عِقْد، بالتعليق والخياطة، وألصق تلك الفروجَ والشُّقُوق، فجعلها جسماً متصلاً، وسطحاً أملس لا نتوّات فيه ولا فُرج ولا صُدوع، بل جعلَ كلَّ جزءٍ منها ملتصِقاً بمثله، وذلل للملائكة الهابطين بأمرِه، والصاعدين بأعمال خلقه – لأنهم الكَتَبة الحافظون لها - حُزُونة العُروج إليها، وهو الصعود.

ثم قال: «ونادًاها بعد إذْ هي» روي بإضافة «بعّد» إلى «إذ» وروي بضمّ «بعد»، أي وناداها بعد ذلك إذ هي دخان، والأول أحسن وأصوب، لأنها على الضمّ تكون دُخاناً بعد نظمه رَهَوات فروجِها وملاحمة صدوعها، والحال تقتضي أنَّ دخانها قبل ذلك لا بعده.

فإن قلت: ما هذا النداء؟ قلت: هو قوله: ﴿أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا﴾(١)، فهو أمر في اللفظ ونداء في المعنى، وهو على الحقيقة كناية عن سرعة الإبداع. ثم قال: وفَتَق بعد الارتتاق صوامتَ أبوابها، هذا صريح في أنّ للسماء أبواباً، وكذلك قوله: «على نقابها»، وهو مطابق لقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا نُفَنَّحُ لَمُمَّ أَبُونَهُ ٱلتَّمَآهِ﴾(٢) والقرآن العظيم وكلام هذا الإمام المعظم أولى بالاتباع من كلام الفلاسفة، الذين أحالوا الخرق على الفلك. وأما إقامة الرصد من الشُّهب الثواقب، فهو نص القرآن العزيز ﴿وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّنَا ٱلسَّنَاءُ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْيَعُ فَمَن يَسْتَبِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞﴾'``: والسقول بسإحسراق الشهب للشياطين اتباعاً لنص الكتاب أولى من قول الفلاسفة الذين أحالوا الانقضاض على

ثم قال: وأمْسَكها على الحركة بقوته، وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت. ثم ذكره الشمس والقمر تذكرةً مأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْ ۖ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَةُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾(3).

ثم ذكر الحكم في جَرَيان الشمس والقمر في مجراهما تذكرةً مأخوذ من قوله تعالى:

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٤٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٣.

· 500 · 600 · (181)

0

(١) سورة يس، الآية: ٣٨.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَاذِلَ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَلِنَعْـلَمُوا عَـُدَدُ ٱلْيَتِنِينَ وَٱلْجِسَابُ ۗ♦<sup>(٣)</sup>.

ثم قال: "ثم علَّق في جَوِّها فَلَكها"، وهذا يقتضي أنَّ الفلك غير السماء، وهو خلاف قول الجمهور، وقد قال به قائلون، ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول الجمهور بأنَّه أراد بالفلَك دائرة معدّل النهار، فإنّها الدائرة العظمي في الفّلَك الأعظم، وهي في الاصطلاح . إ النظري تسمى فَلَكاً .

ثم ذكر أنّه زيّن السماء الدنيا بالكواكب، وأنّها رجوم لمسترِقِي السمع، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْهَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْبِكِ ﴿ فَيَعَلَمَا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ﴿ لَى آلَتَهُمُونَ إِلَى ٱلْتَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ يُحُورًا ۚ وَلَمَامٌ عَذَاتٌ وَاصِبُ ۖ ﴿ وَالْ اللَّهِ الْأَعْلَ

ثم شرح حال الدنيا فقال: "من ثبات ثابتها"، يعني الكواكب التي في كُرة البروج و"مسير سائرهاً"، يعني الخمسة والنيّرين لأنّها سائرة دائماً.

ثم قال: «وصعودها وهبوطها»، وذلك أنَّ للكواكب السيارة صعوداً في الأوَّج، وهبوطاً في الحضيض، فالأوّل هو البعد الأبعد عن المركز، والثاني البعد الأقرب.

فإن قلت: ما باله عَلِيَّة قال: "ونحوسها وسعودها"، وهو القائل لمن أشار عليه الأ يحارب في يوم مخصوص: «المنجّم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر

قلت: إنه عَلَيْتُ إنما أنكر في ذلك القول عَلَى مَنْ يزعم أن النجوم مؤثّرة في الأمور الجزئية، كالذين يحكمون لأرباب المواليد وعليهم، وكمن يحكم في حَرْب أو سلم، أو سفر أو مقام، بأنه للسعد أو النحس، وأنه لم ينكر على من قال: إنَّ النجوم تؤثَّر سعوداً ونحوساً في الأمور الكلية، نحو أن تقتضي حَرًّا أو برداً، أو تدلُّ على مرض عامٍّ أو قحط عام، أو مطر دائم، ونحو ذلك من الأمور التي لا تخصّ إنساناً بعينه، وقد قدمنا في ذلك الفصل ما يدل على تصويب هذا الرآي، وإفساد ما عداه.

ومنها في صفة الملائكة: ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْكَانِ سَمْوَاتِهِ، وَعِمَارَةِ الصَّفِيحِ ٱلْأَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ، خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلاَئِكَتِهِ، وَمَلاً بِهِمْ فُرُوجَ فِجَاجِهَا، وَحَشَى

(٢) سورة يس، الآية: ٣٩.

(٤) سورة الصافات، الآيات: ٦-٩.

\* · DO · DO - D

بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَاثِهَا، وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ ٱلْفُرُوجِ زَجَلُ المُسَبِّحِينَ مِنْهُمُ فِي حَظَاثِرِ ٱلْقُدْسِ، وَسُتَرَاتِ ٱلْحُجُبِ وَسُرَادِقَاتِ المَجْدِ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ ٱلَّذِي تَسْتَكُ مِنْهُ ٱلْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ ٱلْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا فَتَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى حُدُودِهَا.

وَأَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُحْتَلِفَاتٍ، وَأَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ، أُولِي أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلاَلَ عِزَّتِهِ، لأ يَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي ٱلخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ، وَلاَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئاً مَعَهُ مِمَّا ٱنْفَرَدَ بِهِ، ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرُنُونَ ١ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ جَعَلَهُمُ ٱلله فِيمَا هُنَالِكَ أَهْلَ ٱلْأَمَانَةِ عَلَى وَحْبِهِ، وَحَمَّلَهُمْ إِلَى المُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَنَهْبِهِ، وَعَصَمَهمْ مِنْ رَبْبِ الشُّبُهَاتِ، فَمَا مِنْهُمْ زَّائِغٌ عَنْ سَبِيلٍ مَرْضَاتِهِ.

وَأَمَدُّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ، وَأَشْعَرَ قُلُويَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذُلَّا إِلَى تَمَاجِيدِهِ، وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى أَعْلاَم تَوْجِيدِهِ، لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ الآثَامِ، وَلَمْ تَرْتَحِلْهِمْ عُقَبُ اللَّيالِي وَٱلْأَيَّامِ، وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةً إِيمَانِهِمْ، وَلَمْ تَعْتِرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمْ، وَلاَ قَدَحَت قَادِحَةُ ٱلْإِحَنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلاَ سَلَبَتْهُمُ ٱلْحَيْرَةُ مَالاَقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَاثِرِهِمْ، وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلاَلِهِ فِي أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ، وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ ٱلْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا عَلَى فِكْرِهِمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ ٱلْغَمامِ الدُّلِّحِ، وَفِي عِظَمِ ٱلْجِبالِ الشُّمَّخِ، وَفِي قَتْرَةِ الظُّلاَمِ ٱلْأَيْهَمِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ ٱلْأَرْضِ السَّفْلَىٰ، فَهِيَ كَرَابَاتٍ بِيضٍ قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَّادِقِ ٱلْهَوَاءِ، وَتَخْتَها رِيحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُها عَلَى حَبْثُ ٱنْتَهَتْ مِنَ ٱلْحُدُودِ ٱلْمُتَنَاهِيَةِ، قَدْ ٱسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ، وَوَصَّلَتْ حَقَائِقُ ٱلْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَقَطَعَهُمُ ٱلْإِيقَانُ بِهِ إِلَى ٱلْوَلَهِ إِلَيْهِ، وَلَمْح تُجاوِزْ رَغَباتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ.

قَدْ ذَاقُوا حَلاَوَةً مَعْرِفَتِهِ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ ٱلرَّوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سُوَيْداواتِ تُلُوبِهِمْ وَشِيجَةُ خِيفَتِهِ، فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَةِ ٱعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ، وَلَمْ يُنْفِذُ طُولُ ٱلرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعِهِمْ، وَلاَ أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ الزُّلْفَةِ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ ٱلْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُثِرُوا مَا سَلَفَ مِنهُمْ، وَلا تُرَكَّتْ لَهُمُ ٱسْتِكَانَةُ ٱلْإِجْلاَلِ نَصِيباً فِي تَعْظِيم حَسَناتِهمْ. وَلَمْ تَجْرِ ٱلْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُووبِهِمْ، وَلَمْ تَغِضْ رَغَباتُهُمْ فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبِّهِمْ، وَلَمْ تَجِفَّ لِطُولِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيتان: ٢٦-٢٧.

ٱلْمُناجَاةِ أَسَلاَتُ ٱلْسِنَتِهِمْ، وَلاَ مَلَكَتْهُمُ ٱلْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ ٱلْجُوَارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ، وَلَمْ تَنْفُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ فِي أَمْرِهِ رِقَابَهُمْ. تَخْتَلِفْ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَناكِبُهُمْ، وَلَمْ يَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ فِي أَمْرِهِ رِقَابَهُمْ.

وَلاَ تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلاَدَةُ ٱلْغَفَلاَتِ، وَلاَ تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّهوَاتِ.

قَدِ ٱتَّخَذُوا ذَا ٱلْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ، وَيَمَّمُوهُ عِنْدَ ٱنْقِطاعِ ٱلْخَلْقِ إِلَى المَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ، لاَ يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةٍ عِبَادَتِهِ، وَلاَ يَرْجِعُ بِهِمْ ٱلاِسْتِهْتَارُ بِلزُومِ طَاعَتِهِ، إِلاَّ إِلَى مَوَادًّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرَ مُنْقَطِعةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِهِ، لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبابُ الشَّفْقَةِ مِنْهُمْ فَيَنُوا فِي جِدِّهِمْ، وَلَمْ تَأْسِرْهُمُ ٱلْأَطْماعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيكَ السَّعْيِ عَلَى ٱجْتِهادِهِمْ، لَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ وَلَمْ تَأْسِرْهُمُ ٱلْأَطْماعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيكَ السَّعْيِ عَلَى ٱجْتِهادِهِمْ، لَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَو ٱسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ ٱلرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقات وَجَلِهِمْ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ فَالْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ.

وَلَمْ يُفَرِّقُهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ، وَلاَ تَوَلاَّهُمْ غِلُّ التَّحَاسُدِ، وَلاَ تَشَعَّبَنُهُمْ مَصَارِفُ ٱلرَّبْبِ، وَلاَ التَّحَاسُدِ، وَلاَ تَشَعَّبَنُهُمْ مَصَارِفُ ٱلرَّبْبِ، وَلاَ التَّحَاسُدِ، وَلاَ تَشَعَّبُنُهُمْ مَصَارِفُ ٱلرَّبْبِ، وَلاَ وَنَى وَلاَ الْقَسَمَنُهُمْ أَخْيافُ ٱلْهِمَمِ، فَهُمْ أُسَرَاءُ إِيمانٍ لَمْ يَفُكُّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَنَى وَلاَ فَتُورٌ، وَلَبْسَ فِي أَطْباقِ السَّماءِ مَوْضِعُ إِمَابِ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ، أَوْسَاعٍ حَافِدٌ، يَزْدَادُونَ فَتُورٌ، وَلَبْسَ فِي أَطْباقِ السَّماءِ مَوْضِعُ إِمَابٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ، أَوْسَاعٍ حَافِدٌ، يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمْ عِلْماً، وَتَوْدَادُ عِزَّهُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عِظَماً.

الشحت: هذا موضع المثل: اإذا جاء نهرُ الله بطل نهر مَعْقِل الذا جاء هذا الكلام الرّباني، واللفظ القدسيّ، بطلَتْ فصاحة العرب، وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه، نسبة التراب إلى النّضار الخالص، ولو فرضنا أنّ العرب تقيرُ على الألفاظ الفصيحة المناسبة، أو المقاربة لهذه الألفاظ عنها؟ ومن أين تعرف الجاهليّة المقاربة لهذه الألفاظ عنها؟ ومن أين تعرف الجاهليّة بل الصحابة المعاصرُون لرسول الله الشيّد هذه المعاني الغامضة السمائية، ليتهيّأ لها التعبير عنها! أما الجاهليّة فإنهم إنما كانت تظهر فصاحتهم في صفة بعير أو فرس أو حمار وحش، أو ثور فلاة، أو صفة جبال أو فلوات، ونحو ذلك. وأما الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة إنما كان منتهّى فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة، إمّا في موعظة تتضمّن ذكر الموت أو ذمّ الدنيا، أو ما يتعلق بحرب وقتال، من ترغيب أو ترهيب، فأمّا الكلامُ في الملائكة وصفاتها، وصُورها وعباداتها، وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبّها له، وَوَلهها إليه، وما جرى مجرى ذلك مما تضمّنه هذا الفصل على طوله، فإنّه لم يكن معروفاً عندهم على هذا التفصيل، نعمْ ربما علموه جملة غير مقسّمة هذا التقسيم، ولا مرتبة هذا الترتيب، بما سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظيم، وأما مَنْ عنده علم من هذه المادة، كعبد الله بن سلاً من ذكر الملائكة في القرآن العظيم، وأما مَنْ عنده علم من هذه المادة، كعبد الله بن سلاً من ذكر الملائكة في القرآن العظيم، وأما مَنْ عنده علم من هذه المادة، كعبد الله بن سلاً من

) · (OVO)

0 - ( 222

) · · · () ()

ثم نعود إلى التفسير فنقول:

الصفيح الأعلى: سطح الفَلَك الأعظم، ويقال لوجه كلّ شيء عريض: صفيح وصَفْحة. والفُروج: الأماكن الخالية والفِجاج: جمع فَجّ، والفَجّ: الطريق الواسع بين جبلين أو حانطين وأجوائها: جمع جَوّ، وهو ما اتسع من الأودية، ويقال لما بين السماء والأرض جَوّ، ويروى: «أجوابها»، جمع جَوْبة، وهي الفُرْجة في السحاب وغيره ويروى: «أجوازها» جمع جَوْزه، وهي الفُرْجة بين الشيئين، تقول منه: خوّز، وهو وسَط الشيء، والفجوات: جمع فَجُوة، وهي الفُرْجة بين الشيئين، تقول منه: تفاجَى الشيء، إذا صار له فَجُوة، ومنه الفُجاء، وهو تباعُد ما بين عُرْقوبَي البعير.

والزَّجَل: الصوت. وحظائر القدس: لفظة وردت في كلام رسُول الله وأصل الله وأصل الله والحظيرة ما يعمل شبه البيت للإبل من الشجر ليقيها البرد، فسمَّى عَلِيَهِ تلك المواطن الشريفة المقدّسة العالية التي فوق الفلك حَظَائر القدس، والقُدْسُ بتسكين الدال وضمها: الطّهر، والتقديس: التطهير، وتقدّس: تطهّر، والأرض المقدّسة المطهّرة، وبيت المقدس أيضاً، والنسبة إليه قُدْسيّ ومقدسيّ. والسُّتُرات: جمع سُتُرة، والرجيج: الزلزلة والاضطراب، ومنه ارتجّ البحر، وتستَكَ الأسماع: تنسدّ، قال النابغة:

وَنُبِئْتُ خَيرَ النّاسَ أَنْكَ لَمُشَنِي وَيَلْكَ النِّتِي تَسْتَكَ منها الْمسامعُ سُبُحات النور، بضم السين والباء: عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته. وتَرْدَع الأبصار تكفّها. وخاسئة، أي سادرة، ومنه: ﴿ يَنَقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْمَكَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (١)، وخَسَا بصرُه، خَسْاً وخُسوءاً، أي سَدِر.

وقوله: «على حدودها» أي تقف حيث تنتهي قوتها، لأنّ قوتها متناهية، فإذا بلغتْ حدّها وقفت. وقوله: «أُولِي أَجْنِحَةٍ» من الألفاظ القرآنية.

وقوله: «لا ينتحلّون ما ظهر في الخلق من صنعه»، أي لا يدّعون الإلْهيّة لأنفسهم وإن كان قوم من البشر يدّعونها لهم. وقوله: «لا يدّعون أنهم يخلقُون شيئاً معه مما انفرد به»، فيه إشارة إلى مذهب أصحابنا في أنّ أفعال العباد مخلوقة لهم، لأنّ فائدة هذا القَيْد، وهو قوله: «انفرد به» إنّما تظهر بذلك.

00 · 000 · (880) · 000

(M) · (M)

. **6**,VO

, . ⊙ν⊙ .

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ٤.

で く く に

شرح نهج البلاغة (ج٦)

وأما الآيات المقدسة، فالرواية المشهورة «مُكْرَمون» وقرىء: «مُكَرَّمُون» بالتشديد، وقرىء «لا يسبُقونه» بالضم، والمشهور القراءة بالكسر، والمعنى أنَّهم يتبعون قوله، ولا يقولون شيئاً حتى يقوله، فلا يسبق قولهم قولُه، وأراد أن يقول: «لا يسبقونه بقولهم»، فحذف الضمير المصاف إليه، وأناب الَّلام منابه. ثم قال: «وهم بأمره يعملون»، أي كما أنَّ قولهم تابع لقوله، فعملهم أيضاً كذلك فَرْعٌ على أمره، لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به، وجاء في الخبر المرفوع والجِلْس: الكساء الخفيف.

والزائغ: العادل عن الطريق، والإخبات: التذلُّل والاستكانة. وأبواباً ذُلُّلاً، أي سهلة وطيئة، ومنه: دَابَّةٌ ذَلُول، وتماجيده: الثناء عليه بالمجد. والمؤصِرات: المثقِلات والإضر:

وتقول: «ارتحلتُ» البعير، أي ركبته، والعَقَبة: النؤبة، والجمع عُقَب. ومعنى قوله: «ولم ترتحلهم عُقَب الليالي والأيام». أي لم تؤثّر فيهم نوبات الليالي والأيام وكرورها، كما يؤثر ارتحال الإنسان البعير في ظهره. ونوازعها: شهواتها النازعة المحرّكة، وروي: «نوازغها» بالغين المعجمة، من نُزّع بينهم، أي أفسد.

ولم تعترك الظنون، أي لم تزدحم الظنون على يقينهم الذي عقدوه.

والإحَن: جمع إخْنَة، وهي الحقد، يقول: لم تقطح قوادح الحِقْد في ضمائرهم.

وما لاق، أي ما التصق، وأثناء صدورهم: جمع ثِنْي وهي التضاعيف. والرّيْن: الدّنُس والغلبة، قال تعالى: ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ (٢٠).

وتقترع، من الاقتراع بالسهام، بأنَّ يتناوب كلٌّ من الوساوس عليها. ويروى: «فيفترع» بالفاء، اي تعلو برينها، فرّعه، اي علاه.

والغمام: جمع غمامة، وهي السحابة. والدُّلُّح: الثِّقال، جاء يدْلح بجمَلِه، أي جاء مثَقلاً به. والجبال الشَّمَّخ: العالية الشاهقة.

وقوله: «في قُتْرة الظلام»، أي سواده. والأيُّهم: لا يهتدَى فيه، ومنه فلاةً يهْماء. والتُّخُوم، بضم التاء: جمع تُخْم وهو منتهى الأرض أو القرية، مثل فَلْس وفلوس، ويروى: "تُخُوم" بفتح التاء على أنَّها واحد، والجمع تُخَمَّ مثل صَبُور وصُبُر.

(٢) سورة المطفقين، الآية: ١٤.

ENO ( \$ \$ 1) . ONO . . . . . (N.) . O.O. - O.

<sup>« (</sup>١) أخرجه بدون كلمة «ساقطاً»: الطبراني في «الأوسط» (٤٦٧٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٢١)، والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول؛ (١٢٧/٢).

وريح هَفَّافَة، أي ساكنةً طيبة، يقول: كأنَّ أقدامهم التي خرقتِ الهواء إِلَى حضيض الأرض

(٢) سورة البروج، الآيتان: ١٥ و١٦.

رايات بيض تحتها ريح ساكنة ليست مضطربة، فتموج تلك الرايات، بل هي ساكنة تحبسها حيث انتهت، وجاء في الخبر أنَّ لإسرافيل جناحين أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب، وأنَّ العرش على كاهِله، وإنه ليتضاءل أحياناً لعظمة الله، حتى يعود مثل الوضع وهو العصقور. ثم، قال: "قد استفرغتُهم أشغال عبادته تعالى" أي جعلَتُهم فارغين إلا منها. ويروى:

«ووسّلت حقائق الإيمان»، بالسين المشددة، يقال: وسَّل فلان إلى رَبّه وسيلة، والوسيلة ما يتقرب به، والجمع وسيل ووسائل، ويقال: وسلتُ إليه وتوسلت إليه بمعنَّى.

وسويداوات القلوب: جمع سويداء، وهي حَبّة القلب. والوشيجة في الأصل: عرق الشُّجرة، وهي هنا استعارة. وَحَنْيتُ ضلَّعي، أي عوجتها. والرِّبَق: جمع رِبْقة، وهي الحبل.

قوله: "ولم يتولُّهم الإعجاب، أي لم يستول عليهم. والدؤوب: الجدِّ والاجتهاد. والأَسَلاَت: جمع أَسَلة، وهي طرف اللسان ومستدقّه، والجُؤار: الصُّوْت المرتفع، والهَمْس: الصوت الخفيّ، يقول: ليست لهم أشغال خارجة عن العبادة، فيكون لأجلها أصواتُهم المرتفعة خافية ساكنة. لا تعدُو، من عَدَا عليه، إذا قهره وظلمه، وهو ها هنا استعارة.

ولا تنتضل الخدائع في هممهم، استعارة أيضاً من النَّضال، وهو المراماة بالسهام. وذو العرش: هو الله تعالى، وهذه لفظة قرآنية، قال سبحانه: ﴿إِذَا لَّابُّنَغُوٓا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلا﴾(١). يعني لابتخوا إلى الله تعالى سبيلاً. وقال تعالى: ﴿ ذُو الْعَرْشِ ٱلْمَجِدُ ﴿ فَا لَهُ لِلَّهِ لَهُ الْمُرْبِدُ ﴾ (٢)، والاستهتار: مصدر استهتر فلان بكذا، أي لازمه وأولع به.

وقوله: ﴿فَيُنُوا ۗ أَي فيضعفوا ، ونِي: يني. والجِّدّ: الاجتهاد والانكماش.

ثم قال: إنهم لا يستعظمون عبادتهم، ولو أنَّ أحداً منهم استعظم عبادَته لأذهب خوفُه رجاءه الذي يتولَّد من استعظام تلك العِبادة، يصفهم بعظم التقوى.

والاستحواذ: الغَلبة، والغِلِّ: الحِقْد، وتشعّبتهم: تقسّمتهم وفَرْقتهم، ومنة قيل للمنية ﴿ شُعوب، أي مفرّقة. وأخياف الهمم، أي الهمم المختلفة، وأصله من الخَيْف، وهو كَحل إحدًى العينين دون الأخرى، ومنه المثل: الناس أُخْيَاف، أي مختلفون، والإهاب: الجِلْد. ﴿ والحافد: المسرع، ومنه الدعاء: اللهمّ إليك نَسْعى ونحفِد. ﴿

واعلم أنَّه عَلَيْظَالِدٌ إِنمَا كُرِّر وأكد صفاتهم بما وصفهم به، ليكون ذلك مثالاً يحتذِي عليه أهل إلعرفان من البشر، فإنَّ أعْلَى درجات البشر أن يتشبُّه بالملَك، وخُلاصة ذلك أمور:

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٢.

منها العبادة القائمة.

ومنها ألاّ يدعى أحدٌ لنفسه الحوْل والقوة، بل لا حولُ ولا قوّة.

ومنها أن يكون متواضعاً ذا سكينة ووقار.

ومنها أن يكون ذا يقين لا تقدُّحُ فيه الشكوك والشبهات.

ومنها ألاّ يكون في صدره إخنة على أحد من الناس.

ومنها شِدّة التعظيم والهيبة لخالق الخلق، تبارك اسمه.

ومنها أنْ تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال.

ومنها أنَّه لا تتجاوز رغباتُه ممَّا عند الله تعالى إلى ما عند غيره سبحانه.

ومنها أن يعقد ضميرَه وقلبَه على محبة الله تعالى، ويشرب بالكأس الرويّة من حبّه.

ومنها عِظَم التقوى بحيث يأمن كلّ شيء عدا الله، ولا يهاب أحداً إلا الله.

ومنها الخشوع والخضوع والإخبت والذلّ لجلال عزته سبحانه.

ومنها ألاّ يستكثر الطاعة والعمل، وإنْ جَلّ وعَظْم.

ومنها عِظَمُ الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف، فإنَّ الله تعالى يحبُّ أن يُرْجَى، كما يحب أن يخاف.

واعلم أنه يجب أن تُعلم أبحاث متعدّدة بالملائكة ويقصد فيها قصد حكاية المذهب خاصة، ونكلُ الاحتجاج والنظر إلى ما هو مذكور في كتبنا الكلاميّة.

البحث الأول: في وجود الملائكة، قال قوم من الباطنية: السبيل إلى إثبات الملائكة هو الحسّ والمشاهدة، وذلك أن الملائكة عندهم أهلُ الباطن.

وقالت الفلاسفة: هي العقول المفارقة، وهي جواهر مجرّدة عن المادة لا تعلُّق لها بالأجسام تدبيراً، واحترزوا بذلك عن النُّفوس، لأنها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان، وزعموا أنهم أثبتوها نظراً.

وقال أصحابنا المتكلمون: الطريق إلى إثبات الملائكة الخبرُ الصادق المدلول على صدقه، وفي المتكلِّمين مَنْ زعم أنه أثبت الملائكة بطريق نظريٍّ، وهو أنَّه لما وجد خلقاً من طين وجب في العقل أن يكون في المخلوقات خَلْق من الهواء وخلق من النار فالمخلوق من الهواء هو الملك، والمخلوق من النار الشيطان.

· 000 · 000 · ( \$84) · 000 · 3°

البحث الثاني: في بنية الملائكة، وهيئة تركيبهم، قال أصحابُنا المتكلِّمون: إنَّ الملائكة أجسامٌ لطاف، وليسوا من لحم ودم وعظام، كما خلق البَشَر من هذه الأشياء. وقال أبو حفص المعوّد القرينسيّ من أصحابنا: إنّ الملائكة من أجسام من لحم وعظم: إنه لا فَرْق بينهم وبين البشر وإنما لم يُرَوَّا لبعد المسافة بينا وبينهم.

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معتزلة ما وراء النهر، وهي مقالة ضعيفة لأنَّ القرآن يشهد بخلافه في قوله: ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ﴾ (١)، وقوله: ﴿إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِبَانِ عَنِ ٱلْبَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ نَبِيٌّ ﴾ (٢)، فلو كانوا أجساماً كثيفة كأجسامنا لرأيناهم.

البحث الثالث: في تكليف الملائكة، حكي عن قوم من الحَشَويّة أنّهم يقولون: إنّ الملائكة مضطرون الله جميع أفعالهم، وليسوا مكلَّفين.

وقال جمهور أهل النظر: إنهم مكلَّفون.

وحكي عن أبي إسحاق النظام، أنه قال: إنّ قوماً من المعتزلة قالوا: إنّهم جبِلوا على الطاعة لمخالفة خَلْقهم حلقة المكلفين، وأنهم قالوا: لو كانوا مكلّفين لم يؤمن أن يعصوا فيما أمروا به، وقد قال تعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَسَرَهُمْ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٣).

وقال قوم: إِنَّ أكثر الملائكة مكلِّفون، وأن فيهم من ليس بمكلِّف بل هو مسخر للملائكة المكلفين، كما أنَّ في الحيوانات ما هو غير مكلِّف، بل هو مسخّر للبشر ومخلوق لمصالحهم.

قالوا: ولا ننكر أن يكونَ الملائكة الذين ذكر منهم أنهم غُلُظ الأجسام وعُظُم الخلق والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض، قد جُعِلوا عُمُداً للسَّمَوات والأرض، فهم ﴿ يحملونها بمنزلة الأساطين التي تحمل السقوف العالية ولم يرشحوا لأمر من الأمور سوى ذلك.

البحث الرابع: فيما يجوز من الملائكة وما لا يجوز، قال شيخنا أبو القاسم: حكى أبو الحسن الخيّاط عن قدماء المعتزلة، أنه لا يجوز أن يَعْصِيَ أحدٌ من الملائكة، ولم يذكر عنهم

وقال قوم: إنهم لا يعصون، ولا يجوز أن يعصُوا، لأنهم غير مطيقين الشهوة والغضب، فلا داعي لهم إلى المعصية، والفاعل لا يفعل إلا بداع إلى الفعل.

وقال قوم: إنهم لا يعصُون، لأنهم يشاهدون من عجائب صنع الله وآثار هيبته ما يبهرُهم عن فعل المعصية والقصد إليها، وكذلك قال تعالى: ﴿وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ. مُشْفِعُونَ﴾(٤).

> (٢) سورة ق، الآية: ١٧. (١) سورة الزخرف، الآية: ٨٠.

(٣) سورة التحريم، الآية: ٦. (٤) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

وقال قوم: إنما لم يَجُزُّ أن يعصوا، لأنَّ الله تعالى أخبر عنهم أنَّهم لا يعصون، ولا ينكُر مع ذلك أن يكون منهم من يتغيّر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ويعصي، على ما ورد من خُبَر الملكين ببابل، وخبر إبليس، وإنما يسلب عنهم المعصية ما داموا على حالهم التي هي عليها.

وقال شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمه الله تعالى: إنَّ المعصية تجوز عليهم، كما تجوز علينا، إلا أن الله تعالى علم أن لهم ألطافاً يمتنعون معها من القبيح لفعلها، فامتنعوا من فعل القبيح اختياراً، فكانت حالهم كحال الأنبياء من البشر يقدرون على المعصية ولا يفعلونها، اختياراً من أنفسهم باعتبار الألطاف المفعولة لهم، ولو كان لإبليس أو فرعون أو نمرود ألطاف يعلم الله تعالى إذا فعلها فعلوا الواجب، وامتنعوا من فعل القبيح لفعلها بهم، ولكانوا معصومين كالأنبياء والملائكة، لكنّه تعالى علم أنّهم لا يؤمنون ولو فعل مهما فعل، فلا لطف في المعلوم، وهذا عندهم حكم عام لجميع المكلفين من الإنس والجنّ والملائكة.

البحث الخامس: في أنَّ أيِّ القبيلين أفضلُ: الملائكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا: نوع الملائكة أفضل من نوع البشر، والملائكة المقرّبون أفضل من نوع الأنبياء، وليس كلّ ملَكِ عند الإطلاق أفضلَ من محمد عَلَيْكُ ، بل بعضُ المقربين أفضل منه، وهو غَلَيْتُلِلا أفضل من ملائكة أخرى غير الأولين، والمراد بالأفضل الأكثر ثواباً، وكذلك القول في موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. والذي يحكيه قومٌ من أرباب المقالات أنّ المعتزلة، قالوا: إنّ أدنى مَلَك في السماء أفضل من محمد عنهم.

وقال أهل الحديث والأشعرية: إنَّ الأنبياء أفضلُ من الملائكة.

وقال الشيعة: الأنبياء أفضل من الملائكة، والأثمة أفضل من الملائكة.

وقال قوم منهم ومن الحشَويّة: إنّ المؤمنين أفضلُ من الملائكة.

البحث السادس: في قِدَم الملائكة وحدوثهم، أمّا الفلاسفة القائلون بأنّهم العقول المفارقة، فإنَّهم يذهبون إلى قِدم الملائكة.

وقال غيرهم من أهل الملل: إنّهم محدّثون.

وقال قوم من متأخّري الحكماء: إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بقيت قائما بأنفسها غير مدبّرة لشيء من الأبدان، فإن كانت خَيّرة صالحة فهي الملائكة، وإن كانت شِرّبر رديئة الجؤهر فهي الشياطين، فالملائكة عند هؤلاء محدثون، وعندهم أن هذه النفوس تساعل نفوساً أخرى متعلقة بتدبير الأبدان، إمّا على الخير أو على الشرّ، فما ينسب في الكتب الإلها إلى إغواء الشياطين للناس وإضلالهم، فالمراد به تلك النفوس الشرّيرة، وما ينسب فيها إل إعانة الملائكة لهم على الخير والصلاح، فالمراد به تلك النفوس الخيّرة.

البحث السابع في إبليس، أهو من الملائكة أو ليس منها؟ قال شيخنا أبو عثمان وجماعة يُ أصحابنا: إنه من الملائكة، ولذلك استثناه الله تعالى، فقال: ﴿ نَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

. وقال قوم: إنَّه كان من الملائكة بدلالة هذه الآية، لكن الله مَسَخه حيث خالف الأمر، فهو مد المسخ خارج عن الملائكة، وقد كان قبل ذلك مَلَكاً، قالوا: ومعنى قوله: ﴿ كَانَ مِنَ ُجِنِّ﴾<sup>(۲)</sup> أي من خرَّان الجنة، وروي ذلك عن ابن عباس، قالوا: ويحمل على معناه أنَّه صار ن الجن، فيكون "كان" بمعنى "صار" كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ (٢)، ي مَنْ صار، لأنها لو كانت «كان» على حقيقتها، لوجب ألا يكلِّم بعضُهم بعضاً، لأنهم كانوا

قالوا: ومعنى صيرورته من الجنّ صيروته ضالاً، كما أنّ الجِنّ ضالُّون، لأنّ الكفار بعضهم ن بعض، كما قال تعالى: ﴿ ٱلمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَشُهُم مِّنَ بَعْضٍ ﴾ (٤).

وقال معظم أصحابنا: إنَّ إبليس ليس من الملائكة، ولا كان منها، وإنما استثناه الله تعالى يِّهم، لأنه كان مأموراً بالسجود معهم، فهو مستثنَّي من عموم المأمورين بالسجود، لا من أصوص الملائكة .

 إ البحث الثامن في هاروت وماروت، هل هما من الملائكة أم لا؟ قال جمهور أصحابنا: لهما من الملائكة، وإن القرآن العظيم قد صرّح بذلك في قوله: ﴿وَمَاۤ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ قِرُوتَ وَمَرُوتٌ ﴾ (٥)، وإنّ الذي أنزِل عليهما هو علم السّحر، ابتلاء من الله تعالى للناس، فمن هلَّمه منهم وعمل به كان كافراً، ومن تجنبه أو تعلَّمه لا ليعمل به ولكن ليتوِّقاه كان مؤمناً: إلوا: وما كان هذان الملكان يعلّمان أحداً حتى ينبّهاه وينهياه وينصحاه، ويقولا له: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ قِحَنَةً ﴾، أي ابتلاء واختبار من الله، ﴿فَلَا تَكُفُرُ ﴾، ولا تتعلُّمه معتقداً أنه حتى.

وحكي عن الحسن البصريّ أنّ هاروت وماروت عِلْجان أقلفان من أهل بابل، كانا يعلّمان لناس السحر، وقرأ الحسن: ﴿عَلَى ٱلْمُلَكَّيْنِ بِبَابِلَ﴾، بكسر اللام.

وقال قوم: كانا من الملائكة، فعصيا الله تعالى بالحيُّف في الحكومة، وقد كان استقضاهما ي الأرض، وركّب فيهما الشهوة والغضب، على نحو ما ركّب في البشر، امتحاناً لهما، لأنهما قد كانا عيرا البشر بالمعصية، فلما عصيا حبسهما الله تعالى وعاقبهما بعذاب معجّل، رألهمهما كلاماً إذا تكلما به سكن بعض ما بهما من الألم، وإنّ السحرة يستمعون ذلك الكلام

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآيتان: ٣٠ و٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٦٧.

فيحفظونه، ويفرقون به بين المرء وزوجه، فإنهما يتقدّمان إلى من يحضرهما عندما يتكلّمان بالزَجْرَ عن العمل بذلك الكلام، ويقولان: ﴿ إِنَّمَا نَخَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَثُرُ ۖ ﴾، وهما لم يكفرا، ولا دَعُوا إلى السحر، وإن عذابهما سيقطع وقد جاء في الأخبار ما يوافق هذا.

وقال قوم من الحشويّة: إنّهما شربا الخمر وقتلا النّفس، وزنَيا بامرأة اسمها «باهيد» فمسخت، وهي الزهرة التي في السماء.

## الأصل: ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء:

كَبَّسَ ٱلْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ، وَلَجُجِ بِحارٍ زَاجِرَةٍ، تَلْتَظِمُ أَوَاذِيُّ أَمُواجِها، وتَصْطَفِقُ مُتَقاذِفاتُ أَثْباجِها، وَتُرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِباجِها، فَخَضَعَ جِمَاحُ المَاءِ المُتَلاَطِم لِيْقَلِ حَمْلِها، وَسَكَنَ هَيْجُ ٱرْتِمائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِها، وَذَلَّ مُسْتَخْذِبِاً إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ بِكُوَاهِلِها، فَأَصْبَحَ بَعْدَ ٱصْطِخابِ أَمْوَاجِهِ ساجِياً مَقْهُوراً، وَفِي حَكَمَةِ الذَّلُّ مُنْقاداً أَسِيراً، وَسَكَنَتِ ٱلْأَرْضُ مَذْحُوَّةً فِي لَجَّةِ تَيَّارِهِ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأْوِهِ وَٱغْتِلاَئِهِ، وَشُمُوخِ أَنْفِهِ وَسُمُوّ غُلُوائِهِ، وَكَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةٍ جَرْبَتِهِ، فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ، وَلَبَدَ بَعْدَ زَيَفَانِ وَثَبَاتِهِ.

فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الماءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا، وَحَمَلَ شَوَاهِقَ ٱلْجِبَالِ الشَّمَّخِ ٱلْبُذَّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا ، فَجَّرَ يَنَابِعَ ٱلْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا ، وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبٍ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، وَعَدَّلَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلاَمِيدِهَا، وَذُوَاتِ الشَّنَاخِيبِ الشَّمِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا، فَسَكَنَتْ مِنَ المَينَذَانِ لِرُسُوبِ ٱلْجِبَالِ فِي قِطَع أَدِيمِهَا، وَتَغَلَّغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتِ خَيَاشِيمِهَا، وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ ٱلْأَرَضِينَ وَجَرَاثِيمِهَا، وَفَسَحَ بَيْنَ ٱلْجَوِّ وَبَيْنَهَا، وَأَعَدَّ ٱلْهِوَاءَ مُتَنَسَّماً لِسَاكِنِها، وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا عَلَى تَمَامٍ مَرَافِقِهَا.

ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ ٱلْأَرْضِ الَّتِي تَقْصُرُ مِيَاهُ ٱلْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا، وَلاَ تَجِدُ جَدَاوِلُ الأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا، حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَاشِئَةَ سَحَابٍ تُحْيِي مَوَاتَهَا، وَتَسْتَخْرِجُ نَبَاتَها، أَلْفَ غَمامَها بَعْدَ ٱنْتِرَاقِ لُمَعِهِ، وَتَبايُنِ قَرَعِهِ، حَتَّى إِذَا تَمَخَّضَتْ لُجَّةُ المُزْنِ فِيهِ، وَٱلْتَمَعَ بَرُقُهُ فِي كُفَفِهِ، وَلَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهُورِ رَبَابِهِ، وَمُتَرَاكِمِ سَحَابِهِ، أَرْسَلَهُ سَحًّا مُتَدَارِكاً، قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهُ، يَمْرِي ٱلْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ، وَدُفَعَ شَآبِيبِهِ.

فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بِوَانَيْها، وَبَعَاعَ ما ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ ٱلْعِبْءِ المَحْمُولِ عَلَيْها، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الأَرْضِ النَّباتَ، وَمِنْ زُعْرِ ٱلْجِبَالِ الأعْشابَ، فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِينَةِ رِياضِها، 

الشرح: كَبَس الأرض، أي أدخلها في الماء بقوة واعتماد شديد، ويقال لضربٍ من التمر: الكَبيس، لأنه يكبّس حتى يتراصّ. والمؤر: مصدر «مار» أي ذهب وجاء. ومستفحلة: هائجة هَيَجان الفحول. واستفحل الأمر: تفاقم واشتدّ. وزاخرة، زخر الماء أي امتدّ

والأواذيّ: جمع آذيّ، وهو الموج وتصطفق: يضرب بعضها بعضاً. والأثباج ها هنا: أعالي الأمواج، وأصل التُّبَج: ما بين الكاهل إلى الظهر، فنقل إلى هذا الموضع استعارة وترغو: تصوّت صوت البعير، والرغاء: صوت ذات الخُفّ، وفي المثل: "كفي برغائها منادياً ﴾ (١)، أي أنّ رُغاء بعير المضيف يقوم مقام ندائه للضيافة والقِرَى. وزُبَدا على هذا منصوب بفعل مقدّر، تقديره: وترغو قاذفةً زَبداً، والزَّبَد: ما يظهر فوق السَّيْل، يقال: قد أزبد البحر والسّيل، وبحر مُزْبِد، أي مالح يقذف بالزبد. والفحول عند هياجها، فحول الإبل إذا هاجتُ

وجماح الماء: صعودُه وغَلَيانه، وأصله من جِماح الفَرَس، وهو أن يعزّ فارسَه ويغلبه. والجَموح من الرجال: الذي يركُّبُ هواه فلا يمكن ردُّه. وَخَضَع: ذلُّ. وهَيْج الماء: اضطرابه، هاج هَيْجاً وهياجاً وهياجاناً، واهتاج، وتهيّج، كلّه بمعنّى، أي ثار، وهاجَه غيرُه، يتعدّى ولا يتعدّى. وهيُّج ارتمائه، يعني تقاذفه وتلاطمه، يقال ارتمى القومُ بالسهام وبالحجارة ارتماء. وكَلْكُلها: صدرها، وجاء كَلْكُلُ وكُلْكَال، وربما جاء في ضرورة الشعر مشدّداً، قال:

كَأَنَّ مَهْ وَاهَا عَلَى ٱلْكَلْكُلِّ موضعٌ كَفَّيْ راهبٍ مُصلَّى والمستخذ: الخاضع، وقد يهمز. وقيل لأعرابيّ في مجلس أبي زيد: كيف تقول: استخذأتُ؟ ليتعّرف منه الهمزة. فقال: العرب لا تستخذىء، وهمزه، وأكثر ما يستعمل مليّناً، وأصله من خَذَا الشيءُ يحذُو خَذُواً، أي استرخى، ويجوز خَذِيَ، بكسر الذال، وأذُنَّ خَذُواء:

بيِّنه الخذاء، أي مسترخية. وتمعّكت: تمرغت، مستعار من تُمَعُّك الدابة في الأرض، وقالوا: معكتُ الأديم أي دلكته. وكواهلها: جمع كاهل، وهو ما بين الكتِّفين، ويسمى الحارِك.

(١) انظر المجمع الأمثال؛ للميداني (٣/ ٢٢، برقم (٣٠٣٣).

· ()/() · ()/() · (\*\*\* · ()/() · (\*\*\* · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/() · ()/()

واصطخاب أمواجه: افتعال من الصَّخَب، وهو الصياح والجَلَبة، يقال: صخِب الرجلُ فهو صَخْبَان، واصطخب، افعتل منه، قال:

## إن الضَّفادع في الغُدران تَصْطَخِبُ

والساجي: الساكن: والحَكَمة: ما أحاط من اللجام بحنَك الدابة، وكانت العرب تتخذها من القِدّ والأبَق، لأن الزينة لم تكن قصدهم، قال زهير:

القائد الخيل منكوباً دوابُرها قد أحكمت حَكمَات القِدّ والأبّقا واستعار الحَكَمة ها هنا، فجعل للذلُّ حَكَمة ينقاد الماء بها ويذلُّ إليها.

ومدحوّة: مبسوطة، قال تعالى: ﴿وَٱلأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴾(١). ويجوز أن تكون «مدحوّة» ها هنا بمعنى مقذوفة مرميّة، يقال: دحوتُ الحصاة أي قذفتُها، ويقال للاعب الجوز: ادحُ وأبعد المدى. والتيّار: أعظم الموج. ولجّته: أعمقه والبأو: الكِبْر والفخر، تقول: بأوتُ على القوم أبأي بأوا، قال حاتم:

فَسَمَا زَادَنَا بِأُوا عِلِى فِي قُرَابِةٍ غِنَانًا ولا أَزْرَى بِأَحِسَابِنِا الفَقْرُ وهذا الكلام استعارة، يقال: كُسُرتِ الأرضُ سؤرة الماء الجامح كما تُكسر سُؤرة بأو الرجل المتكبر المفتخر. والاعتلاء: التِّيه والتكبّر. والشّموخ: العلق، مصدر شَمَخ بأنفه أي تكبُّر، والجبال الشوامخ: الشاهقة والسمَّو: العلو، وسمو غلوائه أي غلوَّة وتجاوزه الحدُّ.

وكَعَمْتُه، أي شدّدت فمه لما هاج، من الكِعَام وهو شيء يجعل في فَم البعير، وبعير

والكِظَّة: الجهد والثِّقل الذي يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام، يقول: كعمت الأرض الماء حال كونه مكظوظاً لشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجه، فهمَد أي سكن، همدت النارُ تهمُد، بالضمّ هموداً، أي طفِئت وذهبت البتَّةَ. والخمود دون الهمود. والنّزّقات: الخفَّة والطيش، نَزِق الرجل بالكسر، ينزَق نَزَقاً. والنَّزقات: الدفعات من ذلك.

ولبَد الشيء بالأرض يلبُد، بالضم لبوداً، أي لصق بها ساكناً. والزَّيفَان: التبخنر في المشي، زاف البعيرُ يزيف، والزيّافة من النُّوق المختالة، ويروى: اولَّبَد بعد زَفَيان وثباته، والزَّفيَانَ: شدة هبوب الريح، يقال زَفَتُه الريحُ زَفَيَانًا، أي طردته، وناقة زَفَيانَ: سريعة، وقوس زَفَيان: سريعة الإرسال للسهم. وأكنافها: جوانبها، وكنفا الطائر جناحاه، ويقال صِلاً، و مُكنَّف، أي أحيط به من جوانبه وتكنفّه القوم واكتنفوه أحاطوا به.

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآية: ٣٠.

والجبال الشواهق: العالمية، ومثله البذّخ. والعِرْنين أوّل الأنف تحت مجتمع الحاجبين. والينابيع: جمع يُنبوع، وهو ما انفجر من الأرض عن الماء. والسُّهوب: جمع سَهْب، وهو الفَلاة. والبِيد: جمع بَيْداء، وهي الفلاة أيضاً.

والأخاديد: جمع أخدود، وهو الشّق في الأرض، قال تعالى: ﴿ فَيْلَ أَضَبُ ٱلْأَخْدُودِ ﴾ (١). والرّاسيات: الثقال. والشّناخيب: رؤوس الجبال، والشّم: العالية، والجلاميد: الصخور، واحدها جُلمود. والصّياخيد: جمع صَيْخود، وهي الصخرة الصلبة. والمَيّدَان: التحرّك والاضطراب، وماد الرجل يميد أي تبختر. ورسوب الجبال: نزولُها رسب الشيء في الماء، أي سَفُل فيه، وسيف رّسُوب: ينزل في العظام.

وقوله: «في قِطَعِ أديمها» جمع قِطْعة، يريد في أجزائها وأبعاضها. ويروى في «قُطَع أديمها»، بضم القاف وفتح الطاء، جمع قُطْعة وهي القُطْعة مفروزة من الأرض، وحكي أن أعرابياً قال ورثتُ من أبي قُطْعة. ويروى: «في قطْع أديمها»، بسكون الطاء، والقطّع: طِنْفِسة الرَّحُل، فنقل ذلك إلى هذا الموضع استعارة، كأنه جعل الأرض ناقة، وجعل لها قطعاً، وجعل الجبال ثابتة في ذلك القطع.

وأديم الأرض: وجهها وظاهرها. وتَغلَّفُل الماء في الشجر: دخوله وتخلّله في أصوله. وعروقه متسرّبة، أي داخلة، تسرّب الثعلب أي دخل السَّرَب، وجَوْبات: جمع جَوْبة وهي الفُرْجة في جبل أو غيره. وخياشيمها: جمع خَيْشُوم وهو أقصى الأنف، وتقول: خشمت الرجل خَشْماً، أي كسرت خيشومه. وجراثيمها: جمع جُرثومة، وهي أصل الشجر، وفَسَح: أوسع. ومتنسّماً، يعني موضع النّسيم. والأرض الجُرُز التي لا نبات فيها لانقطاع المطرعنها، وهذه من الألفاظ القرآنية. والروابي: التّلاع وما علا من الأرض، والجداول: الأنهار الصّغار، جمع جدول. والذريعة: الوصلة.

وناشئة سحاب: ما يبتدىء ظهوره. والمَوات، بفتح الميم: القَفْر من الأرض، واللّمع: جمع لُمعة، وهي القطعة من السحاب أو غيره. وتباين قَزَعه، القَزَع: قطع من السحاب رقيقة واحدها قَزَعة، قال الشاعر:

## كان رِعَالَه قَرعُ السجَهام

وفي الحديث الخانهم قَزَع الخريف؟. وتباينها: افتراقها. وتمخّضت: تحركت بقوة، يقال: تمخّض اللبن إذا تحرّك في الممخضة، وتمخّض الولد: تحرك في بطن الحامل، والهاء في الله المُزْن، أي تحركت لجة المُزْن في المُزْن نفسه، أي تحرّك من السحاب وسَطُه

· 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

 $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q}$ 

· 000 ·

. OVO . Ovo

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية: ٤.

وثَبِجُه. والتَمع البرقُ ولمع أي أضاء، وكُفَفُه: جمع كُفّه. والكُفّة كالدَّارة تكون في السحاب. وكان الأصمعيّ يقول: كلّ ما استطال فهو كُفّة بالضم، نحو كُفّة الثوب، وهي حاشيته وكُفّة الرمل، والجمع كِفاف، وكلّ ما استدار فهو كِفّة بالنكسر، نحو كِفّة الميزان، وكِفّة الصائد وهي حُبالته، والجمع كِفف. ويقال أيضاً كَفَّة الميزان بالفُّتْح. والوميض: الضياء واللَّمعان.

وقوله: «لم ينم» أي لم يفتر ولم ينقطع، فاستعار له لفظة النوم. والكُّنَهُور: العظيم من السحاب. والرّباب: الغمام الأبيض، ويقال: إنه السحاب الذي تراه كأنَّه دون السحاب، وقد يكون أبيض، وقد يكون أسود، وهو جمع، والواحدَة ربابة، وبه سميت المرأة الوَّباب. والمتراكم: الذي قدَ رِكَب بعضُه بعضاً ، والميم بدل من الباء. وسَحًّا: صبًّا ، وسحابةً سَحُوح، وتَسَخْسَحَ الماءُ: سال، ومطر سَخْسَاح، أي يسحّ شديداً. ومتداركاً: يلحق بعضه بعضاً من غير انقطاع. وأسفٌّ: دنا من الأرض. وهَيْدَبه: ما تهدُّب منه، أي تدلِّي كما يتدلَّىٰ هَدبُ العين على أشفارها ويَمْري الجَنُوب، وهو بمعنى يحلب ويستدرّ، ويروى «تمريه الجَنُوب» على أن يعدّى الفعل إلى المفعولين، كما تقول حلبت الناقة لبناً. ويروى: «تمتري الجَنُوب» وهو بمعنى تَمْري، من مريت الفرس وامتريته، إذا استخرجتَ بالسوط ما عنده من الجري. وإنما خَصّ الجنوب بذلك لأنَّها الربح التي يكون عليها المطر. والدِّرر: جمع دِرَّة، وهي كثرة اللبن وسيلانه وصبُّه. والأهاضيب: جمع هِضاب، والهِضَاب: جمع هَضْب، وهي خلبات القَطْر بعد القطر. والدُّفَع: جمع دُفعة، بالضم وهي كالدُّفقة من المطر بالضم أيضاً والشآبيب: جمع شؤبوب وهي رَشَّة قوية من المطر، تنزل دفعة بشدة، والبرُّك: الصدر وبِوانيها، تثنية بوان على «فِعال» بكسر الفاء وهو عمود الخيمة، والجمع بُون بالضم، قال الشاعر:

أَصْبَر مِنْ ذِي ضَاغِطٍ عَركُ ركِ أَلْقَى بِوَانَى زُوْره للمبركِ ومن روى: "بُوَانِبها" أراد لواصقها، من قولك: قوس بانية إذا التصقِت بالوَترَ. والرواية الأولى أصحّ. وبُعاع السحاب: ثقله بالمطر، قال امرؤ القيس:

وَأَلْقَى بِصَحْراء الْغَبِيط بَعَاعه للهُ لَزُولَ الْيَماني بِالْعِيابِ الْمُثَقَّل والعبْء: الثَّقل، واستقلَّت: ارتفعت ونُهضت، وهو أمد الأرض، هي الأرضون التي لا نبات بها. وزُغْر الجبال: جمع أزعر، والمراد به قلة العشب والخَلَي: وأصله من الزَّعَر، وهو قلة الشعر في الرأس، قال:

مَنْ يَكُ ذَا لَمَّةٍ يُرَجُّلُهَا فَإِنَّنِي غَيْرُ ضَائِرِي زَعَرِي وقد زَعَر الرجلُ يَزْعَر: قَلّ شعرُه. وتبهج: تُسرّ وتفرح، تقول: بَهَجَنِي أمرُ كذا بالفتح، وأبهجني معاً، أي سَرّني. ومن رواه بضم الهاء أراد يَحْسُنُ ويُملح، من البهْجَة، وهي الحُسْن، يقال بَهُج الرجلُ بالضم، بَهَاجَةً، فهو بهيج، أي حسن، قال الله تعالى: ﴿ مِن كُلِّ رَوْعٍ إِن مَن عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

بَهِيجٍ ﴾(١)، وتقول: قد أبهجت الأرض بالهمزة، أي بهج نباتُها وحَسُن. وتزدَهِي، أي تتكبّر، وهي اللغة التي حكاها ابن دريد، قال: تقول: زها الرجلُ يَزْهُو زَهُواً، أي تكبّر وعلى هذه اللغة تقول: ازدهي الرجلُ يزدهِي، كما تقول من «علا» اعتلى يعتلِي، ومن «رمي» ارتمي يرتمِي، وأما مَنْ رواها "وتُزْدَهَي بما ألِبسَتْه" على ما لم يسمّ فاعله، فهي اللغة المشهورة. تقول: زُهِي فلان علينا، وللعرب أحرف تتكلّم بها على سبيل المفعول به، وإن كانت بمعنى الفاعل، كقولهم: عُنِي بالأمر، ونُتِجَت الناقة، فتقول على هذه اللغة: فلان يُرْدَهي بكذا.

والرِّيْط جمع رَيْطة، وهي المُلاءة غير ذاتِ لفْقَين. والأزاهير: النَّوْر ذو الألوان. وسمِطَتْ به: علَق عليها السُّمُوط، جمع سِمْط وهو العقد، ومن رواه «شَمَطت» بالشين المعجمة، أراد ما خالط سواد الرياض من النّور الأبيض كالأقحوان ونحوه، فصارت الرياض كالشعر الأشمط. والنَّاضِر: ذو النُّضارة، وهي البحسن والطُّرَاوة.

وبلاغاً للأنام، أي كفاية. والآفاق: النواحي، والمنار: الأعلام.

وينبغي أن نتكلّم في هذا الموضع في فصول: الفصل الأول في كيفية ابتداء خلَّق الأرض:

ظاهر كلام أمير المؤمنين عَلِيَثَلِا أن الماء خُلِق قبل الأرض، وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّه قولٌ لبعض الحكماء، وأنه موافق لما في التوراة إلاّ أنَّ في كلامه عَلَيْتُلَلِّهِ في هذا الموضع إشكالاً، وذلك أنَّ لقائل أن يقول: كلامُه يشعر بأن هَيَجان الماء وغَلَيانه ومؤجه سَكَن بوضْع الأرض عليه، وهذا خلاف ما يشاهد، وخلاف ما يقتضيه العقل، لأنَّ الماء الساكن إذا جُعِل فيه جسم ثقيل اضطرب وتموّج، وصعد علوًّا، فكيف الماء المتموّج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه؟

والجواب أنَّ الماء إذا كان تموّجه من قِبَل ربح هائجه، جاز أن يسكن هيجانُه بجسم يحول بينه وبين تلك الريح، ولذلك إذا جعلنا في الإناء ماء وروَّحناه بمروحة تموّجه، فإنه يتحرك، فإن جعلنا على سطح الماء جسماً يملأ حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء لا يتحرك، لأن ذلك الجسم قد حال بين الهواء المجتلَب بالمروحة وبين سطح الماء، فمن الجائز أن يكون الماء الأول هائجاً لأجل ربح محرِّكة له، فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح الماء وبين تلك الربح، وقد مَرّ في كلام أمير المؤمنين في الخطبة الأولى ذكرُ هذه الربح، فقال: "ربح اعتقمَ مهبّها، وأدام مُرَبُّها وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار، ﴿ وَإِثَارَةَ مُوجِ البِّحَارَ، فَمَخْضَتَ مَخْضَ السَّقَاءَ، وعَصَفَتَ بِهُ عَصَفُهَا بِالْفَضَاءَ .

(١) سورة ق، الآية: ٧.

· (V) · , (V) · (V) · (EOV) · (D) ·

الفصل الثاني في بيان قوله عَلَيْتُلِلا :

«فلما سكن هَيْج الماء من تحت أكنافها، وحمَل شواهق الجبال البُذّخ على أكتافها، فجّر ﴿ ينابيع العيون فيها، وعدّل حركاتِها بالراسيات من جلاميدها».

وذلك لأنَّ العامل في «لمَّا» يجب أن يكون أمراً مبايناً لما أضيفت إليه، مثاله: لما قام زيد قام عمرو، فقام الثانية هي العاملة في «لَمَّا»، فيجوز أن تكون أمراً مبايناً لما أضيف «لَمَّا» إليه، وهو قيام زيد، وها هنا قد قال عَلَيْتَالِيرٌ : لمَّا حمل الله تعالى شواهق الجبال على الأرض عَدَّل حركات الأرض بالجبال، ومعلوم أن أحد الأمرين هو الآخر.

والجواب أنّه ليس أحدُ الأمرين هو الآخر بعينه، بل الثاني معلول الأول، وموجب عنه لأنّ الأول هو حَمَّل الجبال عليها، والثاني تعديل حركاتها بالجبال المحمول عليها، فكأنه قال: حمل عليها الجبال، فاقتضى ذلك الحمل تعديلَ حركاتِها، ومعلومٌ أن هذا الكلام منتظم.

الفصل الثالث في قوله: «إن الجبال هي المسكّنة للأرض»:

فنقول: إن هذا القول يخالِف قولَ الحكماء، لأن سكون الأرض عند الحكماء لم يكن لذلك، بل لأنها تطلب المركز، وهي حاصلة في حَيّزها الطبيعي، لكنا وإن كان مخالفا لقول الحكماء، فإنَّا نعتقده ديناً ومذهباً، ونعدل عن قول الحكماء، لأنَّ اتباع قوله عَلَيْتَمْ إِلَّهُ أُولَى من اتباع أقوالهم'''

الفصل الرابع في ذكر نظائر لما وصف به المطر والسحاب:

فمن ذلك ما رواه عبد الرحمن، ابن أخي الأصمعيّ، عن عمّه قال: سئل أعرابيّ عن مَطر،

استقلُّ سَدٌّ مع انتشار الطُّفَل، فشصًا واحْزَأَلُ، ثم اكفهَرَّت أرجاؤه، واحمومَتْ أرْحاؤه، وانزعرت فوارقه، وتضاحكَتُ بوارقه، واستطار وادقه، وأرسعت جُوبُه، وارتعن هَيْذَبُه، وحَسَكت أخلافه، واستقلَّتْ أردافه، وانتشرت أكنافه، فالرعد يرتجس، والبرق يختلِس، والماء ينبجِس، فأترع الغُدُر، وأنبت الوُجُر، وخلط الأوعال بالآجال، وقرن الصِّيران بالرئال،

· 000 · 000 · (804 ). 000 · 3. · 000 · 000 · 00

ťΘ

<sup>(</sup>١) لقد أثبت العلم الحديث بأن للجبال أثر عظيم جداً في تثبيت الأرض واستقرار القشرة الأرضية إي التي تعوم فوق طبقات الأرض السائلة المنصهرة فالجبال بمثابة الأوتاد في تثبيت القشرة الأرضية بما لها من وزن وعمق يمتد إلى ضعفي ارتفاع الجبل.

فللأودية هدير، وللشِّراج خرير، وللتِّلاَع زَفير، وحطَّ النَّبْع والعنَم من القُلل الشمَّ إلى القيعان الصُّحْم، فلم يبق في القُلَل إلا مَعْصِم مُجْرَجِمٌ، أو داحض مُحَرجم، وذلك من فضل رب العالمين، على عباده المذنبين.

قلت: السَّدّ: السحاب الذي يَسُدّ الأفق، وأصل الجبل. والطَّفَل: اختلاط الظلام وانتشارُه حال غروب الشمس. وشصا: ارتفع وعلا. واحَزَأَلَ: انتصب. واكفهرّت أرجاؤه: غَلَظَتْ نواحيه وجوانبه وتراكمتْ. واحمومَتْ: اسودّت مع مخالطة حمرة. وأرجاؤه: أوساطه. وانزعرتْ: تفرّقت. والفوارق: قِطَعٌ من السحاب تتفرّق عنه مثل فِرَق الأبل، وهي النوق إذا أرادت الولادة فارقت الإبل وبَعدت عنها حيث لا تُرَى. وتضاحكت بوارقُه: لمعت. واستطار: انتشر. والوادِق: ذو الوَدْق، وهو مطر كبار. وأرسعت جُوَبه، أي تلاءمت فَرَجُه والتحمت. وارتعن: استرخى، وهَيْدَبُه: ما تدلَّى منه. وحَسَكت أخلافُه: امتلأت ضُروعه. وأردافه: مآخره. وأكنافه: نواحيه، ويرتجس: يصوّت، والرِّجس: الصوت. ويختلس: يستلِبُ البصر. وينبجس ينصبٌ. فأترع الغُدُرّ: مَلاها، جمع غَدِير. وأنبت الوُجُر: حفرها: جمع وجَار، وهو بيت الضبع. والآجال: جمع إِجْل، وهو قطيع البقر: والصَّيران مثله، جمع صُوار. والرِّتال: جمع رَأَل، وهو فرخ النعام. والهدير: الصوت. والشّراج: جمع شَرْج، وهو مسيل الماء إلى الحَرّة. وخرير الماء. وصوته. وزفير التّلاع: أن تزفر بالماء لفرط امتلائها. والنَّبْع: شجر، والعنّم: شجر آخر، وكلاهما لا ينبت إلاّ في رؤوس الجبال. والشمّ: العالية. والصُّحم: السود التي تضرب إلى الصفرة، والمُعْصِم: المعتَصِم الملتجِيء. والمجرجم: المتقبض، والداحض: الزالق الواقع، والمحرجم: المصروع،

ومن ذلك ما رواه أبو حاتم، عن الأصمعي، قال: سألت أعرابيًّا من بني عامر بن صعصعة، عن مطر أصاب بلادَهم، فقال:

نشأ عارضاً، فطلع ناهضاً، ثم ابتسم وامضاً، فاعتَنّ في الأقطار فأشجاها، وامتدّ في الآفاق فغطّاها، ثم ارتجس فهمْهَم، ثم دَوّي فأظلم، فأركّ ودَتّ، وبَغَشَ وطَشّ، ثم قُطْقًط فأفرط، ثم ديَّم فأغمط، ثم ركد فأثجم، ثم وَبلَ فسجَم، وجاء فأنعم، فَقَمَس الرُّبا، وأفرط الزُّبَى سَيْعاً تباعاً، يريد انقشاعاً، حتى إذا ارتوت الحزُّون، وتضحضحت المتون، ساقه ربُّكَ إلى حيث يشاء، كما جلبه من حيث شاء.

قلت: العارض: سحاب يعترض في الأفق. واعتنّ: اعترض وأشجاها: ملأها فكان كالشَّجي في حَلْقها. وارتجس: صَوّت والهمهمة: صَوّت الرعد. ودَوّى: أحدث دَوِيًّا. فأظلم: أعدم الضوء من الأرض بتكاثفه. فأركَ، أي مطر ركًّا، والركِّ: المطر الضعيف، وكذلك الدُّنُّ والبّغش والطّش، وفوق ذلك الْقَطْقَط. ودَيّم: صار دِيمةً وهي المطر أياماً لا

يُقلع. وأغمط، أي دام. وأثَّجَم: أقام. ووَبَل: جاء بالوابل، وهو المطر العظيم: وسَجَم: صَبّ. وأنعم: بالغ. وقمسَ: غَوّص في الماء. وأفرط الزُّبي: ملأها، جمع زُبْية، وهي حفيرة تحفر للوحوش في مكان مرتفع. الحُزون: جمع حَزْن، وهو ما غَلَظ من الأرض والمُتون: جمع مثن، وهو الصلب من الأرض. وتضحضحت: صار فوقها ضحضاح من الماء، وهو

ومن ذلك ما رواه أبو حاتم أيضاً، عن الأصمعي، قال: سألتُ أعرابيًا عن مَطَرٍ أصابهم بعد جَذْب، فقال:

ارتاح لنا ربُّك بعد ما استولى اليأس على الظُّنون، وخامر القلوبُ القُّنوط، فأنشأ بنوء الجبهة قزَعةً كالقُرْص من قِبَل العَيْن، فاحزألْتْ عند ترجّل النهار لأدهم السّرار، حتى إذا نهضت في الأفق طالعة، أمرَ مسخَّرها الجَنوب فتبسّمت لها، فانتثرت أحضانُها، واحمومَتْ أَرْكَانُهَا، وبَسَقَ عَنانُها، واكفهرّت رَحاها، وانبعجت كُلاَها، وذمرت أخراها أولاها، ثم استطارت عقائقها، وارتعجت بوارقها، وتعققت صواعقها، ثم ارتعبت جوانبها، وتداعَتْ سواكبُها، ودَرَّتْ حوالبُها، فكانت للأرض طَبَقاً شجّ فهَضَب، وعَمّ فأحسب، فَعلّ القِيعان، وضَحْضَح الغيطان، وصَوَّح الأضواج، وأترع الشِّراج، فالحمد لله الذي جعل كفاء إساءتنا إحساناً، وجزاء ظلمنا غفراناً.

قلت: نوء الجبُّهة محمود عندهم للمطر، والقرَّعة: القطعة الصغيرة من السحاب. والقَرْص: الترس، والعَيْن ما عن يمين قِبْلة العراق، وترجّل النهارِ: انبساط الشمس. والأدهم: أحد ليالي السِّرار، والأحضان: النواحي. واحمومت: اسودَّت. وبَسَق: علا. والعَنَان: ما يعترض من السحاب في الأفق. وانبعجت: انفتقت وذمرت: حضَّتْ والعقائق: البروق. وارتعجت: اهتزّت وارتعدت. وطبقاً، أي غَطّت الأرض وهَضَب: جاء بالمطر دفعة فدفعة. وأحسب: كفي وعلّ القيعان: سقاها مرّة بعد أخرى، والغِيطان: جمع غائط وهو ما سَفل من الأرض. وصوّح الأضواج: هدم الأجواف. وأترع الشّراج: ملأ المسيلات.

ومن ذلك ما رواه ابن دريد، عن عبد الرحمن، عن عمه الأصمعيّ، قال: سمعت أعرابياً من بني عامر يصف مطراً، قال: نشأ عند القصّر ينوُّء الغَفْر حَياً عارضاً ضاحكاً وامضاً، فكلا ولا ما كان حتى شَجِيَتْ به أقطارُ الهواء، واحتجبت به السماء، ثم أطرَق فاكفُهرٌ، وتراكم فادلهم، وبَسَق فازلام، ثم حدت به الريح فخرّ، والبرق مرتعج، والرعد مُبْتَوِج، والحدج مبتعج، فأثجم ثلاثاً، متحيّراً هثهاثاً، أخلافه حاشكة، ودُفّعه متواشكة، وسَوامه متعاركة. ثم ن ودّع مُنْجِماً، وأقلع مُتْهماً، محمود البلاء، مترع النّهاء، مشكور النعماء، بطؤل ذي الكبرياء.

قلت: القَصْر: العشيّ. والغَفْر من نجوم الأسد. والحيّا: الدّاني من الأرض.

وقوله: (كلا ولا) أي في زمان قصير جداً. وشجيت به الأقطار: صار كالشَّجَي لها. وازلامً: انتصب والمرتعج: المتدارك والمبتوج: العالي الصوت. والحدّج: السّحاب أوّل ما ينشأ. ويتبعّج: يشقق. وأثْجَم: دام متحيّراً، أي كأنه قد تحيّر لا وجه له يقصده. والهثهاث: المداخل. وأخلافه حاشِكة، أي ضروعة ممتلئة. ودُّفَعه متواشكة، أي مسرعة. وسَوامه متعاركة، شبَّه قطع السحاب بسَوام الأبل. ومُنْجماً: مقلعاً. ومُثْهِماً: يسير نحو تهامة.

## الفصل الخامس في بيان أنه عَلَيْتَ إمام أرباب صناعة البديع

وذلك لأن هذا الفن لا يوجد منه في كلام غيره ممن تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غير مقصودة، ولكنها واقعة بالاتفاق كما وقع التجنيس في القرآن العزيز اتفاقاً غيْرَ مقصود، وذلك نحو قوله: ﴿ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ (١٦)، وكما وقعت المقابلة أيضاً غير مقصودة في قوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءُ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ﴾(٢) على أنها ليست مقابلة في المعنى، بل من اللفظ خاصة. ولما تأمل العلماء شعر امرىء القيس ووجدوا فيه من الاستعارة بيتاً أو بيتين نحو قوله يصف الليل:

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمطَّى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَنَ أَعْجَازاً وَنَاءَ بِكَلْكَلِ

فَسُلِّي ثيابِي مِنْ ثيابِكِ تَنْسُلِ وإن يَكُ قد ساءتكِ مِنْي خليقةً ولم يُنشَدوا مثل ذلك في أشعار الجاهليّة، حكموا له بأنه إمام الشعراء ورثيسهم. وهذا الفصل من كلام أمير المؤمنين عَلَيْتَلِيرٌ قد اشتمل من الاستعارة العجيبة وغيرها من أبواب البديع على ما لو كان موجوداً في ديوان شاعر مكثِر، أو مترسّل مكثر لكان مستحقّ التقديم بذلك، ألا تراه كيف وصف الأمواج بأنها مستفحلة، وأنها ترغو رُغاء فحول الأبل. ثم جعل الماءَ جَمَّاحاً، ثم وصفه بالخضوع، وجعل للأرض كَلْكَلاً، وجعلها واطئة للماء به، ووصف الماء بالذلّ والاستخذاء لمّا جعل الأرض متمعِّكة عليه كما يتمعَّك الحمار أو الفرس، وجعل لها كواهل، وجعل للذل حَكَمة، وجعل الماء في حَكَمه الذلُّ منقاداً أسيراً، وساجياً مقهوراً. وجعل الماء قد كان ذا نخوة وبأوٍ واعتلاء، فردّته الأرض خاضعاً مسكيناً، وطأطأت من شُموخ أنفه، وسُموّ غلوائه، وجعلها كاعمة له، وجعل الماء ذا كِظَّة بامتلائه، كما تعتري الكظَّة المستكثر من الأكل. ثم جعله هامداً بعد أن كانت له نزقات، ولا بدأ بعد أن كانت له وثبات،

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٧.

ثم جعل للأرض أكتافاً وعرانين، وأنوفاً وخياشيم، ثم نفي النوم عن وميض البرق، وجعل الجنوب مارية دِرَرَ السحاب، ثم جعل للسحاب صدراً وبِوَاناً، ثم جعل الأرض مبتهجة مسرورة مزدهاة، وجعل لها ريْطاً من لباس الزهور وسُموطاً تحلَّى بها. فيالله وللعجب من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضُل بعضه بعضاً لاشتماله على أمثال هذه الصنعة، فإذا وجدوا في مائة ورقة كلمتين أو ثلاثاً منها، أقاموا القيامة، ونفخوا في الصور، وملأوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف، ثم يمرّون على هذا الكلام المشحون كله بهذه الصنعة على ألطف وجه، وأرصع وجه، وأرشق عبارة، وأدقّ معنى، وأحسن مقصد، ثم يحملهم الهوى والعصبية على السُّكُوت عن تفضيله إذا أجملوا وأحسنوا، ولم يتعصبوا لتفضيل غيره عليه! على أنه لا عجب، فإنه كلام على عَلَيْتَالِدٌ ، وحظَّ الكلام حظَّ المتكلم، وأشبه امرأً بعضُ بَزُّو!

> وهذا آخر الجزء السادس من الأجزاء العشرين من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلي على ما جزآه

| ر<br>و<br>بر جا  | <u> </u>     | <u>Da</u> ( | القهرس                                                                    |                                     | ()            |
|------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| (Q)              | 99           |             | في خلق العالم                                                             |                                     | *@            |
| Ð                | 1.7          |             | التَّهِ كَانَ يَقُولُهُ لأصحابِهِ في بعض أيام صفين                        |                                     | 70            |
| (1)              | 111          |             |                                                                           | وقعة صفين                           | <b>(3</b> )   |
| (a)              |              |             |                                                                           |                                     | C.            |
| 99               | الجزء السادس |             |                                                                           |                                     |               |
|                  | 170          |             | الله المنعني الأنصار المنصار                                              | - ومن كلام له عُ                    | 77            |
| - 1. el          | 177          |             |                                                                           | خبر السقيفة                         | 9,6           |
|                  | 148          |             | صار بعد بيعة أبي بكر                                                      | المهاجرون والأن                     |               |
|                  | 198          |             | ع أبي بكر وعمر                                                            | ذكر أمر فاطمة م                     | (A)           |
| ٠                | 199          | ,           |                                                                           | 1                                   | ۱۷ .          |
| 9                | ۲            |             | شبة بن أبي وقاص                                                           | نسب هاشم بن ع                       | <b>©</b>      |
| (E)              | 7 • 1        |             |                                                                           | ولاية قيس بن س                      | ( <u>@</u>    |
| 3                | Y•V          |             | l.ca                                                                      | ولاية محمد بن أ                     | @             |
| (A)              | 777          |             | لا عليّ بعد فتح مصرلا عليّ بعد فتح مصر                                    |                                     |               |
| ·                | 771          |             | النظم في ذم أصحابه                                                        |                                     | ٠ ۸٦<br>ش     |
| 00               | 777          | نگرة<br>الم | 46 3/41                                                                   | ذم الجبن في شع                      |               |
| ,                | 77°0<br>77°A |             |                                                                           | أخبار الجبناء ونو<br>تال :هايخلاد : | '             |
| 8,               | 744          | (5)         | ، سحرة اليوم الذي ضرب فيه                                                 |                                     | 1             |
|                  | YEA          |             |                                                                           | مقتل الإمام علي<br>مدر كلام له غ    | <b>v.</b>   . |
| Q                | 707          |             | النظائية في ذم أهل العراق                                                 |                                     |               |
| •                | 405          |             | D - 1                                                                     | بعض مما قاله الإ                    | Ø             |
| (OVO)            | 700          |             | علم فيها الناس الصلاة على النبيّ عليه الناس الصلاة على النبيّ عليها الناس |                                     | v1 6          |
| 9                | ***          |             |                                                                           | معنى الصلاة علم                     | ۷۱ (§         |
| ਹ੍ਰ              | 771          |             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                   |                                     | VY 🕞          |
| 3                | 777          |             | لحكم وبعض أخباره                                                          | •                                   | Š             |
|                  | 377          |             | النَّلَةِ لُمَّا عَزْمُوا عَلَى بِيعَة عَثْمَانَ                          |                                     | ٠ ۲٧          |
| O <sub>V</sub> O | 440          |             | قبل المبايعة لعثمان                                                       | ,                                   | 040           |
|                  | 777          |             | النه الله الله الله الله الله المشاركة في دم عثمان                        | - ومن كلام له غ                     | ٧٤ .          |
| 9                | YVX          |             |                                                                           |                                     | ٧٥            |
|                  | 444          |             | الطِّلاً في بني أمية                                                      | - ومن كلام له ا                     | ۲۷ .          |
| (D)              | ۲۸۰          |             | ان عَلِيْلِيْ يدعو بهاا                                                   | - ومن كلمات ك                       | vv ke         |
| D)               | <u> </u>     | <u>. 00</u> |                                                                           | <u> </u>                            | J'ac.         |
|                  |              |             |                                                                           |                                     |               |

500 · 6401

()

